# خاصلها الخباركاللطاق

تألیف الامام علی برعبرالتر برائی حمک البحت نی السَّمهودی ولد سنة ۸۶۶ ه وتوفی دحمکه الله سنة ۹۲۲ه

طبع على نفقة المكتب للمستدل للمستدر المكتب المستدر المستدر المستدر المستدرية المنودة



# خالصانوقا بالخباركاللصافي

# تألیف الاٍ ما م علی برعبراللّب ربراً حمت الحت نی السّمهودی ولد سنة ٤٤٨ هـ وتوفی دحمّه الله سنة ٩٢٢هـ

طبع على نففة المكتب لعلميت معمد المكتب المستدين المحمد المستان المدينة المنورة

طبع في دمشق سنة ١٣٩٢هـ – ١٩٧٢م حقوق الطبع محفوظة للناشر

## اهراء الكنأب

الى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ووفقه الى ما فيه الخير والصلاح لهذه البلدة المقدسة

الناشى

From the Library of Ismail Sengeldin



## بسسيا لتاإرحم الرحم

#### مقدمة الناشـــــــر

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

وبعد فهذا كتاب « خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى » على ، نقدمه لمن أراد التعرف إلى مدينة الرسول على وتاريخها ، وهو كتاب عظيم لا يستغني عنه طالب العلم ، ذكر فيه مؤلفه رحمه الله جميع ما يتعلق بالمدينة المنورة قديماً وحديثاً ، وما طرأ عليها من التغيير والتبديل إلى أواخر القرن التاسع الهجرى . فذكر ماورد في فضلها من الأحداديث النبوية ، من مثل قوله على الكين الايمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها ، وأنها تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد ، وأن من أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء ، ثم أبان عن خصائصها ، وما اعترى مسجدها من التطورات والزيادات \_ وهو المسجد الذي أخرج بناة الحضارة والتقدمية \_ واستعرض بعض الغزوات التي وقعت فيها ، والشهداء الذين سقطوا على أرضها ، كما ذكر ما يتعلق بآبارها وعيونها وغراسها وأوديتها وأحمائها ، وما جاء في بقاعها وآطامها وجالها ، مع تعريف كل مكان ، وضبطه لغة ، وتحديد وما جاء في بقاعها وآطامها وجالها ، مع تعريف كل مكان ، وضبطه لغة ، وتحديد المدينة المحروسة إلا ذكرها ، فكان بذلك مرجعاً عظيماً لأخبار دار المصطفى على المدينة المحروسة إلا ذكرها ، فكان بذلك مرجعاً عظيماً لأخبار دار المصطفى على المدينة المحدوسة إلا ذكرها ، فكان بذلك مرجعاً عظيماً لأخبار دار المصطفى على المدينة المحدوسة إلا ذكرها ، فكان بذلك مرجعاً عظيماً لأخبار دار المصطفى على المدينة المحدوسة إلا ذكرها ، فكان بذلك مرجعاً عظيماً لأخبار دار المصطفى على المدينة المحدوسة إلا ذكرها ، فكان بذلك مرجعاً عظيماً لأخبار دار المصطفى على المدينة المحدوسة إلى المدينة المحدوسة إلى المدينة المحدوسة المحدوسة

#### عملنا في الكتاب:

لقد طبع هذا الكتاب العظيم مرات متعددة ، ولكن في كل هذه الطبعات لم يعط حقه الذي يليق به ، فكان لابد من عرضه على بعض أهل العلم المختصين بالأخبار والتاريخ ، فراجعه أحد أهل العلم بتاريخ المدينة المنورة الشيخ حسب الله المكي رحمه الله ، وعلق عليه بعض الفوائد ، وصوب بعض الكلمات والجمل ، وجعل له مطالب في كثير من المواطن ، ثم راجعه أخيراً قبل البدء بطبعه مراجعة سريعة الخبير بالأماكن في جزيرة العرب وتاريخها وأخبارها ، الأستاذ الفاضل حمد الجاسر ، فاستدرك بعض الشيء على من قبله ، وصحح أسماء بعض الأماكن ، وذكرها بما تعرف عليه اليوم ، خلافاً لما كانت معروفة في زمن المؤلف رحمه الله الذي مضي عليه مئات السنين ، وزمن الشيخ حسب الله المكي الذي مضى عليه عدة سنوات ، فأضاف بذلك فوائد جمة للكتاب ، فشكر الله مسعاه ، ومسعى كل من ساعد على إخراج هذا الكتاب القيم .

هذا وقد أضفنا زيادة في الفائدة ملحقاً لهذا الكتاب ، فذكرنا باختصار بناء المسجد النبوي ومازيد فيه في كل العهود إلى زمننا هـذا ، وما كان من التوسعة السعودية التي حصلت في زمن الملك عبد العزيز رحمه الله ، وبعض أعمال بلدية المدينة المنورة في السنوات الأخيرة ، وعدد مدارسها التي أنشئت حتى الآن ، وعن الإنارة التي عمت المدينة ، والعين الزرقاء وما كان من مشروع إيصال مياهها إلى جميع المواطنين .

والله تعالى نسأل أن يجعل عملنا هـذا خالصاً لوجـه الكويم ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

الناشر

دمشق ١٥ شوال ١٣٩٢ هـ الموافق ٢١ تشرين الثاني ١٩٧٢ م تبسسه التيارحم الرحيم

#### مقدمة

بقلم الأستاذ الفاضل : حمد الجاسر

هيأ الله عز وجل لمدينة المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام من العلماء من دو"ن تاريخها ، وأوضح معالمها ، وتعمق في دراسة آثارها حتى بينها منذ القرن الثانى الهجرى الى زماننا الحاضر .

ويعتبر الامام علي بن عبد الله بن احمد السمهودي من اعظم مؤرخي طيبة الطيبة ، بل هو اعظم من وصلت إلينا مؤلفاته منهم .

والامام السمهودي ولد في سمهود من قرى صعيد مصر في شهر صفر سنة عهده وتعلم في القاهرة ، وفي سنة ١٨٧٣هـ انتقل الى المدينة فاستوطنها واتصل بعلماء الحرمين الشريفين وبغيرهم من علماء عصره ، وقويت صلته بحكام مصر ، وخاصة الملك قايتباي الذي لقي منه حظوة وعناية ، واستطاع بواسطته عمل اشياء كثيرة في المدينة المنورة .

وللسمهودي مؤلفات من اشهرها « وفاء الوفاء » و « خلاصة الوفاء » . وهو في هذين الكتابين لم يترك شاردة ولا واردة تتصل بالمدينة المنورة بما وصل إليه علمه إلا ذكرها ، بحيث اصبح كتاب « الوفاء » يعتبر خلاصة

ما الفه المتقدمون في تاريخ المدينة باستثناء تراجم اعيانها ، ولا نستبعد ان يكون الف لذلك كتاباً مفرداً في ذلك ، وقد توفي السمهودي رحمه الله في شهر ذي القعدة سنة ٢٢٩ هـ .

ولئن كان السمهودي أجزل الله مثوبته قد أفوغ الجهد في تاريخ طيبة الطيبة محبة لها واحتساباً ، فان الله سبحانه وتعالى قد يسر لمؤلفاته من احياها بالنشر ، فقد طبع الكتابان منذ أمد بعيد طبعاً سقيماً ، فرأى الأستاذ الشيخ محمد سلطان النمنكاني ضرورة إعادة طبعها ، فطبع « وفاء الوفاء » منذ ثماني عشرة سنة ، وهو يزمع الآن على إعادة طبعه اكثر صحة وتحقيقاً وملائمة لطريقة النشر الصحيحة في هذا العهد ، وها هو الآن يعيد طبع كتاب « الخلاصة » مضيفاً اليه حواشي لبعض العاماء .

وقد رغب ان القي على الكتاب نظرة سريعة خلال ليلتين ، فكان أن أضفت بعض التعليقات التي رايت ضرورة إضافتها ، وإنني أبتهل الى الله تعالى ان يوفق الشيخ النمنكاني للاسهام في ابراز تاريخ طيبة ابرازاً يتلاءم مع مكانتها السامية في نفوس المسلمين ، راجياً ان ينال هذا الكتاب وغيره من المؤلفات التي تتعلق بتاريخ بلادنا « مبعث النور » و « مصدر الاشعاع » من الرواج ما يكون عوناً لكل مسهم في سبيل احياء تراثنا العلمي ، والله الموفق للسداد .

غرة رجب ١٩٧٢هـ / ١٠ آب ١٩٧٢م

# بسب ليلازم إلاحم

الحمد لله الذي شرف طابة ، وشوق القاوب لسماع أخبارها المستطابة ، واختارها لحبيبه الذي اجتباه وعظم جنابه وسيلية وعلى جميع الآل والصحابة .

وبعد: فقد شغفت بأخبار الحبية المحبة ، ونشر فضائلها ومعالمها في ذوي المحبة ، إذ هو من مهمات الدين ، وما يزيد في الايمان واليقين ، لما فيه من معرفة معاهد دار الايمان ، ونشر أعلامها المرغمة للشيطان ، وتذكر أيامها الواضحة التبيان ، فألفت في ذلك كتاباً ، حافلاسميته «الوفا بأخبار دار المصطفى» ويتالي لحصت فيه ما أمكن الوقوف عليه من تواريخها، بعد بذل الجهد في تتبعها ، مع مزيد كثير من غيرها ، وما عاينته مما يتعلق بالحجرة والمسجد الشريفين من أمور لم يظفر أحد من مؤرخيها بجلية أمرها ، لما تجدد في زماننا من أمور ستقف على خبرها ، ولله در القائل :

أمليالي حديث من سكن الجز ع ولا تكتباه إلا بدمعي فاتني أن أرى الديار بطرفي فلعلي أرى الديار بسمعي (١)

ثم اختصرته قبل إتمامه ، وتكامل أقسامه ، في كتاب سميته « وفاء الوفا » فلم تسمح النفس حالة اختصاره واجتناء ثماره بجذف شيء منه سوى قسم التراجم والنزر اليسير من غيره ، ثم جرى التقدير الإلهي في سيره باحتراق الأصل في حريق المسجد النبوي ، وسلامة مختصره لسفري به الى الحرم المكي ، فألحقت فيه نفائس

<sup>.</sup> (١) هــذان البيتان للشريف الرضي ورواية الشطر الاول من البيت الاول في الديوان واستملا حديث من سكن الخي ف ولا تكتباه إلا بدمعي

جمة ، وما تجـدد من الحريق وما ترتب عليـه من الامور المهمة ، فأغنى فيما عدا التراجم عن تواريخ البلد ، ولم تغن هي عنه ، إلا أن يكون لها منه مدد .

ثم رأيت اختصاره في نحو نصفه مع جمع مقاصده ، وتحسين وصفه ، وسميته « خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى » صلى الله وسلم عليه ، وزاده فضلا وشرفاً لديه ، ورتبته على ثمانية أبواب :

الباب الأول: في فضلها ومتعلقاتها ، وفيه عشرة فصول:

الأول : في أسمائها .

الثاني: في تفضيلها على البلاد.

الثالث: في الحث على الاقامة ، والصبر والموت بها ، واتخاذ الأصل ، ونفيها الحبث والذنوب، ووعيد من أحدث بها حدثاً أو آوى محيدثاً ، أو أرادها وأهلها بسوء أو أخافهم ، والوصية بهم .

الرابع : في الدعاء لها ولأهلها ، ونقل وبائها وعصمتها من الدجال والطاعون . الحامس . في ترابها وثمرها .

السادس : في تحريمها ، والألفاظ المتعلقـة به ، وسر تخصيص ذلك المقــدار بالتحريم .

السابع: في أحكام حرمها.

الثامن : في خصائصها .

التاسع : في بدء شأنها ، وما يؤول اليه أمرها ، وما وقع من ذلك.

العاشر : في ظهور نار الحجاز المنذر بها من أرضها ، وانطفائها عند وصولها لحرمها .

الباب الثاني : في فضل الزيارة والمسجد النبوي ومتعلقاتهما ، وفيه ثلاثة فصول .

الاول: في فضل الزيارة وتأكدها ، وصحة نذرها ، وشد الرحال لها ، وحكم الاستئجار عليهاً.

الثاني : في توسل الزائر به وَيَعَلَيْهُ الى ربه ، واستقباله له في سلامه ودعائه ، وآداب الزيارة والمجاورة .

الثالث : في فضل المسجد النبوي وروضته ومنبره .

الباب الثالث : في أخبار سكانها الى أن حل النبي وَلَيْكُونَ بها وسكنها ، وفيه أربعة فصول .

الاول : في سكانها بعد الطوفان ، وسكنى اليهود بها ، ثم الانصار ، وبيان نسهم ، وظهورهم على اليهود ، وما اتفق لهم مع تبع .

الثاني : في منازلهم ، وما دخل بينهم من الحروب .

الثالث : في إكرام الله لهم بالنبي مَيَّنَايِّةٍ ومبايعتهم له بالعقبة الاولى والثانية، وهجرته مَيِّنَايِّةٍ ، ونزوله بقباء .

الرابع : في قدومه باطن المدينة ، ونزوله بدار أبي أيوب ، وشيء من خبره بها في سني الهجرة .

الباب الرابع : في عمارة مسجدها الأعظم النبوي ، ومتعلقاته ، والحجرات المنيفة ، وفيه ستة عشر فصلا .

الاول : في عمارته مَتِيَالِيُّهِ له ، وذرعه في زمنه ، وما يتميز به .

الثاني : في مقامه للصلاة قبل تحويل القبلة ، وبعده ، وما يتعلق به .

الثالث : في خبر الجذع والمنبر ، وما يتعلق بهما وبالأساطين المنيفة .

الرابع : في حجره مَيْنَاتُهُ وحجرة ابنته فاطمة رضي الله عنها .

الخامس : في الأمر بسد الابواب ، وما استثني منها .

السادس : في زيادة عمر رضي عنه في المسجد ، واتخاذه البطيحاء بناحيته .

السابع : في زيادة عثمان رضي الله عنه ، واتخاذه المقصورة ..

الثامن : في زيادة الوليد واتخاذه المحراب ، والشرفات والمنارات ، والمنسع من الصلاة على الجنائز به زمنه .

التاسع : في زيادة المهدي .

العاشر : فيما يتعلق بالحجرة المنيفة الحاوية للقبور الشريفة والحائز الذي أدير ، وصفة القبور الشريفة بها .

الحادي عشر : فيما جعل علامة لتمييز جهتي الرأس والوجه الشريفين ، ومقام جبريل من الحجرة الشريفة ، وتأزيرها بالرخام ، وكسوتها وتخليقها ومعاليقها والمقصورة التي أدبرت عليها ، وقبتها المحاذية لها بأعلى سطح المسجد .

الثاني عشر: في العمارة المتجددة بالحجرة الشريفة ، وإبدال سقفها بقبة لطيفة تحت سقف المسجد ، ومشاهدة وضعها ، وتصوير مااستقر عليه أمرها، وفيه خاتمة فيما نقل من عمل خندق مماوء من الرصاص حولها ، وبعدها قصة الحاكم في نقل الجسد الشريف النبوي إلى مصر ، وبعدها قصة أهل حلف في إخراج الشيخين من الحجرة .

الثالث عشر : في الحريق الاول المستولي على الزخارف السابقة ، وعلى سقف المسجد الشريف ، وماأعيد من ذلك ، ثم الحريق الثاني وماترتب عليه .

الرابع عشر : فيما احتوىعليه المسجد من الأروقة والأساطين والذرع والحواصلونحوها وتحصيبه ومصابيحه وتخليقه وإجماره .

الحامس عشر : في أبوابه وخوخاته ، وماييزها من الدور المحاذية لها ، وشرح حـــال الدور المطفة به .

السادس عشر : في البلاط المجعول حوله وبعض ماأطاف به من دور المهاجرين وسوق المدينة وسورها .

الباب الحامس : في مصلى الأعياد بها ، ومساجدها النبوية ، ومقابرها ،وفضل أحد والشهداء به ، وفيه ستة فصول :

الاول : في مصلى الاعياد ,

الثاني : في مسجد قباء وخبر مسجد الضرار .

الثالث: في بقية المساجد المعلومة العين في زماننا.

الرابع: فيا علمت جهته ولم تعلم عينه .

الخامس: في فضل مقابرها، وتعيين بعض من دفن بالبقيع من الصحابة وأهــــل البيت، والمشاهد المعروفة بها .

السادس: في فضل أحد والشهداء به .

الاول: في الآبار المباركات على ترتيب الحروف ، وفيه تتمة في العين المنسوبة له وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الثاني : في صدقاته ويُتَلِينُهُ وما غرسه بيده الشريفة .

الباب السابع: فيا يعزى اليه مَنْتَالِيْهُ من المساجد التي صلى فيها في الأسفار والغزوات، وفيه ثلاثة فصول:

الاول: في مساجد الطريق التي كان يسلكها مِبْنِيْكِيِّةِ الى مكة في الحج وغيره.

الثاني : فياكان من ذلك بالطريق التي يسلكها الحاج في زماننا الى مكة وطريق المشيان وماقرب من ذلك .

الثالث : في بقية المساجد المتعلقة بغزواته ﷺ وعمره .

الباب الثيامن : في أوديتها ، وأحماتها ، وبقاعها ، وآطامها ، وبعض أعمالها ، وجبالها وفيه أربعة فصول .

الاول: في وادي العقيق وعرصته وحدوده وشيء من قصوره ، وشي، بما قيل فيذلك من الشعر ، ومتعلقات ذلك .

الثاني :في بقية أوديتها .

الثالث : في الأحماء ومن عماها ، وشرح حال حمى النبي ميتالية بالنقيع.

الرابع: في بقاعها وآطامها ، وبعض أعمالها ، وأعراصها ، وجبالها ، وضبط الأسماء المتعلقة بذلك وبغيره بما تمس الحاجة اليه على ترتيب حروف الهجاء ، وبالله الاسواه أعتصم ، وأسأله العصمة بما يصم ، فهو حسبي ونعم الوكيل .

## الباب الأول

#### في فضلها ومتعلقاتها وفيه عشرة فصول

الفصل الاول : في أسمائها .

هي كثيرة، وقد ذكرتها مرتبة على حروف المعجم الاول فالاول مستقصاة ، لان كثرة الاسماء تدل على شرف المسمى ، وزدت على شيخ مشايخنا المجد اللغوي أسماء بميزة برقم (ز) فبلغت خمسة وتسعين اسماً .

(أثرب) بالفتح وإسكان المثلثة وكسر الراء ثم موحدة ، لغة في « يثرب » اسم من سكنها أولاً ، سميت به أرض المدينة كلها عند أبي عبيدة ، أوهي فقط عند ابن عباس ، او ناحية منها ، لقول محمد بن الحسن (١) المعروف بابن زبالة (٢) أحد اصحاب مالك ، وكانت يثرب أم قرى المدينة ، وهي مابين طرف قناة الى طرف الجرف ، أي من المشرق الى المغرب ، ومابين المال الذي يقال له : البرقى الى زبالة ، اي من الشام الى القبلة ، زاد المطري في النقل عنه : وكان بها ثلثائة صائغ من يهود ، وذلك إنما ذكره ابن زبالة في « زهره » والجهة التي سماها « بيثرب » مشهورة اليوم بهذا الاسم ، شامي المدينة ، بها نخل غربي مشهد سيدنا حمزة ، وشرقي الموضع المعروف « بالبركة » مصرف عين الازرق ، وربما قالوا فيها : أثارب ،

<sup>(</sup>١) هو من المحدثين .

<sup>(</sup>٢) زبالة كسحابة .

وبه عبر البرهان بن فرحون في « منسكه » قال المطري : وكانت منازل بني حارثة ، وفيهم نزل قوله تعالى في يوم الاحزاب (واذ قالت طائفة منهم ياأهل يثرب...) الآية [ الأحزاب ١٣ ] فيترجح به القول الثالث ، وذلك ان قريشاًومن معهم نزلوا يوم الاحزاب ويوم أحد « برومة » وما والاها ، قرب منازل بني حارثة من الاوس ، وبني سلمة من الخزرج ، وكان الفريقان معه ويتياثه ، ولذلك خافوا على ذراريهم وديارهم يوم أحد ، فنزل فيها ( إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليها ) [ آل عمران : ١٢٢ ] قال عقلاؤهم : ماكرهنا نزولها لتولي الله إيانا اه وفيه نظر سنبينه . وقيل : القائل لبني حارثة : ( ياأهل يثرب لامقام لكم ) أوس بن قيظي ومن معه ، نعم يرجح الثالث قول عمر بن شبة النميري ، قال أبو غسان : وكان بالمدينة في الجاهلية سوق « بزبالة » في الناحية التي تدعى « شوب » .

(قلت) : وإطلاقه على المدينة مع ذلك صحيح ثابت ، إما وضعاً لها ،او من إطلاق اسم البعض على الكل ، والمشهر من باب عكسه ، وروى ابن شبة نهيه وتعليه عن تسمية المدينة يثرب [فقال : « من سمى المدينة يثرب » ]فليستغفر الله ، هي طابة » ومافي الآية السابقة حكاية عن المنافقين ، ولذا قال عيسى بن دينار المالكي : من سماها يثرب كتبت عليه خطيئة ، وكرهه بعضهم ، إما لانه من الثرب عركا وهو الفساد ، او من التثريب وهو المؤاخذة بالذنب والتوبيخ عليه ، او لكونه اسم كافر ، لكن في « الصحيحين » في حديث الهجرة « فإذا هي المدينة يثرب » وفي رواية: « لا أراها يثرب » وقد يجاب بأنه قبل النهي .

ز (أرض الله ) لقوله تعالى : (ألم تكن أرض الله ِ واسعة ً فنهاجروا فيها ) [ النساء : ٩٧ ] . قال جماعة : المراد : المدينة أرض الهجرة ، لحديث فيه . ز (أكالة البلدان ).

ز ( أكالة القرى ) لحديث : « أمرب بقرية تأكل القرى » أي لغلبتها الجميع

فْضَلا وتسلطها وافتتاحها بأيدي أهلها فغنموها وأكلوها .

ز ( الإيمان ) لقوله تعالى في الأنصار : ( والذين تبوؤا الدار والإيمان ) [ الحشر : ٩ ] ، قال عثمان بن عبد الرحمن وعبد الله بن جعفر : سمى الله المدينة الدار والإيمان ، أي لأنها مظهر الإيمان ومصيره ، وعن أنس بن مالك : أن ملك الإيمان قال : أنا أسكن المدينة ، فقال ملك الحياء : وأنا معك .

ز ( البارَّة ) بالتشديد أيضاً لكثرة برها لأهلها خصوصاً ، ولجميع العالم عموماً ، إذ بها منبع الفيض والبركات.

(البحرة) بالفتح وسكون المهملة .

(البحيرة) تصغير ما قبله.

ز (البحيرة) بالفتح ثم الكسر ، نقلت ثلاثتها عن منتخب كراع ، والاستبحار : السعة لأنها من المتسع من الأرض ، وقول سعد : لقد اصطلح أهل هذه البحيرة بالتصغير في رواية « الصحيح » يعني المدينة . قال عياض : ويروى بالفتح على غير التصغير ، ويقال : البحر أيضاً بغير ياء ساكن الحاء ، وأصله : القرى ، وكل قرية مجرة اه.

- ز ( البلاط ) جاء عن ابن خالويه لكثرته بها واشتالها على موضع يعرف به . ز ( البلد ) قال الله تعالى : ( لا أقسم بهذا البلد ) [ البلد : ١ ] ، قيل : المدينة ، وقيل : مكة(١) والبلد لغة : الصدر والقرية .
- ز ( بيت الرسول عَلِيْكِ ) قال الله تعالى : ( كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ) [ الأنفال : ه ] ، أي : المدينة لاختصاصها به اختصاص البيت بساكنه ، وقيل : من بيته بها .
  - ز ( تنده ) بالمثناة الفوقية والنون وإهمال الدالين كجعفر .
- ز ( تندر ) براء بدل الدال الأخيرة كما سيأتي في « يندر » بالمثناة التحتية .

<sup>(</sup>١) وهو الصواب .

- ( الجابرة ) كما في حديث : « للمدينة عشرة أسماء » لجبرها الكثير ، وإغنائها الفقير ، وتجبر على الإدعان لمطالعة بركاتها ، وجبرت البلاد على الإسلام .
  - ز ( جبار ) كحدام ، رواه ابن شبة بدل الجابرة في حديته .
    - ز ( الحارة ) نقل عن التوراة .
- ز ( جزيرة العرب ) لقول بعضهم: إنها المرادة مجديث « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » وسيأتي أنه ويتالي التفت الى المدينة ، وقال : « إن الله برأ هذه الجزيرة من الشرك » .
  - · ( الحبية ) لحبه منظمة لها ودعائه به .
- ( الحرم ) لتحويمها ، وفي الحديث « المدينة حرم » وفي رواية « حرم آمن » .
- ( حرم رسول الله ميتينية ) لأنه الذي حرمها . وفي الحديث « من أخاف أهل حرمي أخافه الله » وفي آخر « حرم إبراهيم مكة ، وحرمي المدينة » رواه الطبراني برجال وثقوا .
- ز (حسنة ) قال تعالى : (لنُبُوأُنهُم في الدُّنيا حسنة ) [ النحل : ٤١ ] أي مباءة حسنة ، وهي المدينة . وقيل : هو اسمها لاشتالها على الحسن الحسي والمعنوي .
  - ( الخيرة ) بالتشديد .
- ( الخيرة ) بالتخفيف ، تقول : امرأة خيرة وخيرة ، بمعنى : كثيرة الخير ، وإذا أردت التفضيل قلت : خير الناس ، وفي الحديث « المدينة خير لهم » .
- ( الدار ) كما سبق في الإيمان ، لأمنها والاستقرار بها ، وجمعها البناء والعرصة .
- ز ( دار الأبرار دار الاخيار ) لانها دار المختار والمهاجرين والانصار ، وتنفي شرارها ومن أقام بها منهم فليست له في الحقيقة بدار ، وربما نقل منها بعد الإقبار .
- ز ( دار الإيمان ) كما في حديث « المدينة قبة الاسلام ، ودار الإيمان » وحديث « الإيمان يأرز الى المدينة » .

- ز ( دار السنة دار السلام دار الفتح ) ففي « الصحيح » قول عبد الرحمن ابن عوف : فإنها دار الهجرة والسنة . ورواية الكشميهني : والسلامة ، وقد فتحت منها سائر الامصار ، وإليها هجرة المختار ، ومنها انتشرت السنة في الاقطار .
- ز ( الدرع الحصينة ) لحديث أحمد برجال الصحيح : رأيت كأني في درع حصينة ، وفيه : فأولت الدرع الحصينة المدينة .
  - ز ( ذات الحجر ) لاشتالها عليها .
  - ز ( ذات الحوار ) لكثرتها بها .
- ز ( ذات النخل ) لوصفها بذلك ، وبما قبله في خبر خنافر مع رثيه ، وفي سجع عمران ، فليلتحق بيثرب ذات النخل . وفي الحديث « أريت دار هجرتي ذات نخل وحرة .
- ( السلقة ) نقله الأقشهري عن التوراة ، وهو محتمل لفتح اللام وكسرها وسكونها ، إذ السلق بالتحريك : القاع الصفصف ، والمسلاق : البليغ ، وربما قيل للمرأة السليطة : سلقة بالكسر ، وسلقت البيض سلقاً : أغليته بالنار ، فسميت به لاتساعها و تباعد جبالها ، أو لتسلطها على البلاد فتحاً ، أو للأوائها وشدة حرها وما كان بها من الحمي .
- ز (سيدة البلدان ) لما أسنده الديامي من « المعرفة » لأبي نعيم عن ابن عمر مرفوعاً « يا طيبة يا سيدة البلدان » قاله للمدينة .
- ز (الشافية ) لحديث « ترابها شفاء من كل داء » ولما صح من الاستشفاء بثارها ، وذكر ابن مسدي الاستشفاء بتعليق اسمائها على المحموم ، وسيأتي أنها تنفي الذنوب فتشفى من دائها .
  - (طابة) كشامة (طيبة) كهيبة (طبّية) كصنّية.
- ز (طائب ) ككاتب ، والاربعة مع ( المطيبة ) أخوات لفظاً ومعنى ، مختلفات صغة ومبنى ، وصح حديث « إن الله سمى المدينة طابة ،» وفي حديث

« كانوا يسمون المدينة يثرب ، فساها رسول الله عِنْكِيْلَةُ طيبة ، وفي حديث « للمدينة عشرة أسماء ، هي : المدينة ، وطيبة ، وطابة » وروى طائب بدل طيبة . وعن وهب بن منبه : والله إن أسماءها في كتاب الله ، يعني التوراة طيبة وطابة ، ونقل عنها أيضاً طائب ، والطيبة ، وكذا المطيبة ، وذلك لطيب رائحتها ، وأمورها كلها ، ولطهارتها من الشرك ، وموافقتها ، وحادل الطيب بها ويتيانية ، ولكونها تنفي خبتها ، وينصع طيبها . قال الإشبيلي : لتربة المدينة نفحة ليس كما أعهد من الطب ، بل هو أعجب من الأعاجب .

ز ( ظبابا ) ذكره ياقوت ، وهو بكسر المهملة بمعنى : القطعة المستطيلة من الأرض ، أو فتح المعجمة من ظب وظبظب : إذا حم ، لما كان بها من الحمي .

( العاصمة ) : لعصمتها المهاجرين من المشركين ، ولأنها الدرع الحصينة ، أو هو بمعنى المعصومة ، فلا يدخلنها الدجـال ، ولا الطاعون ، ومن أرادها بسوء أذابه الله .

( العذراء ) : بالمهملة ثم المعجمة نقل عن التوراة لصعوبتها وامتناعها على الأعداء حتى تسلمها مالكمها الحقيقي مِنْتُنْكُيْنُ .

. ز ( العرَّاء ) بمهملتين كالعذراء لعدم ارتفاع أبنيتها في السماء . يقال : جارية عنراء ، وعرَّاء ، تشبيهاً بالناقة العراء التي لاسنام لها أو صغر سنامها ، كصغر نهد العذراء أو عدمه .

( العروض ) : كصبور ، لانخفاض مواضع منها ، ومسايل أودية فيها ، أو لأنها من نجد ، ونجد كلها على خط مستقيم طولاني ، والمدينة معترضة عنها ناحية . ( الغراء ) : بالمعجمة : تأنيث الأغر . الغرة : وهي بياض في مقدم الوجه ، وخيار الشيء ، ووجه الانسان ، والأغر : الأبيض ، والذي أخذت اللحية وجهه إلا القليل ، والرجل الكريم ، واليوم الشديد الحو ، والغراء : نبت طيب الرائحة ،

والسيدة التحبيرة ، وقد سادت المدينة على القرى وطاب ريحها في الورى وكرم أهلها وكثر غرسها وابيض تورها وسطع نورها .

ز (غلبة ) : محركة بمعنى الغلب لظهورها على البلاد ، وكانت في الجاهلية تدعى : غلبة ، نزلت يهود بها على العماليق فغلبتهم عليها ، ونزلت الأوس والخزرج على يهود فغلبوهم عليها .

ز (الفاضحة ) : بالفاء ومعجمة ثم مهملة : نقل عن كراع ، إذ لا يضمر بها أحد عقيدة فاسدة أو غيرها إلا أظهر ما أضمره ، وافتضح به ، وهو أحد معاني « تنفي خبثها » .

ز ( القاصمة ) : بقاف ثم مهملة : نقل عن التوراة ، لقصمها كل جبار عناها ، ومن أرادها بسوء أذابه الله .

ز (قبة الإسلام) : لحديث « المدينة قبة الإسلام » .

ز ( القرية ) لحديث « إن الله قد طهر هذه القرية من الشرك إن لم تضلهم النجوم » .

(قرية الأنصار): جمع ناصر: الأوس والخزرج، سماهم الله ورسوله به لإيوائهم ونصرهم. قال الله تعالى: (والذين آووا ونصروا) [ الأنفال: ٧٢] وقيل لأنس بن مالك: أرأيتم اسم الأنصار؛ كنتم تسمون به ?أم سماكم الله ? قالوا: بل سمانا الله به، والقرية بفتح القاف وكسرها: ما تجمع جماعة كثيرة من الناس، من قريت الماء في الحوض: إذا جمعته. وقيل: المصر الجامع.

ز ( قرية رسول الله عَيْنَاتُهُ ) لحديث الطبراني وغيره برجال ثقات « ثم يسير » يعني الدجـــال « حتى يأتي المدينة ، ولا يؤذن له فيها ، فيقول : هذه قرية ذاك الرجل » .

ز ( قلب الإيمان ): أورده ابن الجوزي في حديث « المدينة قبة الإسلام » .

ز ( المؤمنة ) لتصديقها بالله حقيقة لخلقه قابلية ذلك فيها ، كما في تسبيح الحصى ، أو مجازاً لاتصاف أهلها به ، وانتشاره منها ، واشتالها على أوصاف المؤمن ، أو لإدخالها أهلها في الأمن من الأعداء ، والطاعون ، والدجال ، وفي خبر « والذي نفسي بيده إن تربتها لمؤمنة » وفي آخر : « إنها لمكتوبة في التوراة مؤمنة » .

ز ( المباركة ) : لأن الله تعالى بارك فيها بدعائه ﷺ لها وحلوله فيها .

ز ( مبوأ الحلال والحرام ) : رواه الطبراني في حديث : « المدينـــة قبة الإسلام » . والتبوء : التمكن والاستقرار لأنها محل تمكن هذين الحكمين واستقرارهما .

ز ( مبين الحلال والحرام ) : رواه ابن الجوزي وغيره بـدل الذي قبله في الحديث المتقدم لأنها محل بيانها .

( الججورة ) : بالجيم ، ذكر في حديث : « للمدينة عشرة أسماء » ، ونقل عن الكتب المتقدمة لجبرها بخلاصة الوجود حياً وميتاً ، وبحثيّة على سكناها ، وبنقل حماها ، وتكرر دعائه لها .

- ( الحجة ) : بالضم والمهملة وتشديد الموحدة ، نقل عن الكتب المتقدمة .
  - ( المحببة ) : بزيادة موحدة على ما قبله .
- - ز ( المحرمة ) لتحريمها .
- ز ( المحروسة ) : لحديث : « المدينة مشتبكة بالملائكة ، على كل نقب ملك يجوسها » رواه الجنيدي .

- ز ( المحفوفة ) : حفت بالبركات ، وملائكة السموات . وفي خبر سيأتي : « المدينة ومكة محفوفان بالملائكة » .
- ز ( المحفوظة ) : لحفظها عن الطاعون والدجال وغيرهما . وفي خبر : « القرى المحفوظة أربع » ، وذكر المدينة منها .
  - ز ( المختارة ) : لان الله تعالى اختارها للمختار من خلقه .
- ز ( مدخل الصدق ) : قال الله تعالى : ( وقل رب أدخلني مدخـل صدق وأخرجني مخرج صدق . . . ) ، الآية [ الإسراء : ٨٠ ] فمدخل صدق : المدينة ، ومخرج صدق : مكة ، ، كما روي عن زيد بن أسلم .
- ( المدينة ) : لتكرره في القرآن ، ونقل عن التوراة من مدن بالمكان : أفام به ، أو من دان : إذا أطاع ، إذ يطاع السلطان بالمدينة لسكناه بها ، وهي أبيات كتيرة تجاوز حد القرى ، ولم تبلغ حد الأمصار . وقيل : يقال لكل مصر ، ويطلق على أماكن كثيرة ، ومع ذلك فهو علم للمدينة النبوية بجيث إذا أطلق لا يتناول غيرها ، ولا يستعمل فيها إلا معرفة ، والنكرة اسم لكل مدينة ، ونسبوا للكل مديني ، وللمدينة النبوية : مدني للفرق .
- ( مدينة الرسول وَيُتَطَيِّقُ ) : لقوله في حديث للطبراني : « ومن أحدث في مدينتي هذه حدثاً ، أو آوى محدثاً . . . الحديث » ، فأضافها إليه لسكناه بها ، وله و لخلفائه دانت الأمم .
- ( المرحومة ) : نقل عن التوراة لأنها رحمت بالمبعوث رحمة ، وبها تتنزل الرحمات .
- ز ( المرزوقة ) : كما سبق ، أو المرزوق أهلها ، ولا يخرج أحد منها رغبة إلا أبدل الله خيراً منه .
- ز ( مسجد الأقصى ): نقله التادلي عن صاحب « المطالع» ، ولعله لكونه آخر مساجد الأنبياء .

( المسكينة ) : نقل عن التوراة ، وذكر في حديث : » الهدينة عشرة أسماء » ، وروي مرفوعاً : « أن الله قال للهدينة : ياطيبة ، ياطابة ، يامسكينة لا تقبلي الكنوز ، أرفع أحاجيرك (١) على أهاجير القرى » . والأحاجير : السطوح (٢) والمسكنة : الخضوع والخشوع خلقه الله فيها ، أو هي مسكن الخاشعين الخاضعين . ز ( المسلمة ) : كالمؤمنة لحلق الله فيها الانقياد والانقطاع له ، أو لانقياد أهلها وفتحها بالقرآن .

ز ( مضجع رسول الله ) عَلَيْنَالِيَّةِ : لقوله في الحديث الآتي : « المدينة مهاجري ومضجعي في الأرض » .

- ( المطيبة ) .
- ز (كالمرجَّبة) : تقدم في « طائب » .
- ز ( المقدسة ) : لتنزهها عن الشرك ، وكونها تنفى الذنوب .
  - ز ( المقر ) : بالقاف كالممر ، ذكره بعضهم .
- ز ( المكتان ) : قال سعد بن أبي سرح في حصار عثمان رضي الله عنه : وأنصارنا بالمكتين قليل

وقال نصر بن حجاج بعد نفيه من المدينة :

فأصبحت منفياً على غير ريبة وقد كان لي بالمكرَّتين 'مقامُ

فالظاهر إرادة المدينة فقط ، لانضام المهاجرين الى الأنصار بها ، أو أنه من قبيل التغليب ، والمراد : مكة والمدينة .

ز ( المكينة ) : لتمكنها في المكانة والمنزلة .

<sup>(</sup>١) صوابه : أجاجيرك بالجيمين لأنه هو في « لسان العرب » وهو لغة الانصار ، وأما بالحاء فلا وجود له في لغة العرب بمعنى السطوح .

<sup>(</sup>٢) وهي إجار ، جمزة مكسورة فجيم مشددة ، وفي الحديث « من بات على إجار ليس حوله مايرد قدميه ، فقد برئت منه الذمة ».

- ز ( مهاجر رسول الله منتقط ) : لقوله : « المدينة مهاجري » .
- ( الموفية ) : بتشديد الفاء وتخفيفها ، لتوفيتها حق الوافدين حساً ومعنى ، وأهلها الموفون بالعهد .
- ز ( الناجية ) : بالجيم ، لنجاتها من العتاة ، والطاعون ، والدجال ، أو لإسراعها في الخيرات ، فحازت أشرف المخلوقات ، أو لارتفاع شأنها .
- ز ( نبلاء ) : نقل عن كراع ، وكأنه من النبل ، وهو الفضل والنجابة .
- ز ( النحر ) : من نحر الظهيرة ، لشدة حرها ، أو لإطلاقه على الأصل ، وهي أصل بلاد الإسلام .
- ز ( الهذراء ) : ذكره ابن النجار بدل « العذراء » نقلًا عن التوراة ، فإن كانت الذال معجمة وهي الرواية ، فذلك لشدة حرها . يقال : هاذر شديد الحر ، أو لكترة مياهها وأصوات سوانيها ، يقال : هذر : اذا كتر ، وإن كانت مهملة ، فهو من هدر الحمام : إذا صوت ، والماء انصب ، وأرض هادرة : كثيرة النبات . ( يترب ) : تقدم في أثرب ، والتي في قول الشاعر :

#### مواعيد عرقوب أخاه بيثرب

وقيل : يثرب : المدينة ، وعرقوب : من قدماء يهودها ، أو من الأوس . وقيل بمثناة فوقية بدل المتلتة وراء مفتوحة : قرية باليامة ، أو بلاد بني سعد من تميم ، أو عماليق اليامة .

- ز (يندد ) : ذكره كراع من الند : الطيب المعروف ، أو الند للتل : المرتفع ، أو من الناد ، وهو الرزق .
- ( يندر ): كحيدر براء بدل الدال الثانية بما قبله ، كذا في حديث « للمدينة عشرة أسماء » في بعض الكتب ، وفي بعضها بثناة فوقية ودالين ، وفي بعضها بفوقية ودال وراء ، وصوب المجد « يندد » فقط بالتحية ودالين ، وفيه نظر ، والحديث رواه ابن

«بازلة » كذلك ، إلا أنه سردها تسعة ، رواه ابن شبة وسردها ثمانية ، فحذف منها الدار ، ثم روى عن ابن جعفو تسميتها بالدار والايمان ، ثم قال : فالله أعلم أهما تمام العشرة ، أم لا ؟ ا ه .

وعن الدراوردي بلغني أن للمدينة في التوراة أربعين اسمًا.

## الباب الناكي

#### في تفضيلها على البلاد

نقل عياض وقبله أبو الوليد الناجي وغيرهما بالاجماع على تفضيل ماضم الاعضاء الشريفة ، حتى على الكعبة ، كما قاله ابن عساكر في «تحفته» وغيره ، بل نقل الناج السبكي عن ابن عقيل الحنبلي أنها أفضل من العرش ، وصرح التاج الفاكهى بتفضيلها على السموات ، قال : بل الظاهر المتعين تفضيل جميع الارض على الساء طلوله وينهم بها ، وحكاه بعضهم عن الاكثرين ، لحلق الانبياء منها ، ودفنهم بها ، لكن قال النووي : إن الجمهور على تفضيل الساء على الارض ، أي ماعدا ماضم الاعضاء الشريفة ، وأجمعوا بعد ذلك على تفضيل مكة والمدينة على سائر البلاد ، واختلفوا فيها ، فذهب عمر بن الحطاب ، وبعض الصحابة ، وأكثر المدنين ، كما مال عياض الى تفضيل المدينة ، وهو مذهب مالك ، واحدى الروايتين عن احمد ، والحلاف فيا عدا الكعبة ، فهي أفضل من بقية المدينة اتفاقاً .

وقال ابن عبد السلام: معنى التفضيل بين مكة والمدينة: ان ثواب العمل في إحداهما أكثر من ثواب العمل في الاخرى ، وكذا التفضيل في الأزمان وموضع القبر الشريف لايمكن العمل فيه ، فيشكل قول عياض: إنه أفضل إجماعاً.

وأجاب بعضهم بأن التفضيل في ذلك للمجاورة ، ولذا حرم على المحدث مس جلد المصحف ، لا لكثرة الثواب ، والا فلا يكون جلد المصحف ، بل ولاالمصحف أفضل من غيره ، لتعذر العمل فه .

وقال التقي السبكي : قد يكون التفضيل بكثرة الثواب ، وقد يكون لامر

آخر وإن لم يكن عمل ، فإن القبر الشريف ينزل عليه من الرحمة والرضوات والملائكة ، وله عند الله من المحبة ، ولساكنه ماتقصر العقول عنه ، فكيف لايكون أفضل الامكنة ؟

وايضاً فباعتبار ماقيل : إن كل أحد يدفن في الموضع الذي خلق منه ، وقد تكون الأعمال مضاعفة فيه باعتبار حياته عَيْنِيْنَ به ، وإن أعماله مضاعفة اكثر من كل أحد .

قلت: والرحمات النازلات بذلك المحل يعم فيضها الامة ، وهي غير متناهية ، لدوام ترقياته عليه ، فهو منبع الحيرات ، والكعبة عند من منع الصلاة فيها لايصح القول بتفضيل المسجد حولها عليها ، لانه محل العمل جزماً .

وأيضاً فسيأتي ان الجيء المذكور في قوله تعالى: (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك ...) الآية [النساء: ٦٤] حاصل بالجيء الى قبره الشريف ، وكذا زيارته ولي وسؤال الشفاعة منه ، والتوسل به الى الله تعالى ، والجاورة عنده ، من افضل القربات ، وعنده تجاب الدعوات ، فكيف لا يكون افضل وهو السبب في هذه الحيرات ؟

وايضاً فهو من أعلى رياض الجنة ، وفي الحديث : « لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا ومافيها » وفي حديث « مستدرك الحاكم » وقيال : صحيح ، وله شواهد صحيحة عن أبي سعيد قال : مر النبي ويتياني عند قبر ، فقال : قبر منهذا؟ فقالوا : فلان الحبشي بارسول الله ، فقال : لا إله الاالله ، سيق من أرضه وسمائه إلى القربة التي خلق منها ، ولابن الجوزي في « الوفا » عن كعب الأحبار : لما أراد الله عز وجل أن يخلق محمداً عليه الله ، أمر جبريل فأتاه بالقبضة البيضاء التي هي موضع قبره عليه أنهار الجنة ، وطيف بها في السموات والأرض ، فعرفت الملائكة محمداً وفضله قبل أن تعرف آدم عليه السلام . وقال الحكيم الترمذي في حديث : « إذا قضي لعبد أن يموت بأرض جعل له وقال الحكيم الترمذي في حديث : « إذا قضي لعبد أن يموت بأرض جعل له

إليها حاجة » إنما صار أجله هناك لأنه خلق من تلك البقعة ، وقد قال تعالى : ( منها خلقناكم ، وفيها نشعيدكم ) [ طه : ٥٥ ] وإنما يعاد المرء من حيث بدىء منه .

وعن الجويوي ، قال : سمعت ابن سيرين يقول : لو حلفت حلفت صادقاً باراً ، غير شاك ، ولا مستثن ، أن الله تعالى ما خلق نبيه عليه عليه ولا أبا بكر ولا عمر إلا من طينة واحدة نم ردهم إلى تلك الطينة .

وجاء أن عزرائيل عليه السلام لما قبض القبضة من الأرض ، وطىء إبليس الأرض بقدميه ، وصار بعضها بينها ، فمن التربة التي لم يصل إليها قدمه : الأنبياء والأولياء ، وكانت درة رسول الله عَلَيْكُم من تلك البقعة موضع نظر الله ، كاف في « العوارف » .

وعن ابن عباس رضي الله عنها : أصل طينته عِلَيْكُمْ من سرة الأرض بمكة ، يعني الكعبة .

وقيل: لما خاطب الله السموات والأرض بقوله: ( اثتيا طوعاً أو كرهاً . . ) الآية [ فصلت : 11] أجاب من الأرض موضع الكعبة ، ومن السماء ما يحاذيها ، فالمجيب من الأرض درته عليه ، ومن الكعبة دحيت الأرض ، ولم يكن مدفنه عليه فالمجيب من الأرض درته عليه ، ومن الكعبة دحيت الأرض ، ولم يكن مدفنه عليه بها ، لأنه لمسا تموج الماء رمى الزبد إلى النواحي ، فوقعت جوهرته على إلى ما يحاذي تربته بالمدينة ، واستقرت بها كما قاله بعض المحققين ، فاستحق هذا المحل ما يحاذي تربته بالمدينة ، واستقرت بها كما قاله بعض المحققين ، فاستحق هذا المحل الشرف باستقرار ذلك فيه ، كما أن السبب في تفضيل الكعبة وجوده بها أولاً . ولابن الجوزي في « الوفا » عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما قبض النبي عليه اختلفوا في دفنه ، فقال علي رضي الله عنه : إنه ليس في الأرض بقعة أكرم على الله من بقعة قبض فيها نفس نبيه عليه .

قلت : فهذا أصل الإجماع على تفضيله لرجوع الباقين إليه ، ولقول أبي بكر

رضي الله عنه حينتُذ : سمعت رسول الله مُنْتَالِينَ وسلم يقول : « لا يقبض النبي إلا في أحب الأمكنة إله » رواه أبو يعلى .

قلت: وأحبها إليه أحبها إلى ربه ، لأن حبه تابع لحب ربه ، وما كان أحب إلى الله ورسوله كيف لا يكون أفضل ? وقد سلكت في تفضيل المدينة هذا المسلك ، فقد صح قوله عليه إلى اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد » أي : بل أشد ، كما روي به . وأجيبت الدعوة حتى كان مجرك دابته إذا رآها من حبها ، وقال : « ما على الأرض بقعة أحب إلي من أن يكون قبري بها منها » كما سيأتي ، مع أن الحماكم روى في « مستدركه » على « الصحيحين » منها » كما سيأتي ، مع أن الحماكم روى في « مستدركه » على « الصحيحين » حديث : « اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلى ، فأسكني في أحب البقاع إليك » أي : في موضع تصيره كذلك ، فيجتمع فيه الحبان ؛ والحب من الله تعالى إنالة الحير والتعظيم للمحبوب ، فيتجدد بعد أن لم يكن ، قيل : قد ضعفه ابن عبد البر ، ولو سلمت صحته ، فالمراد : أحب إليك بعد مكة ، لحديث : « إن مكة خير بلاد الله » ولزيادة المضاعفة « إن مكة خير بلاد الله » ولزيادة المضاعفة عسحد مكة .

قلت : ما ذكر لا يقتضي صرفه عن ظاهره ، إذ القصد به الدعاء لدار هجرته بأن يصيرها الله كذلك ، وفيا قدمنا غنية عن صحته ، وحديث « إن مكة » محمول على بدء الأمر قبل ثبوت الفضل للمدينة ، وإظهار الدين ، وافتتاح البلاد منها ، حتى مكة ، فقد أنالها الله وأنال بها ما لم يكن لغيرها من البلاد ، فظهر إجابة الدعوة ، وصيرورتها أحب مطلقاً بعد ، ولهذا افترض الله على حبيبه عليه الإقامة بها ، وحث هو على الاقتداء به في سكناها والموت بها ، فكيف لا تكون أفضل ؟

وقوله : في بعض طرق حديث : « إن مكة خير بلاد الله » أن النبي عَيْكِيُّهُ قاله وهو على راحلته بالحزورّة، وهو المعروف اليوم بـ « عزورة » ، وقد كان مَيْكِيُّهُ في سفر الهجرة مستخفياً ، لا يقتضي تأخر هذا القول عن سفر الهجرة ، لأن خروجه عَرِّاتِهُ للغار كان ليلًا بعد أن ذر التراب على رؤوس من كان يرصده ، وقرأ أوائل (يس) يستتر بها فلم يروه . وفي رواية لابن حبان « فركبا » يعني هو وأبو بكر ، حتى أتيا الغار ، وهو غار ثور ، فتواريا فيه .

وأما مزيد المضاعفة ، فأسباب التفضيل لا تنحصر في ذلك ، فالصاوات الحمس بنى للمتوجه لمعرفة أفضل منها بمسجد مكة ، وإن انتفت عنها المضاعفة ، إذ في الاتباع ما يربو عليها ، ومذهبنا شمول المضاعفة في النفل مع تفضيله بالمنزل ، ولذا قال عمر رضي الله عنه بمزيد المضاعفة بمسجد مكة ، مع قوله بتفضيل المدينة ، ولم يصب من أخذ من قوله : بمزيد المضاعفة ، تفضيل مكة ، إذ غايته أن للمفضول مربة ليست للفاضل ، مع أن دعاء عملية بمزيد تضعيف البركة بالمدينة على مكة كما سيأتي شامل للأمور الدينية أيضاً ، وقد يبارك في العدد القليل فيربو نفعه على الكثير ، ولهذا استدل به على تفضيل المدينة .

وإن أريد من حديث المضاعفة الكعبة فقط.

فالجواب: أن الكلام فيما عداها ، فلا يود شيء بما جاء في فضلها ، و لا ما بمكة من مواضع الشكر لتعلقه بها ، ولهذا قال عمر لحبد الله المخزومي: أنت القائل: لكة خير من المدينة ؟ فقال عبد الله : هي حرم الله وأمنه ، وفيها بيته ، فقال عمر : لا أقول في حرم الله وبيته شيئاً ، نم كرر عمر قوله الاول ، فأعداد جوابه ، فأعاد له عمر : لا أقول في حرم الله وبيته شيئاً ، فأشير على عبد الله ، فانصرف .

وقد عوضت المدينة عن العمرة : ما صح في إتيان مسجد قباء ، وعن الحج ما جاء ما سيأتي في فضل الزيارة والمسجد ، والإقامة بعد النبوة بالمدينة ، وإن كانت أقل من مكة على القول به ، فقد كانت سبباً لإعزاز الدين وإظهاره ، ونزول أكثر الفرائض ، وإكمال الدين ، حتى كثو تردد جبريل عليه السلام بها ، مم استقر بها ما الله قيام الساعة ، ولهذا قيل لمالك : أيما أحب إليك ، المقام

هنا يعني المدينة ، أو بمكة ؟ فقال : هاهنا ، وكيف لا أختار المدينة ، وما بها طريق إلا سلك عليها رسول الله عليها و وجبريل عليه السلام ينزل من عند رب العالمين في أقل من ساعة ؟ وقد ثبت بالاحاديث الآتية تفضيل الموت بالمدينة ، فيثبت تفضيل سكناها ، لانه طريقه . وروى الطبراني وغيره حديث : « المدينة غيب من مكة » وفيه محمد بن عبد الرحمن خير من مكة » وفيه محمد بن عبد الرحمن الرداد ، ذكره ابن حبان في الثقات وقال : كان يخطىء . وقال أبو زرعة : لين . وقال ابن أبي حاتم : ليس بقوي .

ومن تأمل ما سلف مع ما سيأتي في فضائلها وخصائصها ، استغنى عنه ، وانشرت صدراً بتفضيلها . وفي ه الصحيحين » « أمرت بقرية تأكل القرى ، يقولون : يثرب ، وهي المدينة ، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد » أي : أمرني الله بالهجرة إليها إن كان قاله بمكة ، أو بسكناها إن كان قاله بالمدينة .

وقال القاضي عبد الوهَّاب : لا معنى لقوله : تأكل القرى إلا رجوح فضلها عليها ، وزيادتها على غيرها .

وقال ابن المنير: محتمل أن يكون المراد بذلك غلبة فضلها على فضل غيرها ، أي: إن الفضائل تضمحل في جنب عظيم فضلها ، حتى تكون عدماً ، وهذا أبلغ من تسمية مكة أم القرى ، لأن الامومة لا ينمي معها ما هي له أم ، لحكن يكون لها حتى الامومة .

قلت : وجعله احمّالاً لانه كنى بالاكل عن الغلبة ، لان الآكل غالب على المأكول ، فيحتمل أن يكون المراد غلبتها في الفضل ، أو غلبة أهلها على القرى . قلت : والاقرب حمله عليها إذ هو أبلغ في الغرض المسوق له ذلك . وفي «صحيح مسلم » حديث : «يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه : هلم إلى الرخاء ، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ، والذي نفسي بيده ، لا يخرج

أحدرغبة عنها الاأخلف الله فيها خيراً منه » وفيه اشعار بذم الحروج منها مطلقاً ، وهو عام أبداً ، كما نقله المحب الطبري عن قوم . وقال : إنه ظاهر اللفظ . وفي حديث « الصحيحين » : « إن الإيمان ليأرز الى المدينة كما تأرز الحية الى جحوها » . أي : تنقبض وتنضم وتلجأ ، مع أنها أصل انتشاره ، فكل مؤمن من نفسه شائق اليها في جميع الازمان لحبه في ساكنها وتناسه .

وللجنيدي حديث: « يوشك الإيمان أن يأرز الى المدينة » أي: يرجع اليها أخيراً كما ابتدأ منها ، ولذا روي: « لا تقوم الساعة حتى يجاز الإيمان الى المدينة كما يجوز السيل الدمن » . وفي رواية ستأتي في الفصل التاسع: « ليعودن هذا الامر الى المدينة كما بدىء منها ، حتى لا يكون ايمان الا بها » . ولابي يعلى عن العباس رضي الله عنه قال : خرجت مع رسول الله علي من المدينة ، فالتفت اليها وقال : « ان الله برأ هذه الجزيرة من الشرك » . وفي رواية : « ان الله قد طهر هذه القرية من الشرك ان لم تضلهم النجوم » .

الفصل الثالث في الحث على الإقامة والصبر والموت بها واتخاذ الاصل ونفيها الخبث والذنوب ووعيد من أحدث بها حدثاً أو آوى محدثا أو أرادها وأهلها بسوء أو أخافهم والوصية بهم .

وقد سبق (۱) حديث مسلم: « يأتي على الناس زمان ... » الحديث . وفي « الموطأ » ، و « الصحيحين » ، حديث « تفتح اليمن ، فيأتي قوم يبسون ، فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم ، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ... » الحديث . يبسون : بفتح أوله وضم الموحدة وبكسرها ، أي : يسوقون دوابهم مسرعين . وفي « الصحيحين » حديث : « من صبر على لأوائها وشدتها ، كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة » . ولمسلم عن [ أبي ] سعيد مولى المهري ، أنه جاء الى أبي سعيد

<sup>(</sup>١) يعني أنه سبق في الصفحة (٢٣) .

الحدري ليالي الحرة (١) فاستشاره في الجلاء من المدينة ، وشكا اليه أسعارها ، وكثرة عياله ، وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها ، فقال : ومجك لا آمرك بذلك ، إني سمعت رسول الله عليه يقول : « لا يصبر ـ وفي رواية ـ لا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة » وفي رواية : فقا أبو سعيد : « لا تفعل الزم المدينة ... ودكر الحديث » . ولمسلم وغيره ؛ أن مولاة أتت ابن عمر رضي الله عنها في الفتنة تسلم عليه ، فقالت : اني أردت الحروج يا أبا عبد ارحمن اشتد علينا الزمان ، فقال لها عبد الله : اقعدي لكاع ، فإني سمعت رسول الله عليه يقول : « لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد الا كنت له شهداً أو شفيعاً يوم القيامة » .

والظاهر كما قال عياض : أن « أو » ليست للشك لكثرة رواته بها ، بل للتقسيم ، ويكون شفيعاً للعاصين ، وشهيداً للمطيعين ، أو شهيداً لمن هات في حياته ، وشفيعاً لمن مات بعده ، وكل من هذه الشفاعة أو الشهادة خاصة تزيد على شفاعته وشهادته العامتين ، او تكون « أو » بمعنى الواو ، فقد رواه البزار برجال الصحيح عن عمر رضي الله عنه بالواو ، والمفضل الجنيدي عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : « لا يصبر أحد على لأواء المدينة \_ وفي نسخة : وحرها \_ إلا كنت له شفيعاً وشهيداً » .

وفيه البشرى للصابر بها بالموت على الاسلام لاختصاص ذلك بالمسلمين ، وكفى بها مزية ، بل كل من مات بها فهو مبشر بذلك ، فقد ثبت حديث : « من مات بها فهو مبشر بذلك ، فقد ثبت حديث : « من مات بالمدينة كنت له شفيعاً يوم القيامة » . وحديث : « من استطاع أن يموت بها » . وفي رواية : « فإني أشفع لمن يموت بها » . وفي رواية : « فإني أشهد لمن يموت بها » وللبيهقي ، وابن حبان في « صحيحه » : « من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت ، فإنه من يمت بها أشفع له وأشهد له » . وفي رواية : « فإنه من

<sup>(</sup>١) واقعة الحرة ،شهورة ، وهي حرة واقم جهة وشم .

مات بها كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة ». وفي رواية عقب ذلك : « وإني أول من تنشق عنه الارض ، ثم أبو بكر ، ثم عمر ، ثم آتي أهل البقيع ، فيحشرون ، ثم أنتظر أهل مكة » . ولأبي ذر الهروي في « سننه » ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ويليه : « أنا أول من تنشق عنه الارض ، ثم أبو بكر ، ثم عمر ، ثم آتي أهل البقيع ، فيحشرون معي ، ثم أنتظر أهل مكة حتى أحشر بين الحرمين » . وفي حديث : « أول من أشفع ثم أنتظر أهل المدينة ، ثم أهل الطائف » . وفي « الموطأ » أن النبي ويليه كان جالساً وقبر يجفر بالمدينة ، فاطلع رجل في القبر ، فقال : بنس مضجع المؤمن ، فقال رسول الله وقبر : لا مثل لم أرد هذا ، الما أردت القتل في سبيل الله ، فقال رسول الله وقبي : لا مثل لقتل في سبيل الله ، فقال رسول الله وقبري بها منها لم أود هذا ، الما أودت القتل في سبيل الله ، فقال رسول الله وصح أن عمر يعني المدينة ثلاث مرات » ولاحمد برجال الصحيح أن النبي وصح أن النبي مكة قال : « اللهم لا تجعل منايانا بمكة حتى تخرجنا منها » وصح أن عمر رضي الله عنه قال : اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ، واجعل موتي في بلد رسولك رضي الله عنه قال : اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ، واجعل موتي في بلد رسولك وروي أن ذلك كان من أجل دعائه .

وفي « الكبير » للطبراني في حديث: « من كان له بالمدينة أصل ، فليتمسك به ، ومن لم يكن له بها أصل ، فليجعل له بها أصلا ، فليأتين على الناس زمان يكون الذي ليس له بها أصل كالخارج منها المجتاز الى غيرها » . وفي رواية : « فليجعل له بها أصلا ولو قصرة » أي ولو شجرة وزنا ومعنى . ورواه ابن شبة بنحوه ، ثم أسند عن الزهري مرفوعاً : « لا تتحذوا الاموال بمكة واتخذوها في , دار هجرتكم ، فإن الرجل مع ماله » .

وعن ابن عمـــو رضي الله عنهما مرفوعاً أيضاً : لا تتخلفوا من وراء الرق

حاملا (١) ولا ترتدوا على أعقابكم بعد الهجرة ، ولا تنكحوا بناتكم طلقاء أهل مكة ... الحديث ، . وفي مسلم عقب قوله في الحديث السابق : لا يخرج أحد رغبة عنها الا أخلف الله فيها خيراً منه ، ألا ان المدينة كالكبر تنفي الحبث ، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها ، كما ينفي الكبر خبث الحديد » وسبق في الفصل قبله : « تنفي الناس » . وفي رواية « تنفي الرجال » أي : شرارهم أو خبتهم . ولذا روي : خبث الرجال . وفي « صحيح البخاري » حديث : « إنها طيبة تنفي الذنوب ، كما بنفي الكبر خبث الفضة » . وفي « الصحيحين » قصة الأعرابي القائل : أقاني بيعتي ، فأبي وينسلك ، فخرج الاعرابي ، فقيال وين المواد إبعاد هو المدينة كالكبر تنفي خبثها ، وتنصع طيبها » . وهو ظاهر في أن المراد إبعاد أهل الحبث ، ولا يختص بزمنه وينسلك لقوله وينسلك في الحديث السابق : « لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها » ، أي عند ظهور الدجال حين ترجف المدينة ، وذلك يوم التخليص ، فيخرج اليه منافقوها . ولذا جاء في حديث أحمد الآتي ، وذلك يوم التخليص ، فيض أن نكون بمن نفت المدينة ، وقد أبعد الله عنها أرباب الحبث الكامل في هم الكفار .

وأما غيرهم ، فقد يكون إبعاد إن مات بها بنقل الملائكة له ، كما أشار اليه الأقشهري . فقوله : « تنفي خيثها ، وتنفي الذنوب » أي : أهل ذلك . أو المراد ابعاد أهل الخبث الكامل فقط ، وهم أهل الشقاء لعدم قبولهم للشفاعة ، أو المراد فيما عدا قصة الاعرابي والدجال ، أنها تخلص النفوس من شرها وظلمات ذنوبها ما فيها من اللأواء والمشقات ، ومضاعفة المتوبات والرحمات ، اذ الحسنات يذهبن السيئات ، أو المراد من كان في قلبه خبث وفساد ميزته عن القلوب الصادقة ،

<sup>(</sup>١) قوله: وراء الرق حاملاً : غلط نشأ من تحريف النساخ ،والصحيح المذكور في نسخ القلم الصحيحة ونسخ وفاء الوفا هو : « ولا تتخذرا وراء الروحاء مالاً » .

وأظهرت ما يجفى من عقيدته . كما هو مشاهد بها ، ويؤيده قوله عَلَيْنَ عند رجوع النافقين في غزوة أحد : « المدينة كالكبر ... الحديث ، .

والذي ظهر لي أنها تنفي خبثها بالمعاني الأربعة ، « وتنصع » بفتح الفوقانية وسكون النون ، وبالمهملتين اي : تميز وتخلص طيبها بالنصب على المفعولية ، هذا هو المشهور .

وفي « الصحيحين » في أحاديث تحريم المدينة : « فمن احدث فيها حدثاً ، أو آوى محدثاً ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرُّفاً ولا عَدُّلاً » . ولفظ البخاري : « لا يقبل منه صرف و لا عدل » . والجمهور : ان الصرف الفريضة ، والعدل النافلة . وقيل : عكسه . وقيل : الصوف التوبة ، والعدل الفدية : اي اتى فيها المَّا ، او آوى من أتاه وحماه ، فلا يقبل منه فريضة ونافلة قبول رضى ، ولا يجد في القيامة ما يفتدى به من كافر. وقيل غير ذلك . ولعنه : إبعاده عن رحمة الله وطوده عن الجنة او لاً ، لا كلعن الكفار . وفيه دلالة على أن ذلك من الكبائر مطلقاً ، أذ اللعن خاص بها ، فيستفاد منه ان الصغيرة بها كالكبيرة بغيرها تعظيماً للحضرة النبوية . وفي « صحيح البخاري » مرفوعاً : « لا يكيد اهل المدينة أحد الا انماع كما ينماع الملح في الما. ». ولمسلم : « من أواد اهل هذه البلدة بسوء أذابه الله ، كما يذوب الملح في الماء » . وله في رواية : « ولا يريد احد اهل المدينة بسوء الا أذابه الله في النار ذوب الرصاص ، او ذوب الملح في الماء ، . قال عياض : قوله في الناو : يبين أن هذا حكمه في الآخرة ، او المراد من ارادها في حياة النبي عليالية بسوء اضمحل كما يضمحل الرصاص في النار ، فيكون في اللفظ تقديم وتأخير . ويؤيده قوله : او ذوب الملح في الماء : او المراد : من كادها اغتيالاً وطلباً لغرتها ، فيضمحل كيده ، ولا يتم اموه ، مخلاف من اتاها جهاراً . او المراد : من ارادها يسوء مطلقاً ، فإن، امره يضمحل في الدنيا كما عوجل مسلم بن عقبة (١) ، وكذا موسله عقب

<sup>(</sup>١) مو الذي كان رئيس جيش اليزيد في وقعة الحرة .

اغزائها . قلت : هذا هو الأرجح ، اذ ايس في اللفظ ما يقتضي التخصيص بزمان ، ولانه لا يتم لمن أرادها بسوء ما أراده ، بل الوعد بإهلاكه سريعاً ، وهذا هو المشاهد من شأنها ، وقد يضاف لذلك الإذابة في النار ايضاً . وللجنيدي حديت : « ايما جبار اراد المدينة بسوء ، اذابه الله كما يذوب الملح في الماء » . وللبزار بإسناد حسن حديث : « اللهم اكفهم من دهمهم بباس \_ يعني اهل المدينة \_ ولايريدها احد بسوء الا أذابه الله ، كما يذوب الملح بي الماء » ودهمه م » محركا ، اي : غشيهم بسرعة وأغار عليهم .

ولابن زبالة عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله علم أرادني وأهل بلدي بسوء فرفع يديه حتى رؤي عفرة إبطه ، ثم قال : « اللهم من أرادني وأهل بلدي بسوء فعجل هلاكه » وفي « الأوسط » للطبراني برجال الصحيح حديث « اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه ، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لايقبل منه صرف ، ولا عدل » وفي روايه لغيره « من أخاف أهل المدينة أخافه الله يوم القيامة ، وغضب عليه ، ولم يقبل منه صرفاً ولا عدلاً » وللنسائي : « من أخاف الله المدينة ظالماً لهم ، أخافه الله وكانت عليه لعنة الله » ولابن حبان نحوه ، ولأحمد برجال الصحيح عن جابر : أن أميراً من أمراء الفتنة قدم المدينة ، وكان قد خصب بصر جابر ، فقيل لجابر : لوتنيحت عنه ، فخرج يمشي بين ابنيه ، فنكب فقال : تعس من أخاف رسول الله وينسي وقد مات ، فقال ابناه أو أحدهما : ياأبت ، يقول : « من أخاف أهل المدينة فقد أخاف مابين جنبي » قلت : ولعل هذا الامير بشر (۱) بن أرطاة ، كما رواه ابن عبد البر من ارسال معاوية رضي الله عنه له بشر (۱) بن أرطاة ، كما رواه ابن عبد البر من ارسال معاوية رضي الله عنه له عندي أمان ولا بيعة حتى تأتوني بجابر . وروي أن أهل المدينة فروا يومئذ حتى دخاوا عندي أمان ولا بيعة حتى تأتوني بجابر . وروي أن أهل المدينة فروا يومئذ حتى دخاوا

<sup>(</sup>١) صوابه : بسر .

حرة بين سليم (١) « وفي الكبير للطبراني » حديث : « من آذى أهل المدينة آذاه الله ، وعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ، لايقبل منه صرف ولاعدل » ولابن النجار عن معقل بن يسار المزني مرفوعاً : « المدينة مهاجري » فيها مضجعي ومنها مبعثي ، حقيق على أمتي حفظ جيراني مااجتنبوا الكبائر ، ومن حفظهم كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة ، ومن لم يحفظهم سقي من طينة الخبال » قيل المهزني : وماطينة الحبال ! قال : عصارة أهل النار . ورواه الطبراني بلفظ : « المدينة مهاجري ، ومضجعي في الارض ، حق على أمــــــــــي ان يكرموا جيراني مااجتنبوا الكبائر ، فمن لم يفعل ذلك منهم سقاه الله من طينة الحبال ؟ قلنا : عام الجنبوا الكبائر ، فمن لم يفعل ذلك منهم سقاه الله من طينة الحبال ؟ قلنا : يا أبا يسار ، وماطينة الحبال ؟ قال : عصارة أهل النار » وفي فوائد القاضي أبي الحسن الهاشمي ، عن خارجة بن زيد مرفوعاً « المدينة مهاجري ، وفيها مضجعي ، ومنها مخرجي ، حق على أمتي حفظ جيراني فيها ، من حفظ وصيتي كنت له شهيداً ومنا حوض الحبال » قيل : وما حوض الحبال بوم القيامة ، ومن ضيعها اورده الله حوض الحبال » قيل : وما حوض الحبال بوم القيامة ، ومن ضيعها اورده الله حوض الحبال » قيل : وما حوض الحبال بوم القيامة ، ومن ضيعها اورده الله حوض الحبال » قيل : وما حوض الحبال بوم القيامة ، ومن ضيعها اورده الله حوض الحبال » قيل : وما حوض الحبال بوم القيامة ، قال : « حوض من صديد أهل النار » .

ولابن زبالة حديث: « ان الله جعل المدينة فيها مهاجري ، وفيها مضجعي ، ومنها مبعثي ، فحق على أمتي حفظ جيراني مااجتنبوا الكبائر ، فمن حفظ فيهم حرمتي كنت له شفيعاً يوم القيامة ، ومن ضيع فيهم حرمتي أورده الله حوض الخبال » وفي رواية له: « المدينة مهاجري ، وبها وفاتي ، ومنها محشري ، وحقيق على أمتي أن مجفظوا جيراني مااجتنبوا الكبيرة ، من حفظ فيهم حرمتي كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة ، » وفي مدارك عياض ، قال محمد بن مسلمة : معت مالكا يقول : دخلت على المهدي ، فقال : أوصيني ، فقلت : أوصيك بتقوى الله وحده ، والعطف على أهل بلد رسول الله وحيرانه ، فإنه بلغنا أن رسول الله وحده ، والعطف على أهل بلد رسول الله وحيرانه ، فإنه بلغنا أن رسول الله وحدي ، ومنها قبري ،

<sup>(</sup>١) صوابه : بني سليم .

وأهلها جيراني ، وحقيق على أمتي حفظ جيراني ، فمن حفظهم في كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة ، ومن لم يحفظ وصيتي في جيراني سقاه الله من طينة الحبال ، وقال مصعب : لما قسدم (١) المدينة استقبله مالك وغيره من أشرافها على أميال، فلما بصر بمالك ، انحرف المهدي إليه ، فعانقه وسايره ، فالتفت اليه مالك فقال : ياأمير المؤمنين إنك تدخل الآن المدينة فتمر بقوم عن يمينك ويسارك ، وهم أولاد المهاجرين والانصار ، فسلم عليهم ، فانه ما على وجه الأرض قوم خير من أهل المدينة ، ولابلد خير من المدينة ، قال : ومن أين قلت ذلك ياأبا عبد الله ? فقال : إنه لا يعرف قبر محمد عرابية ، ومن كان قبر المحمد عرابية عندهم ، فينغي أن يعرف فضلهم على غسيرهم ، ففعل ما أمر بسه اه .

وفيه اشارة الى التفضيل بمجاورة قبر الذي مُتَّالِيَةٍ ، وقد قال : « مازال جعريل يوصيني بالجار » ولم يخص جاراً دون جار ، ومن تأمل هذا الفضل لم يرتب في تفضيل سكنى المدينة على مكة ، مع تسليم مزية المضاعفة لكة ، فتلك لها مزيد العدد ، ولهذه تضاعف البركة والمدد ، ولتلك جوار بيت الله تعالى ، ولهذه جوار حبيب الله مَتَّالِيَةً وأكرم الحلق على الله تعالى .

وقال أبو بكر بن حماد : إنه سال أبا عبد الله يعني ابن حنبل : أين ترى أحب اليك ان يسكن الرجل ، مكة أو المدينة ? قال : لمن صبر عليها ، وفي رواية : المدينة لمن قوي عليها ، قيل له : لم ? قال : لأن بها خير المسلمين ، واختيار سكنى المدينة هو المعروف من حالة السلف .

ولابن شبة عن الشعبي أنه كان يكره المقام بمكة ، ويقول : هي دار أعرابية هاجرمنها رسول الله ويتيالي وقال : ألا يغني حبيب نفسه حيث يجاور بمكة .

<sup>(</sup>١) يعني : المهدي .

وهي دار أعرابية ، وعن عامر نحوه ، وقال : لان أنزل دوران (١) أحب إلي من أن أنزل مكة ، وهي قربة هاجر منها النبي ويتالي ، ودوران كحورات عند طرف قديد ، وفي « مصنف عبد الرزاق » أن الصحابة كانوا يجبون ثم يرجعون ، ويعتمرون ثم يرجعون ، ولا يجاورون قلت : ولم أر للسلف خلافاً في كراهـة المجاورة بالمدينة بخلاف مكة وإن اقتضى كلام النروي حكاية الحلاف فيها بناء على ان العلة خوف الملل ، وقلة الحرمة والانس ، وخوف ملابسة الذنوب . قال : والمخنار استحباب المجاورة بها الا ان يغلب على ظنه الوقوع فيا ذكر .

وفي « الأوسط » للطبراني حديث « من غاب عن المدينة ثلاثة أيام جاءها وقلبه مشرب جفوة ».

الفصل الرابع : في الدءاء لها ولأهلها ، ونقل وبائهـــا وعصمتها من الدجال والطاعون .

في « الصحيحين » حديث : « اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد » . ورواه رزين ، والجنيدي بالواو . وقد تكرر دعاؤه وينفي بتحبيب المدينة ، والظاهر أن الإجابة حصلت بالأول ، والتكرير لطلب المزيد ، حتى كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرانها ، وفي رواية : دوحانها ، أي : كبار شجرها . وفي رواية : درجانها ، أي : طرقها المرتفعة ، أوضع راحلته (٢) وإن كان على دابة حركها من حبها ، كما في « الصحيح » . وفي رواية لابن زبالة : تباشراً بالمدينة . وفي أخرى : كان إذا أقبل من مكة فكان بالاثابة ، طرح رداءه عن منكبيه وقال : « هذه أرواح طيبة » .

<sup>. (</sup>١٠) لعله يوجد هنا تحريف في الطبيع لأن ألمعنى غير ظاهر ، صوابه : دروان اسم حارة بالمدينة المنورة وبها بعض وخامة بجهة قبلتها ، وهذا الذي يقتضيه سياق الكلام لا ما فسره المصنف . (٢) معناه : أسرع ، ولعل مراده بالراحلة : الناقة وبالدابة : الحمار ونحوه .

رفي الدعاء المحاملي عن رسول الله مَوْتَطَالِيْهُ ، أنه كان إذا قدم من سفر من أسفاره ، فأقبل على المدينة يسير أتم السير ويقول : « اللهم أجعل لنا بها قراراً ورزقاً حسناً » .

وفي « الصحيحين » حديث : « اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة » ولهما أيضاً « اللهم بارك لهم في مكيالهم ، وبارك لهم في مدهم » .

قلت : هذه البركة في أمر الدين والدنيا لأنها الناء والزيادة ، والبركة لهـا حاصلة في نفس المكيل مجيث يكفي المد بها من لا يكفيه بغيرها ، وهذا محسوس لمن سكنها ، ولذا أقول : إن سكناها تزيد في الإيمان .

ولمسلم: « اللهم بارك لنا في مدينتنا ، اللهم بارك لنا في صاعنا ، اللهم بارك لنا في مدنا ، اللهم بارك لنا في مدينتنا ، اللهم اجمع مع البوكة بوكتين » وله أيضاً: « اللهم بارك لنا في ثمرنا ، وبارك لنا في مدينتنا ، وبارك لنا في صاعنا ، وبارك لنا في مدنا ، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك ، وإني عبدك ونبيك ، وإني عبدك ونبيك ، وإن عبدك ونبيك ، وإن عبدك ونبيك ، وإن أدعوك للمدينة بمثل ما دعا لمكة ومثله معه » . وله وللترمذي وإنه دعاك لمكة ، وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعا لمكة ومثله معه » . وله وللترمذي كان الناس إذا رأوا أول الشمرة جاؤوا به الى النبي والمناه أخذه قال : « اللهم بارك لنا في ثمرنا ، وبارك لنا في مدينتنا . . » الحديث . وهو يقتضي تكرر الدعاء بتكور ذلك .

وللطبراني في « الأوسط » برجال ثقات ، عن ابن عمر رضي الله عنها ، صلى رسول الله منتها الفجر ، ثم أقبل على القوم فقال : « اللهم بارك لنا في مدينتنا...» الحديث . وله في « الكبير » برجال ثقات ، عن ابن عباس نحوه ، وللترمذي وقال : حسن صحيح ، عن علي رضي الله عنه ، خرجنا مع رسول الله منتها ، حتى إذا كنا بجرة السقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص ، فقال رسول الله منتها :

« ائتوني بوضوء » ، فتوضأ ، ثم قام ، فاستقبل القبلة ، فقال : « اللهم إن ابراهيم كان عبدك وخليلك ، ودعاك لأهل مكة بالبركة ، وأنا عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم متلي. ما باركت لاهل مكة مع البركة بركتين » . ورواه ابن سبة إلا أنه قال : حتى إذا كنا بالحرة بالسقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص ، قال رسول الله ويتعلق : « ائتوني بوضوء » فلما توضأ ، قام فاستقبل القبلة ، ثم كبر ، ثم قال : ... الحديث » . وفيه إسارة إلى أن المدعو به ستة أضعاف ما بحكة من البركة .

ولابن زبالة عن أبي هريرة رفي الله عنه ، أن الذي عَلَيْكُ خرج إلى ناحية من المدينة ، وخرجت معه فاستقبل القبلة ، ورفع يديه حتى إني لارى بياض ما تحت منكبيه ، ثم قال : اللهم ان إبراهيم نبيك وخليلك ، دعاك لاهل مكة ، وأنا نبيك ورسولك ، أدعوك لاهل المدينة ، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم ، وقليلهم وكثيرهم ضعفي ما باركت لاهل مكة ، اللهم من هاهنا وهاهنا وهاهنا وهاهنا — حتى أشار إلى نواحي الارض كلها — « اللهم من أرادهم بسوء فأذبه كما يذوب الملح في الماء » .

ولاحمد برجال الصحيح ، عن أبي قتادة ، أن النبي وللتي الله على بأرض سعد بأصل الحرة عند بيوت السقيا ، ثم فال : « اللهم إن ابراهيم خليلك وعبدك ورسولك ونبيك دعاك لاهل مكة ، وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لاهل المدينة مشلي ما دعاك به إبراهيم لمكة ، أدعوك أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وغارهم ، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة ، واجعل ما بها من وباء بخم ... الحديث » .

وللجنيدي حديث : « اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد ، وصححها لنا ، وبارك انا في مدها وصاعها ، وانقل حماها واجعلها بالجحفة » .

ولابن زبالة في حديث قدومه ويتاليق ووعك أصحابه ، أنه جلس على المنبر ، ثم رفع يديه ، تم قال : « اللهم انقل عنا الوباء » ، فلما أصبح قال : « أتيت هذه الليلة بالحمى ، فإذا بعجوز سوداء ملبة في يدي الذي جاء بها ، فقال : هذه الحمى فما ترى فيها ؟ فقلت : اجعاوها بخم » .

وفي رواية له: أنه أمر عائشة رضي الله عنها بالذهاب الى أبي بكر وموليه (۱) فرجعت ، فأخبرته ، فكره ذلك ، ثم عمد الى بقيع الخيل وهو سوق المدينة (۲) فقام فيه ووجهه الى القبلة ، فرفع يديه الى الله تعالى ، فقال : « اللهم حب الينا المدينة كحبنا مكة أو أشد ، اللهم بارك لأهل المدينة في سوقهم ، وبارك لهم في صاعهم ، وبارك لهم في مدهم ، اللهم انقل ما كان بالمدينة من وباء الى مهيعة (۳) » . ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها : قدمنا المدينة وهي وبيئة ، فاشتكى أبو بكر ، واشتكى بلال رضي الله عنهما ، فاما رأى رسول الله وسيئة ، فاشتكى أبو بكر ، واشتكى بلال رضي الله عنهما ، فاما رأى رسول الله وسيئة ، وصححها ، أصحابه ، قال : « اللهم حبب الينا المدينة كما حببت مكة أو أشد ، وصححها ،

وللبخاري عنها لما قدم رسول الله مُتَنَافِينَ المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما ، وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول :

كل امرىء مصبِّب في أهله والموت أدنى من شراك نعله وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته (٤) ويقول :

وبارك لنا في صاعها ومدها ، وحول حماها الى الجحفة » .

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل' وهل أرد"ن يومـاً ميـاه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل

<sup>(</sup>١) صوابه : مواليه .

<sup>(</sup>٢) وهو سوق الناخة ،

<sup>(</sup>٣) مهيعة هي الجحفة ،

<sup>(</sup>٤) العقيرة هي الصوت .

[قال] اللهم العن شيبة بن ربيعة ، وعتبة بن ربيعة ، وأمية بن خلف ، كما أخرجونا من أرضنا الى أرض الوباء ، ثم قال رسول الله ويتليق : « اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة أو أشد ، اللهم بارك لنا في صاعنا ، وفي مدنا ، وصححها لنا ، وانقل حماها الى الجحفة » قالت : وقدمنا المدينة وهي أوبا أرض الله تعالى ، وكان بطحان يجري نجلًا ، يعني : ماء آجناً ، أي : متغيراً .

ولابن إسحاق عنها : لما قدم رسول الله وسقم ، وصرفه الله عن نبيه وسيسة ، وعلى من الحمى ، فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم ، وصرفه الله عن نبيه وسيسة ، قالت : فكان أبو بكر ، وعامر بن فهيرة ، وبلال ، موليا أبي بكر معه في بيت واحد ، فأصابتهم الحمى ، فدخلت عليهم أعودهم ، وذلك قبل أن يضرب الحجاب وبهم ما لا يعلمه إلا الله تعالى من شدة الوعك ، فدنوت من أبي بكر فقلت : ويهم ما لا يعلمه إلا الله تعالى من شدة الوعك ، فدنوت من أبي بكر فقلت : كيف تجدك ؟ فقال : كيف تجدك ، فقلت : والله ما يدري أبي ما يقول ، ثم دنوت الى عامر بن فهيرة فقلت : كيف تجدك ، فقال :

لقد وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه كل امرىء مجاهـد بطوقه كالثور مجمي جـده بروقه

قالت : فقلت : ما يدري عامر ما يقول ، وكان بلال إذا تركته الحمى اضطجع بفناء البيت ... وذكر ما سبق .

ولابن زبالة: لما قدم رسول الله وَيَتَكُلُو المدينة وعك أصحابه ، فخرج يعود أبا بكر ، فوجده يهجو<sup>(۱)</sup> ، فقال: يا رسول الله! لقد لقيت الموت ... البيت ، فخرج من عنده ، فدخر على بلال ، فوجده يهجر وهو يقول: ألا ليت شعري . . . البيتين . ودخل على أبي أحمد بن جحش ، فوجده موعوكاً ، فلما جلس اليه قال:

<sup>(</sup>١) يهجر مضارع: هجر كندير أي : يهذي ويخلط في كلامه .

واحبذا مكة من وادي \* أرض بها تكثر عوادي \* أرض بها تضرب أوتادي أرض بها أهلي وأولادي \* أرض بها أمشي بلا هادي

فخرج رسول الله ويتيالي ، فدعا أن ينقل الوباء من المدينة فيجعله بخم ، وخم كما سيأتي قرب الجحفة ، وهي مهيعة ، وإنما دعا عليالي بنقل الحمى اليها لأنها كانت دار شرك ، ولم تزل من يومئذ أكثر بلاد الله حمى .

قال بعضهم : وإنه ليتقى شرب الماء من عينها التي يقال لها : عين خم ، فقل من شرب منها إلا 'حم".

وللبيهةي في الحديث السابق ، عن هشام بن عروة قال : وكان المولود يولد بالجحفة ، فلا يبلغ الحلم حتى تصرعه الحمى .

وله أيضاً: قدم رسول الله والمنطق المدينة وهي أوبا أرض الله تعالى ، وواديها بطحان نجل يجري عليه الأثل ، قال هشام : وكان وباؤها معروفاً في الجاهلية ، وكان اذا كان الوادي وبيئاً فأشرف عليه الإنسان ، قيل له : انهق نهيق الحمار ، فإذا فعل ذلك لم يضره وباء ذلك الوادي ، وفي خبر ثنية الوداع مايقتضي أن الداخل كان يعشر بها ، أي ينهق كالحمار عشرة أصوات في طلق والا مات قبل أن يخرج منها حتى قدم عروة ابن الورد العبسي ، فلم يعشر ، فتركه الناس ، وتحويل مثل هذا الوباء من أعظم المعجزات .

وللبخاري حديث : « رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس ، خرجت من المدينة حتى نزلت مهيعة ، فتأولتها أن وباء المدينة نقل الى مهيعة » .

ولابن زبالة : أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً ، فجاءه انسات كأنه قدم من ناحية طريق مكة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « هل لقيت أحداً ? » قال : لا إلا امرأة سوداء عريانة ثائرة الشعر ، فقال مراقي : « تلك الحمى ولن تعود بعد اليوم أبداً » .

وله أيضاً حديث : أصح المدينة من الحمى ما بين حرة بني قريظة والعريض.

وحديث : اللهم حبب الينا المدينة وانقل وباءها الى مهيعة ، وما بقي منه فاجعله تحت ذنب مشعط » . وحديث : ان كان الوباء في شيء من المدينة فهو في ظل مشعط » .

قلت : ومشعط بالشين المعجمة ، كمرفق ، أطم لبني هذيلة (١) كان في غـربي مسجدهم (٢) قرب البقيع ، وهذا يؤذن ببقاء شيء من الحمى كما هو اليوم ، فالذي نقل سلطانها ، أو أعيد الخفيف منها للتكفير ، لحديث أحمد وغيره برجال الصحيح عن جابو ، استأذنت الحمى على رسول الله علي فقال : « من هذه » ؟ فقالت : ام ملدم ، فأمر بها الى اهل قباء ، فلقوا ما لا يعلمه الا الله تعالى ، فأنوه ، فشكوا ذاك اليه فقال : « ما شئتم ، ان سئتم دعوت الله تعالى ليكشفها عنكم ، وان شئتم تكون لكم طهوراً » فالوا : او تفعل ? قال : « نعم » ، قالوا : فدعها . وفي رواية : « وأن سُنتُم تركتموها وأسقطت بقية ذنوبكم » . وله أيضاً برجال ثقات : أتاني جبريل بالحمى والطاعون ، فأمسكت بالحمى بالمدينة ، وارسلت الطاعون بالشام ، فالطاءون شهادة لأمتي ، ورحمة لهم ، ورجز على الكافوىن ، ، وان الموجود منها اليوم ليس حمى الوباء ، بل رحمة ربنا ودعوة نبينا ، لما روى احمد في تفسير ما صح عن شرحبيل بن حسنة وغيره ، انه اي : الطاعون رحمة ربكم ، ودعوة نبيكم ، من قول ابي قلابة ، انه عَلَيْقٍ سأل ربه عن وجل ان لا يهلك امته بسنة (٣) فأعطيها ، وان لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطيها ، وان لا يلبسهم شيعاً ويذيق بعضهم بأس بعض فمنعه . فقال في دعائه : « فحمى اذاً ، او طاعوناً » كرره تلاثاً . اي : فحمى للموضع الذي عصم من الطـاعون ، فتضعف الأبدان عن إذاقة بعضهم بأس بعض ، فتمنعه وتطهرهم ، وتكون

<sup>(</sup>١) صوابه : حديلة بجاء مصغراً ، فما في نسخ الطبع هذيلة : غلط .

<sup>(</sup>٢) ومسجدهم اليوم داخل البقيم على يمين الداخل من بابه، فيكون في زقاق إسماعيل.

<sup>(</sup>٣) أي : بالقحط .

حظهم من النار . او طاعوناً للموضع الذي لم يعصم منه ، وهذا الآخير قد ظهر لي من فهم الأحاديث وترجح عندي .

وفي « الصحيحين » رغيرهما ، حديث : « على أنقاب المدينة ملائكة مجرسونها لا يدخلها الطاءون ولا الدجال » .

وللبخاري وغيره حديت : « المدينة يأتيها الدجال ، فيجد الملائكة محرسونها ، فلل يقربها الدجال ولا الطاعون ان شاء الله تعالى » .

وقوله ان شاء الله تعالى : التبرك الجزم بذلك في بقية الأحاديت ، وقون الدجال بالطاعون مع كونه شهادة ورحمة ، لما ثبت من تفسيره بوخز أعدائنا من الجن ، فقد منع منها مردة الجن ، كامنع رأس مردة الانس . وايضاً فالطاعون سببه أشياء تقع من الامة ، ففيه نوع مؤاخذة ، وقد عوضت المدينة عنه بالجى . وقيل : المعنى : لايدخلها من الطاعون مثل مايقع لغيرها كطاعون عمواس ، وهو مردود ، فلم تزل محفوظة منه مطلقاً في سائر الاعصار ، كما جزم به ابن قتية ، وتبعه جمع جم ، من آخرهم النووي ، وهذا القائل : فسر الطاعون بالموت العام الفاشي . والصواب : أن المراد به مايكون عن طعن الجن ، فيهج به المم في البدن . فقد روى الطبراني وغيره برجال ثقات حديث « ذكر لرسول الله ميلي وعلى خرج من بعض الكواق حتى اذا كان فريباً من المدينة ببعض الطريق ، أصابه رجل خرج من بعض الآفاق حتى اذا كان فريباً من المدينة ببعض الطريق ، أصابه الوباء ، ففزع الناس ، فقال رسول الله وينسي : إني لارجو ان لايطلع علينا (۱) والا فموت الواحد لايفزع ، ولا يسمى وباء عاماً وفي « الصحيح » قول أبي والا فموت الواحد لايفزع ، ولا يسمى وباء عاماً وفي « الصحيح » قول أبي الطاعون . ولاحمد برجال ثقات ، وابن شبة برجال الصحيح حديث : « المدينة الطاعون . ولاحمد برجال ثقات ، وابن شبة برجال الصحيح حديث : « المدينة الطاعون . ولاحمد برجال ثقات ، وابن شبة برجال الصحيح حديث : « المدينة الطاعون . ولاحمد برجال ثقات ، وابن شبة برجال الصحيح حديث : « المدينة

<sup>(</sup>١) صوابه : 'عليها .

ومكة محفوظتان بالملائكة ، على كل نقب منها ملك ، لايدخلها الدجال ، ولا الطاعون » .

قلت : كذا هو لايدخلها بالافراد ، فيحتمل عودها للمدينة فقط وان ثبت ، لما سيأتي عدم دخول الدجال لمكة ، فقد نقل جماعة عن الطاعون العام سنة تسع واربعين وسبعائة أنه دخلها ، مخلاف المدينة ، فلم ينقل ذلك فيها ، او ان ليس كما ظن ناقله من كونه طاعوناً .

وفي « الصحيحين » حديث : ليس بلد الا سيطؤه الدجال ، الا مكة والمدينة ، ليس نقب من أنقابها الا عليه ملائكة صافين مجرسونها ، فينزل السبخة ، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات أي : بسب الزلزلة التي تقع ، فيخرج اليه كل كافر ومنافق .

وفي رواية : « فيأتي سبخة الجرف ، فيخرج اليه كل منافق ومنافقة » .

وللبخاري « لايدخل المدينة رعب المسيح [الدجال] ، لها يومئذ سبعة ابواب ، على كل باب ملكان .

ولمسلم: يأتي المسيح (١) من قبل المشرق وهمته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل المشرق، وهنالك يهلك». ولهما قصة خروج الرجل الذي هو خير الناس، أو من خير الناس من المدينة اليه اذا نزل بعض سباخها، فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله ميتالي حديثه ... »الحديث بطوله. فاختصت بذلك لكونها حضرة المبعوث بالحق.

ولاحمد برجال الصحيح : أشرف رسول الله ولي على فلق من أفلاق الحوة ونحن معه ، فقال : « نعم الارض المدينة اذا خرج الدجال ، على كل نقب من أنقابها ملك لايدخلها الدجال ، فإذا كان ذلك رجفت المدينة بأهلها ثلاث رجفات لايبقى فيها منافق ولامنافقة الا خرج اليه ، واكثرهم يعني من يخرج النساء ،

<sup>(</sup>١) أي : الدجال .

وذلك يوم التخليص ، ذلك يوم تنفي المدينة الحبث كما ينفي الكير وسخ الحديد، يكون معه سبعون ألفاً من اليهود على كل رجل منهم ساج وسيف محلى ، فيضرب قبته بهذا المضرب الذي بمجتمع السيول ... (١) الحديث بطوله ».

وللطبراني: « ياأهل المدينة اذكروا يوم الخلاص » قالوا : وما يوم الخلاص؟ قال : يقبل الدجال حتى ينزل بذباب ، فلا يبقى في المدينة مشرك ولا مشركة ، ولا كافر ولا كافرة ، ولا منافق ولامنافقة ، ولا فاسق ولا فاسقة ، الا خرج اليه ، ويخلص المؤمنون ، فذلك يوم الحلاص » .

وقوله بذباب : أي : بما يقابله من مجتمع السيول كما سبق .

وفي رواية له: « ينزل الدجال حذو المدينة ، فأول من يتبعه النساء والإماء ».

ولاحمد والحاكم : « يجيء الدجال ، فيصعد أحداً ، فيطلع ، فينظر إلى المدينة ، فيقول لأصحابه : ألا ترون الى هذا القصر الأبيض ؟ هذا مسجد أحمد ، ثم يأتي المدينة ، فيجد بكل نقب من أنقابها ملكاً مصلتاً سيفه ، فيأتي سبخة الجرف ، فيضرب رواقه ، أي فسطاطه » .

ولاحمد : « ينزل الدجال في هذه السبخة بمرقناة » أي : بمرها .

ولابن ماجه : ينزل عند الطريق الأحمر عند منتطع السبخة . وللزبير بن بكار : ركب رسول الله ويناله الله السيول ، فقال : « ألا أخبركم بمنزل الدجال من المدينة » ? ثم قال : « هذا منزله يريد المدينة لا يستطيعها ، يجدها متمنطقة بالملائكة ، على كل نقب من أنقابها ملك شاهر سلاحه ، لا يدخلها الدجال ولا الطاعون ، فيزلزل بالمدينة وبأصحاب الدجل زلزلة ، لا يبقى منافق ولا منافقة الا خرج اليه ، وأكثر من يتبعه النساء ، فلا يعجز الرجل (٢) أن يملك سفيهته » .

<sup>(</sup>١) على أن الدجال ينزل بمجتمع السيول شمالي الجرف ، يعني نحو العين الشنيبة والزهرة .

<sup>(</sup>٢) صوابه : فيعجل الرجل .

ولابي يعلى برجال الصحيح في حديت الجساسة : « هو المسيح تطوى له الارض في أربعين يوماً ، إلا ماكان من طيبة : قال عليقة : « وطيبة : المدينة ، ما باب من أبوابها الا وملك مصلت سيفه يمنعه ، وبمكة مثل ذلك » .

الفصل الخامس في ترابها وثمرها .

روى ابن النجار ، وابن الجوزي في «الوفا » حدَيث : « غبار المدينة شفاء من الجُدُام » .

وفي « جامع الأصول » لرزين وابن الأثير وبَيَّضًا لمخوجه (۱) لما رجع رسول الله وَيَسَيِّقُ مِن تبوك ، تلقا « رجال من المخلفين من المؤمنين ، فأثاروا غياراً ، فخمر ، أو فغطى بعض من كان مع رسول الله وَاللهِ مُنْ أَنفه ، فأزال رسول الله عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْتُهُ وَالله عن وجهه وقال : « والذي نفسي بيده ، ان في غبارها شفاء من كل داء » ، وأراه ذكر من الجذام والبرص .

ولرزين عن ابن عمر نحوه وقال : فمد رسول الله علي يده ، فأماطه عن وجهه ، وقال : « ما علمت (٢) أن عجوة المدينة شفاء من السقم ، وغارها شفاء من الجذام ؟ » .

ولابن زبالة : عن صيفي بن أبي عامر مرفوعاً « والذي نفسي بيده ، ان تربتها لمؤمنة ، وإنها شفاء من الجذام » .

وله عن سلمة : بلغني أن رسول الله وتقطيق قال : « غبار المدينة يطفىء الجدام » .

قلت : وقد شاهدنا من استشفى به منه ، وكان قد أضر به فنفعه جداً .

وروى مجيى بن الحسن أن جعفر الحجة العاوي ، وابن النجار ، كلاهما من طريق ابن زبالة ، أن النبي عليق أتى بلحرث (٣) فإذا هم روبى ، فقال : « مالكم

<sup>(</sup>١) عن سعد رضي الله عنه ،

<sup>(</sup>٢) على حذف الاستفهام .

<sup>(</sup>٣) بلحرث : هم أهل حديقة الفرس ،

يا بني الحارث روبى ? فالوا: أصابتنا يا رسول الله هذه الحمى ، قال: فأين أنتم من صعيب ؟ قالوا: يا رسول الله ما نصنع به ? قال: « تأخذون من ترابه ، فتجعلونه في ماء ، خم يتفل عليه أحدكم ويقول: بسم الله تراب أرضنا ، بريق بعضنا ، شفاء لمويضنا بإذن ربنا ، ففعلوا ، فتركتهم الحمى » .

قال طاهر بن يحيى العاوي عقب روايته لذلك عن أبيه : صعيب : وادي بطحان دون الماجشونية أي : الحديقة المعروفة اليوم بالمدشونية ، وفيه حفرة مما يأخذ الناس منه ، وهم اليوم اذا وبيء انسان أخد منه .

قال ابن النجار : وفد رأيت أنا هذه الحفرة اليوم ، والناس يأخذون منها ، وذكروا أنهم قد جربوه فوجدوه صحيحاً . قال : وأخذت منه أنا أيضاً .

قلت : وهذه الحفرة موجودة يأثرها الحلف عن السلف ، وينقلرن ترابها للتداوي . وذكر المجد : أن جماعة من العلماء ذكروا أنهم جَرَّبوه للحمى فوجدوه صحيحاً . قال : وأنا سقيته غلاماً لي مريضاً من نحو سنة تواظبه الحمى ، فانقطعت عنه من يومه . وذكر هو في موضع آخو كالمطري : أن ترابه يجعل في الماء ، ويغتسل به من الحمى .

قلت : فينبغي أن يفعل أولاً ما ورد ، ثم يجمع بين الشرب والغسل .

وفي « الصحيحين » حديث : كان رسول الله عَلَيْكُم اذا الشكى الإنسان ، أو كانت به قرحة أو جرح ، قال بإصبعه هكذا ، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها ، وقال : « بسم الله تربة أرضنا ، بريقة بعضا ، يشفي سقيمنا بإذن ربنا » .

وفي رواية : يقول بريقه ، ثم قال به في التراب .

ولابن زبالة : أن رجلًا أتي به رسول الله عَلَيْظَةٍ وبرجله قوحـة ، فوفــع رسول الله عَلَيْظَةٍ وبرجله على التراب بعد رسول الله عَلَيْظَةً طرف الحصير ، ثم وضع اصبعه التي تلي الإبهام على التراب بعد

ما مسها بريقه ، وقال : « بسم الله ريق بعضنا بتربة أرضنا ، يشني سقيمنا بإذن ربنا » ، ثم وضع اصبعه على القرحة ، فكأنما حل من عقال .

وله مرفوعاً : « من تصبح بسبع تمرات من العجوة \_ لا أعلمه الا قال يمن العالية \_ لم يضره يومئذ سم ولا سحر » . ولمسلم حديث : « من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح ، لم يضره شيء حتى يمسي » . ولأحمد برجـال الصحيح : « من اكل سبع تمرات عجوة مما بين لابتي المدينة على الريق ، لم يضره يومه ذلك شيء حتى يمسي » . قال فليح : وأظنه قال : وان اكلها حين يسي لم يضوه شيء ، حتى يصبح . وفي « الصحيحين » « من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم مم و لا سحر ٥٠ ولمسلم » « إن في عجوة العالية شفاء ، أو انها ترياق أول البكرة». ولاحمد برجال الصحيح في حديث : « واعلموا أن الكمأة دواء العين ، وان العجوة من فاكهة الجنة »، وللطبر اني في الثلاثة ، وغيره بسند جيد : » الكمأة من المن ، وماؤها شفاء للعين ، والعجوة من الجنة ، وهي شفاء من السم » وصح لابي داود عن سعد بن أبي وقاص : مرضت ، فأتاني رسول الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ سبع تمرات من عجوة المدينة ، فليلحاهن (١) ، ثم ليلدك بهن أي : يسقيك ، يقال : لده : اذا سقاه الدواء في أحد جانبي الفم . وفي «كامل ابن عدي » موفوعاً : « ينفع من الدوام ان تأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة كل يوم ، تفعل ذلك سبعة ايام » وفي « غريب الحديث » للخطابي : عن عائشة رضي الله عنهــــا أنها كانت تأمر للدوام والدوار بسبع تمرات عجوة في سبع غدوات على الريق. والدوام والدوار:

<sup>(</sup>١) صوابه: فيلجأهن ثم ليدلك بهن . في « مجمع البحار » : فليجأهن مع نواهن ، أي : يدقهن مع النوى حتى تكسر ويمجن ، وهذا هو الصواب إلا أن يكون ماهنا رواية في الحديث فإن معناه قربيب .

ما يأخذ الانسان في رأسه ، فيدومه . ومنه : تدويم الطائر : « وهو ان يستدير في طيرانه . وتخصيص العجوة دون غيرها ، وعدد السبع بما لايعلم حكمته ، فيجب الإيمان به ، واعتقاد فضله وبركته . وسوق هذه الاحاديث وإطباق الناس على التبرك بالعجوة وهو النوع المعروف (١) الذي يأثره الخلف عن السلف بالمدينة ، ولا يوتابون في تسميته بذلك ، يرد ما قيل هنا بما سوى ذلك . والعجوة كما قال : وهو ابن الأثير : ضرب من التمر أكبر من الصيحاني يضرب إلى السواد . قال : وهو ما غوسه النبي منتالية بيده بالمدينة . وذكر هذا الأخير : البزار أيضاً .

و لابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنها ، كان أحب التمر إلى رسول الله والله والل

ولأحمد : خير تمركم البرني ، يخرج الداء ولا داء فيه . ورواه ابن شبة ، والحاكم خطاباً لوفد عبد القيس في ثمارهم . وللطبراني في « الصغير » برجال الصحيح : كان رسول الله عَلَيْتُهُ إذا أتي بالباكورة من الثار وضعها على عينيه ثم قال : « اللهم كما أطعمتنا أوله ، فأطعمنا آخره » ، ثم يأمر به للمولود من أهله .

وفي « الكبير » : كان إذا أتي بالباكرة من الثمر قبّلها وجعلها على عينيه . وفي « نوادر الأصول » : إذا أتي بالباكورة من كل شيء قبلها ثم وضعهـا على عينه اليمنى ثلاثاً ، ثم اليسرى ثلاثاً ... الحديث » .

وللبزار مرفوعاً: « يا عائشة! إذا جاء الرطب ، فهنئيني . وفي « الغيلانيات » : كان رسول الله عليه عجبه أن يفطر على الرطب في أيام الرطب ، وعلى التمر إذا لم يكن رطب ، ويختم بهن ، ويجعلهن وتراً : ثلاثاً ، أو خمساً ، أو سبعاً .

<sup>(</sup>١) لعل هذا كان في زمان المؤلف، وأما في زماننا فهي غير معروفة والناس مختلفون فيها ، فبعضهم يقول : هي « الحلية » وبعضهم : هي « الجادي » وبعضهم يعين نوعاً آخر ، وهذا النوع قليـل الوجود الآن . قال الزمخشري في « ربيع الأبرار » ترك النـاس غرس العجوة لأنها لا تثمر إلا بعد أربعين سنة .

وأنواع تمر المدينة كثيرة استقصيناها في الأصل الأول ، فبلغت ماثة وبضعاً وثلاثين نوعاً . منها : الصيحاني .

وفي «فضل أهل البيت » لابن المؤيد الحموي ، عن جابر رضي الله عنه قال : فمررنا كنت مع النبي علي يما في بعض حيطان المدينة ويد علي في يده ، قال : فمررنا بنخل ، فضاح النخل : هذا محمد سيد الأنبياء ، وهذا علي سيد الآولياء ، أبو الأئمة الطاهرين ، ثم مررنا بنخل ، فضاح النخل : هذا محمد رسول الله علي ، وهذا علي سيف الله ، فالتفت النبي ويتعلق إلى علي فقال له : « سمه الصيحاني » . فسمي من ذلك اليوم الصيحاني (۱) فكان هذا سبب تسمية هذا النوع بذلك ، أو المراد نخل ذلك الحائط ، وبالمدبنة اليوم موضع يعرف بالصيحاني .

الفصل السادس في تحريمها والألفاظ المتعلقة به ، وسر تخصيص ذلك بالتحريم .

وفي «الصحيحين » حديث : « إن ابراهيم حرم مكة ودعا لها » وفي رواية : « ودعا لأهلها ، وإني حرمت المدينة ، كما حرم إبراهيم مكة » .

وللبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : حوم ما بين لابتي المدينة على لساني ، قال : وأتى النبي عَرِّلْتُهُ بني حارثة ، فقال : أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحوم » تم التفت فقال : « بل أنتم فيه » .

ولأحمد : « إن الله حرم على لساني ما بين لابتي المدينة » .

وللاسماع لي نحوه ، وقال : ثم جاء بني حارثة وهم في سند الحرة ، أي في الجانب المرتفع منها . والمراد منزلهم الذي جاء الإسلام وهم فيه من الحرة الشرقية عين المتوجه في الطريق الشرقية لمشهد حمزة رضي الله عنه ، لا كما قال المطري : إنهم كانوا غربي المشهد بيثرب ، لما أوضحناه في الأصل ، وكأنه عليه المراي المنهد بيثرب ، لما أوضحناه في الأصل ، وكأنه عليه المراي

<sup>(</sup>١) هذا النوع الصيحاني غير معروف اليوم .

منزلهم فيم ارتفع من الحرة ، فلا يصدق عليه أنه فيم بين الحرتين ، قال لهم ذلك ، . ثم رأى أن ذلك داخل فيم بين الجبلين فقال : « بل أنتم فيه » .

ولمسلم : « اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة » :

وله: « اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراماً ، وإني حرمت المدينة حراماً ما بين مأزميها ، أن لا يهراق فيها دم ، ولا يحمل فيها سلاح لقتال ، ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف » .

قلت : ومأزما المدينة : جبلاها كما صوبه النووي ، وهما عير وثور ، لما في رواية مسلم في حديث الصحيفة عن علي : « المدينة حرم ما بين عير إلى ثور » . ولأبي داود مثله وزاد : أن رسول الله علي قال : « لا يختلي خلاها ، ولا ينفر صيدها ، ولا يلتقط لقطتها إلا من أشاد بها ، ولا يصلح لرجل أن يجمل فيها السلاح لقتال ، ولا أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره .

وللطبراني برجال ثقات : « ما بين عير وأحد حرام حرمه رسول الله عَلَيْظَةٍ » . ولأحمد نحوه .

وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه : لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها قال رسول الله ويتعلق : « ما بين لابتها حرام » . ولمسلم عنه : حرم رسول الله ويتعلق ما بين لابتي المدينة .

قال أبو هربرة : فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ، ما ذعرتها ، وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى . ولأبي داود : حمى رسول الله والمساق كل ناحية من المدينة بريداً ، لا يخبط شجره ، ولا يعضد إلاما يساق به الجمل .

ولأحمد في حديث الصحيفة وهو صحيح: « إن ابراهيم حرم مكة ، وإني أحرم ما بين حراً تيها وحماها كله ، لا يختلي خلاها ، ولا ينفر صيدها ، ولا يلتقط

لقطتها ، ولا يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره ، ولا يجمل فيها السلاح لقتال » .

وللبيهقي في « المعرفة » إن إبراهيم حرم مكة ، وإني أحرم المدينة مــا بين حرتيها وحماها ... » . الحديث . وقال : « ولا يلتقط لقطتها إلا من أشاد بها » يعنى : أنشد .

ومقتضى رواية أحمد : أنه حرم ما بين حرتي المدينة وحرم حماها كله . وفي رواية البيهقي : أنه حرم ما بين اللابتين وحمام (١) المدينة . وهن ثلاثة أجبل (٢) مما يلى حرتها الغربية .

ولمسلم من حديث جابر : « إن إبراهيم حرم مكة ، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها ، لا يقطع عضاهها ، ولا يصاد صيدها .

ولأحمد: « وأنا أحرم ما بين حرتها » ولذا قال النووي رضي الله عنه : [مابين] لابتها : أي حرتها الشرقية والغربية ، والمدينة بينها ، وهو حد للحرم من المشرق والمغرب ما بين جبلها بيان لحده من الجنوب والشال . .

قال : ومعنى قوله : « ما بين لابتيها » . اللابتان وما بينها .

قلت : ويؤيده ما سبق في منازل بني حارثة ، وأن التحديد بالجبلين مقتض لذلك ، وللمدينة أيضاً حرة من القبلة ، وحرة من الشام ، لكنها يرجعان إلى المشرق والمغرب، ويتصلان بها ، والأحاديث الصحيحة في هذا الباب كثيرة جداً ، وهي المعول عليه عندنا في تحديد حرم المدينة .

وما وقع في أبي داود وغيره من ذكر البريد ، فقد بين أنه حمى ، وهــو

<sup>(</sup>١) الصواب وجمام المدينة بالجيم .

<sup>(</sup>٢) أي : في وادي العقيق على يمين الذاهب إلى مكة ويسار الذاهب في المسيل إلى جهة القبلتين والجرف ، وهي مشهورة بالجماوات .

غير الحرم ، ولم يتعرض أصحابنا لاجراء أحكام الحمى على ما بين نهاية حرم المدينة وبين البريد . وجاء في أحاديث ليست بالقوية ما يبين أنه حرم أيضاً .

فلابن زبالة : حرم رسول الله والمنتخب شجر المدينة بريداً في بريد منها ، وأذن في المسد والمنجدة (١) ومتاع الناضح (٢) أن يقطع منه . والمنجدة : عصا الناضح . والمفضل الجندي : أن سعداً قال في قصة العبد الذي وجده يعضد أو يخبط عضاها بالعقيق : سمعت رسول الله والمنتخب يقول : « من وجد من يعضد أو يخبط شيئاً من عضاه المدينة بريداً في بريد ، فله سلبه » ، فلم أكن لأرد شيئاً أعطانيه رسول الله والمنتخب .

وللبزار عن جابر : حوم رسول الله ميالية المدينة بريداً من نواحيها .

وللطبراني عن كعب بن مالك : حرم رسول الله على الشجو بالمدينة بريداً في بريداً في بريد ، وأرسلني ، فأعلمت على الحرم على شرف ذات الجيش ، وعلى شريب ، وعلى أشراف مخض .

ولابن النجار: حرم رسول الله وَلَيْكُلُونُهُ المدينة بريداً في بريد ، وأرسلني فأعلمت على الحرم على شرف ذات الجيش ، وعلى مشيرب ، وعلى أشراف المجتهر ، وأبدل تيماً بثيب ، وزاد: وعلى الحفياء ، وعلى ذي العشيرة .

وفي رواية له : أنه عَرِّكَ مَى الشجر ما بين المدينة إلى وعيرة ، وإلى ثنية المحدث ، وإلى أشراف مخيض ، وإلى ثنية الحفياء ، وإلى مضرب القبة ، وإلى ذات الجيش من الشجر أن يقطع ، وأذن لهم في متاع الناضح أن يقطع من مى المدينة .

وله أن النبي ولي نزل بمضرب القبة وقال: ما بيني وبين المدينة حمى لا يعضه

<sup>(</sup>١) المسد : هو مرود البكرة ، والمنجدة هي العصا .

<sup>(</sup>٢) الناضح : الناقة التي يساق عليها .

فقالوا: إلا المسد، فأذن لهم في المسد. قال: وقال مالك بن أنس، عن أبي المي الله الله عنه بكر بن حزم رضي الله عنه، أن رسول الله والمسلم قصرب القمة.

قال مالك : وذلك نحو من بريد . وله عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه قال : بعثتني عمتي إلى رسول الله عَلَيْكَ ، قال : في الحمى إلى مضرب القبة . قال مالك : وذلك نحو من بريد .

وله عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه قال : بعنتني عمتي إلى رسول الله عَلَيْكُهُ تستأذنه في مسد ، فقال رسول الله عَلَيْكُونُ : « أقرىء عمتك السلام ، وقل لها : لو أذنت لكم في مسد لطلبتم ميزاباً ، ولو أذنت لكم في ميزاب لطلبتم خشبة ، ثم قال : « حماي من حيث اتسقت بنو فزارة لقاحي » .

قوله : عير : بفتح المهملة وسكون المثناة تحت : مرادف الحمار . ويقال : عاير : جبل مشهور في قبلة المدينة قرب ذي الحليفة ، وفوقه جبل يسمى باسمه ، ويميز الأول بالوارد ، والثاني بالصادر .

وثور : بالمثلثة مرادف فحل البقر : جبل صغير خلف أحد كما سنحققه . وفي « المشارق » أن الزبير بن بكار قال : عكير " : جبل بالمدينة . وقال عمه مصعب الزبيري : ليس بالمدينة عير ولا ثور ، ولذا كني عنها بعض رواة البخاري .

قلت : في النقل عن مصعب الزبيري نظر ، فقد ذكر الزبير بن بكار أن عمه مصعباً ذكر عيراً في شعره حيث قال من أبيات ذكر فيها العرصة وغيرها من بقاع المدينة :

وعلى عير فما حاز الغوا (١) وابل مار عليها واكتسح قال : وقال عبد الله بن مصعب من أبيات أيضاً :

بالعوصتين فسفح عير فالرابا من بطن خاخ ذي المحل الأسهل وقال عامر بن صالح الزبيري .

<sup>(</sup>١) والعرا بالفتح ممدود غراء : بالعقيق له ذكر في شعر أبي وجرة .

قل للذي رام هذا الحي من أسد رمت الشوامخ من عير ومن عظم وذكره ابن أذينة وغيره من الشعراء وثنوه لما قدمناه ، وذكره ابن زبالة أيضاً . وشهرة عبر غير خافية قديماً وحديثاً ، إنما الغرابة في تور . فقال أبو عبيد القاسم بن سلام : عير وثور جبلان بالمدينة ، وأهل المدينة لا يعرفون بها جبلا يقال له : تور ، وإنما ثور بمكة . قال : فإذاً نرى أن الحديث أصله مابين عير إلى أحد ، ونقل ذلك البيهقي في « المعرفة » ثم قال عتبه : وبلغني ن أبي عبيدة أنه قال في كتاب « الجبال » : بلغني أن بالمدينة جبلا يقال له : ثور . انتهى .

وقال الجحد في عير: قال نصر: هو جبل يقابل التنية المعروفة بشعب الجوز، وثور: جبل عند أحد، انتهى. فهذا أصل قديم كما نقله الحب الطبري وغيره عن ابن مزروع، ولفظ الطبري: أخبر في الثقة الصدرق، الحافظ العالم، المجاور بجرم رسول الله وتتعليه عبد السلام البصري، أن حذاء أحد عن يساره جانحاً إلى وراثه جبلا صغيراً يقال له: نور، وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطواثف من العرب العارفين بتلك الارض وما فيها من الجبال، فكل أخبر أن ذلك الجبل اسمه ثور.

وقال القطب الحلبي : حكى لنا شيخنا الإمام أبو محمد عبد السلام بن مزروع البصري : انه خرج رسولاً إلى العراق من صاحب المدينة ، وكان معه دليل يذكر له الأماكن ، قال : فلما وصلنا إلى أحد ، إذا بقربه جبل صغير ، فسألته عنه ، فقال : هذا يسمى : ثوراً . قال : فعلمت صحة الرواية .

وردً الجمال المطري على من أنكر وجود ثور وقال : إنه خلف أحــد من شماليه (١) ، صغير مدور ، يعرفه أهل المدينة خلف عن سلف .

قلت : وهو الآن مشهور معروف ، ومن علم حجة على من لم يعلم . وثبت بذلك أن أحداً من الحرم ، وما وقع في الروضة وغيرها من التحديد بأحد مبني على

<sup>(</sup>١) شمالي شرفي .

ما سبق ، مع أن النووي [قال] عقب نقله عن الحازمي : إن الرواية الصحيحة ما بين عير إلى أحد . قال : ومجتمل أن ثوراً كان اسماً لجبل هناك ، إما أحد ، وإما غيره ، فخفي اسمه . وقال غيره : فقد صحت الرواية بلفظ : ثور ، ولاينبغي الإقدام على توهيم الرواية لمجرد عدم العرفان ، فإن أسماء الأماكن قد تتغير أو تنسى ، ولا يعلمها كثير من الناس .

قوله: شرف ذات الجيش. قال ابن زبالة: ذات الجيش: نقب ثنية الحفيرة من طريق مكة. وقال الهجري: هي شعبة على يمين الحارج إلى محكة بجداء الحفيرة، والحفيرة صدر وادي أبي كبير، فوق مسجد الحرم، والمعرس وذات الجيش تصب في وادي أبي كبير، وطرف أعظم الغربي يدفع في ذات الجيش، وما قبل من الصلصلين يدفع في بئر أبي عاصية، ثم يدفع في ذات الجيش، انتهى. وهو مقتض لان تكون ذات الجيش بقرب الصلصلين شآمي جبل أعظم فوق البيداء، والناس يعدون ذلك اليوم من البيداء لقربه، ولذا قالت عائشة رضي الله



جبل عير وهو حد المدينة من الجنوب ، وقد ظهر مثل السيف الممتد ويرى هذا الجبل من كل مكان في المدينة وما حولها التقطت هذه الصورة له من ناحية عروة وظهرت منارة مسجد عروة في المنظر

عنها في قصة ابتغاء عقدها ونزول آية التيمم : حتى إذا كنـا بالبيداء ، أو بذات الجيش ، وسيأتي في أسماء البقاع مسافة ما بينها وبين العقيق .

قوله : شريب . الظاهر : أنه مشيرب تصغير مشرب ، كما جاء في الرواية الاخرى ، وهو ما بين جبال شآمي ذات الجيش ، بينها وبين خلاتق الضوعة .

قوله : أشراف مخيض ، بلفظ : مخض اللبن ، هي جبال مخيض (١) على يمين القادم من الشأم حين يفضي من الجبال إلى البركة مصرف عين المدينة .

قوله : أشراف المجتهر ، كذا لابن النجار ، بالجيم والهاء المفتـوحة . فإن صح ، فهو موضوع ، وإلا فهو تصحيف المخيض لمجيئه بدله فيا سبق .

قوله : الحفياء هي بالغابة شآمي المدينة على نحو ستة أميال منها .

قوله: ذي العشيرة، تصغير عشرة: نقب شرقي الحفياء قوله: ثيب بفتح المثلثة، ثم مثناة تحتيه ساكنة ثم ، موحدة ، كذا رأيته مضبوطاً بالقلم في أصل من «تهذيب ابن هشام» وغيره. قال ابن زبالة: وهو جبل شرقي المدينة. وقال ابن هشام: إن ابا سفيان نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له: ثيب ، من المدينة على بريد أو نحوه. لكن قال الهجري: ثيأب كيتعب ، فاقتضى ان بعد الياء الساكنة همزة ، ويشهد له قول عباس بن مرداس من أبيات.

## سلكن على وادي الشظاة فثيأبا

والشظاة : وادي قناة . ووقع لابن النجار بدله تيم ، بفتح الفوقية ، ثم التحتية ، وبالميم .

قال المجد : وهو تصحيف . والصواب : يتيب بتحتية ، ثم مثناة فوقية ، مضارع تاب : إذا رجع :

قوله : وعيرة ، بفتح أوله من الوعورة : جبل شرقي ثور أكبر منه وأصغر منأحد

<sup>(</sup>١) يُقال الآن: نخيط بالطاء المهملة .

قوله : ثنية المحدث ، لم أر من تكام عليه .

قوله : مضرب القبة . قال الهجري : هو بين جبل أعظم ، وبين الشأم نحو ستة أمال أي : من المدينة .

قوله: من حيث اتسقت بنو فزارة لقاحي: كانت اللقاح بالغابة وماحولها قال ابن زبالة عقب ماتقدم: وذلك كله يشبه ان يكون بريداً في بريد، وقد أخذ به مالك، وفرق بين حرم الصيد وحرم الشجر، فقال: الحرم حرمان، فحرم الطير والوحش: من حرة واقم، وهي الشرقية إلى حرة العقيق، وهي الغربية، وحرم الشجر بريد في بريد.

قات : ولم يعول اصحابنا في التحديد على البريد لعدم صحة أحاديث ، ولو صحت لكان البريد حرماً مطلقاً ، إلا ان في روايه مسلم تسميته حمى ، فكأن مالكا فهم منها تحريم الشجرة ، ونحن نقول : إن أريد بالحمى الحرم ثبت الحكم على إطلاقه . وكذا روى الطبراني : في « الكبير » برجال ثقات عن عبد لله ابن سلام ، قال : مابين عير وأحد حرام ، حرمه رسول الله والمنظق ، ماكنت لاقطع به شجرة ، ولا أقتل به طائراً ، ففهم من التحريم استواء الحكم .

وروى ابن زبالة ومحله من الضعف معاوم ، تحريم مابين لابتها ، أي المدينة ، من الصيد أن يصاد بها ، وإن ثبت ، فهو من قبيل افراد فرد من العام بحكمه ، والمفهوم من تحريم ذلك تشريف المدينة وتعظيمها به لحلول حبيبه ويتعلق ، وانتشار أنواره بها ، خا جعل ماحول بيته الحرام حرماً ، فيوجد فيه من الخير والبركة والأنوار ما لا يوجد في غيره ، وتخصيص ذلك المقدار إما لأمر رباني ، وسر روحاني بثه الله تعالى فيه لتلك الحدود ، وأهل الشهود يرون الانوار منبتة بالحرم إلى حدوده وسياتي أن النار الآتي ذكرها لما بلغته طفئت ، أو أنه ويعلي المعدود ، أو أن منها كل شيء كما رواه أنس ، كانت الإضاءات إلى تلك الحدود ، أو أن

الملاتكة الموكلة بجراسة بلده قائمة بتلك الحدود ، أو هو لأمر تقصر عنه عقولنا ، وحكم الباري تعالى بتحريم المدينة على لسان حبيبه والتكليف بها . ولذا ذهب الاكثر : إلى أن محطاباته تعالى ، والحادث تعلقها والتكليف بها . ولذا ذهب الاكثر : إلى أن مكة لم تزل حراماً منذ خلق الله السموات والارض ، ثم أظهز الله تعالى ذلك على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام ، فنسب تحريها إليه . وقيل : لم تزل كغيرها إلى أن حرمها إبراهيم عليه السلام بدعوته ، أو بأمر الله تعالى له ، ولعل الاول يقول : إن الله تعالى أظهر تحريها لملائكته يوم خلق السموات والارض ، وإلا فما معناه مع انتفاء التعلق التكليفي حينئذ ، وتأخر التكليف بتحريم المدينة ، حتى كان على لسان أشرف المرسلين وبدعوته خصيصة لها وكال . ( تنبيه ) . البريد : أربع فراسخ ، والفرسخ : ثلاثة أميال ، والميل : ثلاثة آلاف وخمهائة ذراع كما صححه ابن عبد البر ، وهو الموافق لاختيار ماذكروه من المسافات .

وقال النووي رحمه الله تعالى: إنه ستة آلاف ذراع ، وهو بعيد جداً. وقيل: ألفا ذراع ، والذراع : أربعة وعشرون إصبعاً ، كل أصبع ست شعيرات مضمومة بعضها إلى بعض ، وذلك ذراع إلا ثمن من ذراع الحديد المستعمل بمصر ، كاحققه التقي الفاسي ، وهو الموافق لما اختبرناه من ذرع محققي المتقدمين ، ولكن ذلك على ذكر منك .

الفصل السابع في أحكام حرمها.

اتفق الائمة الثلاثة وغيرهم على تحريم قطع شجرها وصيدها خلافاً لابي حنيفة رضي الله عنه ، وما سبق من الاحاديث الصحيحة الصريحة حجة عليه ، ويتمسك بقوله من « كما حرم إبراهيم مكة » على كل ما لم يقم دليل على افتراق الحرمين فيه .

ولمسلم : أن سعداً ركب إلى قصره بالعقيق ، فوجد عبداً يقطع شجراً أو

نخبطه ، فسلبه ثيابه ، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد ، فكاموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم ، فقال : معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله عليهم . وفي رواية للمفضل الجندي : فأخذ فأسه ونطعه وشيئاً سوى ذلك ، فاطلع العبد إلى سادته ، فأخبرهم ، فركبوا إلى سعد ، فقالوا : الغلام فلامنا ، فاردد إليه ما أخذت منه ، قال : سمعت رسول الله موسيناً ... » . وذكر الحديث السابق في الفصل قبله .

ولابي داود ، أن سعداً وجد عبيداً من عبيد المدينة يقطعون شجراً من شجر المدينة ، قال : فأخذ متاعهم ، وقال \_ يعني لمواليهم \_ : سممت رسول الله عليقة ينهى أن يقطع من شجر المدينة شيء ، وقال : « من قطع منه شيئاً فلمن أخذه سكته " » .

ولابن زبالة : أن سعداً وجد جارية لعاصية السلمية تقطع الحمى ، فضربها ، وسلبها شملة لها ، وفأساً كانت معها ، فاستعدت عاصية عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقال : اردد إليها يا أبا اسحاق ، فقال : لا والله لا أرد إليها غنيمة غنمنيها رسول الله والله والله واسلبوه » ، من وجدتموه يقطع الحمى فاضربوه واسلبوه » ، واتخذ من فأسها مسحاة ، فما زال يعمل بها حتى لقي الله تعالى .

وفي رواية له : يقطع شجراً بالعقيق ، وأنه قال : غنمنا رسول الله والله عليه من من وجدناه يقطع من شجر حرم المدينة الرطب منه .

وللجندي : أن عمر رضي الله عنه قال لغلام قدامة بن مظعون : إثت على هؤلاء الحطابين ، فمن وجدته احتطب فيابين لابتي المدينة ، فلك فأسه وحبله وثوباه . قال عمو : ذلك كثير .

ولابي داود وهو صحيح أو حسن كما قال النووي ، أن سعداً أخذ رجلًا

يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول لله وينه والله ، فجاء مواليه ، فجاء مواليه ، فكاموه فيه ، فقال : إن رسول الله وينه وقال : من أخذ أحداً يصيد فيه فليسلبه ، فلا أرد طعمة أطعمنيها رسول الله وينه فليسلبه ، فلا أرد طعمة أطعمنيها رسول الله وينه واكن إن شتم دفعت إليكم شنه .

وفي « الموطأ » عن أبي أبوب الأنصاري ؛ أنه وجد غلماناً قد ألجؤوا ثعلباً إلى زاوية ، فطردهم عنه . قال مالك : لا أعلم إلا أنه قال : أفي حرم رسول الله عليه عنه . يصنع هذا ؟!

وللطبراني برجال الصحيح مثله عن زيد بن ثابت بدل أبي أيوب : وله أيضاً عن شرحبيل بن سعد قال : أخذت نهساً (١) يعني طائرا بالأسواق (٢) فأخذه مني زيد بن ثابت ، فأرسله وقال : أما علمت أن رسول الله ويسلو حرم مابين لابتها .

وللطبراني في « الكبير » برجال ثقات عن عبد الله بن عباد الزرقي ، كنت أصيد العصافير في بئر إهاب ، وكانت لهم ، قال : فرآني عبادة بن الصامت وقد أخذت العصفور ، فينزعه مني ويرسله ويقول : أي بني ! إن رسول الله عملية مرم مابين لابتيها ، كما حوم إبراهيم مكة .

وللبزار ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، اصطدت طيراً بالقنبلة ، فلقيني أبي عبد الرحمن ، فعرك أذني ثم أخذه مني فأرسله ، وقال : إن رسول الله عُلِيْتُكُمْ عِرم صيد ما بين لابتيها .

<sup>(</sup>١) قال في « مجمع البحار » : مو طاثر يشبه الصرد يسديم تحريك رأسه .وذنبسه ، يصطاد العصافير ويأوي إلى المقابر والأسواق بالمدينة ، اه .

<sup>(</sup>٢) صوابه ؛ الاسواف بالفاء .

وتمسك الحنفية بقصة «أباعمير ما فعل النغير » قالوا : وإلا لما جاز حبس النغير . ومحمله عندنا أنه من صيد الحل إذ لا يجب إرساله ، بل يجوز ذبحه بالحرم ، وهم ينعون ذلك ، وبتقدير تسليمه ، فهو محتمل لأن يكون قبل تحريم المدينة ، وتمسك بعضهم بقطعه ويني النخل لبناه المسجد . وجوابه : أن ذلك كان في أول الهجرة ، وتحريم المدينة كان بعد رجوعه وتاي من خيبر ، كما أوضحه الحافظ ابن حجر ، مع أن النخل مما يستنبته الآدميون ، وقد ذهبت الحنفية كالمالكية إلى جواز قطعه في الحرم المكي أيضاً . والأصح عندنا : المنع إلا لحاجة العارة ونحوها كما سياتي عن الغزالي ، بل قال الماوردي : إن يحل الحلاف فيا كان من ذلك في موات عن الغزالي ، بل قال الماوردي : إن يملكه جاز قطعه بلا خلاف ، كما أنه لا خلاف في جواز قطع ما يستنبت من غير الشجر ، كالحنطة والحضروات مطلقاً .

وقال البيهقي: إنهم استدلوا بجديث سلمة: « أما إنك لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت ، وتلقيتك إذا جئت ، فإني أحب العقيق » . قال : وهو حديث ضعيف لا يعارض به الاحاديث الصحيحة الثابتة . ويجوز أن يكون الموضع الذي كان يصيد فيه سلمة خارجاً من الحرم ، أي : لان العقيق يمتد إلى البقيع (١) كما سيأتي . فبعضه خارج من الحرم جزماً ، مخلاف موضع قصر سعد مع قصور العقيق ، فإنها بجرته مع احتال أن ذلك كان قبل التحريم .

قال الطحاوي: مجتمل أن يكون سبب النهي عن صيد المدينة وقطع شجرها كون الهجرة كانت إليها . وكان بقا، ذلك مما يزيد (٢) في رؤيتها ، ويدعو إليها ، كما روى ابن عمر رضي الله عنها ، أن النبي ميتنالة ، نهى عن هدم آطام المدينة ، فإنها

<sup>(</sup>١) صوابه : النقيم بالنون ،

<sup>(</sup>٢) صوابه : يزين .

من زينتها ، فلما انقطعت الهرة زال ذلك .

قلت : إن أراد أن النهي ليس للتحريم ، فهو خلاف مقتضاه ما لم يقم دليل على خلافه ، وإن أراد نسخه ، فالنسخ لا يثبت إلا بدليل . واختلف القائلون بالتحريم ، فعن أحمد في الجزاء روايتان ، وعن الشافعي قولان : الجديد . عدمه ، وهو قول مالك ، واختاره (١) ابن المنذر وابن نافع من أصحاب مالك وجوبه .

وقال القاضي عبد الوهاب : إنه الاقيس ، واختاره جماعة ، وه كما في حوم مكة . وقيل : أخذ الساب ، وهو الاصح تفريعاً على القديم ، واختاره النووي وغيره لصحة حديث سعد . والجواب عنه مشكل ، ويسلب كالقتيل من الكفار ، حتى يؤخذ فرسه وسلاحه . وقيل : الثياب فقط ، ويكون ذلك للسالب على الاصح . وقيل : لفقراء المدينة ، ويترك للمسلوب ما يستر به عورته . وفي أخذه منه بعد وجهان . ويسلب إذا صاد وإن لم يتلف ، فإن كانت ثيابه مغصوبة لم سلب بلا خلاف كما في شرح « المهذب » . وقال البلقيني : الذي يقتضيه النظر ، أن العبد لا يسلب إذ لا ملك له ، وكذا لو كان على الصائد ثوب مستأجر أو مستعار .

قلت : التحقيق التفصيل بين أن يأمر السيد ومن في معناه بذلك ، أم لا ، ويجمل ما اتفق لسعد على الاول ، ويجوز أخذ ما يتغذى به مما ينبت بنفسه كالرجلة ونحوه كما قاله المحب الطبري ، وهو ظاهر ، فهو أولى من أخذه للبهائم .

وفرق المطري تبعاً لابن النجار وابن الجوزي من الحنابلة ، بين حرم مكة والمدينة ، فقال بجواز أخذ ما تدعو الحاجة إليه من شجر حرم المدينة للرحل بالحاء المهملة ، والوسائد ، ومن حشيشه للعلف ، مجلاف مكة لما سبقت الإشارة إليه في بعض أحاديث الفصل قبله .

<sup>(</sup>۱) صوابه : واختار .

ولابن زبالة : يارسول الله إنا أصحاب عمل ، وإنا لا نستطيع أن ننتاب أرضاً ، فرخص لهم في القائمتين ، والوسادة والعارضة ، والاشنان .

قلت : مثل هذا لا يحتج به ، وسبق من جنسه ما يعارضه ، بل روى الطبراني عن جابر رضي الله عنه بإسناد حسن ، إن كان رسول الله عليه المنع أن يقطع المسد (۱) قال خارجة : والمسد مرود البكرة ، وأخذ الحثيش للدواب جائز عندنا على الاصح في حرم مكة . وقال النووي في حديث مسلم المتقدم : إن فيه جواز أخذ أوراق الشجر للعلف ، بخلاف خبط الاغصان وقطعها ، فإنه حرام . وقال هو وغيره في شجر مكة : إنه يجوز أخذ ورقها ، لكنها لا تحش حذراً من أن يصب لحاءها ، فقا. استوى الحرمان في ذلك .

وقال الغزالي في حرم مكة : لو قطع منه للحاجة التي يقطع لها الاذخـــر كتسقيف البيوت ونحوه ، ففيه الخلاف في قطعه للدواء ، أي : والاصــح جوازه ، وتبعه على ذلك صاحب « الحاوي الصغير » ، فجوز القطع للحاجة مطلقاً ، ولم يخص الدواء .

فالحرمان في ذلك سواء ، وقل من تعرض للمسأله ، وما ذكروه في الدواء يتناول تحصيله له ، وإن لم يكن السبب قائماً ، وهو ظاهر إطلاق الماوردي ، واستدلال بعضهم بنقل السنا المكي ، لكن عبارة الروضة : ولو احتيج إليه للدواء . وفي شرح « المهذب » : يجوز أخذه للعلف . ولو أخذه ليبيعه ممن يعلف به ، لم يجز .

ومقتضى ما سبق في الفصل قبله من قوله في الحديث: « ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها » امتناع تنفير صيدها ، أي : لا يصاح عليه فينفر ، كما قالوه في الحرم المكي ، وقد سوى صاحب « الانتصار » من أصحابنا بين الحرمين ، في أن لقطتها لا تحل للتملك ، بل للحفظ أبداً ، وهو مقتضى الدليل ، خلافاً للدارمي حيث فرق بينها .

<sup>(</sup>١) المسد بالتخفيف .

وقال الائمة التلاثة : إن لقطتها تحل للتملك كغيرها .

ومقتضى قوله : « ولا يحمل فيها سلاح لقتال » بحيء الحلاف الذي في مكة ، وأن المقاتلة الجائزة بغيرها تحرم فيها ، كقتال البغاة ، بل يضيق عليهم إلى أن يخرجوا أو يفيئوا . وذهب الحسن إلى تحريم عمل السلاح بمكة للنهي عن القتال فيها ، وهو سببه .

وفي « الصحيح » : لا يحل لاحد أن يجمل السلاح بمكة » . ونقل النووي عن الماوردي : أنه طرد الوجهين في سقوط فرض الاستنجاء بالذهب والديباج في حجارة الحرم .

قلت : ولعل مراده ما نقل منها إلى الحل ، إذ لاخلاف في جواز البول في الحرم ، فالاستنجاء بأحجاره كذلك . وصحح الرافعي كراهة نقل أحجار الحرم وترابه ، وما اتخذ منه ، ونقلها النووي عن كثيرين ، أو الاكثرين ، وصحح هو التحريم .

وقال أبو حنىفة : لا يأس به .

وحمل تراب الحل وأحجاره إلى الحرم خلاف الاولى كما في شرح « المهذب » . وأطلق في « الروضة » ، و« المناسك » : الكراهة عليه ، ويظهر أن محل ذلك فيما لم تدع الحاجة إليه ، فإن دعت الحاجة إلى نقل تراب الحل إلى الحرم أو عكسه ، كمن احتاج للسفر بآنية من تراب الحرم أو دخوله بها جاز ، وهو أولى مما سبق في جواز قطع نبات الحرم للدواء ونحوه ، وأولى من تجويز آنية الذهب والفضة للحاجة .

وقد قال الزركشي : ينبغي أن يستتنى من منع نقل تراب الحرم تربة حمزة رضي الله عنه ، أي المأخ،ذة : من المسيل (١) الذي به مصرعه ، لإطاق السلف والخلف على نقلها للتداوي من الصداع .

<sup>(</sup>١) أله هو المسيل الذي من جهة أحد لا الذي من جهة القبلة .

قلت : فتربة صعيب أولى بذلك لما سبق فيها ، ويجب على من أخرج شيئاً من تراب الحرم أو حجره أن يرده ، ولا ضمان في تركه ،

قال الدميري: فإذا نقل تواب أحد الحرمين إلى الآخر ، هل يزول التحريم ، أي : فينقطع وجوب الرد ، أو يفرق بين نقله للأشرف وعكسه ، فيه نظر . وفي تغليظ الدية على القاتل خطأ بجرم المدينة ممكة خلاف مبني على الخلاف في ضمان صيدها ، ولذا اختار السراج البلقيني أنها تغلظ ، لان المختار كما سبق عن النووي وغيره : ضمان صيدها بالسلب ، وهو متجه . واستحسن الروياني التسوية بين الحرمين ، في أن من مات من الكفار بها يجرج ويدفن خارجها ، وعلى القول بها نخرج ويدفن خارجها ، وعلى القول باختصاص مكة بذلك ، فسببه أن الكفار أخرجوا منها حبيبه من الحاول فيها مطلقاً .

الفصل الثامن في خصائصها

وهي كتيرة تزيد على الماثة إلا أن مكة شاركتها في بعض ذلك كالمذكور في الفصل قبله من تحريم قطع الرطب من شجرها وحشيشها وصيدها واصطياده ، وتنفيره ، وحمل السلاح للقتال بها ، وأمر لقطتها ، ونقل التراب ونحوه منها ، أو إليها ، ونبش الكافر إذا دفن بها .

وامتازت بتحريمها على لسان أشرف الانبياء بدعوته ولي أوكون المتعرض لصيدها وشجرها يسلب كقتيل الكفار ، وهو أبلغ في الزجر بما جاء في مكة ، وعلى القول بعدمه ، هو أدل على عظيم حرمتها حيث لم يشرع له جابر ، وبجواز نقل ترابها للتداوي ، واشتالها على أفضل البقاع ، ودفن أفضل الحلق بها ، وأفضل هذه الامة ، وكذا أكثر الصحابة والسلف الذين هم خير القرون ، وخلقهم من تربتها وبعث أشرف هذه الامة يوم القيامة منها على مانقله في « المدارك » عن مالك ، قال : وهو لا يقوله من عند نفسه . وكونها محفوفة بالشهداء كما قاله مالك ايضاً : بها أفضل الشهداء الذين بذلوا أنفسهم في ذات الله تعالى بين يدي نبيه والمي أليه ، واختيار الله تعالى لها قراراً لافضل خلقه ، وأحبهم إليه ، واختيار الله تعالى لها قراراً لافضل خلقه ، وأحبهم إليه ، واختيار الله تعالى لها قراراً لافضل خلقه ، وأحبهم إليه ، واختيار

أهلها للنصرة والابواء ، وافتتاحها بالقرآن وسائر البلاد بالسيف والسنان ، وافتتاح سائر بلاد الإسلام منها ، وجعلها مظهر الدبن ، ووجوب الهجرة إليها قبل فتح مكة والسكنى بها انصرة النبي عرفي ومواساته بالانفس على ما قال عياض : إنه متفق عليه . وقال : ومن هاجر قبل الفتح فالجمهور على منعه من الاقامة بمكة بعد الفتح ، ورخص له في ثلاثة أيام بعد قضاء نسكه ، والحث على سكناها ، وعلى اتخاذ الاصل بها ، وعلى الموت فيها ، والوعد على ذلك بالشفاعة أو الشهادة ، وحول التخاذ الاصل بها ، وعلى الموت فيها ، ووحوصه عرفي على موته بها ، وشفاعته أو هما ، واستحباب الدعاء بالموت بها ، وحوصه عرفي على موته بها ، وشفاعته أو شهادته لمن صبر على لأوائها وشدتها ، وطلبه لزيادة البركة بها على مكة بما سبق شهادته لمن صبر على لأوائها وشدتها ، وطلبه لزيادة البركة بها على مكة بما سبق بيانه ، ودعاؤه بحبها ، وان يجعل الله تعالى له بها قراراً ورزقاً حسناً ، وتحريكه الدابة عند قدومها من حبها ، وطرحه الرداء عن منكبيه إذا فاربها ، وتسميته لها بطيبة وغيرها بما سبق .

ومن خصائصها : طيب ريحها ، وللعطر فيها رائحة لاتوجد في غيرها ، قاله بالقوت . وطيب العيش بها وكترة أسمائها ، وكتابتها في التوراة مؤمنة ، وتسميتها فيها بالمحبوبة والمرحومة وغيره بما سبق ، وإضافتها الى الله في قوله تعالى : (ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ) [ النساء : ٧٧ ] والى الرسول بلفظ البيت في قوله تعالى : (كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ) [ الانفال : ٨ ] وإقسام الله تعالى بها في قوله تعالى : ( لاأقسم بهذا البلد [ البلد : ١ ] والبداءة بها في قوله تعالى : ( رب أنخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ) [ الاسراء : ٨٨ ] مع أن المخرج مقدم على المدخل وكثرة دعائه ويتناه المناه خصوصاً بالبركة ، ولنارها ، ومكيالها ، ولسوقها وأهلها ، وقوله : « أنها تنفي خبثها وانها تنفي الذنوب ، وأنه لايدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله تعالى فيها من هو خير منه ، ومن أرادها واهلها بسوء أذابه الله تعالى ... الحديث » .

فرتب الوعيد فيه على الإرادة ، كما قال تعالى في حرم مكة : ( ومن يرد فيه

بإلحاد بظلم ...) الآية [ الحج: ٢٥ ] والوعيد الشديد لمن أحدث بها أو آوى محدثاً . والحدث : الإثم ، فيشمل الصغيرة ، فهي بها كبيرة ، أي : يعظم جزاؤها لدلالتها على جراءة موتكبها مجرم سيد المرسلين ، وحضرته الشريفة .

والوعيد الشديد لمن ظلم أهلها او أخافهم ، ووعيد من لم يكرم أهلها ، وأن إكرامهم وحفظهم حق على الامة ، وأنه ويتالي شفيع أو شهيد لمن حفظهم فيه . وقوله : « ومن أخاف أهل المدينة ، فقد أخاف مابين جنبي » واختصاصها علمك الايمان والحياء ، وبكون الايمان يأرز إليها ، واشتباكها بالملائكة ،وحراستهم لها ، وانها دار إسلام أبداً ، لحديث : « ان الشياطين قد يئست أن تعبد ببلدي هذا » « وانها آخر قرى الاسلام خراباً » رواه الترمذي وحسنه .

وعصمتها من الطاعون ، ومن الدجال مع خروج الرجل الذي هو خيرالناس ، أو من خير الناس منها إليه ، ونقل وبائها وحماها ، والاستشفاء بترابها وثمارها .

وقوله في حديث الطبراني : « وحق على كل مسلم زيارتها » وسماعه مركات المن صلى أو سلم عليه بها عند قبره » ووجوب شفاعته لمن زاره بها وغير ذلك مما سيأتي في فضل الزيارة ، وكونها اول ارض اتخذ بها مسجد لعامة المسلمين في هذه الامة ، وتأسيس مسجدها على يده عراقي ، وعمله فيه بنفسه ومعه خير الامة ، وأن الله تعالى أنزل (١) في بنائه ؛ ( لمستجد أسس على التقدوى ) . . . الآية [ التوبة : ١٠٨ ] .

وكونه آخر مساجد الانبياء ، والمساجد التي تشد إليها الرحال ، وكونه أحق المساجد أن يزار ، وما به من المضاعفة الآتية ، وأن من صلى فيه أربعين صلاة كتبت له براءة من النار ، وبراءة من العذاب ، وبرىء من النفاق ، وأث من خرج على طهر لا يريد إلا الصلاة فيه كان بمنزلة حجة ، وما ثبت من أن إتيات مسجد قباء ، والصلاة فيه تعدل عمرة ، وغير ذلك بما سيأتي في فضلها .

<sup>(</sup>١) المشهور في نزول هذه الآية : أنها نزلت في مسجد قباء لا في مسجد المدينة .

وأن ما بين بيته عَرِّقِيَّ ومنبره روضة من رياض الجنة ، مع ذهاب بعضهم إلى أن ذلك يعم مسجده وَيُعَلِيْقُ ، وأنه المسجد الذي لا تعرف بقعة في الارض من الجنة غيره ، وأن منبره الشريف على ترعة من ترع الجنة ، وأن قوائه ثوابت في الجنة ، وأنه على حوضه وَيُعَلِيْقُ ، وما جاء في أن ما بين منبره الشريف والمصلى روضة من رياض الجنة ، وسيأتي ما يقتضي أن المراد مصلى العيد ، وهذا جانب كبير من هذه البلدة .

وقوله في أحد: « جبل مجبنا ونحبه » ، وأنه على ترعة من ترع الجنة ، وفي واديها بطحان: « إنه على ترعة من ترع الجنة » ، ووصفه لواديها: العقيق ، وبالوادي المبارك ، وأنه مجبنا ونحبه .

وقوله في ثمارها: « إن العجوة من الجنة » . وسيأتي في بشر غرّس (١) ، أنه وسيأتي في بشر غرّس (١) ، أنه وسيأتي في بشر من آبار الجنة ، فأصبح عليها ، ورؤيا الانبياء حق ، واختصاص مسجدها بجزيد الادب ، وخفض الصوت ، وتأكد التعلم والتعليم به ، وأنه لا يسمع النداء فيه ثم يخرج منه \_ إلا لحاجة \_ ثم لا يرجع إليه لا منافق ، واختصاصه عند بعضهم بمنع أكل الثوم من دخوله لاختصاصه بملائكة الوحي ، والوعيد الشديد لمن حلف يميناً فاجرة عند منبرها ، ومضاعفة سائر الاعمال بها ، كما صرح به الغزالي وغيره .

وسيأتي حديث : « صيام شهر رمضان في المدينة كصيام ألف شهر فياسواها » وكون أهلها أول من يشفع لهم علي ، واختصاصهم بمزيد الشفاعة والإكرام .

وجاء بعث الميت بها من الآمنين ، وأنه يبعث في بقيعها سبعون ألفاً على صورة القمر ، يدخلون الجنة بغير حساب .

ومثله في مقبرة بني سلمـة (٢)، وتوكل ملائكة بمقبرة بقيعهـا ، كلما امتلأت

<sup>(</sup>١) بفتح أرله وسكون الراء كا في « لسان العرب ».

<sup>(</sup>٢) هي التي في عقاب قبيل الجرف وتكون غربي القبلتين .

أخذوا بأطرافها فكفؤوها في الجنة ، وبعثه ويتلاق منها ، وبعث أهلها من قبورهم قبل سائر الناس ، واستحباب الدعاء بها في الاماكن التي دعا بها عليه ، وسيأتي بيانها ، ويقال : إنه مستجاب بها عند الاسطوان المخلق ، وعند المنبر ، وبزاوية دار عقيل (١) ، وبمسجد الفتح على ما سيأتي ، وكثرة المساجد والمشاهد والمتبركات بها ، كما سيتضح لك ، واستحقاق من عاب تربتها للتعزير .

أفتى مالك فيمن قال : تربتها رديئة ، بأن يضرب ثلاثين دُرْة ، وأمر بسجنه ، وكان له قدر وقال : ما أحوجه إلى ضرب عنقه ، تربة دفن فيها النبي عَلَيْكُ يزعم أنها غير طبة .

واستحباب الدخول لها من طريق ، والرجوع من أخرى ، والاغتسال لدخولها ، وتخصص أهلها بأبعد المواقيت (٢) .

وذهب بعض السلف إلى تفضيل البداءة بها قبل مكة ، وأن نفراً من أصحاب رسول الله على كانوا يبدؤون بالمدينة إذا حجوا يقولون : نبدأ من حيث أحرم رسول الله ملينية .

وعن علقمة ، والاسود ، وعمرو بن ميمون : أنهم بدؤوا بالمدينة . وعن العبدي من المالكية : المشي إلى المدينة لزيارة قبر النبي ويتيال أفضل من الكعبة (٣) . وسيأتي أن من نذر زيارة قبر النبي ويتيال لله لإنه الوفاء قولاً واحداً . وفي وجوب الوفاء بزيارة قبر غيره وجهان ، ويكتفى بزيارته لمن نذر إتيان مسجده ، كما قاله الشيخ ابو على تفريعاً على القول بلزوم الإتيان ، كما في البويطي ، وعلى أنه لابد من ضم قربه إلى الإتيان ، كما هو الاصح . والصحيح : عدم لزوم الإتيان .

<sup>(</sup>١) هي في البقيع عند باب قبة سيدنا عقيل بن أبي طالب بقرب قبر سيدنا عمر الجفري

<sup>(</sup>٢) وهي ذي الحليفة لقرب المدينة بستة أميال وهي المسهاة بالحسى ٠

<sup>(</sup>٣) لعله أفضل من المشي إلى الكعبة .

وجاء في سوقها : أن الجالب إليه كالمجاهد في سبيل الله ، وأن المحتكر فيه كالملحد في كتاب الله ، واختصت بظهور نار الحجاز المنذر بها من أرضها مع انطفائها عند حرمها كما سيأتي .

وبما تضمنه حديث الحاكم وغيره وصححه : « يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل ، فلا يجدون عالماً أعلم من عالم المدينة » وكان ابن عيينة يقول : نراه مالك بن أنس ، وقيل : غير ذلك .

وبما نقل عن مالك : من أن إجماع أهلها مقدم على خبر الواحد لسكناهم مهبط الوحي ، ومعرفتهم بالناسخ والمنسوخ ، واختصاص اهلها في قيام رمضان بست وثلاثين ركعة سوى الوتر على المشهور عند الشافعية .

قال الشافعي : رأيت أهل المدينة يقومون بتسع وتلاثين ركعة ، منها : ثلاث الوتر . ونقل الروياني وغيره عن الشافعي : ان سببه إرادة اهل المدينة مساواة اهل مكة فيا كانوا يأتون به من الطواف وركعتيه بعد الترويجات ، فجعلوا مكان كل أسبوع ترويجة .

قال الشافعي : ولا يجوز لغير اهل المدينة أن ياروا اهل مكة ، ولا ينافسوهم ، لان الله تعالى فضلهم على سائر البلاد ، وقد بسطنا المسألة في كتابنا « مصابيح القيام في شهر الصيام » واهل المدينة اليوم يقومون بعشرين ركعة اول الليل ، وبستة عشر آخره ، ولم أتحقق ابتداء وقت التفريق ، ويجعلون لكل من الصلاتين إماماً غير الآخر ، ويقتصرون على إقامة الوتر جماعة اول الليل ، فتفوت من عزم على القيام آخر الليل ، وأخر وتره هذه السنة ، فذكرت لهم ذلك ، فصار إمام آخر الليل يوتر بفرقته . وإن اتحد الإمام قدم غيره فيه ، فيوتر بهم ، ثم غلبت الحظوظ النفسية ، فتركوا ذلك بعد سنين ، ولا يخفى ان مكة تشارك المدينة في بعض ما سبق . ومما اشتركا فيه ، ان كلا منها يقوم مقام المسجد الأقصى لمن بنر الصلاة او الاعتكاف فه .

ولو نذرهما بمسجد المدينة لم يجزه الاقصى ، وأجزأ المسجد الحرام بناء على زيادة المضاعفة به .

وإذا نذر المشي إليها ، قال ابن المنذر : يلزمه الوفاء . وإن نذر المشي إلى بيت المقدس ، يخير بين المشي إليه ، أو إلى أحدهما . والذي رجحوه ما اقتضاه كلام البغوي من عدم لزوم المشي في غير المسجد الحرام . وإذا نذر تطيب مسجد المدينة والاقصى ، فتردد فيه إمام الحرمين ، واقتضى كلام الغزالي تخصيص التردد بها ، فإن نظرنا إلى التعظيم ألحقناهما بالكعبة ، إو إلى امتياز الكعبة بالفضل فلا .

قلت : فينبغي الجزم بذلك في نذر تطييب القبر الشريف والله أعلم . الفصل التاسع في بدء شأنها ، وما يؤول إليه أمرها ، وما وقع من ذلك .

عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : إن مكة بلد عظمه الله تعالى ، وعظم حرمته ، خلق مكة وحفها بالملائكة قبل أن يخلق شيئاً من الارض كلها بألف عام ، ووصلها بالمدينة ، ووصل المدينة ببيت المقدس ، ثم خلق الارض كلها بعد ألف عام خلقاً واحداً » وهو حدث واه .

وعن على رضي الله عنه : كانت الارض ماء ، فبعث الله ريحاً ، فمسحت الارض مسحاً ، فظهرت على الارض زبدة ، فقسمها أربع قطع ، خلق من قطعة مكة ، والثانية المدينة ، والثالثة بيت المقدس ، والرابعة الكوفة ، وهو أثر واه أيضاً .

وفي « الكبير » للطبراني مرفوعاً : « إن الله عز وجل اطلع إلى أهل المدينة وهي بطحاء قبل أن تعمر ليس فيها مدر ولا بشر ، فقال : يا أهل يثرب إني مشترط عليكم ثلاثاً ، وسائت إليكم من كل الثمرات ، لا تعصي ، ولا تعملي ، ولا تكبري ، فإن فعلت شيئاً من ذلك تركتك كالجزور لا يمنع من أكله . ولرزين رغيره مرفوعاً : لما تجلى الله لجبل طور سيناء تشظى ستة

أشظاظ ، وفي رواية : شظايا ، فنزلت بمكة ثلاثة : حراء ، وثبير ، وثور . وبالمدينة : أحد ، وعير ، وورقان ، وفي رواية : ورضوى بدل عير ، ورضوى بينبع من عمل المدينة ، رفي رواية : عير ، وثور ، ورضوى ، وفيه حكمة أخرى لتحديد الحرم بها .

وللطبراني والبزار في حديث الإسراء : أول ما أسري به وَاللَّهُ مَنْ بِـارَضُ دَاتَ نَخُلُ ، فقال له جبريل : انزل ، فنزل ، فصلى ، فقال : صليت بيثرب.

وللنسائي فقال : أتدري أين صليت ؟ صليت بطيبة وإليها المهاجرة .

وللشافعي رحمه الله حديث : «أسكنت أقل الارض مطراً ، وهي بين عيني الساء ، عين الشأم وعين اليمن ؟ » زاد ابن زبالة : فاتخذوا الغنم على خمس ليال من المدينة . وفي رواية له : « فأقلوا من الماشية ، وعليكم بالزرع ، وأكثروا فيه من الجماجم ».

وللشافعي : يوشك أهل المدينة أن تمطر مطراً لا يكن أهلها البيوت ، ولاتكنهم إلا مظال الشعر ، وفي رواية : أن يصيبها مطر أربعين ليلة ، لا يكن أهلها بيت من مدر .

وفي « أخبار المدينة » للمرجاني ، عن جابو رضي الله عنه مرفوعاً : ليعودن هذا الامر إلى المدينة كما بدأ منها ، حتى لا يكون إيمان إلا بها .

ولأحمد برجال ثقات : « يوشك أن يرجع الناس إلى المدينة حتى تصير مسالحهم  $^{(1)}$  .

<sup>(</sup>١) المسالح : حجم مسلحة وهي الثغر ، والمرقبة : يكون فيه أقوام يرقبون العدو ، والمعنى عليه : حتى تصير ثغورهم التي يرقبون العدر بذلك الموضع القريب من خيبر لاتساع المدينة وكثرة الهاما .

<sup>(</sup>٢) بسلاح، كذافي «مجمعاأبحار» كقطام: موضع بقرب خيبر .

ولابن زبالة: كيف بك يا عائشة إذا رجع الناس بالمدينة ، وكانت كالرمانة المحشوة ؟ قالت: فمن أين يأكلون يا نبي الله ؟ قال: « يطعمهم الله من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن جنات عدن » . وفي رواية له: « وليوشكن أن يبلغ بنيانهم هيفا (۱) » وله عقب ذكر شجرة ذي الحليفة مرفوعاً: « لا تقوم الساعة حتى يبلغ البناء الشجرة » ، وله: « أريتك شرف السيالة وشرف الروحاء ، فإنه منازل أهل الاردن إذا حيز الناس إلى المدينة » .

ولمسلم : « تبلغ المساكن إهاب ، أو يهاب » أي : بكسر المثناة التحتية . ولاحمد في حديث : أنه والمسلم خرج حتى أتى بئر الإهاب قال : « يوشك البنيان أن يأتي هذا المكان » .

وبئر إهاب كما سيأتي بالحرة الغربية ، وقد بلغنها المساكن قبل خواب المدينة ولا بي يعلى عن أبي ذر ، قال لي رسول الله والتي يعلى عن أبي ذر ، قال الله البناء سلعاً ، فارتحل إلى الشام » ، فاما بلغ البناء سلعاً قدمت الشام .

وللطبراني في « الكبير »: سيبلغ البناء سلعاً ، ثم يأتي على المدينة زمان يمر السفر على بعض أقطارها فيقول: قد كانت هذه مدة عامرة من طول الزمان وعفو الاثو.

ولاحمد بإسناد حسن : « ليسيرن الراكب في جنب وادي المدينة ، فليقولن: لقد كان في هذه مرة حاضرة من المؤمنين » ، وللنسائي : آخر قرية من قرى الاسلام خراباً المدينة .

<sup>(</sup>١) لعل هنا تحريفاً من الطبعة ، لان هيفاء بلد على ساحل بحر الشام ؛ او ان الصواب : الحفيا اسم محل في حد حرم المدينة . وقال الاستاذ حمد الجاسر : هيفاء : حرة تقع المتجه الى نجد على بعد اربعة اميال من المسجد النبوي ، ومنها اجرى معاوية العاين الى مشهد حزة رضي الله عنه ، كا في «المناسك» ص ٢٢، و ٢٥٠

وللترمذي نحوه وحسنه ، وكذا لابن حبان ، ولابي داود : « عمران بيث المقدس خراب يثرب ، وخراب يثرب خروج الملحمة ، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية ، وفتح القسطنطينية خروج الدجال » وله (۱) : « الملحمة الكبرى ، وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة اشهر ».

وفي « الصحيحين » : ليتركون المدينة على خير ماكانت مذللة ثمارها لايغشاها إلا العوافي » يريد : عوافي الطيور والسباع . وآخر من مجشر منها ، راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمها ، فيجدانها وحوشاً ».

ولمسلم : وحشاً ، وزاد : حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوهها » ، وفي « الموطأ » « لتتركن المدينة على أحسن ماكانت حتى يدخل الكاب والذئب (٢) فيعدى (٣) على بعض سواري المسجد أو المنبر » يبول .

ولاحمد برجال ثقات : « المدينـــة يتركها أهلها وهي موطبة ، قالوا : فمن يأكلهـا ? قال : السباع والعائف » .

وله برجال الصحيح : ان النبي مَتَنِيْنَةً صعد أحداً ، فأقبل على المدينة وقال : « ويل أمها قرية يدعها أهلها كأينع ماتكون » .

وفي روايه : : ويل أمك قرية يدعك أهلك وأنت خير ماتكونين » .

ولابن شبة عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً ومرفوعاً : « ليخرجن أهل المدينة من المدينة خير ماكانت ، نصفها زهو ، ونصفها رطب ، قيل : من يخرجهم منها ياأبا هريرة ؟ قال : أمراء السوء (٤).

وله ان ابن عمر رد على أبي هريرة أي في تعبيره بخير ماكانت فقال له : لم

<sup>(</sup>١) أي لأبي داود (٢) صوابه : أو الذُّنب.

<sup>(</sup>٣) صوابه: فيغذي، بالمعجمة أي : يبول .

<sup>: ﴿ ﴿</sup> عُ ﴾ يَشْهِرُ إِلَى وَاقْمَةُ الْحَرَّةُ مِنْ يَزِيْهُ وَأَمْرَائُهُ .

ثرد علي ، فوالله القد كنت أنا وأنت في بيت حين قال النبي ولينظين : « يخرج منها أهلها خير ماكانت » ، فقال ابن عمر : أجل ولكن لم يقله ، إنما قال : « أعمر ماكانت » ، لكان ذلك وهو حي واصحابه ، فقال ابو هريرة رضى الله عنه : « صدقت والذي نفسي بيده » .

ولاحمد برجال ثقات ، عن أبي ذر رضي الله عنه ، أما إنهم سيدعونها أحسن ما تكون ... الحديث الآتي في الفصل بعده .

وقد اختلف في هذا الترك للمدينة ، فقال عياض : جرى في العصر الاول ، وذكر الاخباريون في بعض الفتن التي جرت بها : رحل أكثر أهلها وبقيت ثمارها للعوافي ، ثم تراجع الناس إليها . وزاد البدر بن فرحون في النقل عن عياض : وأن قوماً رأوا ما أنذر به ويتعليه من تعدية الكلاب على سواري مسجدها ، وقال المنووي : المختار : أن هذا يكون آخر الزمان عند قيام الساعة ، ويوضحه قوله في رواية لمسلم : « ثم يحشر راعيان » . وفي البخري : « أنها آخر من يحشر ».

قلت : روى ابن شبة حديث : « ليخرجن أهل المدينة من المدينة ، ثم ليعودن إليها ، ثم ليخرجن منها ، ثم لا يعودون » ، وحديث : « يخرج أهل المدينة منها ، ثم يعودون إليها ، فيعمرونها حتى تمتلىء وتبنى ، ثم يخرجون منها فلا يعودون إليها أبداً » .

فالترك الثاني لم يقع ، وهو مراد النووي . ولذا روى ابن شبة عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً : آخر من يحشر رجلان ، رجل من جهينة ، وآخر من من مزينة ، فلا يريان إلا الثعالب ، فينزل من مزينة ، فيسحبانها على وجوهها حتى يلحقانها بالناس » . وله : « آخر الناس محشراً رجلان من مزينة يفقدان الناس ، فيقول أحدهما لصاحبه : قد فقد الناس منذ حين » وفيه ثم يقول : انطلق بنا إلى المدينة ، فينطلقان ، فلا يجدان

بها أحداً ، ثم يقول : انطلق بنا إلى منزل قريش ببقيع الغرقد ، فينطلقان فلا يريان إلا السباع والثعالب ، فيتوجهان نحو البيت الحرام .

قلت : فهذا مبين لأن ذلك عند قيام الساعة ، وكأنها لما كانا آخر الناس موتاً كانا آخرهم حشراً .

وفي رواية أنها كانا ينزلان بجبل ورقان ، ويؤيد ما ذكره النووي أيضاً ما رواه ابن شبة بسند صحيح : « أما والله لندعنها مذللة أربعين عاماً للعوافي ، أتدرون ما العوافي ؟ الطير والسباع ».

وله : لا تقوم الساعة حتى يجيء الثعلب ، فيربض على منبر النبي والتي والتي

وله : ليجيئن الثعلب حتى يقيل في ظل المنبر ، ثم يروح لا ينهنهه أحد .

وله : عن شريح بن عبيد أنه قرأ كتاباً لكعب ، ليغشين أهل المدينة أمر يفزعهم حتى يتركوها وهي مذللة ، وحتى تبول السنانير على قطائف الحز ما يروعها شيء ، وحتى تخرق الثعالب في أسواقها ما يروعها شيء » .

ولابن زبالة : لا تقوم الساعة حتى تغلب على مسجدي هذا : الكلاب ، و لذئاب والضباع ، فيمر الرجل ببابه ، فيريد أن يصلي فيه فما يقدر عليه ، ، فهذا . كله لم يقع اتفاقاً .

وأما الترك الأول الذي ذكره عياض ، فلعمله المشار إليه بقول أبي هريرة رضي الله عنه لما قيل له : من يخرجهم منها ? قال : أمراء السوء .

ولابن شبة عنه : والذي نفسي بيده ، لتكونن بالمدينة ملحمة يقال لها : الحالقة ، لا أقول : حالقة الشعر ، ولكن حالقة الدين ، فاخرجوا من المدينة ولو على قدر بريد » .

ولابن أبي شيبة عنه : « اللهم لا تدركني سنة ستين ، ولا إمرة الصبياب

يشير الى ولاية يزيد وكانت سنة ستين ، وإلى كائنة الحرة . وهي السبب في ترك المدينة كما يشير إليه قول القرطبي تبعاً لعياض : فلما انتهى حال المدينة كمالاً وحسناً تناقض أمرها إلى أن أقفرت جهاتها ، وتوالت الفتن فيها ، فخاف أهلها ، فارتحلوا عنها .

ووجه يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة المري في جيش عظيم من أهل الشام ، فنزل بالمدينة فقاتل أهلها ، فهزمهم ، وقتلهم مجرة المدينة قتلا فريعاً ، واستباح المدينة ثلاثة أيام ، فسميت وقعة الحرة لذلك ، ويقال لها : حرة زهرة ، وكانت الوقعة بموضع يعرف بواقم على ميل من المسجد النبوي ، فقتل بقايا المهاجرين والأنصار وخيار التابعين ، وهم ألف وسبعائة ، وقتل من أخلاط الناس عشرة آلاف سوى النساء والصبيان ، وقتل من حملة القرآن سبعائة رجل . قال : وقال الامام ابن حزم في المرتبة الرابعة : وجالت الخيول في مسجد رسول الله عليه وبالت ، وراثت بين القبر والمنبر أدام الله تشريفها ، وأكره الناس أن يبايعوا ليزيد على أنهم عبيد له إن شاء باع وإن شاء أعتق .

وذكر له يزيد بن عبد الله بن زمعة البيعة على حكم القرآن والسنة ، فأمر بقتله ، فضرب عنقه .

وذكر الأخباريون : أنها خلت من أهلها ، وبقيت ثمارها للعوافي . وفي حال خلائها ، عدت الكلاب ، أي : بالت على سواري المسجد . ا هكلام القرطبي .

وسبب أمر يزيد بذلك على ما ذكره ابن الجوزي ، أنه ولى عثان بن محمد بن أبي سقيان المدينة ، فبعث إليه وفداً منها ، فلما رجعوا قالوا : قدمنا من عند رجل ليس له دين ، يشرب الحمر ، ويعزف بالطنابير ، ويلعب بالكلاب ، وإنا نشهدكم أنا قد خلعناه مع إحسانه جائزتهم ، فخلعوه عند المنبر ، وبايعوا عبد الله بن حنظلة -الغسيل على الأنصار ، وعبد الله بن مطيع على قريش ، وأخرجوا عامله عثان ،

وكان ابن حنظلة يقول : ما خُرجنا عليه حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء . وفي كتاب الواقدي : أن ابن ميناء كان عاملًا على صوافي المدينة ، وبها يومئذ صواف (١) كثيرة ، حتى كان معاوية رضي الله عنه يجد بالمدينة وأعراضها مائة ألف وسق وخمسين ألف وسق ، ومجصد مائة ألف وسق حنطة ، فأقبل ابن ميناء بشرج من الحرة يويد الأموال ، فلما انتهى إلى بلحارث ، منعوه ، فأعلم أمير المدينة عثمان بذلك ، فأرسل إلى ثلاثة من بلحارث ، فأجابوه (٢) ، فعدا ابن ميناء ، فذبوه ، فرجع إلى الامير فقال : اجمع لهم ، وبعث معه بعض جنده ، فرفدت قريش الانصار ، وتفاقم الامر ، فكتب عثمان إلى يزيد بذلك ، وحوضه على أهل المدينة فقال : والله لابعثن لهم الجيوش ، ولأوطئها الخيل ، فبعث مسلم بن عقبة في اثنى عشر ألفاً وقال له : ادع القوم ثلاثاً ، فإن هم أجابوك وإلا فقاتلهم ، فإذا ظبرت عليهم ، فأبحها ثلاثاً للجند ، وأجهز على جريحهم ، واقتــل مدبرهم ، وإياك أن تبقي عليهم ، وإن لم يعرضوا لك ، فامض إلى ابن الزبير ، فلما قربوا تشاور أهل المدينة في خندق رسول الله مَرَاقِيٌّ ، وشكوا (٣) المدينة بالبنيان من كل ناحمة ، وعملوا في الخندق خمسة عشر يوماً ، فلما وصل القوم عسكووا بالجرف ، وبعثوا رجالاً أحدقوا بالمدينة ، فلم يجدوا مدخلًا والناس على أفواه الخنادق يرمون بالنبل ، وجلس مسلم بناحية واقم ، فرأى أمراً مهولاً ، فاستعان بمروان ، وكان أهل المدينة قد أخرجوه وغيره من بني أمية ، فلقي مسلماً ، فرجع معه ، فكلم مروان رجلا من بني حارثة ، ورغبه في الصنيع ، وقال : تفتح لنا طويقاً ، فاكتب بذلك إلى يزيد ، فيحسن جائزتك ، ففتح لهم طريقاً من قبلهم حتى أدخل له الرجال من بني حارثة إلى بنى عبد الأشهل .

<sup>(</sup>١) هي الميون .

<sup>(</sup>٢) صوابه : فما أجابوه .

<sup>(</sup>٣) شك القوم بيوتهم : جعادها مصطفة مثقاربة اه ، مصباح .

قال محمود بن لبيد : حضرت يومئذ ، فإنما أتينا من قومنا بني حارثة . وأخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح عن ابن عباس قال : جاء تأويل هذه الآية على رأس ستين سنة ( ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئاوا الفتنة لآنوها) [الاحزاب: ١٥] يعني إدخال بني حارثة أهل الثأم على أهل المدينة في وقعة الحرة . قال يعقوب : وكانت الواقعة سنة ثلاث وستين .

ولابن أبي خيثمة بسند صحيح الى جويريه بن أسماء: سمعت أشياخ أهل المدينة يتحدثون ، أن معاويه رضي الله عنه لما احتضر دعا بيزيد فقال له: إن لك من أهل المدينة يوماً ، فان فعلوا فارمهم بمسلم بن عقبة ، فاني عرفت نصيحته ، فلما ولي يزيد ، وفد عليه ابن حنظلة وجماعة ، فأكرههم ، فرجع ، وحرض الناس على يزيد ودعاهم إلى خلعه ، فأجابوه فبلغه ، فجهز مسلم بن عقبة ، فاستقبلهم أهل المدينه بجموع كثيرة ، فلما نشب القتال سمعوا في جوف المدينة التكبير ، وذلك أن بني حارثة أدخاوا قوماً من الشاميين من جانب المدينة ، فترك أهل المدينة أنهم ألفتال ، ودخلوا خوفاً على أهليهم : فكانت الهزيمة ، وبايتع مسلم الناس على أنهم خول ليزيد في دمائهم وأموالهم وأهليهم با شاء اه.

وذكر المجد وغيره أنهم سبوا الذريه ، واستباحوا الفروج ، وأنه كان يقـال لآولئك الأولاد من النساء اللاتي حملن : أولاد الحرة (١١) .

ولابن الجوزي ، عن هشام بن حسان : ولدت بعد الحرة ألف امرأة من غير زوج ، وبمن قتل من الصحابة يومئذ صبراً : عبد الله بن حنظة الغسيل مع ثمانية من بنيه ؛ وعبد الله بن زيد حاكي وضوء النبي والمنالي ، ومعقل بن سنان الأشجعي وكان شهد فتح مكة وكان معه راية قومه ، وفيه يقول شاعرهم :

ألا تلكمو الأنصار تبكي سراتها وأشجع تبكي معقل بن سنات

<sup>(</sup>١) راملهم النخاولة كما هو الشائع على ألسنة العوام ،

ولابن الجوزي عن سعيد بن المسيب : لقد رأيتني ليالي الحرة ، ومافي المسجد أحد من خلق الله غيري ، وإن أهل الشام ليدخلون زمراً يقولون : انظروا إلى هذا الشيخ المجنون ، ولا يأتي وقت صلاة إلا سمعت أذاناً من القبر (١) ، ثم أقيمت الصلاة. ، فتقدمت ، فصليت وما في المسجد أحد غيري .

وسمي مسلم بن عقبة مسرفاً لإسوافه في قتل أهل المدينة ، وكذا مجـــرماً لعظيم إجرامه .

وروي أنه أتى بعلي بن الحسين رضي الله عنها مع غيظه عليه ، فلما رآه ارتعد وقام له وأقعده إلى جانبه وقال له : سلني حوائجك ، فلم يسأله في أحد بمن قدم للسيف إلا شفعه فيه ، وانصرف ، فقيل لعلي : رأيناك تحرك شفتيك ، فما الذي قلت ؟ قال : قلت : اللهم رب السموات السبع وما أظلمن ، والأرضين السبع وما أقللن ، ورب العرش العظيم ، ورب محمد وآله الطيبين الطاهرين ، أعوذ بك من شره ، وأدرأ بك في نحره ، أسألك أن تريني خيره ، وتكفيني شره .

وقيل لمسلم: رأيناك تسب هذا الغلام وسلفه ، فلما أتي به إليك رفعت منزلته قال : ماكان ذلك برأي مني ، ولقد ملىء قلبي منه رعباً .

ولما سار من المدينة لقتال ابن الزبير ، أهلكه الله في الطريق ، وابتلاه الله بالماء الأصفر في بطنه ، فمات بقديد . وقيل : بهرشى بعد الوقعة بثلاث ، وكان قد قال لحصين بن نمير : أمير المؤمنين ولاك بعدي ، فأسرع السير لابن الزبير . وأمره أن ينصب المجانيق على مكة ، ومضى الجيش لمكة ، وجعل يرمي الكعبة بالمنجنيق ، وأخذ رجل قبساً في رأس رمح ، فطار به الربح ، فاحترق البيت ، فجاءهم نعي يزيد هلال ربيع الآخر ، وكان بين الحرة وموته ثلاثة أشهر أو دونها ، فإنه توفي بالذبحة وذات الجنب نصف ربيع الأول ، وكانت وقعة الحرة ، وقتل

<sup>(</sup>١) وهذا دليل على حياته صلى الله عليه وسلم في البرزخ.

الحسين ، ورمي الكعبة من أشنع ما جرى في زمن يزيد .

وللواقدي : ان النبي مَنْتَكِلُوْ خرج في سفر من أسفاره ، فلما مر مجرة زهرة وقف واسترجع ، فسيء بذلك من معه ، وظنوا أن ذلك من أمر سفرهم ، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يا رسول الله ما الذي رأيت ، فقال النبي مَنْتَكُونُ : « أما إن ذلك ليس من سفركم هذا » ؛ قالوا : فما هو ? قال : « يقتل في هذه الحرة خيار أمتي بعد أصحابي » .

وله ايضاً : كان رسول الله وَيُعَلِينُهُ إذا أشرف على بني عبد الأشهل أشار بيده فقال : « يقتل بهذه الحرة خيار أمتى » .

وعن كعبقال: نجد في التوراة أن في حرة شرقي المدينة مقتلة (١) تضيء وجوههم يوم القيامة صنعا (٢) ، ويقال للحرة : حرة والم . وقال عبد الرحمن بن سعيد بن زيد أحد العشرة :

وإن تقتاونا يوم حــرة واقم فنحن على الاسلام اول من قتل ونحن قتلنــاكم ببدر أذلة وأبنـا بأسلاب لنا منكم نفــل فإن ينج منها عائد البيت سالمـاً فكل الذي قد نالنا منكم بطل

يعني بعائذ البيت عبد الله بن الزبير .

الفصل العاشر في ظهور ناز الحجاز المنذر بها من أرضها وانطفائها عند وصولها لحرمها .

في « الصحيحين » حديث : « لا تقوم الساعة حتى تظهر نار الحجاز » وفي وللبخاري : « تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى » . وفي « مسند الفردوس » و « كامل ابن عدي » ، عن عمر مرفوعاً : « لا تقوم

<sup>(</sup>١) صوابه : قتلة ، أي : مقتولين .

<sup>(</sup> r ) قوله : « صنعا » معناه غير ظاهر ولعله تحريف من المطبعة ,

الساعة حتى يسيل واد من اودية الحجاز بالنار تضيء له اعناق الإبل ببصرى ، .

ولأحمد برجال ثقات ، عن ابي ذر : أقبلنا مع رسول الله والمسلم ، فرأينا ذا الحليفة ، فتعجل رجال إلى المدينة ، وبات رسول الله والمسلم ، وبتنا معه ، فلما أصبح ، سأل عنهم ، فقيل : تعجلوا إلى المدينة ، فقال : « تعجلوا إلى المدينة والنساء ، أما إنهم سيدعونها أحسن ما كانت ، ثم قال : « ليت شعري متى تخرج نار بأرض اليمن من جبل الوراق تضيء منها اعناق الإبل ببصرى بروكاً كضوء النهار » .

قلت (١) : والمدينة وإن كانت حجازية ، فقد نص الشافعي على كونها بمانية ، كما نقله عنه البيهقي ، وروى في ذلك حديثاً .

وللطبراني في حديث لحذيفة بن أسد : « لا تقوم الساعة حتى تخرج نار مــن رومان ، او ركوبة تضيء منها اعناق الإبل ببصرى » .

وله عن عاصم بن عدي الأنصاري ، سألنا رسول الله على حدثان ما قدم ، فقال : أين حبس وسيل (١) ؟ قلنا : لا ندري ، فمر بي رجل من بني سليم ، فقلت : من أين جئت ؟ فقال : من حبس وسيل ، فدعوت بنعلي ، فانحدرت الله على الله الله على الله على

وعن رافع بن بشر السلمي عن ابيه مرفوعاً : « يوشك نار تخوج من حبس وسيل تسير سير مطية الإبل تسير النهار وتقيم الليل ... » الحديث اخرجه احمد

<sup>(</sup>١) قوله : قلت . جواب عن قوله في الحديث : « متى تخرج نار بأرض اليمن »

<sup>(</sup>١) ى « مجمع البحار » حبس سيل بإسقاط الواد .

وابو يعلى . قـال الحافظ الهيثمي : ورجال احمد رجال الصحيح غير رافع وهـو ثقة اه .

وحبس بالضم ، ثم السكون : بين حرة بني سليم والسوارقية . وقال نصر : إنه بالفتح إحدى حرتي بني سليم ، وقد ظهرت هذه النار ، وأقبلت من قبلة المدينة مما يلي المشرق بجهة طريق السوارقية كما سيأتي ، وهي جهة بلاد بني سليم .

قال البدر بن فرحون : سالت هذه النار في وادي أحيلين .

وقال القطب القسطلاني : ظهرت في جهــة المشرق على مرحلة متوسطة من المدينة في موضع يقال له : قاع الهيلا ، قرب مساكن قريظة ، بينها وبين أحيلين ، ثم امتدت آخذة في المشرق إلى قريب من أحيلين .

وقال النووي : تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع اهل الشام :

قلت : وكانت في زمنه ، وكان ابتداء الزلزلة بالمدينة مستهل جمادي الآخرة سنة أربع وخمسين وستائة ، لكنهاكانت خفيفة ، فلم يدركها بعضهم مع تكررها ، واشتدت في يوم الثلاثاء ، وظهرت ظهوراً عظيماً ، ثم في ليلة الأربعاء ثالث الشهر في الثلث الأخير من الليل حدث زلزلة عظيمة جداً أشفق الناس منها ، واستمرت

تُولزل بقية الليل ، ثم الى يوم الجمعة ولها دوي أعظم من الرعد ، فتموج الأرض ، وتتحرك الجدرات حتى وقع في يوم واحد دون ايلته ثماني عشرة حركة على ماحكاه القسطلاني (۱) في كتاب أفرده لهذه النار ، وكانت في زمنه وهو بمكة .

ونقل أبو شامة عن مشاهدة كتاب سنان قاضي المدينة ، والقاشاني وغيرهما عجائب من ذلك .

قال القاشاني : تزلزلت الارض يوم الجمعة زلزلة عظيمة الى أن اضطربت منائر المسجد ، وسمع لسقفه صرير عظيم .

وقال القسطلاني : فلما كان يوم الجمعة نصف النهار ظهرت تلك النار ، فثار من محل ظهورها في الجو دخان متراكم غشي الافق سواده ، فلما تراكمت الظلمات، وأقيل الليل ، سطع شعاع النار ، فظهرت متل المدينة العظيمة في جهة المشرق .

وقال القرطبي : وقد خرجت نار بالحجاز بالمدينة الشريفة ، وكان بدؤها زلزلة عظيمة ليلة الاربعاء ثالث جمادى الآخرة ، واستمرت الى ضحى يوم الجمعة ، فسكنت وظهرت ، أي النار . قال : وكانت ترى صفة البلد العظيمة عليها سور محيط عليه شراريف وأبراج ومآذن . ويرى رجال يقودونها لا تمر على جبل إلا دكته وأذابته . ويخرج من مجموع ذلك مثل النهر أحمر وأزرق له دوي كدوي الرعد ، يأخذ الصخور بين يديه واجتمع من ذلك ردم صار كالجبال العظيم ، فانتهت النار إلى قرب المدينة . ومع ذلك فكان يأتي المدينة نسيم بارد . وشوهد لهذه النار غليان كغليان البحر .

وقال لي بعض أصحابنا : رأيتها صاعدة في الهواء من نحو خمسة أيام . وسمغت أيها رؤيت من مكة ، ومن جبال بصرى . انتهى .

<sup>(</sup>١) هذا غــــير شارح البخاري لأنه توفي سنة اثنتين وعشرين وتسعائة وذلك بعد موت السيد السمهودي بإحدى عشرة سنة . وقال الاستاذ حمد الجاسر: والمقصود هنا : قطب الدين أبو بكر محمد ن أحمد المكي القسطلاني المتوفى سنة ٣٨٦ ه .

وقال القسطلاني : إن ضوأها استولى على ما بطن وظهر ، حتى كأن الحرم والمدينة قد أشرقت بهما الشمس ، وتأثر من لهيبها النيران ، وصار نور الشمس على الارض يعتريه صفرة ، ولونها هي يعتريه حمرة ، والقمر كأنه قد كسف .

ونقل أبو شامة عن مشاهدة كتاب الشريف سنان . أنها رؤيت من مكة ، ومن الفلاة جميعها ، ومن ينبع .

قال أبو شامة : وأخبرني من أثق به بمن شاهدها بالمدينة أنه بلغه أنه كتب بتياء على ضوئها الكتب والشمس والقمر في مدتها ما يطلعان إلا كاسفين ، وظهر عندنا بدمشق أثر ذلك الكسوف من ضعف النور على الحيطان وكنا حيارى من ذلك الى أن بلغنا خبرها .

وقال القسطلاني : قد أخبرني جماعة أنهم شاهدوها من جبال ساية ، وجاء من أخبر أنه أبصرها بتياء وبصرى منها مثل ما هي من المدينة في البعد .

وقال العياد ابن كثير: اخبرني قاضي القضاة صدر الدين الحنفي ، قال: اخبرني والدي الشيخ صفي الدين مدرس مدرسة بصرى ، أنه أخبره غير واحد من الاعراب صبيحة الليلة التي ظهرت فيها هذه النار ، انهم رأوا صفحات أعناق إبلهم في ضوء تلك النار ، فظهر انها الموعود بها ، وتمت بذلك المعجزة لحصول ما أخبره ويتلاق ، وإنارتها بهذه الاماكن البعيدة ليتم الإنذار ، واختصاص ظهورها بيوم الجمعة لايخفى ، وكانت نعمة في صورة نقمة ، فوجلت القلوب منها ، وأشفقت ، وأعتق امير المدينة عز الدين منيف بن شيحة جميع مماليكة ، ورد على الناس مظالمهم ، وابطل المكس ، وهبط للذي ويتمال والسخد ليلة الجمعة والسبت ومعه جميع المكس ، وهبط للذي ويتمال النخل يتضرعون ويبكون كاشفين رؤوسهم مقرين الهنوبهم مستجيرين بنبهم والميلة ، فصرف الله تعالى عنهم تلك النار العظمة ذات الشهال ، فالت من وادي أحيلين الى جهة الشال ، واستمرت مدة ثلاثة اشهر

على ما ذكره المؤرخون ، فطالت مدتها ليشتهر أمرها ، وينزجر عامة الخلق بها ، وعظم أمرها ليشاهد منها عنوان نار الآخرة .

وذكر القسطلاني عمن يشق به ، أن أمير المدينة أرسل عدة من الفرسان إليها ، فلم تجسر الخيل على القرب منها ، فترجل أصحابها وقربوا منها ، فذكروا أنها ترمي بشرر كالقصر ، ولم يظفروا بجلية أمرها ، فجرد عزمه لذلك ، فوصل منها إلى قدر غلوتين بالحجر ، ولم يستطع أن يجاوز مرقفه من حرارة الأرض ، وأحجار كالمسامير تحتها نار سارية ومقابلة ما يتصاعد من اللهب ، فعاين ناراً كالجبال الراسيات ، والتلال المجتمعة السائرات ، تقذف بزيد الأحجار كالبحار المتلاطمة الأمواج ، وعقد لهيبها في الافق قتاماً ، حتى ظن الظان أن الشمس والقمر كسفا إذ سلبا بهجة الإشراق في الآفاق . انتهى .

وفيه مخالفة لما نقله المطري ، عن علم الدين سنجر عتيق عز الدين منيف أمير المدينة من أن سيده أرسله إليها مع شخص من العرب ، قال : وقال لما ونحن فارسان : اقربا منها ، وانظرا هل يقدر أحد على القرب منها ، فإن الناس يهابونها ؟ فقربنا منها ، فلم نجد لها حراً ، فنزلت عن فرسي ، وسرت إلى أن وصلت إليها وهي تأكل الصخر والحجر ، فأخذت سهماً من كنانتي ومددت به يدي إلى أن وصل النصل إليها ، فلم أجد لذلك ألماً ولا حراً ، فعرق النصل ، ولم يحترق العود .

وذكر المطري قبل ذلك أنها كانت تأكل كل ما مرت عليه من جبل وحجر ، ولاتأكل الشجر ، قبل : وظهر لي أنه لتحريم النبي عَلَيْكُمْ شجر المدينة ، فمنعت من أكل شجرها لوجوب طاعته على كل مخلوق .

قلت : صرح النسطلاني بما يرده حيث قال : إنها لم تؤل مارة على سبيلها وهي تسحق ما والاها ، وتذيب ما لاقاها من الشجر الأخضر والحصى ، وإن طوفها الشامي وهـو الشرقي آخذ بين الجبال ، فحالت دونه ، ثم وقفت . وإن طوفها الشامي وهـو

الذي يلي الحرم اتصل بجبل يقال له : « وعيرة » على قرب من شوقي جبل أحد ، ومضت في الشظاة التي في طرفها وادي حمزة رضي الله عنه ، حتى استقرت تجاه حرم النبي مستفين ، فطفئت .

قال: وأخبرني شخص أعتمد عليه: أنه عاين حجراً ضخماً من حجارة الحرة كان بعضه خارجاً عن حد الحرم، فعلقت بما خرج منه، فلما وصلت إلى ما دخل منه في الحرم طفئت وخمدت. وقال في موضع آخر: إنها لما استقبلت الشام سالت إلى أن وصلت إلى موضع يقال له: قرين الارنب بقرب أحد، فوقفت وانطفأت.

قلت : وهذا أولى بالاعتاد ، وأبلغ في الإعجاز .

ونقل أبو شامة عن مشاهدة كتاب القاضي سنان ما يؤيده ، فإنه قال فيه : إن سيل هذه النار انحدر مع وادي الشظاة حتى حاذى جبل أحد ، وكادت النار تقارب حوة العريض ، ثم سكن قتيرا الذي يلي المدينة ، وطفئت بما يلي العريض ، ورجعت قسير في المشرق ، وكذا قول المؤرخين : انها سالت سيلا ذريعاً في واد يكون طوله مقدار أربعة فراسخ ، وعرضه أربعة أميال ، وعمقه قامة ونصف ، وهي تجري على وجه الارض ، والصخر يذوب كالآنك ، ولم يزل يجتمع منه في وهي تجري عند منتهى الحرة ، أي : في المشرق ، حتى قطعت في وسط وادي الشظاة الى جهة جبل وعيرة ، فسدت الوادي المذكور بسد عظيم من الحجر المسوك بالنار .

قلت : وآثار السد موجودة اليوم هناك ، ويسمى الحبس .

وقال القسطلاني : أخبرني جمع أركن إلى قولهم : تركت على الارض من الحجر ارتفاع رمح طويل على الارض الاصلية . انتهى .

وانقطع وادي الشظاة بسبب ذلك ، وصار السيل ينحبس خلف السد المذكور

حتى يصير بجراً مد (١) البصر عرضاً وطولاً ، وسيأتي خبر انخراقه في الفصل الثاثي من الباب الثامن .

ومن العجائب أن في تلك السنة احترق المسجد النبوي حريقه الاول عقب انطفاء هذه النار ، وزادت دجلة زيادة عظيمة ، فغرق أكثر بغداد ، وتهدمت دار الوزير ، ثم في السنة التي بعدها وقعت الطامة الكبرى بأخذ التتار لبغداد ، وقتل الخليفة وأهلها وبذل السيف فيهم نيفاً وثلاثين يوماً ، وألقيت الكتب تحت أرجل الدواب ، وبني منها معالفهم بالمدرسة المستنصرية ، وخلت بغداد ، ثم استولى عليها الحريق حتى عم ترب الرصافة مدفن ولاة الخلافة ، وشوهد على بعض حيطانها:

إن ترد عبرة فهذي بنوالع باس دارت عليهم الدائرات استبيح الحريم إذ قتل الاح ياء منهم وأحرق الاموات

وكثر الموت والفناء بتلك الناحية ، وطوى بساط الخلافة منها ، وذكر بعضهم هـذه النار وغرق بغداد ، وأصلحه أبو شامة منبها على أنها في سنة بقوله :

سبحان من أصبحت مشيئته جارية في الورى بمقدار في سنة أغرق العراق وقد أحرق أرض الحجاز بالنار

وقريب من هذه النار ، ماذكره ابن شبة في أخبار خالد بن سنان العبسي ، وهو كما في الحبر : نبي ضيعه قومه ، وكانت سالت عليهم نار من حرة النار في ناحية خيبر ، وكانت الابل تعشى بضوئها من مسيرة ثماني ليال ، ران خالداً أطفأها عنهم ؛ وقد بسطنا خبرها في الاصل .

وللبيهقي في « الدلائل » في خبر معاوية بن حرمل في قدومه المدينة ، وقول عمر له : اذهب إلى خير المؤمنين ، وانزل عليه ، يعني تميماً الداري ، قال : فبينا نحن ذات يوم ، إذ خرجت نار من الحرة ، فجاء عمر رضي الله عنه إلى تمسيم

<sup>(</sup>١) هذا الغدير هو المعروف اليوم بالعاقول اه .

الداري ، فقال : قم إلى هذه النار ، فقال : ياأُمير المؤمنين : ومن أنا وما أنا ? فلم يزل به حتى قام معه ، قال : وتبعتها ، فانطلقنا إلى النار ، فيحعل تمم مجوشها بيديه ، حتى دخلت الشعب ، ودخل تميم خلفها ، رهذا شبيه بما وقع لخالد بن سنان ، وأنشد بعض أهل المدينة في النار المتقدمة :

يا كاشف الضر صفحاً عن جرائمنا لقد أحاطت بنا يا رب بأساء نشكرو اليك خطوباً لا نطيق لها حملا ونحن بهــا حقـاً أحقـاء زلازلاً تخشع الصم الصلاب لها وكيف تقوى على الزلزال شماء أقام سبعاً برج الارض فانصدعت عن منظر منه عين الشمس عشواء بجر من النــار تجري فوقه سفن من الهضاب لها في الارض أرساء ترمى لها شرراً كالقصر (١) طائشة كأنها دية تنصب هطلاء تنشق منها بيوت الصخر أن زفرت رعباً وترعد مثل السعف أضواء منها تكاثف في الجو الدخان الى أن عادت الشمس منه وهي دهماء تحدث النيرات السبع ألسنها بما يلاقي بها تحت الثرى الماء وقد أحاط لظاها بالبروج الى أن صار تلفحها بالارض أهواء فباسمك الاعظم المكنون إنعظمت منا الذنوب وساء القلب أسواء فاسمح وهب وتفضل بالرضى كرمأ وارحم فكل لفرط الجهل خطاء فقوم يونس لما آمنوا كشف الة عذيب عنهـــم وعم القـــوم نعماء ونحن أمة هذا المصطفى ولنا منه الى عفوك المرجــو دعــاء هذا الرسولاالذي لولادماسلكت محجة في سبيل الله بيضاء فارحم وصل على المختار مــاخطبت على علا منــــبر الاوراق ورقــــاء

<sup>(</sup>١) لعلما كبار الصغر .

## الباب النتاكي

في فضل الزيارة ، والمسجد النبوي ، ومتعلقاتها ، وفيه خمسة فصول الأول في فضل الزيارة ، وتأكدها ، وشد الرحال إليها ، وصحة نذرها ، وحكم الاستئجار عليها .

روى الدارقطني في « السنن » وغيرها ، والبيهقي ، وغيرهما من طريق موسى ابن همر رضي ابن همر الله العبدي ، عن عبيد الله العمري مصغراً ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنها قال : قال رسول الله ويستين : « من زار قبري وجبت له شفاعتي » (۱). واختلف على ابن سمرة ، فرواه مرة من طويق عبيد الله العمري مصغراً كغيره ، ومرض ذلك الحافظ يحيى بن على القرشي ، وصوب التصغير .

وفي « تاريخ ابن عساكر » : المحفوظ عن ابن سمرة : عبيد الله . وفي « كامل ابن عدي » ، عبد الله أصح ، وفيه نظر ، وإن صح ، حمل كما قال السبكي على أنه عند موسى بن هلال عنها جميعاً ، مع أن المكبر روى له مسلم مقروناً بغيره . وقال أبو حاتم : رأيت أحمد يحسن الثناء عليه ، وقال يحيى بن معين : ليس به بأس يكتب حديثه ، وقال : إنه في نافع صالح .

وموسى بن هلال قال ابن عـدي : أرجو أنه لا بأس به ، وقـد روى عنه ستة ، منهم : الامام أحمد ، ولم يكن يروي إلا عن ثقة ، فلا يضره قول أبي

<sup>(</sup>١) هذا الحديث وما شاكله لم يثبت منه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال الحافظ ابن حجر في « التلخيص » بعد ذكر أكثر هذه الروايات : طرق هذا الحديث كلها ضعيفة ، وقال الحافظ العقيلي : لا يصح في هذا الباب شيء .

حاتم: إنه مجهول ، وقول العقيلي : لا يتابع عليه . وسيأتي في الحديث الثالث متابعة مسلمة الجهني له ، ولذلك ذكر هذا الحديث عبد الحق في « الاحكام الوسطى » و « الصغرى » ، وسكت عليه ، مع قوله في « الصغرى » : إنه تخيرها صحيحة الاسناد ، معروفة عند النقاد ، قد نقلها الاثبات ، وتداولها الثقات .

وذكر نحوه في « الوسطى » ، وسبقه ابن السكن إلى تصحيح الحديث الثالث ، وهو متضمن لمعنى هذا .

ومعنى وجبت : أنها ثابتة لابد منها بالوعد الصدق .

وقوله : له ، أي : يخص بشفاعة ليست لغيره ، أو يفرد بشفاعة بما تحصل لغيره تشريفاً له ، أو أن دخوله في الشفاعة لا بد منه ، فهو بشرى بموته مسلماً، فلا يضمن فيه شرط الوفاة على الاسلام بخلافه على الاولين . وقوله : شفاعتي ، أي ، إنه يشفع فيه هو بنفسه ، والشفاعة تعظم بعظم الشافع .

وللبزار من طريق عبد الرحمن بن زيد ، عن أبيه ، عن ابن عمر رضي الله عنها مرفوعاً : « من زار قبري حلت له شفاعتي » ، وهذا هو الاول ، ولذا عزاه عبد الحق للدارقطني أيضاً ، إلا أن في الأول وجبت ، وفي هذا : حلت ، والقصد تقوية الاول به ، فلا يضره ما قيل في عبد الله الغفاري ، وكذا ما قيل في عبد الرحمن بن زيد ، إذ ليس راجعاً إلى تهمة كذب ، ولا فسق ، ومثله مجتمل في المتابعات . وقد روى الترمذي وغيره لعبد الرحمن بن زيد ، وقال ابن عدي : إنه بمن احتمله الناس ، وإنه بمن يكتب حديثه ، وصحيح الحاكم حديثاً من جهته في التوسل .

وللطبراني في « الكبير » و « الاوسط » ، والدارقطني في « أماليه » وأبي بكر بن المقري في « معجمه » ، من طريق مسلمة بن سالم الجهني ، حدثني عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن سالم ، عن ابن عمر رضي الله عنها مرفوعاً : «من

جاءني زائراً لاتعمده (١) حاجة إلا زيارتي كان حقاً علي أن أكون له شفيعاً يوم القيامة .
وفي « معجم ابن المقري » بالسند المذكور ، عن نافع وسالم ، عن ابن عمر مرفوعاً : « من جاءني زائراً كان حقاً على الله عز وجل أن أكون له شفيعاً يوم القيامة » .

وأورد الحافظ ابن السكن هذا الحديث في « باب ثواب من زار قبر النبي مَالِيَةٍ » من كتابه المسمى « بالسنن الصحاح المأتورة عن النبي وَلَيْكُونَهُ » وهو محذوف الاسانيد . ومقتضى ما شرطه في خطبته ، أن يكون بما أجمع على صحته ، وكأنه فهم من الحديث الزيارة بعد الموت ، أو أن ما بعد الموت داخل في العموم ، وهو صحيح .

وللدارقطني والطبراني وغيرهما بسند فيه حفص بن أبي داود القاري ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عمر مرفوعاً : « من حج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي » وحفص هذا وثقه أحمد في أرجح الروايتين عنه ، وضعفه جماعة وهو لم ينفرد بهذا الحديث ، فقد رواه الطبراني في « الكبير » ، و « الاوسط » من طريق عائشة بنت يونس امرأة الليث ، عن الليث ، عن مجاهد ، عن ابن عمر رضي الله عنها مرفوعاً : « من زار قبري ... الحديث » . ورواه بعض الحفاظ المعاصرين لابن منده من طريق حفص بلفظ : « من حج فزارني في مسجدي بعد وفاتي ، كان كمن زارني في حياتي » ، وابن الجوزي في « متير العزم الساكن » بلفظ : « من حج فزار قبري بعد موتي ، كان كمن زارني في حياتي وصحبني »، بلفظ : « وصحبني » الحسن بن الطيب ، فقد قبال أبو اليمن ابن عساكر : تفرد بقوله : « وصحبني » الحسن بن الطيب ، فقد وفيه نظر ، وهي زيادة منكرة . قال السبكي : لم ينفرد بها ابن الطيب ، فقد رواه كذلك ابن عدي في « كامله » ، من طريق الحسن بن سفيات ، بدل الوطيب .

<sup>(</sup>١) الذي في « وفاء الوفا » ، و « حاشية الايضاح » ؛ لا تعمله خاجة ا ه . ثم رأيته صرح بذلك في آداب الزيارة مع بيان المراد منه .

قلت : وذلك لا يقتضي التشبيه بمن صحبه من كل وجه حتى يعارض : « لو أنفق أحدكم مثل أحد ... الحديث » كما زعمه بعضهم .

ولابن عدي في « الكامل » والدارقطني في « غرائب مالك » ، من طريق النعان بن شبل ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنها مرفوعاً : « من حج البيت ولم يزرني ققد جفاني » .

قال ابن عدي: لا أعلم من رواه عن مالك غير النعمان ، ولم أر في أحاديثه حديثاً غريباً قد حاوز الحد فأذكره .

ونقل في صدر ترجمته عن عمران بن موسى ، أنه ثقة : وعن موسى بن هارون أنه منهم ، والنهمة غير مفسرة ، فالحكم للتوثيق . وقول الدارقطني : تفرد به هذا الشيخ وهو منكر : الظاهر أنه لعدم احتمال تفرده بهذا الإسناد لا بالنسبة إلى المتن ، فذكره في الموضوعات سرف .

وللدارقطني في « العلل » بإسناده ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنها مرفوعاً : « من زارني إلى المدينة كنت له شفيعاً أو شهيداً » وقيل : أخطأ بعض رواته في متنه ، إذ المعروف من حديث ابن عمر : « من استطاع منكم أن عوت بالمدينة : الحديث » وفيه نظر .

ولأبي داود الطيالسي : حدثنا سوار بن ميمون العبدي ، حدثني رجل من آل عمر ، عن عمر رضي الله عنه مرفوعاً : « من زار قبري ، أو قال : من زار في كنت له شفيعاً أو شهيداً ، ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله تعالى من الآمنين يوم القيامة » قال السبكي : سوار روى عنه شعبة ، فدل على ثقته عنده ، فلم يبق إلا الرجل المبهم ، والأمر فيه قريب سيا وهو من طبقة التابعين .

ولأبي جعفر العقيلي من رواية سوار المتقدم ، عن رجـــل من آل الخطاب مرفوعاً : « من زارني متعمداً كان في جواري يوم القيـــامة ، ومن مات ...

الحديث » ، وفي رواية له عن هاروت بن قزعة ، غن رجل من آل الخطاب غوه ، وزاد عقب « في جواري يوم القيامة » : ومن سكن المدينة وصبر على بلائها كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة . وهارون بن قزعة ذكره ابن حبان في الثقات ، فلم يبق إلا الرجل المبهم ، وإرساله . وسيأتي عن هارون بن قزعة مسنداً بلفظ آخر . وللدارقطني وغيره من طريقه ، عن رجل من آل حاطب ، عن حاطب مرفوعاً : « من زارني بعد موني ، ذكائا زارني في حياتي ، ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة » .

ولأبي الفتح الازدي في الشاني من فوائده بإسناده عن علقمة ، عن عبد الله مرفوعاً : « من حج حجة الإسلام ، وزار قبري ، وغزا غزوة ، وصلى في بيت المقدس لم يسأله الله عز وجل فيم افترض عليه » .

ولابي الفتوح سعيد بن محمد في « جزئه » رواية ابن الانماطي ، من طريق عبد الله العمري ، سمعت سعيداً المقبري يقول : سمعت أبا هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « من زارني بعد موتي ، فكأنما زارني وأنا حيّ ، ومن زارني كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة » .

ولابن أبي الدنيا والبيهقي "، عن سليان بن يزيد الكعبي ، عن أنس بن مالك مرفوعاً : « من زارني بالمدينة كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة » ، وفي رواية : « بأو » ولفظ البيهقي : « من مات في أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة ، ومن زارني محتسباً إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة » . وسليان ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال أبو حاتم : منكو الحديث ليس بقوي ، ولا يلزم من كونه يروي عن التابعين عدم إدراكه أنساً .

ولابن النجار من طريق سمعان بن المهدي ، عن أنس مرفوعاً : « من زارني ميتا ، فكأنما زارني حياً ، ومن زار قبري وجبت لمه شفاعتي يوم القيامة ، وما

من أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني ، فليس له عدر ». وقال الذهبي : سمعان ابن مهدي عن أنس : لا يكاد يعرف ، ألصقت به نسخة مكذوبة . وقال الحافظ ابن حجر : أكثر متونها موضوعة .

ولأبي جعفر العقيلي من طريق فضالة بن سعيد ، عن محمد بن محيى الماذني ولم يذكر فيها العقيلي سوى التفرد والنكارة ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس رضي الله عنها مرفوعاً : « من زارني في مماتي كان كمن زارني في حياتي ، ومن زارني حتى ينتهي إلى قبري كنت له يوم القيامة شهيداً أو قال : شفيعاً » ولبعض الحفاظ في زمن ابن منده ، وهو في « مسند الفردوس » ، عن ابن عباس رضي الله عنها مرفوعاً : « من حج إلى مكة ثم قصدني في معجدي ، كتبت له حجتان مبرورتان » وليحيى بن الحسين من طريق النعمان بن شبل ، وسبق الكلام فيه في الحديث الخامس ، قال : حد ثنا محمد بن الفضل مديني سنة ست وسبعين ، عن جابر ، عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه مرفوعا : « من زار قبري بعد موتي ، فكأنما زارني في حياتي ، ومن لم يزرني فقد جفاني » .

وقوله : مديني ، يقتضي أنه غير محمد بن الفضل ابن عطية الذي كذبوه ، لأن ذاك كوفي نزل بخاري ، وجابر يحتمل أنه الجعفي وغيره ، ومحمد بن علي إن كان ابن الحنفية ، فقد أدرك أباه علياً ، وإن كان الباقر ، فهو منقطع .

ورواه ابن عساكر من غير هذه الطريق ، من غير تصريح بالرفع ، ولفظه عن علي رضي الله عنه قال : من سأل لرسول الله والمناقق الدرجة والوسيلة ، حلت له شفاعتي يوم القيامة ، ومن زار قبر رسول الله والمناقق ، كان في جوار رسول الله على عنه عنه كلام كثير .

ولطاهر بن يجي في روايته لكتاب أبيه يجيى المتقدم ذكره عقب حديث علي المتقدِّم ما لفظه : حدثني أبي قال : حدثنا أبو يجيى محمد بن الفضل بن نباتة

النميري ، قال : حدثنا الحماني ، قال : حدثنا الثوري ، عن عبد الله بن السائب ، عن ابن مسعود ، عن رسول الله عليه مثله .

وليحيى أيضاً من طريق عبد الله بن وهب وهو ثقة ، عن رجل ، عن بكر ابن عبد الله مرفوعاً : « من أتى المدينة زائراً إلي وجبت له شفاعتي يوم القيامة ، ومن مات في أحد الحرمين بعث آمناً ، ، وفيه الرجل المبهم ، وبكر بن عبد الله إن كان الانصاري فهو صحابي ، وإن كان المزني ، فهو تابعي جليل ، فيكون مرسلا .

ولأبي داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: « ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي وحي حتى أرد عليه السلام » ، صدر به البيهقي « باب الزيارة » ، واعتمد على ذلك جماعة ، منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى لتضمنه فضيلة رده ميتالي وهي عظيمة .

وذكر ابن قدامة هذا الحديث من رواية أحمد بلفظ: «ما من أحد يسلم على عند قبري » « فإن ثبت ، وإلا فالمسلم عند القبر امتاز بالمواجهة بالحطاب المستدعي للرد ، ولذا قال الإمام الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله المقبري احد اكبر شيوخ البخاري : هذا الحديث في الزيارة : « اذا زارني فسلم علي رد الله علي وحي حتى أرد عليه » ، ويؤيده ان اصل السلام عرفاً : ما يواجه به المسلم عليه من قرب ، ويكنى به عن الزيارة ، وهو سلام التحية المستدعي للرد على عليه من قرب ، ويكنى به عن الزيارة ، وهو سلام التحية المستدعي للرد على المسلم بنفسه او برسوله ، مخلاف السلام الذي يقصد به الدعاء منا بالتسليم عليه من الله تعالى ، سواء كان بلفظ الغيبة ، او الحضور ، وهو الذي قيل باختصاصه به عن الامة ، كالصلاة ، فلا يقال : فلان عليه السلام . وهذا الحديث استدل به البهقي لحياة الأنبياء ، قال : والمعنى : الا وقد رد الله علي روحي حتى ارد عليه . وقيل : هو خطاب على مقدار فهم المخاطبين ، انه لا بد دن رد الروح ليسمع ،

فكأنه قال : أسمعه تمام السماع ، وأجيبه تمام الإجابة مع دلالته على الرد عند سلام اول مسلم ، ولم يرد قبضها بعد ، ولا قائل به لتوالي موتات لا تحصر ، او ان الرد معنوي من الاستغراق في الشهود ، فهو التفات روحاني الى دوائر البشرية من الاستغراق في الحضرة العلية .

واما حديث النسائي وغيره: « ان لله ملائكة سياحين في الارض يبلغوني من أمتي السلام » ، وأحاديث عرض الملك لصلاة الامة وسلامها عليه وليسائي ، فذاك في حق الغائب ، واما الحاضر ففيه حديثان :

الاول : عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « من صلى علي عند قبري سمعته ، ومن صلى علي نائياً بلغته » ، رواه جماعة من طريق ابي عبد الرحمن ، قال البيهقي : وهو محمد بن مروان السدي فيا ارى ، وفيه نظر .

والشاني : وهو أضعف من الاول ، عن ابي هريرة رضي الله عنه ايضاً : « من صلى على عند قبري ، وكل الله تعالى بها ملكاً يبلغني ، وكفي أمررته أخوته ، وكنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة » . وفي رواية : « ما من عبد يسلم على عند قبري الا وكل الله بها ملكاً يبلغني ، وكفي أمر آخرته ودنياه ، وكنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة » .

وذكر في « الإحياء » حديث « ان الله وكل بقبره عَلَيْكُ ملكاً يبلغه سلام من سلم عليه من المته ، ثم قال : هذا في حق من لم يحضر قبره ، فكيف بمن فارق الوطن وقطع البوادي شوقاً اليه ، وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنها موفوعاً : « ما من احد يمر بقبر اخيه المؤمن ، وفي رواية بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا ، فيسلم عليه الا عرفه ، ورد عليه السلام » .

ولابن ابي الدنيا : « اذا مر الرجل بقبر يعرفه ، فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه ، واذا مر بقبر لا يعرفــه فسلم عليه ، رد عليه السلام » وسيأتي

قول ابن حبيب: فإنه ويلي يعلم وقوفك ، وقد ذكر ابن تيمية في « اقتضاء الصراط المستقيم » كما نقله ابن عبد الهادي ، ان الشهداء بل كل المؤمنيين اذا زارهم المسلم وسلم عليهم عرف ابه ، وردوا عليه السلام ، فإذا كان هذا في حق آحاد المسلمين ، فكيف بسيد المرسلين ويتيالي ، فهو ويتيال كما سائتي يسمع من يسلم عليه عند قبره ويرد عليه ، عالماً مجضوره عند قره ، و كفى بهذا فضلا حقيقاً بأن ينفق فيه ملك الدنيا حتى يتوصل اليه .

وفي « توثيق عرى الإيمان » للبارزي ، عن سليمان بن سحيم ، رأيت رسول الله عَلَيْظَةٍ في النوم ، فقلت : يا رسول الله ! هؤلاء الذين يأتونك فيسلمون عليك ، أتفقه سلامهم ؟ قال : نعم وأرد عليهم .

ولابن النجار عن ابراهيم بن بشار ، حججت في بعض السنين ، فجئت المدينة ، فتقدمت الى قبر النبي عليه ، فسلمت عليه ، فسمعت من داخل الحجوة : وعليك السلام . ونقل مثله عن جماعة من الاولياء والصالحين ، ولا مثك في حياته والسلام . ونقل مثله عن جماعة من الاولياء والصالحين ، ولا مثك في حياته والسلام . بعد الموت ، وكذا سائر الانبياء عليهم السلام حياة اكمل من حياة الشهداء التي اخبر الله بها في كتابه العزيز ، وهو عليه سيد الشهداء ، وأعمال الشهداء في ميزاته ، وقد قال عليه كا رواه الحافظ المنذري : « علمي بعد وفاتي ، كعلمي في حياتي » .

ولابن عدي في « كامله » ، وابي يعلى برجال ثقات ، عن انس رضي الله عنه مرفوعاً : « الانبياء أحياء في قبورهم يصلون » وصححه البيهقي .

وحديث ابن ابي ليلى ، وهو سيء الحفظ ، عن انس مرفوعاً : « ان الانبياء لا يتركون في قبورهم بعد اربعين ليلة ، ولكن يصاون بين يدي الله حتى ينفخ في الصور » . وقال البيهقي : ان صح ، فالمراد والله اعلم : لا يتركون لايصلون الا هذا المقدار ، ثم يكونون مصلين فيما بين يدي الله ، وقال : ولحياة الانبياء بعد مونهم عليهم الصلاة والسلام شواهد من الاحاديث الصحيحة . وذكر حديث : « مررت بموسى وهو قائم يصلي في قبره » . وغيره من احاديث لقاء النبي ميتينية لهم . وحديث أوس بن اوس مرفوعاً : « أفضل ايامكم يوم الجمعة ، فيه خلق آدم . وفيه قبض . وفيه النفخة . وفيه الصعقة . فأكثروا علي من الصلاة فيه . فإن صلاتكم معروضة علي » . قالوا : وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت ؟ يقولون : بليت . فقال : « ان الله تعالى حرم على الارض اجساد الانبياء » عليهم السلام . اخرجه ابن حبان في « صحيحه » . والحاكم وصححه . وذكر البيهقي له شواهد .

ولابن ماجه بإسناد جيد ، عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوءاً : « أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة ، فإنه مشهود تشهده الملائكة ، وإن أحداً لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حين يفرغ منها » ، قال : قلت : وبعد الموت . قال : « وبعد الموت ، إن الله حرم على الارض أن تأكل أجساد الانبياء » عليهم السلام فني الله حي يرزق ، هذا لفظ ابن ماجه .

ولابن عساكر من طرق ، عن عمار بن ياسر مرفوعاً : « إن الله أعطاني ملكاً من الملائكة يقوم على قبري إذا أنا مت ، فلا يصلي علي أحد صلاة إلا قال : يا أحمد ! فلان بن فلان يصلي عليك ، يسميه باسمه واسم أبيه ، فيصلي الله عليه مكانها عشراً » . وفي رواية : « إن الله أعطى ملكاً أسماء الحلائق » وفي رواية : « إن الله أعطى ملكاً أسماء الحلائق » وفي رواية : « أن الله أعلى يوم القيامة ... » الحديث .

وللبزار برجال الصحيح ، عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : إن لله تعالى ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي ، قال : وقال رسول الله والمينية : حياتي خير اكم ، تحدثون ومجدث لكم ، ووفاتي خير لكم ، تعرض علي أعمالكم ، فما رأبت من خير حمدت الله عليه ، وما رأبت من شر استغفرت الله لكم » .

وقال الاستاذ أبو منصور البغدادي : قال المتكلمون المحققون من أصحابنا : إن نبينا علي على بعد وفاته ، وإنه يسر بطاعات أمته ، وإن الأنبياء لايباون ، مع أنا نعتقد ثبوت الإدراكات ، كالعلم والسماع لسائر الموتى ، ونقطع بعود حياة لكل ميت في قبره ، ونعيم القبر وعذابه تابت ، وهو من الاعراض المشروطة بالحياة ، لكنه لا يتوقف على البنية .

وأما أدلة الحياة في الانبياء ، فمقتضاها أنها مع البنية مع قوة النفوذ في العالم ، والاستغناء عن العوائد الدنيوية .

وعن صاحب « الدر المنظم » أنه عِلَيْقِ لما مات ، ترك في أمته رحمة لهم ، فإنه سأل الله عز وجل أن يكون بين أمته إلى يومالقيامة ، وحديث : « أنا أكرم على ربي من أن يتوكني في قبري بعد ثلاث » لا أصل له .

ورواه عبد الرزاق بلفظ : أن سعيد بن المسيب رأى قوماً يسامون على النبي من أربعين يوماً ، ثم عقبه بجديث : والله على الأرض أكثر من أربعين يوماً ، ثم عقبه بجديث : « مررت بموسى وهو قائم يصلي في قبره » إشارة لرد ذاك ، ويشير إليه أيضاً حديث : « إن الله حرم على الارض أن تأكل أجساد الانبياء » عليهم السلام ، في جواب قولهم : وكيف (١) تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ يقولون : بليت . وابن المسيب لم

<sup>(</sup>١) قوله: وكيف تعرض صلاتنا عليك الخ: قال المجـد: وفي الحديث كيف تعرض صلاتنا عليك رقب : قال المجـد : وفي الحديث كيف تعرض صلاتنا عليك رقبد أرمت ، فحذفت إحـــدى الميمين ، كأحست في أحــست اه.

ينكر التسليم ، لأنه وإن صح ما قاله ، فالقبر الشريف له به وَلَيْنَا علاقة والتفات روحاني ، وله نسبة إليه ، مع أنا قطعنا بوضعه عَلَيْنَا به ، فنستصحبه حتى يقوم قاطع على خلافه .

وسبق في « الفصل التاسع » ما أخبر به سعيد بن المسيب من سماعه الاذان والإقامة من القبر أيام الحرة ، وقال عثمان رضي الله عنه أيام حصاره : لن أفارق دار هجرتي ومجاورة رسول الله عراقية فيها .

وروى ابن عساكر بسند جيد ، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قصة نزول بلال بن رباح بداريا بعد فتح عمر رضي الله عنه بيت المقدس ، قال : ثم إن بلالا رأى النبي وسيلة وهو يقول له : ما هذه الجفوة يا بلال ؟ أما آن لك أن تزورني ؟ فانتبه حزيناً خائفاً ، فركب راحلته وقصد المدينة ، فأتى قبر رسول الله ولله وقيد المدينة ، فأقبل الحسن والحسين ، فجعل يني عنده ويمرغ وجهه عليه ، فأقبل الحسن والحسين ، فجعل يضمهما ويقبلهما ، فقال : نشتهي نسمع أذانك الذي كنت تؤذن به لرسول الله يضمهما ويقبلهما ، فقل سطح المسجد ، ووقف موقفه الذي كان يقف فيه ، فلما أن قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، أن قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، ازحادت رجتها ، فلما قال : أشهد أن محمداً رسول الله ، خرجت العواتق من خدورهن وقالوا : بعث رسول الله عنها رؤي يوم أكتر باكياً ولا باكية بلدينة بعد رسول الله ويتناه من ذلك اليوم .

وقال الحافظ عبد الغني وغيره : إن بلالا لم يؤذن لأحد بعد النبي وَلَيْكُلُو الله الم مرة في قدمها للزيارة طلب إليه الصحابة ذلك فأذن ولم يتم الاذان . وقيل : أذن لابي بكر في خلافته .

وليس الاعتاد في السفر للزيارة على مجرد منامه ، بل على فعله لذلك ، والصحابة متوفرون ، ولم تخف عليهم القصة ، والمنام مؤكد لذلك .

وقال الإمام أبو بكر بنعمر بن أبي عاصم النيل من المتقدمين في مناسك له التزم فيها الثبوت : وكان عمر بن عبد العزيز يبعث بالرسول قاصداً من الشام الى المدينة ليقرىء النبي وليتياله السلام ، ثم يرجع .

وفي « فتوح الثام » : أن عمر رضي الله عنه قال لكعب الاحبار بعد فتح بيت المقدس : هـل لك أن تسـير معي الى المدينة وتزور قبر النبي عليه ؟ فقال : نعم يا أمير المؤمنين .

ولما قدم عمر المدينة ، أول ما بدأ بالمسجد ، وسلم على رسول الله ويسلم .
وصح أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي علي فقال : السلام عليك يا أبتاه .
عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر الصديق ، السلام عليك يا أبتاه .
وفي « الموطأ » ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقف على قبر النبي وسيسه ، فيصلي على النبي وعلى أبي بكر وعمر .

وعن ابن القاسم ، والعقنبي : ويدعو لابي بكر وعمر رضي الله عنهما .

وعن ابن عون : سأل رجل نافعاً هل كان ابن عمر يسلم على القبر ? قال : نعم لقد رأيته مائة مرة أو أكتر من مائة مرة ، كان يأتي القبر فيقوم عنده ، فيقول : السلام على النبي ، السلام على أبي بكر ، السلام على أبي ، وسيأتي ما رواه أبو حنيفة رحمه الله عن ابن عر من قوله : من السنة أن يأتي قبر النبي على اليب عن ابن عر من قوله : من السنة أن يأتي قبر النبي على اليب قبل القبلة .. الحبر الآتي ، وما رواه احمد وغيره من وجود مروان لابي ايوب الانصاري واضعاً وجهه على القبر .

وفي « الشفا » : فال بعضهم : رأيت انس بن مالك أتى إلى قبر النبي وَيُنْكُونُونُ ، فوقف ، فوقع يديه حتى ظننت انه افتتح الصلاة ، فسلم على النبي وَيُنْكُونُونَ . ثم انصرف .

وللبزار : خرج عمر إلى منبر رسول الله عليه ، فإذا معاذ بن جبل قائم يبكي عند قبر رسول الله عليه ، فقال : ما يبكيك يا معاذ ? ... الحديث » .

واخرج الحافظ ابو ذر الهروي في اواخر كتاب «السنة » له ، من طريق محمد ابن يوسف بن الطباخ . قال : حدثنا مصعب ، قال : قال الدراوردي : رأيت جعفر بن محمد أي الصادق بن الباقر ، جاء فسلم على رسول الله عليه ، ثم التنى ، فسلم على ابي بكر وعمر ، فرآني كأني تعجبت . او قال : فسرني اي : لإكذابه بذلك ما تزعمه الشيعة من بغضه للشيخين . قال : فقال لي : والله إن هذا الذي أدين الله به ، وإنه ما يسرني ان اقول لمعاوية : خزاه الله ، او فعل الله به وأن لي الدنيا .

واخرج الدارقطني في « الفضائل » عن عبد الله بن جعفر: ان علي بن ابي طالب دخـــل المسجد فبكى حيث نظر إلى بيت فاطمة ، فأطال البكاء ، ثم انصرف إلى قبر النبي ويتاليه ، فبكى فأطال البكاء عنده ، ثم قال : وعليكما السلام يا أخوي ورحمة الله ، قد كنها هاديين مهديين ، خرجها من الدنيا خميصين يعنى ابا بكر وعمر .

وذكر ابن عبد السبر والبلاذري وغيرهما : أن زياد بن أبيه أراد الحج ، فأتاه ابو بكرة وهو لا يكلمه ، فأخذ ابنه ليخاطبه ويسمع زياداً ، فقال : إن اباك فعل وفعل ، وإنه يريد الحج ، وام حبيبة هناك . فإن اذنت له فأعظم بها مصيبة وخيانة لرسول الله عليلية . وإن هي حجبته فأعظم بها حجة عليه . قال البلاذري : فترك الحج تلك السنة . وقيل : غير ذلك . فلولا ان إتيان المدينة والزيارة للحاج عندهم مما لا يترك ، ما قال ابو بكرة ذلك مع تمكن زياد من الحج على غير طريق المدينة ، فإنه كان بالعراق ومكة اقرب إليه .

وفي « الشفا » . قال : اسحاق بن ابواهيم الفقيه : وبما لم يزل من شأن

من حج المرور بالمدينة ، والقصد إلى الصلاة في مسجد رسول الله ويُتَلِينَة ، والتبرك برؤية روضته ، ومنبره وقبره ، ومجلسه ، وملامس يديه ، ومواطىء قدميه ، والعمود الذي يستند اليه وينزل جبريل بالوحي فيه عليه . ومن عمده وقصده من الصحابة وائة المسلمين والاعتبار بذلك كله .

وتقدم في الفصل الثامن : اختلاف السلف ان في الافضل للحاج البداءة بالمدينة أو بمكة . وان بمن اختار البداءة بالمدينة علقمة والاسود وعمرو بن ميمون من التابعين . ولعل سببه إيثار الزيارة اولا .

وفي فتاوي ابي الليث السمرقندي : روى الحسن بن زياد عن ابي حنيفة انه قال : الاحسن للحاج أن يبدأ بمكة . فإذا قضى نسكه مر بالمدينة . وإن بدأ بها جاز ، فيأني قريباً من قبر رسول من الله ، فيقوم بين القبر والقبلة .

وقال عياض : زيارة قبر رسول الله وَيَتَقَالِنَهُ سنة بين المسلمين مجمع عليها ، وفضيلة مرغب فيها . وأوضح السبكي أمر الإجماع على الزيارة قولاً وفعلاً ، وسرد كلام الأثمة في ذلك فليراجع ، وبين أنها قربة بالسنة .

وقد سبق من السنة الخاصة بها مافيه مقنع ، وجاء في السنة الصحيحة المتفق عليها الأمر بزيارة القبور ، وقبره عَيْنَا الله سيد القبور ، فهو داخل في ذلك .

وبالقياس على ماثبت من زيارته لأهل البقيع والشهداء ، فقبره أولى لماله من الحق ووجوب التعظيم ، ولتنالنا الرحمة بصلاتنا وسلامنا عليه عند قبره بحضرة الملائكة الحافين به .

وفيه التبرك بذلك ، وتأدية الحق ، وبذكر الآخرة كما في زيارة غيره.

وبالاجماع لما سبق ، ولاجماع العلماء على زيارة القبور للرجال كما حكاهالنووي، بل قال بعض الظاهرية بوجوبها ، واختلفوا في النساء ، وامتاز القبر الشريف النبوي بالادلة الحاصة به ، فيستثنى من محل الحلاف بالنسبة إلى النساء كما أشار إليه السبكي والريمي وغيرهما ، وهو مقتضى إطلاق الأئة .

وبالكتاب لقوله تعالى : ( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك ... ) الآيه [ النساء : ٦٤ ] لحثه على الجيء إليه ، والاستغفار عنده ، واستغفاره للجانين ، وهذه رتبة لاتنقطع بموته ، وقد استغفار لكل من المؤمنين والمؤمنات لأمر الله به في كتابه ، فإذا وجهد المجيء واستغفار الجائي تكملت الامور الموجبة لتوبة الله ورحمته .

وقوله : ( واستغفر لهم ) معطوف على (جاؤك ) ، فلا يقتضي كونا ستغفاره بعد استغفارهم ، مع أنا لانسلم أنه لايستغفر لهم بعد الموت لما سبق من حياته ، واستغفاره لامته عند عرض اعمالهم ، فهو متوقع كما في الحياة .

ويعلم من كمال رحمته أنه لايترك ذلك لمن جاءه ، وسيأتي في الفصل بعده عن مالك في مناظرته المنصور مايشهد بذلك ، وكذا عن غيره .

وقد فهم العلماء من الآية : العموم ، واستحبوا لمن أتى القبر أن يتلوها ويستغفر الله تعالى ، وأوردوا حكاية العتبي الآتية في كتبهم مستحسنين لها ، وذكرها ابن عساكر في «تاريخه » ؛ وابن الجوزي في مثير العزم » ؛ وابنالنجار بأسانيدهم إلى محمد بن حرب الهلالي قال : أتيت قبر النبي عليه ؛ فزرته ؛ وجلست بجذائه ؛ فجاء أعرابي . . . وذكر نحو ماسياتي .

بل روى أبو سعيد السمعاني ؛ عن علي رضي الله عنه قال : قدم علينااعرابي بعد مادفنا رسول الله وتعليق بثلاثة أيام ؛ فرمى بنفسه على قبره ؛ وحشى من ترابه على رأسه ؛ وقال : يا رسول الله ! قلت فسمعنا قولك ؛ ووعيت عن الله سبحانه وما وعينا عنك ؛ وكان فيا أنزل عليك : ( ولو انهم إذ ظلموا أنفسهم ...) الآية وقد ظلمت نفسي ؛ وجئتك تستغفر لي ؛ فنودي من القبر : إنه قد غفر لك .

بل يستدل بالآية ؛ وكذا بما سبق أيضاً على مشروعية السفر للزيارة ؛ وشد الرحال لشمرِله الجيء من قرب ومن بعد ؛ ولعموم قوله : « من زار قبري » وفي الحديث الذي صححه ابن السكن : « من جاءني زائراً » .

وإذا ثبت ان الزيارة قربة ؛ فالسفر إليها كذلك ؛ وقد ثبت خروجه عَلَيْكُمْ من المدينة لزيارة الشهداء ؛ وقد أطبق السلف والخلف واجمعوا عليه .

وحديث: « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » ؛ معناه: لاتشد الرحال إلى مسجد لفضلته لما في رواية لأحمد وابن شبة بسند حسن ؛ عن أبي سعيد الحدري مرفوعاً: « لاينبغي للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام ؛ ومسجدي هذا ؛ والمسجد الاقصى » وللاجماع على شدالرحال لعرفة لقضاء النسك ؛ وكذا الجهاد والهجرة من دار الكفر ؛ وللتجارة ومصالح الدنيا ، واختلفوا في شد الرحال لبقية المساجد غير الثلاثة ؛ فقيل : يحرم . وقيل : لا ، والما أبان ويتليق أن القربة المقصودة فيها دون غيرها . ونقل عياض أن منع أعمال المطي في غير الثلاثة ؛ الها هو للنادر ، على أن السفر بقصد الزبارة غايته مسجد المدينة لمجاورته القبر الشريف ؛ وقصد الزائر الحلول فيه لتعظيم من حل بتلكالبقعة المدينة لمجاورته القبر الشريف ؛ وقصد الزائر الحلول فيه لتعظيم من حل بتلكالبقعة كما لو كان حياً ، وليس القصد تعظيم بقعة القبر لعينها ؛ بل من حل فيها .

وقوله: من زار قبري ؛ أي زارني في قبري . ويرشد لذلك حديث : «خير ماركبت إليه الرواحل مسجدي هذا ؛ والبيت العتيق » ؛ مع حديث : « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في الله المسجد الحرام ؛ فاني آخر المناجد » .

فإن قيل : روى عبد الرزاق ؛ أن الحسن بن الحسن رأى قوماً عند القبر ؛ فنهاهم وقال : إن النبي ميسلية قال : « لا تتخذوا قبري عيداً ، ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً ، وصلوا علي حيثا كنم ، فإن صلاتكم تبلغني » . وللقاضي اسماعيل ، عن سهل بن أبي سهيل ، جئت أسلم على النبي على وحسن بن حسن يتعشى ، فقال : هلم إلى العشاء ، فقلت : لا أريده ، فقال : مالي رأيتك وقفت ؟ قلت : وقفت أسلم على النبي ميسلية ، فقال : إذا دخلت فسلم عليه ... وذكر الحديث » . ولأبي يعلى ، عن على بن الحسين ، أنه رأى رجلًا يجيء إلى فرجة كانت عند ولأبي يعلى ، عن على بن الحسين ، أنه رأى رجلًا يجيء إلى فرجة كانت عند

قُبر النبي عَلِيْنَ ، فيدخُل فيها ، فيدعو ، فنهاه ، فقال : ألا أحدثُكم ... وأسند الحديث » .

قلنا: في رواية للقاضي اسماعيل: أن رجلا كان يأتي كل غداة ، فيزور قبر النبي وَلَيْكُ وَيَصْلِي إليه ، ويصنع من ذلك ما انهوه عليه علي بن الحسين ، فقال له : ما مجملك على هذا ؟ فقال : أحب التسليم على النبي وَلِيْكُ ، فقال له على : أخبرني أبي ... وذكر الحديث » .

فتين أن ذلك الرجل زاد في الحد، وهو موافق لما سيأتي عن مالك في كراهة الإكثار من الوقوف بالقبر الشريف، أو كراهة ذلك لمن لم يقدم من سفر، أو أنه رآه يبالغ في الدنو من القبر بالدخول في تلك الفرجة، فأراد إعلامه أن السلام يبلغ مع الغيبة، ولأنه رآه يتكلف الإكثار من الحضور. وعليه يحمل ماجاء عن الحسن بن الحسن لقوله: إذا دخلت فسلم عليه. وقد روى يحيى بن الحسن، أن علي بن الحسين رضي الله عنها، كان إذا جاء يسلم على النبي عليه وقف عند الاسطوانة التي تدلي الروضة الشريفة، ثم يسلم ، ثم يقول: هاهنا رأس وسول الله عليه .

قال المطري: وهو موقف السلف قبل إدخال الحجرة في المسجد، وسيأتي خبر آخر في بيان الموضع الذي كان يقف عنده علي بن الحسين من جهة الوجه الشريف. وقال يحيى: حدثنا هارون بن موسى الفروي، قال: سمعت جدي أبا علقمة يسئل: كيف كان الناس يسلمون على رسول الله علي قبل أن يدخل البيت في المسجد؟ فقال: كان يقف الناس على باب البيت يسلمون عليه، وكان الباب ليس عليه غلق حتى هلكت عائشة رضى الله عنها.

وقال الحافظ المنذري في حديث « لا تجعلوا قـ بري عيداً » : محتمل أن يكون حشًا على كثرة الزيارة ، وأن لايهمل حتى لايزار إلا في بعض الأوقات ،

كالعيد . ويؤيده قوله : « لانجعاو بيوتكم قبوراً » أي لا تتركوا الصلاة فيها . قال السبكي : ويجتمل أن يكون المراد : لا تتخذوا له وقتاً محصوصاً لا تكون

الزيارة إلا فيه ، أو لا يتخذ كالعيد في العكوف عليه ، وإظهار الزينة ، والاجتماع وغيره مما يعمل في الاعياد ، بل لا يؤنى إلا الزيارة والسلام والدعاء ، ثم ينصرف عنه .

وقال عبد الحق الصقلي عن أبي عمران : إنما كره مالك رحمه الله تعالى أن يقال : زرنا قبر النبي والحبة . قال عبد الحق : يعني من السنن الواجبة . وقيل : وزيارة قبر النبي واجبة . قال عبد الحق : يعني من السنن الواجبة . وقيل : حمى مالك إضافة الزيارة إلى القبر قطعاً للذريعة . وقيل : لان المضي إليه ليس ليصله بذلك ، ولا لينفعه ، وإنما هو رغبة في التواب ، فهو من باب : أن كلمة أعلى من كلمة ، والمختار عندنا : عدم الكراهة في إطلاق ذلك . وقالت الحنفية : زيارته والمختار عندنا : عدم الكراهة في إطلاق ذلك . وقالت الحنفية : معرد السبكي المنقول في ذلك من كتب المذاهب الاربعة ، فلا نطول به . وقال القاضي ابن كج من أصحابنا : إذا نذر أن يزور قبر النبي والمحالية ، فعندي أن يلزمه الوفاء وجهاً واحداً ، وإذا نذر أن يزور قبر غيره ، ففيه وجهان ، والقطع يلزمه الحق ، لانه قربة مقصودة الأدلة الخاصة فيه ، وقد وجب من جنس ذلك الهجرة إليه في حياته والمحق على وجوب جنس الاعتكاف لوجوب الوقوف بعوفة .

ووجه الحلاف في غيره تشبيهه بزيارة القادمين ونحوه بما لم يوضح قربة مقصودة ، وإن كان قربة من حيث ترغيب الشرع فيه لعموم فائدته ، فيكون الاصح لزومه أيضاً .

وقال العبدي من المالكية في شرح « الرسالة » : وأما النذر المشي أإلى المسجد الحرام ، والمشي إلى مكة ، فله أصل في الشرع ، وهو الحج والعمرة ، وإلى المدينة لزيارة قبر النبي عليه أفضل من الكعبة ومن بيت المقدس ، وليس عنده

حج ولا عمرة ، فإذا نذر الشي إلى هذه الثلاثة لزمه الوفاء ، فالكعبة متفق عليها . ويختلف أصحابنا في المسجدين الآخرين . قال السبكي : وهذا الخلاف في نذر إتيان المسجدين ، لا في نذر الزيارة . وفي « تهذيب الطالب » لعبد الحق : قيل للشيخ أبي محمد بن أبي زيد فيمن استؤجر بمال ليحج وشرطوا عليه الزيارة فيلم يستطع تلك السنة أن يزور ؟ قال : يرد من الاجرة بقدر مسافة الزيارة . وقال غيره : عليه أن يرجع ثانية حتى يزور . وقال عبد الحق : إن استؤجر لسنة بعينها سقط ما يخص الزيارة ، وإن استؤجر على حجة في ذمته يرجع ويزور ، وقد اتفق النقلان .

قال السبكي : وهذا فرع حسن . والذي ذكره أصحابنا : أن الاستئجار على الزيارة لا يصح ، لانه عمل غير مضبوط ولا مقه ربشرع ، والجعالة إن وقعت على نفس الوقوف لم يصح أيضاً ، لانذلك بما لا يصح فيه النيابة عن الغير ، وإن وقعت على الدعاء عند القبر الشريف كانت صحيحة لان الدعاء بما تصح النيابة فيه ، والجهل بالدعاء لا يبطلها ، قاله الماوردي .

وبقي قسم ثالث لم يذكره ، وهو إبلاغ السلام ، ولا شك في جواز الإجارة والجعالة عليه ، والظاهر أنه مراد المالكية .

قلت: في « التفقيه » للريمي: إن في الاستئجار للزبارة ثلاثة أوجه ، أصحها فيما قال ابن سراقة : الجواز . واختاره الاصبحي صاحب « المفتاح » . والثاني : المنع ، وبه قطع الماوردي . والثالث وبه قال الإمام الحليمي ، واختاره الاصبحي صاحب « المعين » : أنه يبنى على ما إذا حلف لايكلم فلاناً فكاتبه أو راسله . والصحيح : عدم الحنث . فلا يصح الاستئجار . وإن قلنا : يحنث . صح .

 الفصل الثاني في توسل الزائر به مَنْتُنَافَةً إلى ربه تعالى ، واستقباله له في سلامه ، ودعائه ، وآداب الزيارة والمجاورة .

التوسل والتشفع (۱) به وتيالية ، وبجاهه وبركته : من سنن الموساين ، وسير السلف الصالحين . وصحح الحاكم حديث : « لما اقترف آدم الحطيئة قال : يا رب أسألك بحق محمد عليت لما غفرت لي ، فقال : يا آدم كيف عرفت محمداً ولم أخلقه ؟ قال : يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي ، فرأيت على قوائم العرش مكتوباً : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الحلق إليك ، فقال الله : صدقت يا آدم ، إنه لأحب الحلق إلى أسمك إلا أحب الحلق فقد غفرت لك ، ولولا محمد ما خلقتك .

وللنسائي والترمذي وقال : حسن صحيح غريب ، عن عثمان بن حنيف ، أن رجلا ضرير البصر أتى النبي والله فقال : ادع الله لي أن يعافيني ، قال : إن شئت دعوت ، وإن شئت صبرت فهو خير لك ، قال : فادعه ، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء : اللهم إني أسألك ، وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة ، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى ، اللهم شفعه في » ، وصححه البيهقي وزاد : فقام وقد أبصر . وله وللطبراني ، عن عثمان بن حنيف أيضاً ، أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة ، فكان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته ، فشكا ذلك لابن حنيف ، فقال له : اثت الميضاة فتوضاً ، ثم اثت المسجد فصل ركعتين ، ثم قل : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد عراقية نبي الرحمة ، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فتقضي حاجتي ، وتذكر حاجتك ، فانطلق الرجل ، فصنع ذلك ، ثم أتى باب عثمان ، فجاءه

<sup>(</sup>١) أَثبتنا هذا البحث نظراً إلى الأمانة العلميـــة التي توجب عدم التصرف في كلام الصنف ، وإلا فنحن برآء من كل ما يخالف النصوص الشرعية وطريقة السلف الصالح بمـــا فكره المصنف .

البواب حتى أخذ بيده ، فأدخله على عنهن فأجلسه معه على الطنفسة ، فقال : ما حاجتك ؟ فذكر حاجته وقضاها له ، ثم قال : ما ذكرت حاجتك حتى الساعة ، وما كانت لك من حاجة فاذكرها ، ثم خرج من عنده ، فلقي ابن حنيف فقال له : جزاك الله خيراً ، ما كان ينظر في حاجتي حتى كامته في ، فقال ابن حنيف : والله ما كامته ، فقال ولكني شهدت رسول الله وأتاه ضرير ، فشكا إليه ذهاب بصره ، فقال له النبي منتسلة : أو تصبر ؟ فقال : يا رسول الله انه ليس لي قائد وقد شق علي ، فقال له النبي منتسلة : ائت الميضأة فتوضأ ، ثم صل ركعتين ، ثم ادع بهده الدعوات ، قال ابن حنيف : فو الله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضو قط .

وسيأتي في قبر فاطمة بنت أسد قوله وَ فَيُطَلِّقُ فِي دَعَاتُه لَهَا : بحق نبيك والانبياء الذين من قبلي ... الحديث » . وسنده جيد . وذكر المحبوب أو المعظم قد يكون سبباً في الإجابة .

وفي العادة أن من توسل بمن له قدر عند شخص أجاب اكراماً له ، وقد يتوجه بمن له جاه الى من هو أعلى منه . واذا جاز التوسل بالاعمال كما صح في حديث الغار وهي مخاوقة ، فالسؤال به والمستعلق أولى ، ولا فرق في ذلك بين التعبير بالتوسل أو الاستعانة أو التشفع أو التجوء ، أي : التوجه به والمستعلق في الحاجة . وقد يكون ذلك بمعني طلب أن يدعو كما في حال الحياة ، اذ هو غير ممتنع مع علمه سؤال من لسأله .

ومنه ما رواه البيهقي وابن أبي شيبة بسند صحيح ، عن مالك الدار وكان خازن عمر رضي الله عنه ، قال : أصاب الناس قحط في زمان عمر بن الحطاب ، فجاء رجل الى قبر النبي عراق ، فقال : يا رسول الله ! استسق لأمتك ، فإنهم قد هلكوا ، فأتاه رسول الله من المنام ، فقال : اثت عمر ، فاقرئه السلام ،

وأخبره أنهم مسقون ، وقل له : عليك الكيس الكيس ، فأتى الرجل عمـــر رضي الله عنه ، فأخبره ، فبكى عمر ، ثم قــــال : يا رب ! ما آلو الا مـــا عجزت عنه .

وبين سيف في « الفتوح » أن الذي رأى هذا المنام بلال بن الحارث أحد الصحابة رضي الله عنهم . وقال الإمام أبو بكر بن المقري : كنت أنا والطبراني وأبو الشيخ في حرم رسول الله وأبو الله وكنا في حالة وأتر فينا الجوع . وواصلنا ذلك اليوم . فلما كان وقت العشاء حضرت قبر النبي والطبيق ، فقلت : يارسول الله الجوع وانصرفت . فنمت أنا وأبو الشيخ ، والطبراني جالس ينظر في شيء . فخضر علوي معه غلامان مع كل واحد زنبيل فيه شيء كثير . فجلسنا وأكلنا . وترك عندنا الباقي . وقال : يا قوم أشكوتم الى رسول الله والمناه . فإني رأيته في المنام . فأمرني أن أحمل بشيء اليك .

وقال أبو العباس ابن نفيس المقري الضرير : جعت بالمدينة ثلاثة أيام . فجئت الى القبر . فقلت : يا رسول الله جعت . ثم بت ضعيفاً . فركضتني جارية برجلها . فقمت معها الى دارها . فقدمت الي خبز بر وتمراً وسمناً . وقالت : كل يا أبا العباس . فقد أمرني بهذا جدي علي المنا . ومتى جعت فائت الينا . والوقائع في هذا المعنى كثيرة جداً .

قال ابو سلبمان داود الشاذلي في كتابه « البيان والانتصار » عقب ذكر كثير من ذلك : قد وقع لي كثير مما ذكر وأمثاله : أن الذي يأمره وَاللَّهُ على اذا كان المسؤول طعاماً . انما يكون من الذرية . اذ من اخلاق الكرام اذا سئلوا ذلك ان يتولوه بأنفسهم . أو بمن يكون منهم .

وقال ابو محمد الاشبيلي : نزلت برجل من اهل غرناطة علة عجز عنها الاطباء. وأيسوا من برتها . فكتب عنه الوزير ابن ابي الخصال كتاباً الى رسول الله منتالية يسأله فيه الشفاء لدائه . وضمنه شعراً ذكرناه في الاصل اوله : كتاب وقيذ من زمانته مشفي بقبر رسول الله أحمد يستشفي

قال : فما هو إلا أن وصل الركب إلى المدينة الشريفة ، وقرىء على قبر رسول الله علي هذا الشعر ، وبرأ الرجل مكانه ، وسيأتي ما يقتضي أمر عائشة رضي الله عنها بالاستسقاء عند الجدب بقبره ويولي ، بل يجوز كا قال السبكي : التوسل بسائر الصالحين ، وإن نقل عن ابن عبد السلام أن سؤال الله بعظيم من خلقه ينبغي أن يخص بنينا ويولي ، ففي « الصحيح » عن أنس رضي الله عنه ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنها ، فقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنينا ويولي فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بنينا ويولي فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بنينا ويولي رواية للحافظ أبي نتوسل إليك بعم نينا وسي الله عنه ، أن عمر رضي الله عنه قال : اللهم إنا نستسقيك بعم نبيك ويستشف الله بشيبة ، فسقوا . وفي ذلك يقول عباس بن عبة بن أبي له له . :

بعمي سقى اللهُ الحِيجاز وأهله عشية يستسقى بشيبته عمر

وفي رواية للزبير بن بكار ، أن العباس رضي الله عنه قال في دعائه : وقد توجه بي القوم إليك لمكاني من نبيك ويتيالي فاسقنا الغيث ، فأرخت الساء مثل الحبال حتى أخصبت الأرض . وفي رواية له عن ابن عمر : أن ذاك عام الرمادة .

وفي « الشفا » بسند جيد ، عن ابن حميد ، قال : ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكاً في مسجد الله عليه عليه ، فقال مالك : يا أمير المؤمنين لاترفع صوتك في هذا المسجد ، فإن الله تعالى أدب قوماً فقال : ( لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ... ) الآية [ الحجرات : ٢ ] ومدح قوماً فقال : ( إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله ... ) الآية [ الحجرات : ٣ ] وذم قوماً فقال :

(إن الذبن ينادونك من وراء الحجرات ...) الآية [ الحجرات : يا ] وإن حرمته ميتاً كحرمته حياً ، فاستكان لها أبو جعفر وقال : يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو ، أم أستقبل رسول الله ويسلق ؟ فقال : ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة ، بل استقبله واستشفع به ، فيشفعك الله تعالى . قال الله تعالى : ( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ... ) الآية [ النساء : ٤٢ ] وفي « المستوعب » لآبي عبد الله السامري(١) الخنبلي ، ثم يأتي حائط القبر ، فيقف ناحيته ، ويجعل القبر تلقاء وجهه ، والقبلة خلف ظهره ، والمنبر عن يساره ، وذكر السلام والدعاء ، ومنه : اللهم إنك قلت خلف ظهره ، والمنبر عن يساره ، وذكر السلام والدعاء ، ومنه : اللهم إنك قلت في كتابك لنبك عليه السلم : ( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ... ) الآية في حياته كالهم إني أتوجه إليك بنبيك النب كالوجه النب النب النب أناه في حياته ، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك النب .

وقال عياض : قال مالك في رواية ابن وهب : إذا سلم على النبي وَلَيْكُلُو ودعا يقف ووجهه إلى القبر لاإلى القبلة ، ويدنو ، ويسلم . وفي رواية عن « المسوط » أنه قال : لا أرى أن يقف عند القبر يدعو ، ولكن يسلم ويمضي ، وهي مخالفة لما سبق ، ولما نقله ابن الموازفي الحج قال : قبل لمالك : فالذي يلتزم أترى له أن يتعلق بأستار الكعبة عند الوداع ؟ قال : لا ولكن يقف ويدعو . قبل له : وكذلك عند قبر النبي عَلَيْكُ ؟ قال : نعم . اه وحمل ما في « المبسوط » على من لم يؤمن منه سوء أدب في دعائه عند القبر .

وفي « رؤوس المسائل » للنووي ، عن الحافظ أبي موسى الأصفهاني ، أنه روى عن مالك قال : إذا أراد الرجل أن يأتي قبر النبي وَيُنْكُونُهُ ، فيستدبر القبلة ، ويستقبل النبي وَيُنْكُونُهُ ، ويصلي عليه ويدعو له .

<sup>(</sup>١) السامري بفتح الميم : محدث كما في القاموس .

ونقل ابن يونس ، عن ابن حبيب أنه قال : ثم اقصد إذا قضيت ركعتيك إلى القبر من وجاه القبلة ، فادن منه ، ثم سلم على رسول الله علي أن وأثن عليه وعليك السكينة والوقار ، فإنه علي يسمع ويعلم وقوفك بين يديه ، وتسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنها وتدعو لها . وقال إبراهيم الحربي في « مناسكه » : تولي ظهرك القبلة وتستقبل وسطه يعني القبر .

وفي «مسند أبي حنيفة » رحمه الله لأبي القاسم طلحة ، عن أبي حنيفة جاء أبوب السختياني ، فدنا من قبر النبي عَلِيلِهِ ، فاستدبر القبلة ، وأقبل بوجهه إلى القبر ، وبكى بكاءً غير متباك . وقال المجد اللغوي : روينا عن عبد الله بن المبارك قال : سمعت أبا حنيفة يقول : قدم أبوب السختياني وأنا بالمدينة ، فقلت : لأنظرن مايصنع ، فجعل ظهره بما يلي القبلة ، ووجهه بما يلي وجه رسول الله عَلِيلِهِ وبكى غير متباك ، فقام مقام رجل فقيه اه .

ويشهد له ما أخرجه أبو ذر الهروي في «سننه» في بيان الإيمان والإسلام ، من أن حماد بن زيد حدث أبا حنيفة بالحديث في ذلك عن شيخه أيوب السختياني ، فقال له أبو حنيفة : فحدثك أيوب بهذا وبكى ، ثم قال : ما ذكرت أيوب السختياني إلا بكيت ، فقد رأيته يلوذ بقبر رسول عَلِيلَةٍ شيئاً ما رأيته من أحد . وفيه مخالفة لما ذكره أبو الليث في « الفتاوى » عطفاً على حكاية حكاها الحسن ابن زياد عن أبي حنيفة من أن الزائر يستقبل القبلة في سلامه . وقال السروجي من الحنفية : يقف عندنا مستقبل القبلة . وقال الكرماني منهم : ويقف عندا مستقبل القبلة .

وعن أصحاب الشافعي وغيره : يقف وظهره إلى القبلة ، ووجهه إلى الحضرة ، وهو قول ابن حنبل ، انتهى . وقال المحقق الكمال بن الهام رحمه الله تعالى : إن مانقل عن أبي الليث مردود بما روي عن أبي حنيفة في « مسنده » عن ابن

عمر رضي الله عنها قال: من السنة أن تأتي قبر النبي عَلَيْكُ من قبل القبلة ، وتجعل ظهرك إلى القبلة ، وتستقبل القبر بوجهك ، ثم تقول : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته .

وفي « المنسك الكبير » لابن جماعة : مذهب الحنفية ، أنه يقف للسلام عند الرأس المقدس بحيث يكون على يساره ، ويبعد عن الجدار قدر أربعة أذرع ، ثم يدور إلى أن يقف قبالة الوجه المقدس مستدبر القبلة . وشذ الكرماني من الحنفية فقال : يقف مستدبر القبر المقدس مستقبل القبلة ، وتبعه بعضهم ، وليس بشيء ، فاعتمد على مانقلته . انتهى .

ولا ينبغي أن يتردد فيه ، إذ الميت يعامل معاملة الحي ، والحي يسلم عليه مستقبلاً له ، وما سبق عن علقمة القروي الكبير من أن الناس كانوا قبل إدخال البيت في المسجد يقفون على باب، البيت يسلمون ، سببه : تعذر استقبال الوجه الشريف حينتذ ، وكانوا يستقبلون القبر الشريف من ناحية باب البيت ، ومن ناحية الرأس الشريف ، لما سبق عن المطري ، من أن موقف علي بن الحسين للسلام عند الاسطوانة التي تلي الروضة . قال : وهر موقف السلف قبل إدخال الحجرات ، كانوا يستقبلون السارية التي فيها الصندوق مستدبرين الروضة ، فلما أدخلت الحجرات كانوا يستقبلون السارية التي فيها الصندوق مستدبرين الروضة ، فلما أدخلت الحجرات وقفوا مما يلي الوجه الشريف .

ولابن زبالة عن سلمة بن وردان ، قال : رأيت أنس بن مالك إذا سلم على النبي ﷺ يأتي فيقوم أمامه .

وآداب الزيارة والمجاورة كثيرة .

منها : مايتعلق بسفرها : من الاستخارة ، وتجديد التوبة ، وإرضاء من يتوجب إرضاؤه ، وإطابة النفقة ، والتوسعة في الزاد ، وعدم المشاركة فيه ، وتوديع الأهل والإخوان والمنزل بركعتين ، والدعاء عقبها ، والتصدق بشيء عند الحروج منه ، إلى غير ذلك مما هو مذكور في آداب سفر الحج .

ومنها : إخلاص النية ، فينوي التقرب بالزيارة ، وينوي معها التقرب بشد الرحل المسجد النبوي ، والصلاة فيه ، كما قاله أصحابنا وغيرهم لحثه وليتيان على ذلك ، ففيه تعظيمه أيضاً بامتتال أوامره .

والمراد من حديث: « لا تعمله حاجة إلا زيارتي » ، اجتناب قصد حاجة لم يدعه الشارع إليها ، فلينو مع ذلك أيضاً الاعتكاف فيه ، والتعلم والتعليم ، وذكر الله تعالى ، وإكثار الصلاة والسلام على النبي والمحلقة على جيرانه ، وختم القرآن عنده ، إلى غير ذلك بما يستحب للزائر فعله ، فنية المؤمن خير من عمله ، وينوي أيضاً اجتناب المكروهات فضلا عن المحظورات حياء من الله تعالى ورسوله عليه عليه .

ومنها : أن يزداد بالعزم شوقاً وصابة وتوقاً ، وكلما ازداد دنواً ازداد غراماً وحنواً ، وطلب القرب من عراماً وحنواً ، إذ من لازم حبه عراقية كثرة الشوق إليه ، وطلب القرب من معاهده وآثاره وأماكنه ومهابط أنواره :

تلك الديار ُ التي قلب ُ الحب له شوق ُ إليها وتذكار وأشجان وأنـــة ُ وَحنين كما ذ كرت ُ ولوعة وشجى منه وأحزان

ومنها: أن يقول إذا خرج من بيته: بسم الله ، آمنت بالله ، حسبي الله ، توكلت على الله ، لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، اللهم إليك خرجت ، وأنت أخرجتني ، اللهم سلمني ، وسلم مني ، وردني سالماً في ديني ، كما أخرجتني ، اللهم إني أعوذ بـك أن أضل أو أضل ، أو أزل أزل ، أو أظلم أو أظلم ، ولا إله أو أجهل أو يجهل علي ، عز جارك ، وجل ثناؤك ، وتبارك اسمك ، ولا إله غيرك . اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك ، وبحق بمشاي هذا إليك . . إلى آخو الذكر المستحب لقاصد المسجد .

ومنها : الإكثار في المسير من الصلاة والتسليم على النبي عَلَيْتُهُ ، بـل يستغرق أوقات فراغـه في ذلـــك وغيره من القربات ، ويتتبع مافي طريقه من المساجد

والآثار المنسوبة للنبي عَلَيْكُم ، فيحييها بالزيارة ، والصلاة فيها ، ولا مخل بما يمكنه من الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والغضب عند تضييع شيء من حقوقه عَلَيْهُ ، إذ من علامات المحبة غيرة المحب لمحبوبه ، وأقوى الناس ديانة أعظمهم غيرة ، وادعاء المحبة بلا غيرة كذب .

ومنها : إذا دنا من حوم المدينة الشريفة ، وأبصر رباها وأعلامها ، فليزدد خضوعاً وخشوعاً ، وليستبشر بالهنا وبلوغ المنى ، وإن كان على دابة حركها أو بعير أوضعه تباشراً بالمدينة ، ولله در القائل :

قَرْبُ الديار يزيد شوق الواله لا سيا ان لاح نور جماله او بشر الحادي بأن لاح النقا وبدت على بعد رؤوس جباله فهناك عيل الصبر من ذي صبوة وبدا الذي يخفيه من أحواله

ويجتهد حينئذ في مزيد الصلاة والسلام ، وترديدهما كلما دنا من تلك الاعلام . ولا بأس بالترجل والمشي اذا قرب ، لان وفد عبد القيس لما رأوا النبي عَلَيْتُ نزلوا عن الرواحل ، ولم ينكر عليهم .

وقال ابو سليان داود : ان ذلك يتأكد لمن أمكنه من الرجال تواضعاً لله وإجلالاً لنبيه عَلَيْكِيْنَةُ وفي « الشفا » : أن أبا الفضل الجوهري لما ورد المدينة زائراً ، وقرب من بيوتها ترجل باكياً منشداً :

ولما رأينا رسم من لم يدع لنا فؤاداً لعرفان الرسوم ولا لبًّا نزلنا غن الاكوار نمشي كرامة لمن بان عنه أن نلم به ركبا (١)

ومنها: اذا بلغ حرم المدينة فليقل بعد الصلاة والتسلم: اللهم ان هذا هـو الحرم الذي حرمته على لمان حبيبك ورسولك على الله . ودعاك ان تجعل فيه من الحير والبوكة مثلي ما هر بجرم بيتك الحـرام . فحرمني على النار . وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك . وارزقني ما رزقته اولياءك واهل طاعتك . ووفقني فيه

<sup>(</sup>١) البيتان للمتنبي .

خسن لادب وفعل الخيرات. وترك المنكرات. وان كانت طريقه على ذي خسفة . فلا يجاوز المعرس حتى ينيخ به . ويصلي بمسجده ومسجد ذي الحليفة . ومنها . الغسل لدخول المدينة ، ولبس أنظف ثيابه ، صرح باستحبابه جماعة من الشافعية والحنابلة وغيرهم .

وفي حديث قيس بن عاصم في قدومه مع وفده ، وحديث المنذر بن سارى (١) انتصمى ما يشهد الذلك .

وفي « الإحياء » : وليغتسل قبل الدخول من بئر الحرة ، وليتطيب ويلبس أنظف ثبابه .

وقال الكرماني من الحنفية : فإن لم يغتسل خارج المدينة ، فليغتسل بعد دخولها ، وليتجنب ما يفعله بعض الجهلة من التجرد عن المخيط تشبيهاً بجال الاحرام . ومنها : إذا شارف المدينة الشريفة ، وتراءت له قبة الحجرة المنيفة ، فليستحضر عظمتها وتفضيلها ، وأنها البقعة التي اختارها الله لحبيه عليه ، ويمثل في نفسه مواقع أقدمه الشريفة عند تردده فيها ، وأنه ما من موضع يطؤه إلا وهو موضع قدمه العزيزة مع خشوعه وسكينته وتعظيم الله له ، حتى أحبط عمل من انتهك شيئاً من

العزيزة مع خشوعه وسكينته وتعظيم الله له ، حتى احبط عمل من انتهك سيئًا من حرمته ، ولو برفع صوته فوق صوته ، ويتأسف على فوات رؤيته في الدنيا ، وأنه من ذلك في الآخرة على خطر لقبيح فعله ، ثم يستغفر لذنوبه ، ويلتزم سؤك سبيله ليفوز بالإقبال عند اللقا ، ويحظى بتحية المقبول من ذوي التقى .

ومنها: أن يقول عند دخوله من باب البلد: بسم الله ، ما شاء الله ، لا قوة إلا بلته ، ( رب أدخلني مدخل صدق ، وأخرجني مخرج صدق ، واجعل لي من لدنث سلطاناً نصيراً ) آمنت بالله ، حسبي الله ... إلى آخر ما سبق أنه يقول إذا خرج من بيته ، وليقو في قلبه شرف المدينة ، وأنها حوت أفضل البقاع بالإجماع ، وتغضيه مطلقاً عند بعضهم :

صوابه : النذر بن ساوی بالواو .

أرض مشى جبريل في عرصاتها والله شرّف أرضها وسماها وسماها ومنها : أن يقدم صدقة بين يدي نجواه ، ويبدأ بالمسجد الشريف ، ولا يعرّج على ما سواه مما لا ضرورة به إليه ، فإذا شاهده ، فليستحضر أنه أتى مهسط أبي الفتوح جبريل عليه السلام ، ومنزل أبي الغنائم ميكائيل ، وموضع الوحي والتنزيل ، فليزدد خشوعاً وخضوعاً يليق بالمقام ، ويقصد باب جبريل ، لقول بعضهم : إن الدخول منه أفضل لما سيأتي فيه ، فإذا أراد الدخول فليفرغ قلبه ، وليصف ضميره مستحضراً عظيم ماهو متوجه اليه .

قال أبو سليان داود : يقف يسيراً كالمستأذن كما يفعله من يدخل على العظاء ، ويقدم رجله اليمنى في الدخول قائلا : أعوذ بالله العظيم ، وبوجهه الكريم ، وبنوره القديم ، من الشيطان الرجيم ، بسم الله ، والحمد لله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك ، وعلى آله وصحبه ، وسلم تسليماً كثيراً ، اللهم اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب رحمتك ، ووفقني ، وسددني ، وأعني على ما يرضيك ، ومن علي بجسن الأدب ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، ولا يتركه كلما دخل المسجد أو خرج ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، ولا يتركه كلما دخل المسجد أو خرج ، إلا أنه يقول عند الحروج : وافتح لي أبواب فضلك .

ومنها: أنه إذا صار في المسجد ، فلينو الاعتكاف وإن قل زمانه ، ثم يتوجه للروضة الشريفة خاشعاً غاضاً طرفه غير مشغول بالنظر إلى شيء من زينة المسجد وغيره مع الهيبة والوقار ، والحشية والانكسار ، والحضوع والافتقار ، ثم يقف في المصلى النبوي إن كان خالياً ، وإلا ففيا قرب منه ومن المنبر ، وإلا ففي غير ذلك ، فيصلي التحية ركعتين خفيفتين يقرأ فيها (قل يا أيها الكافرون) و (الإخلاص) ، فإن أقيمت مكتوبة ، أو خاف فوتها صلاها ، وحصلت التحية ، ثم مجمد الله ويشكره ، ويسأل الرضى والتوفيق والقبول ، وأن يهب له من مهات الدارين فهاية السؤال ، ويسجد شكراً لله تعالى عند الحنفية .

وفي « التشويق » للجمال ابن المحب الطبري موافقتهم ، ويبتهل في أن يتم له ما قصد من الزيارة النبوية ، ومحل تقديم التحية إذا لم يكن مروره قبالة الوجه الشريف ، فإن كان استحبت الزيارة أولاً كما قال بعضهم .

ورخص بعض المالكية في تقديم الزيارة على الصلاة وقال : كل ذلك واسع ، ودليل الأول : حديث جابر رضي الله عنه قال : قدمت من سفر ، فجئت رسول الله عليه ، فقال : أدخلت المسجد فصليت فيه ? قلت : لا ، قال : فاذهب فادخل المسجد ، فصل فيه ، ثم اثت فسلم علي .

وقال اللخمي : وتبتدى، في مسجد النبي عَلَيْ بتحية المسجد قبل أن تأتي القبر ، هذا قول مالك . وقال ابن حبيب : يقول إذا دخل : بسم الله ، والسلام على رسول الله عَلَيْ ، بريد أنه يبتدى، بالسلام من موضعه ، ثم يركع ، ولو كان دخوله من الباب الذي بناحية القبر ، ومروره عليه ، فوقف ، فسلم ، ثم عاد إلى موضع يصلي فيه لم يكن ضيقاً اه .

ومراد ابن حبيب : الإتيان أولاً بالسلام المستحب لداخل المسجد لحديث : « إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي عليانية » .

ومنها: أن يتوجه بعد ذلك إلى الضريح الشريف مستعيناً بالله في رعاية الأدب بهذا الموقف المنيف ، فيقف مجضوع ووقار ، وذلة وانكسار ، غاض الطرف ، مكفوف الجوارح ، واضعاً يمينه على شماله كما في الصلاة فيا قـــاله الكرماني من الحنفية ، مستقبلاً للوجه الشريف تجاه مسهار الفضة الآتي بيانه ، وذلك في محاذاة الصرعة الثانية من باب المقصورة القبلي التي عن يمين مستقبله . وقد حدث الآن شباك من نحاس ، وموقف السلف قبل إدخال الحجرة في المسجد وبعده داخل تلك المقصورة ، وهو السنة ، إذ المنقول الوقوف على نحو أربعة أذرع من رأس القبر . وقال ابن عبد السلام : ثلاثة .

وقال ابن حبيب في « الواضحة » : واقصد القبر الشريف من وجاه القبلة ، وادن منه .

وفي « الإحياء » بعد بيان الموقف بنحو ما سبق : فينبغي أن تقف بين يديه كما وصفنا ، وتزوره منتاً كما كنتُ تزوره حماً . ولا تقرب من قبره إلا ماكنت تقرب من شخصه الكريم لو كان حياً ، انتهى . ولينظر الزائر إلى أسفل مايستقبله من الحجرة ، والحذر من اشتغال النظر بشيء مما هناك من الزينة ، فإنه متحلية صورته الكريمة في خيالك موضوعاً في اللحد بإزائك ، وأحضر عظيم رتبتـــه في قلبك . انتهى . ثم سلم مقتصداً من غير رفع صوت ، ولا إخفاء فتقول بجياء ووقار : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ثلاثاً ، السلام عليك يا رسول رب العالمين ، السلام عليك يا خير الحلائق أجمعين ، السلام عليك يا سيـــد المرسلين وخاتم النبيين ، السلام عليك يا إمام المتقين ، السلام عليك ياقائد الغر المحجلين ، السلام عليك أيها المبعوث رحمة للعالمين ، السلام عليك يا شفيع المذنبين ، السلام عليك ياحبيب الله ، السلام عليك يا خيرة الله ، السلام عليك يا صفوة الله ، السلام عليك أيها الهادي الى صواط مستقيم ، السلام عليك يا من وصفه الله تعالى بقوله : ( وإنك لعلى خلق عظيم ) [ القلم : ٤ ] وبقوله : ( بالمؤمنين رؤوف رحيم ) [ التوبة : ١٢٨ ] السلام عليك يا من سبح الحصى في يديه ، وحن الجذع اليه ، السلام علىك يامن أمرنا الله بطاعته والصلاة والسلام عليه ، السلام عليك وعلى سائر الانساء والمرسلين ، وعباد الله الصالحين ، وملائكة الله المقريين ، وعلى آلك وأزواحك الطاهرات أمهات المؤمنين ، وأصحابك أجمعين ، كتيراً دائماً أبدأ كما محب ربنا وبرضي ، جزاك الله عنا أفضل ما جزى به رسولاً عن أمته ، وصلى الله علىك أفضل وأكمل وأزكى وأنمى صلاة صلاها على أحد من خلقه . وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له . وأشهد أنك عبده ورسوله . وخيرته من خلقه . واشهد انك قد بلغت الرسالة . وأديت الامانة . ونصحت الامة . وكشفت الغمة . وأقمت المجة . وأوضحت المجعة . وجاهدت في الله حق جهاده . وكنت كما نعتك الله في كتابه حيث قال : ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ) [ التوبة : ١٢٨ ] فعلوات الله وملائكته وجميع عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ) [ التوبة . اللهم آنه الوسيلة والفضيلة . وابعثه مقاماً محوداً الذي وعدته . وآنه نهاية ما ينبغي ان يسأله السائلون . ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين . آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله . واليوم الآخر . وبالقدر خيره وشره . اللهم فثبتني على ذلك . ولا تردنا ورسله . واليوم الآخر . وبالقدر خيره وشره . اللهم فثبتني على ذلك . ولا تردنا الوهاب . اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وازواجه وذريته . كما صليت على ابراهيم . وعلى آل ابراهيم . وبارك على محمد النبي الأمي . وعلى آل ابراهيم . في العالمين انك حميد وأقله : السلام عليك با رسول الله ، على . وعلى آل ابراهيم . في العالمين انك حميد وأقله : السلام عليك با رسول الله ، على .

وعن ابن عمر وغيره : الاقتصار جداً . وعن مالك يقول : السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته ، واختار بعضهم التطويل ، وعليه الاكثر .

وقال ابن حبيب: ثم تقف بالقبر ، تصلي عليه ويتني با محضرك ، انتهى . ثم إن كان أوصاك احد بالسلام ، فقل : السلام عليك يارسول الله من فلان ابن فلان ، أو فلان بن فلان يسلم عليك يارسول الله ، ونحوه ، ثم يتأخر الزائر إلى صوب عينه قدر ذراع ، فيصير تجاه أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، فيقول : السلام عليك ياأبا بكر الصديق صفي رسول الله ويتانيه في الغار ، ورفيقه في الاسفار ، جزاك الله عن أمة رسول الله عليا خير الجزاء ، ثم يتاخر الي

صوب يمينه قدر ذراع ، فيقول : السلام عليك ياعمر الفاروق الذي أعز الله به الإسلام ، جزاك الله تعالى عن أمة محمد وَ الله خير الجزاء ، هذا ماذكره النووي وغيره من اصحابنا وغيرهم .

وذكر ابن حبيب السلام والثناء على رسول الله وطف عليه قوله: والسلام عليكما باصاحبي رسول الله متالية: يا أبا بكر ، وياعمر ، جزاكما الله تعالى عن الإسلام وأهله أفضل ماجزى وزيري نبي عن وزارته في حياته ، وعلى حسن خلافته إياه في أمته بعد وفاته ، فقد كنتا لرسول الله ويتالية وزيري صدق في حياته ، وخلفتاه بالعدل والإحسان في أمته بعد وفاته ، فجزاكما الله تعالى على ذلك مرافقته في جنته وإيانا معكم برحمته ، انتهى .

قال النووي وغيره: ثم يوجع الزائر إلى موقفه قبالة وجه رسول الله من فيتوسل به ، ويتشفع به (۱) الى ربه ، ومن أحسن مايقوله ، ما حكاه أصحابنا عن العتبي مستحسنين له قال : كنت جالساً عند قبر النبي منظية ، فجاء أعرابي فقال : السلام عليك يارسول الله ، سمعت الله تعالى يقول : (ولو أنهم إذ ظاموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله . . . ) الآية [ النساء : ٢٤] وقد جئت مستغفراً من ذني ، مستشفعاً بك إلى ربي ، ثم أنشأ يقول :

ياخير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيهن القاع والأكم نفسي الفيداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم

قال : ثم انصرف . فحملتني عيناي . فرأيت النبي عَلِيْكُ في النوم . فقال : ياعتبى الحق الأعرابي فبشره بأن الله قد غفر له .

<sup>(</sup>١) لا يجوز لاحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه رسلم الشفاعة ، لانها ملك لله تعالى فلا تطلب الا منه ، كا قال الله تعالى : (قل لله الشفاعة جميعاً) بل يقول : اللهم شفع في نبيك ورسولك محمداً صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين .

قلت : وليقدم على ذلك ما تضمنه خبر ابن أبي فديك عن بعض من أدركه قال : بلغنا أن من وقف عند قبر النبي علي فقال : ( ان الله وملائكته يصاون على النبي ، ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً ) صلى الله وسلم عليك يامحمد ، يقولها : سبعين مهرة . ناداه ملك : صلى الله عليك يافلان . ولم تسقط لك اليوم حاجة .

قال بعضهم: والأولى أن يقولى: صلى الله عليك يا رسول الله ، اذ من خصائصه أن لا ينادى باسمه. والذي يظهر أن ذلك في النداء الذي لا يقترن به الصلاه والسلام ، ثم مجدد التوبة عقب ذلك ، ويكثر من الاستغفار والتضرع الى الله تعالى ، والاستشفاع بنيه ويناله في جعلها نوبة نصوحاً ، ثم يقول : يارسول الله ان الله تعالى قال فيا أنزل عليك : ( ولو أنهم اذ ظاموا أنفسهم ... ) الآية [النساء : ٦٤] وقد ظلمت نفسي ظالماً كثيرا ، وأتبت بجهلي وغفلتي أمراً كبيراً ، وقد وفدت عليك زائراً ، وبك مستجيراً ، وجئتك مستغفراً من ذنبي ، عليلاً منك أن تشفع لي الى ربي ، وأنت شفيع المذنين ، المقبول الوجيه عند رب العالمين ، وها أنا معترف مجطئي ، مقر بندني ، متوسل بك الى الله ، مستشفع بك اليه ، وأسأل الله البر الرحم بك أن يغفولي ، ويميتني على سنتك ومحبتك ، ومحسرني في زمرتك ، ويوردني وأحبائي حوضك ، غيير خزايا ولا نادمين ، وتعشرني في زمرتك ، ويوردني وأحبائي حوضك ، غيير خزايا ولا نادمين ، ونزيل بابك ، وعلقت بكوم ربي الرجا لعله يرحم عده وان أسا ، ويعفو عما ونزيل بابك ، وعلقت بكوم ربي الرجا لعله يرحم عده وان أسا ، ويعفو عما جنى ، ويعصمه مابقي في الدنيا ، بيركتك وشفاعتك ياخاتم النبين وشفيع المذنين :

<sup>- (</sup>١) الشاعر هنا يقول بالشفاعة والاستفائة ، والوسيلة ، فهذه كلما خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب وسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان .

ضيف ضعيف غريب فد أناخ بكم ومستجير بريم ياسادة العرب يامكرمي الضيف ياعون الزمان وبا غوث الفقير ومرمى القصد والطلب هذا مقام الذي ضاقت مذاهبه وأنتمو في الرجا من أعظم السبب

وعن الأصمعي: وقف أعرابي مقابل القبر الشريف فقال: اللهم هاذا حبيبك. وأنا عبدك . والشيطان عدوك . فإن غفرت لي . سنر حبيبك . وفاز عبدك . وغضب عدوك . وان لم تغفرلي غضب حبيبك . ورضي عدوك . وهلك عبدك . وأنت أكرم من أن تغضب حبيبك . وترضي عدوك . وتبلك عبدك . اللهم ان العرب الكرام اذا مات فيهم سيد أعتقوا على قبوه . وان هاذا سيد العالمين . فأعتقني على قبوه . قال الأصمعي : فقلت : يا اخا العرب ان الله قد غفر لك وأعتقك بحسن هذا السؤال .

ويجلس الزائر إن شق عليه طول القيام ، فيكتر من الصلاة والتسليم ، ويتلو ما تيسر ، ويقصد الآي والسور الجامعة لصفات الإيمان ومعاني التوحيد .

وفي « شرح المهذب » عن آداب زيارة القبور لأبي موسى الأصفهاني : أن الزائر بالخيار إن شاء زار قائماً ، وإن شاء قاعداً ، كما يزور أخهاه في الحياة ، فربما جلس ، وربما زار قائماً وماراً . انتهى .

ويدعو بمهاته ولوالديه ، واخوانه ، والمسلمين . وقال النووي : ثم يتقدم أي بعد الدعاء ، والتوسل قبالة الوجه الشريف إلى رأس القبر ، فيقف بين القبر والاسطوانة التي هناك ، ويستقبل القبلة ، ويحمد الله تعالى ، ويجده ، ويدعو لنفسه بما أهمه ، وما أحبه ، ولوالديه ، ولمن شاء من أقاربه وأشياخه واخوانه ، وسائر المسلمين .

وفي كتب الحنفيه وغيرهم نحو هذا ، وفي كتب بعض المالكية سرد الدعاء مع سلام الزيارة أولاً من غير ذكر عود ، وهو موافق لقول العز ابن جماعة ، أن

ماذكره من العود إلى قبالة الوجه الشريف ، ومن التقدم إلى رأس القبر المقدس للدعاء عقب الزيارة لم ينقل عن فعل الصحابة والتابعين :

قلت : غرض من رتب ذلك هكذا تأخير الدعاء عند الوجه الشريف عن السلام على الشيخين رضي الله عنها ، والجمع بين موقفي السلف قبل إدخال الحجرة وبعده مع الدعاء مستقبل القبلة في الثاني وهو حسن .

ومنها : أن يأتي المنبر الشريف ، ويقف عنده ، ويدعو الله تعالى ، ويحمده على مايسر له ، ويسأله من الخير أجمع ، ويستعيذ به من الشر أجمع .

ومنها: أن يجتنب لمس جدار القبر وتقبيله ، والطواف به . قال النووي: لا يجوز أن يطاف به ، ويكره إلصاق البطن والظهر به ، قاله الحليمي وغيره ، قال : ويكره مسحه باليد وتقبيله ، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضر في حياته ، هذا هو الصواب ، وهو الذي قاله العلماء ، وأطبقوا عليه ، ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة ، فهو من جهالته وغفلته ، لأن البركة إنما هي فيا وافق الشرع وأقوال العلماء . انتهى .

وفي « الإحياء » مس المشاهد وتقبيلها عادة النصارى واليهود . انتهى . وعن الزعفراني : أن ذلك من البدع التي تنكر شرعاً .

وعن أنس بن مالك ، أنه رأى رجلا وضع يده على قبر النبي وَيَنْظِينُهُ ، فنهاه وقال : ما كنا نعوف هذا على عهد رسول الله وَيَنْظِينُهُ .

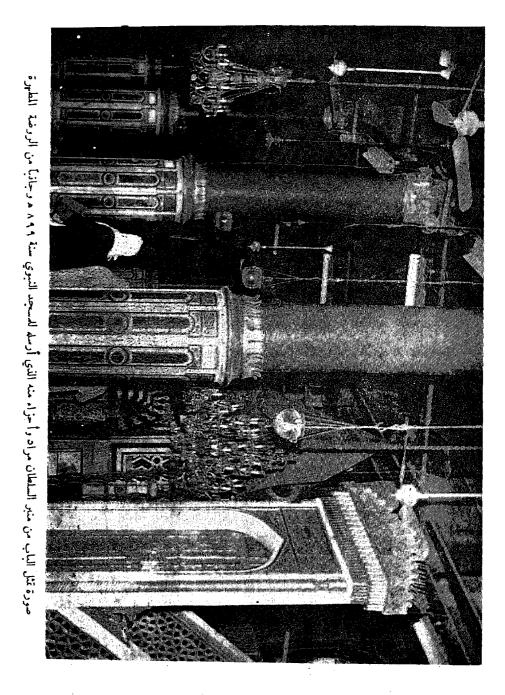

-110-

وقال السروجي من الحنفية : لا يلصق بطنه بالجدار ، ولا يمسه بيده . وفي كتاب أحمد بن سعيد الهندي كما في « الشفا » فيمن وقف بالقبر : لا يلصق به ، ولا يمسه ، ولا يقف عنده طويلا . وفي « المغني » للحنابلة : ولا يستحب التمسح مجائط قبر النبي منتها ، ولا يقبله .

وقال أبو بكر الاثرم: قلت لابي عبد الله يعني ابن حنبل: قبر النبي عليه يلمس ويتمسح به ? قال: ما أعرف هذا . قلت له : فالمنبر ، أي قبل احتراقه ؟ قال : أما المنبر فنعم ، قد جاء فيه شيء يروونه عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مســــ المنبر . ويروونه عن سعيد بن المسيب في الرمانة ، ويروى عن يحيى بن سعيد شيخ الإمام مالك أنه حيث أراد الحروج إلى العراق جاء إلى المنبر ، فمسحه ، ودعا ، فرأيته استحسن ذلك . قلت لابي عبد الله : رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يسونه ، ويقومون ناحية ويسلمون ، فقال أبو عبد الله : ونعم ، وهكذا كان ابن عمر يفعل ذلك ، نقله ابن عبد الهادي عن تأليف شيخه ابن ونعم ، وهكذا كان ابن عمر يفعل ذلك ، نقله ابن عبد الهادي عن تأليف شيخه ابن تيمية ، ولابن عساكر في « تحفته » عن ابن عمر أنه كان يكره أن يكثر مس قبر النبي من أوله تقييد لما سبق .

وفي كتاب « العلل والسؤالات » لعبد الله بن أحمد بن حنبل : سألت أبي عن الرجل الذي يمس منبر النبي وليسلخ يتبرك بسه وتقبيله ، ويفعل بالقبر مثل ذلك رجاء أواب الله تعالى ? فقال لا بأس به .

قال العز ابن جماعة : وهذا يبطل ما نقل عن النووي من الإجماع ، وقال السبكي : عدم التمسح بالقبر ليس بما قام الإجماع عليه ، واستدل في ذلك بجا السبكي : عدم التمسح بالقبر ليس بما قام الإجماع عليه ، واستدل في ذلك بجا رواه محيى بن الحسن ، عن عمر بن خالد ، عن أبي نباتة ، عن كثير بن يزيد ، عن المطلب بن عبد الله بن حطب ، قال : أقبل مروان بن الحكم ، فإذا رجل عن المطلب بن عبد الله بن حطب ، قال : أقبل مروان بن الحكم ، فإذا رجل

ملتزم القبر ، فأخمذ مروان برقبته ، ثم قال : هل تدري ما تصنع ? فأقبل عليه فقال : نعم إني لم آت الحجر ، ولم آت اللبن ، وإنما جئب وسول الله في ... وذ. كر الحديث الآتي من رواية أحمد . لكن لم يصرح فيه برفعه في نسخة يحيى التي وقعت السبكي ، وصرح برفعه في غيرها ، ثم قال المطلب : وذلك الرجل أبو أبوب الانصاري .

قال السبكي : وعمر بن خالد : لم أعرفه ، وأبو نباتة ومن فوق له ثقات : فإن صح هذا الاسناد ، لم يكره مس جدار القبر . قلت : رواه أحمد بسلم حسن ، ولفظه : أقبل مروان يوماً ، فوجد رجلا واضعاً وجهه على القبر ، فأخذ مروان برقبته ثم قال : هل تدري ما تصنع ؟ فأقبل عليه فقال : نعم إني لم آت الحجر إنما جئت رسول الله ويتياني ، ولم آت الحجر ، سمعت رسول الله ويتياني يقول . ولا تبكوا على الدين إذا وليه أهله ، واكن ابكوا على الدين إذا وليه غير أهله .

وسبق في «الفصل الاول» قصة زيارة بلال رضي الله عنه ، وأنه أتى القبر فجعل يبكي ويمرغ وجهه عليه ، وذكر الخطيب بن حملة أن بلالا رضي الله عنه وضع خديه من القبر الشريف ، وأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يضع يبده اليمين عليه ، ثم قال : ولا شك أن الاستغراق في المجبة مجمل على الاذن في ذلك ، والقصد به التعظيم ، والناس تختلف مراتبهم كما في الحياء ، فمنهم من لا يلك نفسه ، بل يبادر إليه ، ومنهم من فيه أناة فيتأخر . اه .

ونقل عن ابن أبي الصيف ، والحجب الطبري جواز تقبيل قبور الصالحين . وعن اسماعيل التيمي قال : كان ابن المنكدر يصيبه الصات ، فكان يقوم ، فيضع خده على قبر النبي ويتياني ، فعوتب في ذلك ، فقال : إنه يستشفي بقبر النبي ويتياني .

ومنها اجتناب الانحناء للقبر عند التسليم ، فهو من البدع ، ويظن من لاعلم

له انه على شعار التعظيم ، وأقبح منه تقبيل الارض للقبر . قال العز ابن جماعة : وليس عجبي من جهله فارتكبه ، بل من أفتى بتحسينه مع علمه بقبحه ، واستشهد له بالشعر . قلت : شاهدت بعض القضاة فعله ، وزاد السجود بجبهته بحضرة العوام ، فتبعوه ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

ومنها: أن لا يستدبر القبر المقدس في الصلاة ولا في غيرها ، ولا يصلي إليه . قال ابن عبد السلام: وإذا أردت صلاة ، فلا تجعل حجرته وأليالي وراء ظهرك ، ولا بين يديك . قال : والادب معه وأليالي بعد وفاته مثله في حياته ، فما كنت صانعه حياته ، فاصنعه بعد وفاته : من احترامه ، والاطراق بين يديه ، وترك الحصام ، وترك الحوض فيما لا ينبغي أن تخوض فيه في مجلسه ، فان أبيت فانصرافك خير من بقاتك . اه .

وقال الاذرعي : يجب الجزم بتحريم الصلاة الى قبور الانبياء والاولياء تبركاً وإعظاماً .

وفي « التتمة » أن الصلاة إلى قبر رسول الله مَيْنَا حرام . قال الاذرعي : وينبغي أن لا يختص هذا بقبره الكريم ، بل هو كما ذكرنا ، وعجب قول النووي في « التحقيق » : تحرم الصلاة متوجها الى رأس قبر رسول الله مَيْنَا وتكره الى غيره . انتهى .

ويجتنب ما يفعله الجهــــلة من التقرب بأكل التمر الصيحاني بالمســجد وإلقاء النوى فيه

ومنها : أن لا يمو بالقبر الشريف ولو من خارج المسجد حتى يقف ويسلم . حدث أبو حازم ، أن رجلا أتاه ، فحدثه انه رأى النبي علي يقول لابي حازم : انت الماربي معرضاً لا تقف تسلم علي ، فلم يدع ذلك ابو حازم منذ بلغته الرؤيا . وفي « جامع البيان » لابن رشد : وسئل \_ يعني مالكاً \_ عن المار بقبر

النبي عَرِيْكِ ، أترى أن يسلم كلما مر ؟ قال : نعم أرى ذلك عليه كلما مر به ، وقد أكثر الناس من ذلك ، فأما إذا لم يمر به ، فلا أرى ذلك ، وذكر حديث : « اللهم لا تجعل قبري وثناً » . فإذا لم يمر عليه ، فهو في سعة من ذلك .وسئل عن الغريب يأتي قبر النبي عَرَاكِ كل يوم ? فقال : ما هذا من الأمر ، ولكن إذا أراد الحروج قال ابن رشد : معناه أنه يلزمه أن يسلم متى ما مر ، وليس عليه أن يمر ليسلم الا للوداع عند الحروج ، ويكره أن يكثر المرور به ،والسلام عليه ، والاتيان كل يوم .

وقال مالك في « المبسوط » : وليس يازم من دخل المسجد وخوج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبر ، وإنما ذلك للغرباء . وقال فيه : لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي ويتلاق ، فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر رضي الله عنها ، فقيل له : فيان ناساً من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ، ولا يويدونه ، ويفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر ، أو في الجمعة ، أو الايام . فقال : لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا ، وتركه واسع ، ولا يصلح آخر هذه الاممة إلا ما أصلح أولها ، ولم يبلغني عن أول هذه الامه وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده . قال الباجي : ففرق بين أهل المدينة والغرباء ، لان الغرباء قصدوا ذلك ، وأهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم .

قال السبكي : والملخص من مذهب مالك : أن الزيارة قربة ، ولكنه على عادته في سد الذرائع ، يكره منها الإكثار الذي قد يفضي إلى محذور ، والمذاهب الثلاثة يقولون باستحبابها ، واستحباب الإكثار منها ، لان الإكتار من الخير خير

 في هدم جدار الحجرة : كنت أخرج كل ليلة من آخر الليل حتى آتي المسجد ، فأبدأ بالنبي من الله عليه .

ولابن زبالة عن عبد العزيز بن محمد : رأيت رجلا من أهل المدينة يقال له : محمد ابن كيسان يأتي إذا صلى العصر من يوم الجمعة ونحن جاوس مع ربيعة ، فيقوم عند القبر ، فيسلم ويدعو حتى يمسي ، فيقول جلساء ربيعة : انظروا إلى مايصنع هذا ، فيقول : دعوه فإنما للمرء مانوى .

وقال الشافعي : قال ابن عجلان لبعض الأمراء : إنك تطيل ثيابك ، وتطيل الخطبة ، وتكتر الجيء الى قبر رسول الله علي ، فقال : أما ثيابي فإني أكساها ، وأما الخطبة فإني أتعلمها ، وأما كثرة الجيء الى قبر رسول الله علي ، فلو كان فيه العجلان ماأتيته .

ومنها : الإكثار من الصلاة والسلام ، واغتنام ماأمكن من الصيام ، والحرص على الصاوات الخمس بالمسجد النبوي في الجماعة ، والاكثار من النافلة فيه مسع تحري المسجد الأول ، والاماكن الفاضلة منه ، الا أن يكون الصف الاول خارجه ، وليغتنم ملازمة المسجد إلا لمصلحة راجحة ، وكاما دخسله جدد نية الاعتكاف ، وليحرص على المبيت فيه ولو ليلة يحييها ، وعلى ختم القرآن العظيم به .

وأخرج سعيد بن منصور عن أبي محلد ، قال : كانوا يجبون لمن أتى المساجد التلاثة أن يختم فيها القرآن قبل أن يخرج ، قال المجد : ويديم النظر إلى الحجرة الشريفة ، فإنه عبادة قياساً على الكعبة ، فإذا كان خارج المسجد أدام النظر الى قبتها مع المهابة والحضور .

ومنها أنه يستحب الحروج كل يوم إلى البقيع بعد السلام على النبي والمناخ المناخ على النبي والمناخ المناخ المناخ دار خصوصاً يوم الجمعة ، قاله النووي ، فيقول : إذا انتهى إليه : السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، يرحم الله المستقدمين منكم

والمستأخرين ، اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد ، اللهم لاتحرمنا أجرهم ، ولاتفتنا بعدهم ، واغفر لنا ولهم ؛ ثم يزور ماسياتي من القبور الظاهرة به ، ولم يتعرض النووي لمن يبدأ به .

وقال البرهان ابن فوحون : الاولى بالتقديم سيدنا عنمان بن عفان رضي الله عنه لانه أفضل من هناك ،واختار بعضهم : البداءة بإبراهيم ابن رسول عَلِيْكِ . افتهى .

وقال العلامة فضل الله ابن الغوري من الحنفية : إذا أراد زيارة البقيع نخرج من باب البلد ، ويأتي قبة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ، ثم ذكر إتيان البقية ، تم قال : ثم مختم بصفية بنت عبد المطلب . انتبى .

وماحظه في ذلك : أن مشهد العباس رضي الله عنه أول مايلقى الخارج من باب البلد على يمينه ، فمجاوزته من غير سلام جفوة . فإذا سلم عليه يسلم على من يو به أولاً فأولاً ، فيختم بصفية رضي الله عنها في رجوعه . وقد صرح النووي بأنه يختم بها ، ثم إذا دخل من البقيع ، فليقصد مشهد سيدي اساعيل ، فإنه صار داخل السور ، ويذهب إلى مشهد سيدي مالك بن سنان ، والنفس الزكية ، وليسا بالبقيع ، وليأت قبور الشهداء بأحد .

قال ابن الهام من الحنفية : ويزور جبل أحد نفسه ، ففي « الصحيح » : « أحد جبل مجبنا ونحبه » ، ويبكر بعد صلاة الصبح بالمسجد النبوي حتى يعود ويدرك الظهر به ، ويبدأ بسيد الشهداء حمزة رضي الله عنه ؛ قالوا : وافضلها يوم الخيس ، وكأنه لضين الجمعة عن ذلك . وقد قال محمد بن واسع : بلغني ان الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ، ويوماً قبله ، ويوماً بعده . انتهى .

ويستحب استحباباً متأكداً إتيان مسجد قباء ، وهو في يوم السبت أولى ، فيتوضأ ، ويذهب إليه ، ويستحب إتيان بقية المساجد ، والآثار المنسوبة للنبي على ما علمت عينه أو جهته ، وكذا الآبار التي شرب أو تطهر منها ، والتبرك بذلك .

وفي « مناسك » خليل المالكي بعد ذكر استحباب زيارة البقيع ومسجد قباء ونحوهما : وهذا فيمن كثرت إقامته ، وإلا فالمقام عنده ويتلقي لاغتنام مشاهدته أحسن .
قال ابن أبي جمرة : لما دخلت مسجد المدينة ما جلست إلا الجلوس في الصلاة ، وما زلت واقفاً هناك حتى رحل الركب ، وخطر لي الحروج إلى البقيع ، فقلت : إلى أبن أذهب ؟ هـذا باب الله مفتوح للسائلين والمتضرعيين ، وليس ثم من

قلت : هذا فيمن منح دوام الحضور وعدم الملل ، وإلا فالتنقل في تلك البقاع أولى وأدعى للنشاط .

بقصد مثله .

ومنها: أن يلاحظ بقلبه مدة إقامته بالمدينة جلالنها ، وتردده ويست فيها ، ومشيه في بقاعها ، ومحبته لها ، وتردد جبريل عليه السلام بالوحي فيها ، ولا يركب بها دابة مها قدر على المشي ، كما فعل مالك رحمه الله ، وقال : أستحي من الله أن أطأ تربة فيها رسول الله ويست المدينة ما حاز السور اليوم فقط ، في محل مشي رسول الله ويست المدينة ما حاز السور اليوم فقط ، في محل مشي رسول الله ويتم نفسه مدة إقامته بزمام الخشية والتعظيم ، ويخفض جناحه ، وبغض صوته . قال الله تعالى : ( إن الذين يغضون أصواتهم ... ) الآية وبغض صوته . قال الله تعالى : ( إن الذين يغضون أصواتهم ... ) الآية رسول الله ويتم السرار ، وحرمته ويتم ميتا كورمته حياً .

ومنها : محبة سكان المدينة ، سيا العلماء ، والصلحاء ، والأشراف ، والخدام . قال المجد : وهلم جوا الى عوامها وخواصها على حسب مراتبهم ، الى من لايبقى له مزية سوى كونه جاراً ، فأعظم به مزية ، لانه مينية أوصى بالجار ، ولم يخص جاراً دون جار ، قال : وكلما احتج به محتج من رمي عوامهم بالابتداع وترك الاتباع ، فإنه اذا ثبت في شخص لا يترك اكرامه ، فإنه لا يخرج عن حكم الجار

ولو جار ، ولا يزول عنه شرف مساكنته في الدار كيف دار ، بل يرجى أن يختم له بالحسني ويمنح ببركة القرب الصوري قرب المعنى :

فيا ساكني أكناف طيبة كلكم الى القلب من اجل الحبيب حبيب

قالوا : ويستحب ان يتصدق فيها بما أمكنه . قال في « شرح المهذب » : ويخص اقاربه ويخص بخريد ، لحديث مسلم : « أذكركم الله في اهل بيتي ، اذكركم الله في اهل بيتي » .

ومنها: استحباب الجحاورة بها لمن قدر عليها ، مع رعابة الأدب ، وانشراح الصدر ، ودوام السرور والفرح بمجاورة هذا النبي الكريم ، والإكثار من التضرع والدعاء بالتوفيق لشكر هذه النعمة ، وقرنها بحسن الادب اللائق بها ، وجبر التقصير في القيام بحقها ، والاعتراف بذلك مع الحرص على فعلل انواع الخيرات بحسب الامكان ، ولا يضيق على من بها بسكنى الاربطة وأخذ الصدقة إلا أن يحتاج ، فيقتصر على قدر الحاجة من غير تعرض لذلك ولا إشراف نفس ، ولاينتحل ماصورته عبادة وفائدته دنيا ، كإمامة ، وأذان ، وتدريس ، وقراءة أو خدمة في الحرم ، إلا أن يخلص النية ، أو تدعوه الحاجة إليه ، قاله الاقشهري .

ومنها: إذا اختار الرجوع فليودع المسجد الشريف بركعتين بالمصلى النبوي ، أو ما قرب منه ، ثم يقول بعد الحمد والصلاة والسلام: اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ، ومن العمل ما تحب وترضى ... الى غير ذلك بما يستحب للمسافر ، ويدعو بما أحب ، ثم يقول : اللهم لا تجعله آخر العهد بهذا المحل الشريف ، ويختم بالحمد والصلاة السلام ، ويأتي القبر الشريف ويسلم ويدعو بما تقدم أولاً ، ويقول : نسألك يا رسول الله أن تسأل الله تعالى أن لا يقطع آثارنا من زيارتك ، وأن يعيدنا سالمين ، وأن يبارك لنا فيا وهب لنا ، ويرزقنا الشكر على ذلك ، اللهم لا تجعله آخر العهد بحرم رسولك والعافية في الدنيا والآخرة . في العود الى الحرمين سبيلًا سهلة ، وارزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرة .

وصرح الكرماني بتقديم وداع النبي وينظي على توديع المسجد بركعتين ، والاول هو المشهور ، والاصل في ذلك حديث : «كان لا ينزل منزلاً الا ودعه بركعتين » تم ينصرف الزائر عقب ذلك تلقاء وجه ، ولا يمشي الى خلفه ، ويكون متألماً متحز أنا على الفواق أو ما يفوته من البركات ، وهناك يظهر من المجين سوابق العبرات ، ويتصعد من بواطنهم لواحق الزفرات ، ويكون مع ذلك دائم الاشواق لذلك المزار ، متعلق القلب بالعود لتلك الديار ، ولله در القائل :

أحن إلى زيارة حي ليلى وعهدي من زيارتها قريب وكنت أظن قرب الدار يطفي لهيب الشوق فازداد اللهيب

ولا يستصحب شيئًا من تراب الحرم ، ولا من الأكر المعمولة منه ، ونحو ذلك لما سبق ، بل يستصحب هدية يدخل بها السرور على أهله وإخوانه من غير أن يتكلفها ، سيا غار المدينة الشريفة ، ومياه آبارها المباركة .

ومنها: أن يتصدق بشيء مسع خروجه ، وينوي حينئذ ملازمة التقوى ، والاستعداد للقاء الله تعالى ورسوله ويتعلق في يوم المعاد ، وليحذر كل الحذر من مقارفة الذنوب ، فان النكسة أشد من المرض ، ويحافظ على الوفاء بما عاهد عليه الله تعالى ، ولا يكون خواناً أثيماً ، ( فمن نكث ، فإنما ينكث على نفسه ، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتية أجراً عظيا ) [ الفتح: ١١].

الفصل الثالث : في فضل المسجد النبوي وروضته ومنبره .

قال الله تعالى : ( لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ...) الآية [التوبة ١٠٨] .

وفي « صحيح مسلم » ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : دخلت على رسول الله على الله ع

ولأحمد ، والترمذي عنه : اختلف رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى ، فقال أحدهما : هو مسجد النبي عليه ، فسألاه عن ذلك ، فقال : « هو هذا ، ، وفي ذاك \_ يعنى مسجد قباء \_ خير كثير .

وقال مالك كما في العتبية : إنه مسجد المدينة ، ثم قال : أين كان يقوم رسول الله والله علي ، وقال تعالى : ( وتركوك قائمًا ) [ الجمعة : ١١ ] فإنما هو هذا .

وقال عمر رضي الله عنه : لولا أني رأيت رسول الله وَلَيْكُلُونُهُ ، أو سمعته يويد أن يقدم القبلة ، وقال عمر بيده : هكذا ما قدمتها ، ثم قدمها عمر رضي الله عنه . انتهى . أي : أن عمر لم يستجز ذلك مع قوله تعالى : ( أسس على التقوى ) ، إلا للحديث المذكور ، وأن قوله لاهل قباء لما نزلت : إن الله أثنى عليكم ... الحديث ، لادلالة فيه ، على أنه مسجد قباء ، لانهم كانوا يأتون إلى هذا المسجد ايضاً

قال ابن رشد: وقوله في الآية (من اول يوم): ظاهر في أنه مسجد قباء ، إذ المراد من اول ايام الحلول بدار الهجرة ، إلا ان يقال: من اول يوم تأسيسه ، وسيأتي في مسجد قباء مايدل لانه المراد . والجمع ان كلامنها اسس على التقوى من اول يوم تأسيسه ، والسر في إجابته مسجد قباء ، والتنويه عزية هذا على ذاك ، ما توهمه السائل من اختصاص ذلك عسجد قباء ، والتنويه عزية هذا على ذاك ، ولذا قال : « وفي ذاك خير كثير » .

وفي « الصحيحين » حديث : « لا تشــد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ، مسجدي ، والمسجد الحرام ، والمسجد الاقصى » .

ولمسلم: « إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد ، الكعبة ، ومسجدي ، ومسجد إيليا » .
ولاحمد ، وابن حبان في « صحيحة » ، والطبراني في « الاوسط » بسند
حسن : «خير ما ركبت إليه الرواحل : مسجدي هذا ، والبيت العتيق » .

وللبزار برجال الصحيح إلا عبد الرحمن بن أبي الزناد وقد وثقه غير واحد : « خير ما ركبت إليه الرواحل مسجد إبراهيم ، ومسجد محمد والمسلح . وله حديث : « أنا خاتم الأنبياء ، ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء ، أحق المساجد أن يزار وتشد إليه الرواحل ، المسجد الحرام ، ومسجدي » ، وفيه ضعف .

وفي « الصحيحين » : « صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيا سواه من المساجد إلا المسجد الحوام » . زاد مسلم : فإني آخر الأنبياء ، وإن مسجدي آخر المساجد » أي آخر مساجد الأنبياء كما نقله الحب الطبري عن أبي حاتم .

وللبزار عن أبي سعيد ، قال : ودع رسول الله على رجل ، فقال : أن تريد ؟ قال : بيت المقدس ، فقال رسول الله على الل

وقد روى أبو يعلى برجال ثقات ، أن الصلاة في بيت المقدس بألف صلاة ، أي : في غيره من المساجد مطلقاً غير المسجدين لما سبق ، فالصلاة بمسجد المدينة افضل من الف الف صلاة فيما سواه من مساجد سائر البلد إلا الاقصى ، فهي افضل من الف صلاة به بما لا يعلم قدره إلا الله تعالى ، وإلا المسجد الحرام .

وألمراد به : الكعبة عند العمراني من اصحابا وجماعة ، إلا أن المرجع خلافه ، ويدل للأول ما تقدم من ان الالف واللام في المساجد لعهود هو مساجد الانبياء ، وقرن الكعبة بالمسجد النبه في حديث : « شهد الرحال » المتقدم . ورواية النسائي وغيره للحديث بلفظ : « إلا مسجد الكعبة » بدل «المسجد الحرام » . ورواية في عيى : « الا الكعبة » ، وهذا الاستثناء محتمل لان يكون المراد به أنه مساو لمسجد المدينة ، او مفضول ، فالصلاة فيه بدون الالف ، او فاضل ، فيزيد على الألف . ورجح ابن بطال الاول ، اذ النقص او الزيادة لا يعلم الا بدليل ، والمساواة ظاهرة . وذهب مالك في رواية اشهب عنه ، وابن نافع وجماعة من اصحاب مالك : الى الثاني .

وقال بعضهم: والصلاة في المسجد الحرام بمائة صلاة ، لقول ابن الزبير: ان عمر رضي الله عنه قال: « صلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة فياسواه» وتعقب بأن المحفوظ فيه « صلاة في المسجد الحرام افضل من الف صلاة فياسواه» الا مسجد الرسول ، فإنما فضله عليه بمائة صلاة ، وهو عكس هذا القول .

وفي « الاوسط » للطبراني ، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : « صلاة في المسجد الحرام افضل من مائة في غيره » لكن فيه سويد بن عبدالعزيز في حديثه نظر لا يحتمل .

ولعبد الرزاق عن ابن الزبير موقوفاً : « صلاة في المسجد الحوام خير من مائة صلاة فيه ، ويشير الى مسجد المدينة .

و لاحمد والبزار برجال الصحيح وصححه ابن حبان عن ابن الزبير مرفوعاً: « صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيا سواه من المساجد الا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام افضل من مائة صلاة في هذا » .

ولفظ ابن حبان : « وصلاة في ذلك افضل من مائة صلاة في مسجد المدينة » ، لكن

لفظ البزار الا المسجد الحرام » ، فإنه يزيد عليه بماثة ، فضمير « فإنه » مجتمل كلا منها ، فليس نصاً ، ومجتمل انه لفظ الحديث ، وما عداه من الرواية بالمعنى عند راويه مجسب فهمه في مرجع الضمير ، فليس قاطعاً في الباب رافعاً للخلاف ، وإن قاله ابن عبد البر ، نعم هو ظاهر في ترجيح المذهب الثالث ، اذ الراوي أعرف بفهم مرويه . وقد اختلف عن ابن الزبير في رفعه ووقفه ، قال ابن عبد البر : ومن رفعه احفظ ، ومثله لا يقال من قبل الرأي .

قال ابن حزم: ورواه ابن الزبير من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسند كالشمس في الصحة ، ولا مخالف لهما من الصحابة فصار كالإجماع.

وللطبراني والبزار وحسن استاده وفي بعض رواته كلام ، عن ابي الدرداء مرفوعاً : « الصلاة في المسجد الحرام عائة الف صلاة ، والصلاة في مسجدي بألف صلاة ، والصلاة في بيت المقدس بخمسائة صلاة». وهو موضح ، لان المراد بالاستثناء تفضيل المسجد الحرام . ولا يقدح فيا قدمناه من ان الصلاة بمسجد المدينة خير من الف صلاة ببيت المقدس . لان مفهوم العدد ليس بجحة . فلا ينفي الزائد . ولان في « الصحيحين » وغيرهما : ان الصلاة بمسجد المدينة خير من الف صلاة . وتلك الزيادة لا يعلم قدرها الا الله تعالى . فهو معارض كما دل عليه هذا الحديث . وما في « الصحيحين » مقدم . ويعارضه ايضاً ثبوت الالف لبيت المقدس كما سبق . ويقال فيه كما في نظائره : يحتمل انه ويقال فيه كما في نظائره .

وكذا يقال في حديث الطبراني برجال الصحيح عن ابي ذر رضي الله عنه : تذاكرنا ونحن عندرسول الله وينه الله عنه الفضل ، مسجد رسول الله وينه ، او بيت المقدس ? فقال رسول الله والنه والنه عليه الاخذ برواية الزيادة كما سبق .

ولابن ماجه برجال ثقات إلا أبا الحطاب الدمشقي فمجهول : « صلاة الرجل في بيته بصلاة ، وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشربن صلاة ، وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسائة صلاة ، وصلاته في المسجد الاقصى بخمسين ألف صلاة ، وصلاة في مسجدي بخمسين ألفاً ، وصلاة في المسجد الحرام بهائة ألف صلاة » . والمذهب كما قال النووي : أن المضاعفة المذكورة تعم الفرض والنفل ، خلافاً للطحاوي ولغيره من المالكية ، ولا ينافي ذلك تفضيل النفل في البيت ، لحديث : « أفضل صلاة المسرء في بيته إلا المكتوبة » إذ غايته أن للمفضول مزية هي المضاعفة ليست للفاضل ، ومزية الفاضل أرجح منها كما قاله الزركشي وغيره .

وقال الحافظ ابن حجر: يمكن إبقاء حديث: « أفضل صلاة المرء » على عمومه ، فتكون النافلة في بيته بالمدينه أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت بغيرهما ، وكذا في المسجدين ، وإن كانت في البيت أفضل مطلقاً ، والتضعيف المذكور برجع الى الثواب ، لا إلى الاجزاء عما في الذمة من المقضيات إجماعاً خلاف ما يوهمه قول النقاش : حسبت الصلاة بالمسجد الحرام فبلغت صلاة واحدة به عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة . انتهى .

وهذا مع قطع النظر عن كون الصلاة فيا سوى المساجد التلاثة بعشر ، إذ الحسنة بعشر امثالها ، وعن تضعيف الجماعة والسواك ونحوهما ، ثم ان هذا التضعيف لا يختص بالصلاة كما صرح بمتله في مكة .

وقال في « الإحياء » : والاعمال في المدينة تتضاعف ، وذكر حديث : « صلاة في مسجدي بألف صلاة فيا سواه » ، ثم قال : فكذلك كل عمل بالمدينة بألف ، وصرح به ايضا ابو سليان داود الشاذلي من المالكية ، ويشهد له ما روى البيهقي عن جابر مرفوعاً : « الصلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلة فيا سواه الا المسجد الحرام ، والجمعة في مسجدي هذا افضل من الف جمعة فيا سواه

الا المسجد الحرام ، وشهر رمضان في مسجدي هذا أفضل من ألف شهر رمضان فيا سواه الا المسجد الحرام » . وعن ابن عمر نحوه .

وللطبراني في « الكبير » عن بلال بن الحارث مرفوعاً : « رمضان بالمدينة خير من الف رمضان فيا سواها من البلدان ، وجمعة بالمدينة خير من ألف جمعة في سواها من البلدان » وهو في « شرف المصطفى » عليه الصلاة والسلام لابن الجوزي عن ابن عمر رضي الله عنهما ، الا انه قال : « كصيام الف شهر » ، وقال : « كألف صلاة فياسواها » وهذه الاحاديث تتعلق بالفضائل ، وضعفها منجبر بما اشار اليه الغزالي من القياس على ما صح في الصلاة ، مع موافقته للمختار في مكة من أن التضعيف يثبت لكل بقاعها فضلًا عما زيد في مسجدها .

وقال النووي باختصاص المضاعفة بمسجده وَ الذي كان في زمنه دون ما زيد فيه ، لقوله : « صلاة في مسجدي هذا » .

قلت : تقييده بهذا لاخراج غيره من المساجد المضافة اليه بالمدينة لا للاحتراز على سيستقر عليه بالزيادة ، وقد سئل مالك رحمه الله عن ذلك فيما قاله ابن نافع صاحبه ، فقال : بل هو يعني المسجد الذي جاء فيه الخبر على ما هو الآن ، لان النبي وتعييد أخبر بما يكون بعده ، وزويت له الارض ، فأري مشارقها ومغاربها ، وتحدث بما يكون بعده ، ولولا هذا ما استجاز الحلفاء الراشدون ان يزيدوا فيه بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ، ولم ينكر عليهم ذلك منكر . انتهى .

ويشهد له ما رواه ابن شبة ، ويحيى ، والديامي في « مسند الفردوس » عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « لو مد هذا المسجد الى صنعاء كان مسجدي » وزاد ابن شبة ويحيى : وكان أبو هريرة يقول : لو مـــد هذا المسجد الى باب داري ما عدوت أن اصلي فيه » ، وفي سنده عبد الله بن سعيد المقبري واه .

وليحيى : حدثنا هارون بن موسى القروي ، عن عمر بن أبي بكر الموصلي، عن ثقات من علمائه مرفوعاً : « هذا مسجدي ، وما زيد فيه فهو منه ولو بلغ بسجدي صنعاء كان مسجدي » ، وهو معضل .

وله ولابن شبة عن أبي عمرة ، قال : زاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد من شاميه ثم قال : لو زدنا فيه حتى نبلغ به الجبانة ، كان مسجد رسول الله وسيالية . زاد يحيى : وجاءه الله تعالى بعامر (۱) ، وفيه عبد العزير بن عمران المدني ، متروك .

ولهما عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن الفقيه المشهور ، قال : قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه : لو مسد مسجد رسول الله ويسلخ الى ذي الحليفة لكان منه ، وهو معضل أيضاً ، لكن ينجبر ذلك بما أشار إليه مالك رحمه الله تعالى ، وقد سلم النووي رحمه الله تعالى عموم المضاعفة لما زيد في المسجد الحرام ، قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية : وهو الذي يبدل عليه كلام المتقدمين وعملهم ، وكان الأمر عليه في زمن عمر وعثان ، فزادا في قبلة المسجد ، وكان مقامهما في الصلوات والصف الاول الذي هو افضل ما يقام فيسه في الزيادة ، قال : وما بلغني عن أحد من السلف خلاف هذا ، وما علمت سلفاً لمن خالف في ذلك من المتأخرين .

ونقل الحطيب ابن جملة عن المحب الطبري عموم المضاعفة ، لما زيد في المسجد النبوي ، واستحسنه على ما ذهب إليه النووي وهو المعتمد ، بل نقل البرهان ابن فرحون أنه لم يخالف في ذلك إلا النووي ، وأن المحب الطبري نقل في « الاحكام » له رجوعه عن ذلك ، وفيه نظر . ففي « الوفا » لابن الجوزي نقله عن ابن عقيل الحنبلي ، والذي في « الأحكام » للطبراني في بيان أن المضاعفة تعم ما زيد في المسجد النبوي بعد ذكر بعض الأخبار والآثار السابقة ، وقد يتوهم بغض من لم يغلبه ذلك قصر الفضيلة على الموجود في زمنه على أله وقد وقع ذلك لبعض ألمة العصر ، فلما رويت له ما سبق جنح إليه وتلقاه بالقبول ! انتهى .

<sup>(</sup>١) لعل المعنى : ورزقه الله بشخص يعمره حساً ومعنى.



صورة تمثل روافا بمن الروضة المطهرة متجها من الغرب للشرق وقد ظهر أحد الشبابيك المحيطة بالحجرة المطهرة

وليست مسألة الحلف على أن لا يدخل هذا المسجد ، فزيد فيه من هــــذا ، لأن الأيـــان يلحظ فيها العرف . وقـــال البيهقي عقب حديث فضل مسجد قباء : وراوه يوسف بن طهمان ، عن أبي أمامة بن سهل ، عن أبيه مرفوعاً وزاد : « ومن خرج على طهر لا يريد إلا ه . جدي هذا ، يريد مسجد المدينة ليصلي فيه كانت عنزلة حجة » .

قلت : ابن طهمان ضعفه البخاري وابن عـدي ، وذكره ابن حبات في الثقات ، وهذا من الفضائل . ويقويه ما ثبت لمسجد قباء ، وحينئذ فثواب الحج زائد على المضاعفة المتقدمة .

ولاحمد والطبراني في « الاوسط » ورجاله ثقات ، عن أنس بن مالك : « من صلى في مسجدي أربعين صلاة » ، زاد الطبراني : \_ لا تفوته صلاة \_ كتبت له براءة من النار ، وبراءة من العذاب ، وبراءة من النفاق » .

ولابن حبان في « صحيحه » عن أبي هربرة رضي الله عنه ، أن من حين يخرج أحدكم من منزله الى مسجدي ، فرجل تكتب له حسنة ، ورجل تحط عنه خطئة .

وليحيى عن سهل بن سعد : « من دخل مسجدي هذا يتعلم فيه خيراً ، أو يعلمه ، كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله ، ومن دخله لغير ذلك من أحاديث الناس ، كان كالذي يرى ما يعجبه وهو لغيره » . وفي رواية : من دخل مسجدي هذا لا يدخله الا ليعلم خيراً أق يتعلمه ... » الحديث .

ولابن ماجه عن أبي هويرة رضي الله عنه : « من جاء مسجد في هذا لم يأته الا لخير يتعلمه أو يعلمه ، فهو عنزلة المجاهد في سبيل الله ، ومن جاءه لغير ذلك فهو عنزلة الرجل ينظر الى متاع غيره » .

والمطبراني عن سعد بمعناه الا انه قال : « من دخل مسجدي ايتعلم خيراً أو

. a adad

ولابن حبان في « صحيحه » عن أبي هريرة مثله . وليحيى عن زيد بن أسلم : « من دخل مسجدي هذا لصلاة أو لذكر الله تعالى ، أو يتعلم خيراً أو يعلمه ، كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله تعالى » ولم يجعل ذلك لمسجد غيره .

وله عن ابي سعيد المقبري ، عن الثقة : « لا إخال الا ان لكل وجل منكم مسجداً في بيته ، قالوا : نعم يا رسول الله ، قال : فو الله لو صليتم في بيوتكم لتركتم مسجد نبيكم لتركتم سنته ، ولو تركتم سنته اذاً لضلتم » .

وفي « الصحيح » حديث : « من اكل من هذه الشجرة ، يعني الشيوم ، فلا يقربن مسجدنا » .

قال التيمي : قال بعضهم : النهي انما هو عن قربان مسجد الرسول خاصة من أجل ملائكة الوحي ، والاكثر : على انه عام . وحكى ابن بطال الاختصاص عن بعض اهل العلم ووهاه .

وفي « الصحيحين » عن عبد الله بن زيد : « ما بين بيتي ومنسبري روضة من رياض الجنة » .

وللبخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه مثله ، وزاد : « ومنبري على حوضي » . ولها عن ابن عمر : « ما بين قبري ومنبري ... » الحديث .

وللبزار برجال ثقات . عن سعد بن ابي وقاص : « ما بين بيتي ومنبري او قبري ومنبري ... » الحديث .

ولاحمد برجـال الصحيح . عن ابي هريرة وابي سـعيد : « مـا بين بيتي ومنبري ... » الحديث .

وله ولابي يعلى ، والبزار ، ويحيى – وفيه علي بن زيد وقد وثق – عن

جابر : « ما بين بيتي الى منبري ... الحديث » . وزاد : وإن منبري على ترعة من ترع الجنة . وله عن ابني هريرة وغيره مثله .

وله والأحمد برجال الصحيح عن سهل بن سعد : « مبري على ترعة مـــن ترع الجنة » وفسر الترعة بالباب . وقيل : الترعة : الروضة على المكان الموقفع . وقيل : الدرجة .

وللطبراني في « الكبير » عن أبي واقد الليثي : « قوائم المنبر رواتب في الجنة » ، أي توابت فيها . وليحيى عن أم سلمة مرفوعاً : « قوائم المنبر رواتب في الجنة » .

وعن أبي المعلى الانصاري وكانت له صحبة : أن النبي عَلَيْكُمْ قال وهـو على المنبر : « إن قدمي على ترعة من ترع الجنة » .

وعن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه ، سمعت رسول الله عليه يقول وهو قائم على منبره : « أنا قائم الساعة على عقر حوضي » (٢)

ولابن زبالة عنه : « إنى على الحوض الآن » .

وله عن نافع بن جبير عن أبيه مرفوعاً : أحد شقي المنبر على عقر الحوض ، فمن حلف عنده على يمين فاجرة يقتطع بها حتى امرىء مسلم ، فليتبوأ مقعده من النار » . قال : وعقر الحوض : من حيث يصب الماء في الحوض .

وَلَابِي دَاوِد ، وَابن حَبَان ، وَالْحَاكُم وَصَحَحَاه ، عَنْ جَابِر : لَايُحِلْف أَحَـد

<sup>(</sup>١) لم يذكر في «القاموس»: إلا الرقع بفتح الراء ، وفسرها بأنها الرتساع في الخصب، فلينظر هل هي هنا بضم الراء ، كا أن الترعة التي هي بعناها بضم التاء ، أو هي بفتحها بالممنى المذكور في « القاموس »

 <sup>(∀) ·</sup> المقر : بالضم ريفتح ، له معان ، منها : مؤخر الحود

عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر ، إلا تبوأ مقعده من النار ، أو وجبت له » .

وللنسائي برجال ثقات ، عن أبي أمامة بن ثعلبة : « من حلف عند منبري هذا يميناً كاذبة استحل بها مال امرى، مسلم ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفاً ولاعدلاً » . وللطبراني في « الاوسط » عن أبي سعيد الخدري : « منبري على ترعة من ترع الجنة ، وما بين المنبر وبيت عائشة روضة من رياض الجنة » .

وله عن أنس بن مالك . \_ وفيه متروك \_ ما بين حجرتي ومصلاي روضة من رياض الحنة .

وليحيى وأبي الطاهر بن المخلص في « انتقائه » ، عن سعد ـ هو ابن أبي وقاص ـ « ما بين بيتي ومصلاي ... الحديث » .

ولابن زبالة عنه : « ما بين منبري والمصلى ... الحديث » . قيل : المراد بالمصلى: المسجد النبوي . وقيل : مصلى العيد . ولذا قال طاهر بن يحيى عقب روايته لذلك : إن أباد يحيى قال : سمعت غير واحد يقولون : إن سعداً لما سمع هذا الحديث من النبي عليه ، دى داريه فيا بين المسجد والمصلى . انتهى :

ويؤيده ما روى ابن شبة عن جناح النجار ، قال : خرجت مع عائشة بنت سعد بن أبي وقاص إلى مكة ، فقالت لي : أبن منزلك ؟ فقلت لها : باللاط ، فقالت لي : أبن منزلك ؟ فقلت لها : باللاط ، فقالت لي : غسك به ، فإني سمعت أبي يقول : سمعت رسول الله وينالله ويقول : ما بين مسجدي هذا المسجد ومصلاي روضة من رياض الجنة » . قلت : والبلاط هنا هو الممتد من المسجد إلى المصلى كل سيأتي ، وهو مؤيد لما سيأتي من أن المسجد النبوي كله روضة .

وفي « زوائد المسند » برجال الصحيح ، عن عبد الله بن زيد المازني مرفوعاً :

« ما بين هذه البيوت يعني بيوته وَ إِلَيْنَاهُ إِلَى منبري روضة من رياض الجنة ، ولمنبر على ترعة من ترع الجنة » .

وحاصل مفاد هذه الاحاديث بالنسبة إلى المنبر: أنه بعينه يعاد في القيامة . كما تعاد الحلائق ، ويكون على محله من المسجد النبوي بباحية من الجنة عند عقر الحوض ، وهو مؤخره .

وفي الإخبار بذلك : الترغيب التام في العبادة بذلك الحل، وأنها تورد الحوض، وهذا جمع بين قول الخطابي : المعنى أن مالازمة الاعمال الصالحة هناك تورد الحوض، وتوجب الشرب منه . وقول غيره : إن المراد أن المنبر الذي كان في الدنيا بعينه يكون على حوضه في ذلك اليوم .

واعتمد ابن النجار هذا الثاني ، وقال ابن عساكر : إنه الأظهر ، وعليه أكثر الناس . وقيل : المراد منبر مخلقه الله تعالى في ذلك اليوم .

وأما ما جاء في الروضة ، فحمله مالك رحمه الله تعالى على ظاهره ، فقال : إنها روضة من رياض الجنة تنقل إليها ، وليست كسائر الارض تذهب وتفنى ووافقه على ذلك جماعة من العلماء ، كما ذلمه البرهان ابن فرحون ، عن نقـل ابن الجوزي وغيره . ونقله الخطيب ابن جمـلة عن الدراوردي ، وصحمه ابن الحاج .

وقيل : المعنى أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة ، أو هي رَوضة من الجنة في نزول الرحمة ، وحصول السعادة علازمة العبادة فيها سيا في عهده عَيْنَا في .

وحكى الحافظ ابن حجر هذا الخلاف في موضع من «الفتح»، وقال في موضع الخور : المراد أن تلك البقعة تنقل إلى الجنة ، فتكون روضة من رياضها ، وأنه على الججاز لكون العبادة فيها تؤول إلى دخول روضة الجنة ، قال : وهذا فيه نظر ، إذ لا اختصاص لذلك بتلك البقعة ،، والحابر مسوق لمزيد شرف تلك البقعة على غيرها .

قلت: الأحسن كما قال ابن أبي جمرة: الجمع بين هذين القولين ، لقيال الدليل عليها . أما الاول : فلأن الاصل عدم الجاز ، واستدل له ابن أبي جمرة بإخباره والمنطقة : بأن المنبر على الحوض ، قال : لم يختلف أحد من العلماء في أنه على ظاهره ، وأنه حق محسوس موجود على حوضه . وأما الثاني : فلما سبق في فضل المدن السبي ، دزاد هذا الحل بإحاطة هذبن الحدين الشريفين به ، وكثرة تردده علي فيه بينها ، واتصاله بتبره الشريف الذي هو الروضة العظمى ، وقربه منه ، فلذا اختص بذلك ، أو هو تعبد ، قال : وقد تقرر من قواعد الشرع ، أن البقع المباركة ما فائدة بركتها لنا والإخبار بذلك إلا تعميرها بالطاعات .

قلت: ولذا روى ابن زبالة عن إبراهيم ، فال : وجدني أسامة بن زيد بن حارثة أصلي في المبية المدجد ، فأخذ بعنتي ، فساغني حتى جاء بي المنبر ، فقال : صل هاهنا ، نم قال : ومجتمل أن تلك البقعة نفسها الآن من الجنة ، كما أن الحجر الأسود منها ، وتعود روضة فيها وللعامل بالعمل فيها روضة ، قال : وهو أظهر لعلو منزلته ويتياني ، وليكون بينه وبين الابوة الإبراهيمية في هذا شبه ، فالحليل خص بالحجر من الجنة ، والحبيب بالروضة منها .

قلت : هذا هو الأرجح ، والظاهر : أنه مراد الإمام مالك رحمه الله تعالى لله اللفظ على ظاهره ، إذ لا مقتضى لصرفه عنه ، ولذا استدلوا به على تفضيل المدينة بضميمة حديث : « لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها » ، وتعقبه ابن حزم بأنها لو كانت حقيقة من الجنة لكانت كما قال الله تعالى : ( إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى ) [طه : ١١٨] قال : وإنما المراد أن العمل فيها يؤدي إلى الجنة .

وقال الجمال الراساني : : إن القول بأنها نقلت من الجنة مؤد إلى إنكار المحسوسات ، أو الضروريات؛ ، ومثل هذا إنما طريقة التوقيف كما جاء في الحجسر الأسود والمقام .

قلت: الخير بأنها من الجنة هر المخير بأن الحجر والمقام منها ، ولا يقدح في ذلك شهود المذكورات ، كمخلوقات الدنيا لمنع الحجب الكثيفة عن شهود الامور الأخروية في الحياة الدنيا ، ولا يلزم من انتفاء الجوع والعري عمن حل في الجنة انتفاؤهما عمن حل فيا نقل منها ، وإلا لنفي بذلك كون الحجر والمقام منها حقيقة ، ولا قائل به ، والاصل عدم الجاز . وقد نقل الراساني عن الحطيب ابن جملة الاختلاف في أمر الروضة ، قال : فقيل : اللفظ على حقيقته بمعني أنها نقلت من الجنة أو ستنقل إليها . وقيل : بجاز لتنزل الرحمة وحصول المغفرة بها ، كما سمى الذكر رياض الجنة حيث قال : « إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا » ، عالس الذكر رياض الجنة حيث قال : المساجد ... الحديث » . أو شبهها قال أبو هريرة : ما رياض الجنة ؟ قال : المساجد ... الحديث » . أو شبهها بالجنة لكريم ما يجتني فيها لما كان ويتنافي يجلس مع أصحابه فيها للتعليم ، ولأنها أقدام الأمهات » ، ولأن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة ، كقوله : « عائد المريض في مخرفة الجنة » ، ثم تعقب الخطيب الثاني ، بأنه لا يبقي حينئذ لهذه الروضة مزية ، وقد فهم الناس من ذلك ، المزية العظيمة التي بسبها فضلها مالك على مزية ، وقد فهم الناس من ذلك ، المزية العظيمة التي بسبها فضلها مالك على سائر البقاع .

قال الراساني : بل هو الأظهر لاتفاق الخطابي وابن عبد البر عليه ، ولأن النظائر تؤيده ، وجواب ماذكره الخطيب ، أن العمل في تلك النظائر يؤدي إلى رياض الجنة ، والعمل في هذا المحل يؤدي إلى روضة أعلى من تلك الرياض .

قلت: ليس في الحديث وصفها بأنها أعلى الرياض ، بل الذاهب إلى تفضيل مكة يقول: العمل فيها مؤد إلى ماهو أعلى ، والذي فهمه الجمهور أن هذا الموضع روضة ، سواء كان به ذاكر وعابد أم لا ، بخلاف غيره من المساجد. والذي حمل الراساني على ذلك دعواه ، أن اسم الروضة يعم مسجده والنبي كله

مع مازيد فيه ، لا أنه مجاز ، وذلك لتضعيف أجر الطاعات ، وذلك لا يختص عبوضع منه ، وألف في ذلك كتاباً ، ورد بعضهم عليه كما بسطناه في بعض التآليف . وقد قال الاقشهري : سئل أبو جعفر الداودي عن قوله : « مابين بيتي ومنبري ... الحديث » . فقال : هو روضة كله .

وقال الخطيب ابن جملة: قوله: « بيتي »: مفرد مضاف يفيد العموم في بيوته ، وكانت مطيفة بالمسجد من القبلة والمشرق ، والشام والمنبر في غربيه . قال : ولهذا قال السمعاني : لما فضل الله تعالى هذا المسجد ، وشرفه ، وبارك في العمل فيه ، وضعفه ، سماه رسول الله علي وضق ، فتراه جعله كله روضة . والمشهور : أن المراد بيت خاص ، وهو بيت عائشة رضي الله عنها ، لرواية : « مايين قبري ... » .

قال ابن خزيمة : أراد بيتي الذي أقبر فيه ، إذ قبره في بيته الذي كانت تسكنه عائشة رضي الله عنها .

قال الحطيب : فعلى هذا تسامت الروضة حائط الحجرة من جهة الشمال وإن لم تسامت المنبر ، أو تؤخذ المسامتة مستوية ، فلينظر أي ، فإن أخذت مستوية ، دخل ماسامت الحجرة من جهة الشمال وإن لم يسامت المنبر ، وما سامت طرف المنبر القبلي وإن لم يسامت الحجرة لتقدم المنبر في جهة القبلة ، فتكون الروضة مربعة ، وهي رواق المصلى الشريف ، والرواقان بعده ، وذلك مسقف مقدم المسجد في زمنه ويتلايه لما اتضح لنا في جدار الحجرة الشامي عند عمارتها من عاذاته لصف اسطوان الوفود ، لكن المنبر كما سيأتي كان متأخراً يسيراً عن جدار القبلة ، فيخرج قدر ذلك عن هذه البنية ، وكذا إن أخذت المسامتة غير مستوية ، بل يخرج المصلى الشريف أو مقدمه لعدم محاذاته لكل طرفي المنبر والحجرة ، إذ تتسع الروضة مما يلي الحجرة في المشرق ، وتكون غير مستقيمة لتأخر الحجرة ،

إلى الشام عن المنبر ، ثم تتضايق كمثلث انطبق ضلعاه على قدر امتداد المنبر النبوي وهو خمسة أشبار ، كما سيأتي .

ويكون موقع الصف الأول بما يلي الحجرة ليس بالروضة ، لان جدار الحجرة القبلي الذي في جرف الحائز في موازاة الاساطين التي خلف القائم في الصف الاول ، فهذا الاحتال مردود ، إذ معظم السبب في جعل ذلك روضة اشتاله على محل الجبهة الشريفة الميمونة ، ولم يقل أحد بخروج شيىء من المصلى الشريف عن الروضة ، بل كلامهم متفق على جعله منها . وَأخذ المسامتة مستوية هو ظاهر ما عليه غالب العلماء والناس ، إلا أن نهاية الحجرة لم تكن معلومة لهم ، فقال جماعة منهم : لم يتحرر لنا عرض الروضة .

قال الراساني : وغالب الناس يعتقدون أن نهايتها أي من الشام في مقابلة اسطوان على رضي الله عنه ، ولهذا جعاوا الدرابزين الذي بين الاساطين ينتهي إلى صفها ، واتخذوا الفرس لذلك فقط .

قلت : الصواب ما تقدم من امتدادها إلى صف اسطوان الوفود . وأما عمومها المسجد النبوي ، فمبني على ما سبق ، وعلى ما سيأتي عن ابن النجار ، من أن نهاية المسجد في المغرب الاسطوانة التي تلي المنبر ، وقد ظهر لنا خلافه كا سنوضحه . وقال الزين المراغي : ينبغي اعتقاد كون الروضة لا تختص با هو معروف الآن ، بل تتسع إلى حد بيوته ويتاليق من ناحية الشام ، وهو آخر المسجد في زمنه عليق ، فيكون كله روضة إذا فرعنا على عموم المفرد المضاف ، ثم ذكر ما تقدم .

وفاته وغيره الاستدلال مجديث « زوائد أحمد » المتقدم بلفظ: « ما بين هذه البيوت ــ يعني بيوته ــ إلى منبري ، روضة من رياض الجنة » ، فإنه قد نوقش في التمسك با سبق بأن في رواية قبري ، وبيت عائشة ، بيان أن ذاك هو المراد من المفرد المضاف ، وهو مردود بأنه من قبيل إفراد فرد من العام بحكمه ، وهو لا يقتضي إلا الاهتام بذلك الفرد .

وقال القرطبي: الرواية الصحيحة: « بيتي » ، ويروى : « قبري » ، وكأنه بالمعنى . وحمل القرافي عموم المفرد على ما إذا وقع على القليل والكثير ، كالماء والمال ، بخلاف ما لايصدق إلا على الواحد ، كالعبد ، مذهب مرجوح اختاره ابن دقيق العيد . كما أفاده التاج السبكي . وعدم العموم في قولك : عبدي حر . وزوجتي طالق . كما قال الاسنوي . اكونه من باب الايمان . فيسلك به مسلك العرف .

ونقل عن ابن عبد السلام طلاق الجميع وعتقهم . وهو الذي نص عليه الإمام أحمد حيث لا نية جرياً على القاعدة المذكورة . فهذا مسع الحديث المتقدم من أحسن الادلة . لكن على عموم الروضة لما بين المنبر والبيوت ، والمنبر داخل بالادلة السابقة أيضاً . وأما القبر الشريف . فهو الروضة العظمى .

وقد ذكر ابن زبالة في موضع من كتابه في ذيل خبر رواه عن عبد العزيز ابن أبي حازم ، ونوفل بن عمارة ، أن ذرع ما بين المنبر إلى القبر ، وهو موضع بيته مينه وخمسون ذراعاً وسدس .

قلت: وهذه الرواية إنما تصح مع إدخال عرض جدار الحائز الذي بناه عمر ابن عبد العزيز، وهو نحو ذراع وسدس، ولذاذكر ابن زبالة في موضع آخر من كلامه، أن ذرع ما بينهما ثلاث وخمسون وشبر، وقد اعتبرته من طرف الجدار القبلي إلى طرف المنبر القبلي مع إدخال عرض الرخام، فإنه لم يكن في زمن ابن زبالة ، فكان ثلاثاً وخمسين ذراعاً بالذراع الذي تقدم تحريره، وهو ذراع غير ثمن من ذراع الحديد، وهو موافق لما نقله الأقشهري عن أبي غسان وهو محمد بن مين ذراع الحديد، وهو موافق لما نقله الأقشهري عن أبي غسان مالك من أن بينهما ثلاثاً وخمسين ذراعاً ، وابن جماعة حيث ذكر من ذرعه بذراع العمل ما يقتضي أن بينهما نحسو اثنتين وخمسين ذراعاً بالذراع من الطوفن المذكورين.

وأما الزين المراغي ، فاعتبر مع ذلك ذراع المدينة ، وهو أزيد من الذراع الذي تقدم تحويره بنحو قيراط وثلث ، فقال : وقد اعتبرته فوجدته خسين إلا ثلثي ذراع ، وسيأتي في الكلام على المنبر بيان أن هذا المنبر كالذي قبله مقدم على محل المنبر الأصلي لجهة القبلة عشرين قيراطاً من ذراع الحديد ، والى جهة الروضة من مقدمه نحو ثلاثة قراريط .

## البابُ الثّالث

في أخبار سكانها الى أن حل النبي صلى الله عليه وسلم بها و سكنها وفه أربعة فصول

الأول : في سكناها بعد الطوفان ، وسكنى اليهود بها ، ثم الأنصار ، وبيان نسبهم وظهورهم على يهود ، وما اتفق لهم مع تبع .

أسند الكلبي ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أنه بعد مخوج الناس من السفينة ، نزلوا طرف بابل ، وكانوا غانين نفساً ، فسمي الموضع : سوق الثانين ، فلمحثوا حتى كثروا وصار ملكهم نمروذ بن كنعان بن حام ، فلما كفروا بلبلوا ، فتفرقت ألسنتهم على اتنين وسبعين لسانا ، ففهم الله تعالى العربية منهم عليق وطسم ابني لاوذ بن سام ، وعاداً وعبيل ابني عوص بن إرم بن سام ، وغود وجديس ابني جائق بن إرم بن سام ، وقنطور بن عابر بن شام ، وثود وجديس ابني جائق بن إرم بن سام ، وقنطور بن عبيل ، ثم شالخ بن أرفخشذ بن سام ، فنزلت عبيل بيثرب ، ويثرب [اسم] ابن عبيل ، ثم أخرجوا منها ، فنزلوا الجحفة ، فجاءهم سيل أجحفهم فيه ، فلهذا سميت جحفة ، فرئاهم رجل منهم فقال :

عيني جودا على عبيل (١) وهل ير جع من فات فيضها بانسجام عمروا يثرباً وليس بها شـف ر٢) ولا صارخ ولا ذو سنام

<sup>(</sup>١) كأمير : قاموس .

<sup>(</sup>٢) بفتح الشين المعجمة وضمها مع سكون الفاء ، أي : أحد ، يقــــال : ليس بالدار شفر ، أي : أحد ، «قاموس ».

غُرســوا لينهـــا بمجرى معين في حفوا النخيــل بالآجـــاء

وقيل: أول من سكنها يثرب بن قائنة بن مهلابيل بن إرم بن عبيل بن عوص بن إرم بن عبيل بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام ، وقيل: أول من عمر بها الدور والآطام ، وزرع ، وغرس: العماليق ، بنو عملاق ابن أرفخشذ بن سام ، وأخذوا ما بين البحرين وعمان والحجاز إلى الشأم ومصر .

ومنهم الجبابرة والفراءنة بهما ، وملكهم بالحجاز الأرقم ، وكان بالمدينة منهم بنو هف ، وبنو مطروبل ، وكانت جـــرهم بمكة ، وقنطور وطسم وجديس بالسمامة .

وعن زيد بن أسلم ، أن ضبعاً رؤيت وأولادها رابضة في حجاج عين رجل أي العظم الذي ينبت عليه الحاجب ، قال : وكان يمضي أربعمائة سنة وما يسمع بجنالة .

ولايي المندر الشرقي : سمعت حديث تأسيس المدينة من سليان بن عبد الله ابن حنظلة الغسيل، وبعضه من رجل من قريش ، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن عمار بن ياسر ، فجمعت حديثها لقلة اختلافه . قالا : بلغنا أن موسى عليه السلام لما حبح ، حبح معه أناس من بني إسرائيل ، فأتوا على المدينة في انصرافهم ، فرأوا مواضعها (۱) صفة بلد نبي يجدون وصفه في التوراة بأنه خاتم النبيين ، فاشتورت طائفة منهم على أن يتخلفوا به ، فنزلوا في موضع سوق بين (۲) قينقاع ، ثم تألف إليهم أناس من العرب . ورجعوا عن دينهم . فكانوا أول من سكن موضع المدينة . ويذكر أن قوماً من العمالقة سكنوه قبلهم .

ولابن شبة بسند لابأس به . إلا أن فيه من لم يسم . عن جابر مرفوعاً :

<sup>(</sup>١) صوابه: موضعها .

<sup>(</sup>٢) صوابه : بني .

« أقبل موسى وهارون حاجين ، فمرا بالمدينة ، فخافا من يهود ، فخرجا مستخفيين ، فنزلا أحداً ، فغشي هارون الموت ، فقام موسى ، فحفر له ولحد ، م قال : يأخي إنك تموت ، فقام هارون فدخل في لحدد ، فقبض ، فحتا عليه موسى التراب ، وهو دال على كونهم بالمدينة زمن موسى .

وسيأتي في أسماء البقاع وجود قبر بالجماء عليه مكتوب : أنا رسول رسول الله سلمان بن داود عليه السلام إلى أهل يثرب . وفي رواية . أنا رسول رسول الله عيسى بن مويم عليه السلام إلى أهل قرى عرينة .

ولابن زبالة عن مشيخة من أهلها. قالوا: كان ساكنها في سالف الزمان صغل . وفالح . فغزاهم داود عليه السلام وأخذ منهم مائة ألف عذراء . قالوا: وسلط عليهم الدود في أعناقهم ، فهلكوا ، فقبورهم هذه التي في السهل والجبل ، وهي التي بناحية الجرف ، وبقيت امرأة منهم تعرف بزهرة ، وكانت تسكن بها ، فاكترت من رجل ، وأرادت الحروج إلى بعض تلك البلاد ، فلما دنت لتركب ، غشيها الدود ، فقيل لها : إنا لنرى دوداً يغشاك ؛ فقالت : بهذا هلك قومي ، ثم قالت : رب جسد مصون ، ومال مدفون ، بين زهرة ورانون ، وقتلها الدود .

قالوا: وكان قوم من الامم يقال لهـم : بنو هف ، وبنو مطر ، وبنو الازرق فيا بين مخيض الى غراب الصائلة الى القصاصين الى طرف أحد ، فتلك آثارهم هناك .

وعن عروة بن الزبير : كانت العماليق قد انتشروا في البلاد ، فسكنوا مكة والمدينة والحجاز كله ، وعتوا عتواً كبيراً ، فلما أظهر الله تعالى موسى على فرعون ، ووطىء الشام ، وأهلك من بها بعث إليهم جنداً من بني إسرائيل للحجاز ، وأمرهم أن لا يستبقوا منهم أحداً بلغ الحلم ، فقدموا ، فأظهرهم الله ، فقتلوهم ،

وأصابوا ابن ماكمهم الارقم « وكان أحسن الناس وجها » فقانوا: نستحيه حتى نقدم به على موسى عليه السلام: فيرى فيه رأيه « فأقبلوا به » فقبض ا» موسى قبل قدومهم » فتالت بنو إسرائيل: قبل قدومهم » فتالت بنو إسرائيل: إن هذه لمعصية منكم لما خالفتم أمر نبيكم » لا والله لا تدخلوا علينا بلادن أبدا ، فقالوا: ما بلد إذ منعتم بلادكم بخير من البلد الذي خرجم منه ، وكان الحجاز إذ فاك أشجر بلاد الله وأظهره ماء » فكان هذا أول سكنى اليود الحجاز بعد العاليق ، فكان جمهورهم بيثرب بمجتمع السيول مما يلى القف ، ولهم الأموال بالسافلة ، ونزل جمهورهم بيثرب بمجتمع السيول مما يلى زعابة .

وعن محمد بن كعب القرظي ، قال : وخرجت قريظة واخوانهم بنو هدل وعمو ، وأبناء الصريح ، والنضير بن النحام بن الخزرج بن الصريح من ذرية هارون عليه السلام بعد هؤلاء ، فتبعرا آثارهم ، فنزلوا بالعالمة على مذينب ومهزور .

ولبعضهم عن أبي هربرة رضي الله عنه : بلغني « أن بني إسرائيل ما أصابهم ما أصابهم من ظهور بختنصر عليهم تفوقوا » وكانوا بجدون محمداً والله منه من أرض الشأم جعلوا يعبرون كل قرية من تلك القرى العربية في قرية ذات نخل ، وناخرجوا من أرض الشأم جعلوا يعبرون كل قرية من تلك القرى العربية بين الشأم واليمن، يجدون نعتها نعت يثرب ، فينزل بها طائفة منهم ، ويرجون أن يلقوا محمداً والله عنى نزل منهم طائفة من بني هارون بمن حمل التوراة بنثرب ، فمات أولئك الآباء وهم يؤمنون بمحمد والله الله جاء ، ويحثون أبناءهم على اتباعه ، فأدر كه من أبنائهم ، فتكفروا به ، وهم يعرفونه ؛ أي : لحسدهم الانصار حيث سبقوهم اليه وزعم بنو قريظة أن الروم لما غلبوا على الشأم ؛ خرج قريظة والنفيز وهدل طلبهم ، فأعجزوا رسله ، وانهى الرسل الى تمد بين الشأم والحجاز ، فمانوا عنده عطشاً ، فسمي الموضع ثمد الروم .

ونقل ابن زبالة ما حاصله « أن من كان مع يود من العرب قبل الانصار بنو نيف: حي من بلي » ويقال: بقية من العماليق « وبنو مزيد من بلي » وبنو معاوية بن الحارث بن بهنة بن سلم « وبنو الجدماء حي من اليمن » ولبني أنيف بقباء آطام عند بئر عذق « والمال الذي يقال له: القائم » وغيرهما . قال شاعرهم:

ولو نطقت يوماً قباء لحبرت بأنا نزلنا قبل عاد وتباغ وآطامنا عادية مشمخرة تاوح فتنكي من نعادي وتمنع

وكان من بقي من اليهود حين نزل الأوس والخزرج عليهم بنو القصيص ، وبنو ناغصة مع بني أنيف بقباء . وقيل : إن بني ناغصة حي من اليمن ، منازلهم شعب بني حرام ، حتى نقلهم عمر رضي الله عنه إلى مساجد الفتح ، وبنو قريظة في الدار المعروفة لهم اليوم ، ومعهم إخوتهم بنو هدل ، وبنو عمرو ، وسمي هدلاً بهدل كان في شفته ، وبنو النضير ، كما قال ابن زبالة في النواعم .

ومنهم كعب بن الأشرف ، وكان لهم عامة أطم في المال الذي يقال له : فاضحة (١) بجفساف (٢) ، وأطم دون بني أمية بن مزيد دبر قصر ابن هشام ، وأطم البويلة .

وقال الواقدي : منازل بني النضير بناحية الغرس ، وبنو مزيد في بني حطمة ، وناعمة بن هيم بن هشام ، وبنو معاوية في بني أمية بن مزيد ، وبنو ماسكة قرب صدقة مروان ممنا يلي صدقة النبي ويتالله ، ولهم الاطمان اللذان في القف في القرية ، أي : التي آثارها غربي الحسبنيات ، وبنو محمم في المكان الذي يقال له : محمم ولهم المال الذي يقال له : خنافة . وبنو زعورا عند مشربة أم إبراهيم ،

<sup>(</sup>١) وهي المساة الآن : بفائضة غربي الحرة

<sup>(</sup>٢) وهو المسمى الآن : بقربان .

وبنو زيد اللات ، \_ قـال ابن زبالة : وهم رهط عبد الله بن سلام \_ قوب بني غصينة ، وبنو قنيقاع عند منتهى جسر بطحان نما يلي العالية ، وهناك سوقهم ، ولهم الأطهان اللذات عند منقطع الجسر على يمينك وأنت ذاهب من المدينة إذا سلكت الجسر من الطربق الشرقية إلى العالمة .

والذي في «صحيح البخاري» عن ابن عمر رضي الله عنها انهم رهط ابن سلام، وهم من ذربة يوسف الصديق عليه السلام ؛ وبنو حجر عند المشربة التي عندالجسر وبنو ثعلبة ، واهل زهرة بزهرة ، وهم رهط القطيور ؛ ملكهم الذي كان يفتض نساء أهل المدينة ؛ واهل الجوانية بالجوانية ؛ ولهم صرار ، والريان وهما أطهان اصارا لبني حارثة ، وبنو الجدماء الحي من اليمن فيا بين مقبرة بني عبد الأشهل وبين قصر ابن عراك ، ثم انتقاوا إلى راتج . وبنو عكوة يماني بني حارثة ، ولهم الشعبان ، أطم بشمغ صدقة عمر بن الخطاب رضي مزاية شامي بني حارثة ، ولهم الشعبان ، أطم بشمغ صدقة عمر بن الخطاب رضي وزبالة إلى عين فاطمة حيث كان يطبخ الآجر المسجد النبوي ، ولأهل والوالج، وزبالة إلى عين فاطمة حيث كان يطبخ الآجر المسجد النبوي ، ولأهل والوالج الشرعي (۱۱) أطم دون ذباب صار لبني جشم إخوة بني عبد الأشهل ؛ ولأهل الوالج الشرعي (۱۱) أطم دون ذباب صار لبني جشم إخوة بني عبد الأشهل ؛ ولأهل الوالج مسجد الشيخين الآتي ، ولأهل أل بالله المعلن عند كومة أبي الحراء الرابض ، والاطم الذي دونها ، وكان أهل يثرب جماعات من اليهود بها ، وقد بادوا . وقيل: ونبا في قبد على العشرين ، وعدة آطامهم وآطام من نزل معهم من العرب نويد على السنعين ، وكانت الآطام عز أهل المدينة ومنعتهم ، وجاء النهني عن هدمها تزيد على السنعين ، وكانت الآطام عز أهل المدينة ومنعتهم ، وجاء النهني عن هدمها

<sup>(</sup>١٠) صوابه : الشرعبي .

<sup>(</sup>٢) صوابه : الشيخان بالمعجمة تثنية شيخ ، كما في أسماء الاماكن.

<sup>(</sup>٣) الذي في أسماء الأماكن : بفضائها .

ولم تؤل اليهود ظاهرة على المدينة ، حتى كان من سيل العرم ، وهي المطر الشديد ولم تؤل اليهود ظاهرة على المدينة ، حتى كان من سيل العرم ، وكانت ، أرب (١) وقيل : جرذ أعمى نقب السد ماقص الله تعالى في كتابه ، وكانت ، أرب البلاد وهي أرض سبأ المعنية بقوله تعالى : ( بلدة طيبة ) [ سبأ : ١٥ ] أخصب البلاد تخرج المرأة وعلى رأسها المكتل ، فتعمل بمغزلها ، وتسير بين الشجر ؛ فيمتليء مما يتساقط من التمر وهي أكنر من شهرين للراكب المجد طولا ، وكدلك عرضها وأهلها في غاية الكترة مع اجتاع الكلمة والقوة آمنين ، تخرج المرأة لاتنزوت ، تبيت في قرية ، وتقيل في أخرى حتى تأتي الشأم .

قال تعانى : ( وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها ) [ سبأ : ١٨ ] أي قرى الشأم قرى ظاهرة ، أي : يرى بعضها من بعض لقربها ، فبطرواالنحمة : فقالوا : ( ربنا باعد بين أسفارنا ) [ سبأ : ١٨ ] أي : بمفاوز بينهم وبين الشام بركبون فيها الرواحل ، فعجل الله لهم الإجابة ، كما قال : ( فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل بمزق ) - [ سبأ : ١٩ ] .

وعن الضحاك : كانوا في الفترة بين عيسى ومحمد عليها السلام ، وكان السد فرسخاً في فرسخ بناه لقهان الأكبر العادي . وقيل : ابنه . وقيل : سبأ بن يشجب ، ومات قبل إكماله ، فأكمله ملوك حمير تجتمع إليه مياه اليمن ، ثم تتفرق في مجاري ، وكان أولاد حمير وأولاد كهلان ابني سبأ حينئذ سادة اليمن ، كبيرهم عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة ابن ماذن ابن الأزد ، ويقال : الأسهد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد ابن حارث بن مالك بن زيد ابن حارث بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ، وجماع قبائل اليمن ينتهي إلى قحطان ، واختلف فيه ، فالأكثر : أن قحطان هو عابر بن شالخ بن أرفخشذ ابن سام بن نوح عليه السهر ، وقيل : هو هو د

<sup>(</sup>١) مأرب ؛ كنزل .

نفسه ، وقيل : ابن أخيه ، ويقال : هو أول من تكبي بالعربية ، وهو و لد العرب المتعربة . والمعاعيل عليه السلام والد العرب المستعربة .

وأما العرب العاربة ، فقبل ذاك ، كعاد ونود وعمليق وغيرهم ، وذهب انزبير ابن بكار إلى أن قحطان بن الهميسع بن تيم بن نبت بن اسماعيل عليه السلاء .

ولدا قال أبو هريرة رضي ألله عنه مخاطباً الأنصار : فتلك \_ أي : هاجو \_ أمكم يابني ماء السماء \_ يعني الأنصار ، لأن جدهم عامراً هو الملقب بذلك ، أو أراد جميع العرب لملازمتها مواقع القطر ، وهذا متممك من ذهب إنى أن العرب كلها من ولد اسماعيل ، وهو الذي أميل إليه ، وإن ثبت خلافه ، فالعوب الذين وكانت زوجة عمرو مزيقياء تسمى طريفة الحميرية كاهنة ولدت له ثلاثة عشر ولداً: ثعلبة أبا الأوس والخزرج ، وحارثاً والد خزاعة ، وقيل فيهم غير ذلك ، وجفنة والد غسان ، وقيل فيهم غير ذالك ، ووداعة وأبا حارثـة الحارث ، وعوماً ، وكعباً ، ومالكما ، وعمران ، هؤلاء أعقبوا ، والثلاثة الباقون لم يعقبوا ، وكان لعمرو مزيقياء من القصور والأموال مالم يكن لأحــد ، فرأى أخوه عمران وكان كاهناً ولم يعقب أن قومه سيمزقون ، وتخرب بلادهم، فذكره له ، تم ان ظريفة ١٠ سجعت له بما يدل لذلك ، فقال : وما علامته ؟ قا'ت : إذا رأيت جرذاً يكتر في السد الحفو ، ويقلب بيديه منه الصخو ، فانطلق إلى السد ، فإذا جوذ يقلب الضَّخرة ، والصَّخرة ما يقلبها خمسون رجلًا من السد ، فأخفى ذلــــك ، وأجمع على بيـع ماله بأرض سبأ والحروج بولده ، وخشي من استنكار ذلك. ، فاحتال بطعام واسع صنعه ، وجمع أهل مأرب ، وأسر إلى يتم رباه أن مجلس إلى جانبه وينازعه الحديث ، ويفعل به مثل ما يفعل به ، ثم كلمه في شيء ، فرد عليه ،

<sup>(</sup>١) صوابه : طريفة .

فضرب عمرو وجهه وشتمه ، ففعل اليتيم به مثله ، فصاح واذلاه اليوم ذهب فخر عمرو ، وحلف لا يقيم ببلد صنع به ذلك فيها ، وأن يبيع أمواله ، فاغتنموا غضبه ، واشتروها ، وتبعه ناس من الأزد ، فباعوا ، فلما اجتمع لعمرو أثمان أمواله ، أخبر الناس ، وخرج باس كتير ، وأقام من قضى عليه بالهلاك .

وقيل : المحتال في بيع ماله : ثعلبة بن عمرو . وإنما كانت طريفة زوجته . ومات عمرو قبل السيل .

وقيل: لما مات عمرو مارت الرياسة لاخيه عامر العاقل ، وهو المحتال للبيع . فقال لحارثة ابن أخيه : إذا ضربتك فالطمني . فقال : كيف يلطم الرجل عمه ؟ فقال : إن في ذلك صلاحك وصلاح قومك . نم جاء السيل . فلم يجد مانعاً ، فغرق البلاد والكروم إلا ما كان في رؤوس الجبال والبعيب ، منل ذمار وحضرموت وعدن . وخهبت الضاع والحدائق . وجاء السيل بالرمل فطمها . ووصفت لهم ظريفة (١) البلاد . وقيل : عمرو (٢) . فسكن أزدعمان بها . ووداعة بن عامر بكرود من أرض همدان ، فانتسبوا فيهم ، وأزد شنوأة بشن من السراة ، وخزاعة ببطن مر ، والاوس والخزرج بينرب ، وآل جفنة من غسان ببصرى ، وسدير ببطن مر ، والاوس والخزرج بينرب ، وآل جفنة من غسان ببصرى ، وسدير من أرض الشام ، وجذية الابرش وغيره من غسان بالعراق ، وسجمع طريفة المتعلق بيثرب : من كان منكم يريد الراسخات في الوحل ، المطعمات في الحل ، فليلحق بيثرب ذات النخل . ونسب لعمرو بن عامر بزيادة : المدركات بالذحل ، عقب فليلحق بالحرة ذات النخل ، وقيل : قال : فليلحق بالحرة ذات النخل ، فلمما عمر ان بن عمرو ، وفارقهم وداعة بهمدان ؛ تم ازدشنوأة بين السراة ومكة ومعهم عمر ان بن عمرو ؛

<sup>(</sup>١) صوابه : طريفة .

<sup>(</sup>٢) أي : ابن عامر الكاهر. هو الذي وصف البلاد فعمرو معطوف علم طريفة .

وسار عمرو في بافي ولده وفي ناس من الأزد حتى نزلوا ماء يقال له : غسان ؛ وغلب عليهم اسمه حتى قال شاعرهم :

إما سأات فإنا معشر نجب الازد نسبتنا والماء غسان

قال أبو المنذر الشرفي : ومن ماء غسان انخزع لحي واسمه ربيعة بن عمرو بن حارتة ؛ فأتى مكة ؛ فتزوج بنت عامر ملك جرهم ؛ فولدت له عمرو بن لحي الذي غير دين إبراهيم عليه السلام .

وروى الازرقي (١): أن عمرو بن عامر سار وقومه لا يطؤون بلداً إلا غابوا عليه ؟ فلما انتهوا إلى مكة وأهلها جرهم قد قهروا الناس وحازوا ولاية البيت على بني إسماعيل وغيرهم ؟ أرسل اليهم ثعلبة بن عمرو بن عامر : إنا خرجنا من بلادنا فلم ننزل بلداً إلا فسح أهله لنا ؟ فنقيم معهم حتى نرسل روادنا فيرتادوا لنا بلداً يحملنا ؟ فافسحوا لنا حتى نستريح ونرسل روادنا إلى الشأم والمشرق ؟ فحيثا قيل لنا : إنه أمثل لحقنا به ، فأبت جرهم ، فأرسل إليهم ثعلبة أنه لا بد لي من المقام ، فإن تركتموني نزلت وحمدتكم وواسيتكم في الماء والمرعى ، وإن أبيتم أقمت على كرهكم ، ثم لم ترتعوا معي إلا فضلا ، ولم تشربوا إلا رنقا \_ يعني الكدر \_ وإن قاتلتموني قاتلتكم ، ثم إن ظهرت عليكم سبيت النساء وقتلت الرجال ، وم أترك أحداً منكم ينزل الحرم ، فأبت جرهم ، فاقتتاوا تلاتة أيام ، ثم انهزمت جرهم ، فلم ينفلت منهم إلا الشريد ، وأقام ثعلبة بمسحة وما حولها بعساكره حولاً ، فأصابتهم الحمى ، فدعوا ظريفة "الكاهنة ، فشكوا إليها ، فقالت : قد أصابني الذي تشكون .

ثم ذكر الأزرقي سجعها في الدلالة على البلاد، فهو غير السجع الأول، وأن

<sup>(</sup>١) هو مؤرخ مكة .

<sup>(</sup>٢) صوابه : طريفة .

الأوس والخزرج ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو نزلوا المدينة ، قال : وانخزعت خزاعة بمكة ، فأقام بها ربيعة بن حارثة بن عمرو وهو لحي ، فولي أمر مكة . وقال ياقوت : لما ساروا من اليمن عطف ثعلبة العنقاء بن عمرو مزيقياء نحو الحجاز ، فأقام ما بين التعلبية ، وباسمه سميت إلى ذي قار ، فلما كثر ولده ، وقوي ركنه ، سار بهم نحو المدينة ، وبها يهود ، فاستوطنوها ، وأقاموا بين قريظة والنفير وخيبر وتهاء ، ووادي القرى ، ونزل أكنرهم بالمدينة ، وأم الأوس والحزرج قيلة بنت عمرو بن جفنة في قول الكلبي .

وقال ابن حزم: بنت الأرقم ابن عمرو بن جفنة بن عمرو مزيقياء ، ويقال: بنت كاهل بن عددة بن قضاعة ، وقضاعة من حمير في قول الأكتر ، واشتهرت الأوس والخزرج بأبناء قيلة ، وأولد الأوس مالكاً ، ومنه فبائل الأوس كلها .

وروى الخرائطي أنه لما حضرت الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو الوفاة ، المجتمع قومه ، فقالوا : قد حضر من أمر الله ماترى ، وقد كنا نأمرك في شبابك أن تتزوج فتأبى ، وهذا أخوك الخزرج له خمسة بنين ، وليس لك غير مالك ، فقال : ان يهلك هالك ترك مثل مالك ، إن الذي يخرج النار من الزندة فادر على أن يجل المالك نسلا ورجالاً بسلا ، وكل إلى الموت ، تم أقبل على مالك فقال : أي بني المنية ولا الدنية ، وذكر سجعاً ، ثم أنشأ يقول أبيانا منها :

ففعل (١) الذي أودى (٣) ثموداً وجرهما سيعقب لي نسلا على آخر الدهر تقريهم من آل عمرو بن عامر عيون لدى الداعي إلى طلب الوتر

<sup>(</sup>١) صوابه فمل بفتح المهملة وشد اللام ، وقبله بيتان.، وهما : شهدت السبايا يوم آل محرق وأدرك عمري صبيحة الله في الحجر فلم أر ذا ملك من الناس واحداً ولا سوقية إلا إلى الموت. • القبر (٢) أردى بلراء ، أى : أهاك وهو الصواب .

ألم يأت قومي أن لله دعوة يفوز بها أهل السعادة والبر إذا بعث المبعوث من آل غالب بهكة فسيما بين زمزم والحجر هنالك فابغوا نصره ببلادكم بني عامر إن السعادة في النصر ثم قضى من ساعته .

قال الشرقي : فولد لمالك عمرو وعوف ومرة ، ويقال لهم : أوس الله ، وهم الجعادرة ، وسموا بذلك لقصر كان فبهم ، وسيأتي ما يخالفه ، مع بيان ما انتشر منهم من القبائل .

وقال ابن حزم : إن بني عامر بن عمرو بن مالك بن الاوس ، كانوا كلهم بعمان لم يكن منهم بالمدينة أحد ، فليسوا من الانصار .

وأولد(١) الخزرج بن حارثة خمسة ، وهم : عمرو ، وعوف ، وجشم ، وكعب ، والحارث ، وتفرقوا بطونا كثيرة , قال ابن حزم : وعقب السائب بن قطن بن عوف من الخزرج لم يكن أحد منهم بالمدينة ، كانوا بعمان ، فليسوا من الانصار ، وذكر نحوه في بعض بني الحارث بن الخزرج ، وأن بعض بني جفنة ابن عمرو مزيقياء كانوا بالمدينة في عداد الانصار .

وقال الشرقي : ولما قدمت الاوس والخزرج المدينة ، تفرقوا في عاليتها وسافلتها ، ومنهم من نزل مصع بني إسرائيل في قراهم ، ومنهم من نزل وحده لامع بني إسرائيل ولامع العرب الذين كانوا تألفوا إلى بني إسرائيل ، وكانت التروة في بني إسرائيل ، ولهم قرى أعدوا بها الآطام .

ولابن زبالة عن مشيخة من أهل المدينة : أن الاوس والحزرج وجـــدوا الاموال والآطام بأيدي يهدود ، والعدد والقوة معهم ، فمكثوا ماشاء الله ، ثم سألوهم أن يعقدوا بينهم جواراً وحلفاً يأمن بــه بعضهم من بعض ، ويمتنعون به

<sup>(</sup>١) صوابه : وولد الخزرج كذا في الأصل .

ممن سواهم ، فتحالفوا ، وتعاملوا ، ولم يزالوا كذلك زماناً طويلا ، وأثرت الاوس والخزرج ، وصار لهم مال وعدد ، فخافت قريظة والنضير أن يغلبوهم على دورهم ، فتنمروا لهم حتى قطعوا الحلف ، وقريظة والنضير أعد وأكثر ، فأقاموا خاتفين أن تجليهم يهود ، حتى نجم منهم مالك بن العجلان أخو بني سالم ابن عوف بن الحزرج ، وسوده الحيان الأوس والحزرج ، وكانت لا تهدى عروس من الحيين حتى تدخل على القيطون ملك اليهود ، فيكون هو الذي يفتضها ، فتروجت أخت مالك بن العجلان رجلاً من قومها ، فينا مالك في النادي ، إذ فترجت أخته فضلاء (۱) ، فنظر إليها أهل الجلس ، فشق على مالك ، ودخل فعنفها ، فقالت : ما يصنع بي غداً أعظم ، أهدى إلى غير زوجي ، فلما أمسى ، اشتمل غلى السيف ، ودخل متنكراً مع النساء ، فقتل القيطون ، وانصرف لدار قومه ، فيعثوا الرمق بن زيد أحمد بني سالم إلى من وقع بالشام من قومهم يشكون غلبة اليهود عليهم ، فقدم على أبي جبيلة أحسد بني جشم بن الخزرج الذين ساروا من يترب إلى الشام ، وقيل : أبو جبيلة من ولد جفنة بن عمرو مزيقياء ، وكان قد أصاب ملكا بالشام ، فشكا حالهم وغلبة اليهود عليهم ، فأقبل أبو جبيلة في جمع كثير لنصرتهم .

ونقل رزين عن الشرقي ، أن القيطون كان قد شرط أن لا تدخل امرأة على زوجها حتى تدخل عليه ، فلما سكن الأوس والخزرج المدينة ، أراد أن يسيرفيهم بذلك ، فتزوجت أخت مالك بن العجلان رجلًا من بني سالم ، فأرسل القيطون رسولاً في ذلك ، وكان مالك غائباً ، فخرجت أخته في طلبه ، فمرت به في قومهم ، فنادته ، فقال : لقد جئت بسبة تناديني ولا نستحيي ، فقسالت : الذي يراد بي أكبر من ذلك ،

<sup>(</sup>١) صوابه : فضلا بضمةبن حال من فاعل خرجت ، أي : متفضلة في ثوب واحد ، كما في الأصل والقاموس ، وأما فضلاء بالمد فهو غلط .

فأخبرته ، فقال : أكفيك ذلك ، فقالت : وكيف ؟ فقال : أتريا بزيّ النساء ، وأدخل معك عليه بالسيف ، فأقتله ، ففعل ، ثم خرج حتى قدم الشأم على أبي جبيلة ، وكان نزلها حين نزلوا هم بالمدينة ، فجيش جيشاً عظيماً ، وأقبل كأنه يريد اليمن ، واختفى منهم مالك بن العجلان ، فنزل بذي حرض ، فأرسل إلى الأوس والخزرج ، فوصلهم ، ثم أرسل إلى بني إسرائيل : من أراد الحباء من الملك فليخرج إليه مخافة أن يتحصنوا فلا يقدر عليهم ، فخرج إليه أشرافهم ، فأمر لهم بطعام حتى اجتمعوا ، فقتلهم ، فصار الأوس والخزرج أعز أهل المدينة .

وقيل: إنما قصد مالك بن العجلان بعد قتل القيطون تبعاً الأصغر باليمن ، فشكا إليه ، فعاهد أن لا يقرب امرأة ، ولا يمس طيباً ، ولا يشرب خمراً حتى يسير إلى المدينة ويذل من بها من اليهود ، ففعل .

وقال ابن قتيبة: إن تبعاً الأصغر ابن حسان آخر التبابعة سار إلى الشأم وملوكها غسان ، فأطاعته ، نم إلى المستقر من ناحية هجر ، فأتاه قوم كانوا وقعوا إلى يثرب ، وحالفوا يهود بها ، فشكوهم ومتوا إليه بالرحم ، فأحفظه ذلك ، فسار ، ونزل بسفح أحد ، وبعث إلى يهود ، فقتل منهم ثلثاثة وخمسين رجلا صبراً ، وأراد خرابها ، فقام إليه رجل من يهود أتت عليه مائتان وخمسون فقال : أيها الملك مثلك لا يقتل على الغضب ، وأمرك أعظم من أن يطير بك برق ، أو يسرع بك لجاج ، وإنك لا تستطيع أن تخربها لأنها مهاجر نبي مدن ولد إسماعيل عليها السلام يخرج من عند هذه البنية يعني الكعبة ، فكف ومضى ومعه هذا اليهودي ، وآخر منهم وهما الحبران ، فأتى مكة وكما البيت ، ثم رجع إلى اليمن وهما معه قد دان بدينها . اه .

وعن الشرقي : أن أبا جبيلة لما فوغ من نصر أهل المدينة رجع إلى الشأم ، فأقبل تبع الأخير وهو كرب بن حسان بن أسعد الحميري يريد المشرق ، كماكانت

التبابعة تفعل ، فمر بالمدنة ، فخلف فيها ابناً له ، ومضى حتى قدم الشأم ثم العراق ، فقتل ابنه بالمدينة غبلة ، فأقبل يويد تخريبها ، فنزل بسفح أحد ، وأرسل لأشراف المدينة ، فقال بعضهم : أراد أن يملكنا على قومنا ، وقال أحيحة : والله ما دعاكم لخير ، وكان لأحيحة رئي من الجن ، ثم دخل على تبع أول الناس ، فتحدث معه ، ففطن بالشر، ثم قال : إن أصحابي يصلونك إلى الظهر ، واستأذن في الخروج إلى خيمة له ضربها ، وجاء أصحابه قريباً من الليل ، فأمر لهم تبع بضيافة ، فلما كان جوف الليل أرسل إليهم ليقتلهم ، ففطن أحيحة ، فانطلق فتحصن في حصنه ، فحاصروه ثلاثاً يقاتلهم بالنهار ، وإذا كان الليل يرمي اليهـم بتمر ويقول : هذا ضيافتكم ، فأخبروا تبعاً أنه في حصن حصين ، فأمرهم أث يحرقوا نخله ، واشتعلت الحرب بين تبع وأهل المدينة من اليهود والأوس والخزرج ، وتحصنوا في الآطام ، وجود الى ىنى النجار خيلا ، فقاتاوهم ورئيسهم يومئذ عمرو ابن طلحة أخو بني معاوية بن مالك بن النجار ، ورمى غسكر تبع حصون الأنصار بالنبل ، فلقد جاء الإسلام والنبل فيها ، وجدع في القتال فرس تبع ، فحلف لا يبوح حتى مخربها ، فنزل اليه أحبار من يهود وقالوا : أيها الملك ، ان هـذه البلدة محفوظة ، فإنا نجد اسمها في الكتاب طيبة ، وانها مهاجر نبي من بني اسماعيل عليه السلام من الحرم ، فلن نسلط عليها ، فأعجب بقولهم ، وصرف نيته عنها ، وأمو أهل المدينة أن يتبايعوا مع العسكو ، ثم خرج يريد اليمن ومعه من الأحبار رجلان أو ثلاثة قال لهم : تسيرون معي أياماً آنس بجديثكم ، فكانوا يجدثونه ، فلم يتركبهم حتى وصاوا الى اليمن ، فكانوا أول يهودي دخلها .

وعن « المبتدأ » (١) لابن اسحاق أن بيت أبي أبوب الأنصاري الآتي ذكره ، بناه تبع الاول ، واسمه ببان (٢) أسعد بن كاكيكرب لما مر بالمدينة ، وكان معه

<sup>(</sup>١) صوابه « المبدأ » وهواسم كتاب لابن اسحاق .

<sup>(</sup>۲) كغراب ورمان ، ويكسر ، قاموس .

أربعهائة عالم ، فتعاقدوا على أن لا يخرجوا منها ، فسألهم تبع عن ذلك ، فقالوا: نجد في كتبنا أنها مهاجر نبي اسمه محمد ، همقيم العل أن نلقاه ، فبنى لكل منهم داراً ، وزوجه جارية ، وأعطاه مالاً جزيلا ، وكتب كتاباً فيه إسلامه ، ومنه :

شهدت على أحمد أنه رسول من الله باري النسم فاو مد عمري الى عمره لكنت وزيراً له وابن عم

وختمه بالذهب ، ودفعه الى كبيرهم ، وسأله أن يدفعه للنبي عَلِيْقِهُ إِن أدركه ، والا فمن أدركه من ولده أو ولد ولده ، وبنى للنبي وَلَيْقِيْنُ داراً ينزلها اذا قدم ، فتداول الدار الملاك ، الى أن صارت لابي أبوب الانصاري ، وهو من ولد ذلك العالم ، وأهل المدينة الذبن نصروه كلهم من أولاد أولئك العلماء .

ويقال : ان الكتاب كان عند أبي أيوب حين نزل عليه النبي وَلَيْنَا ، فدفعه له ، وهذا غريب ، والمعروف في أمر الأنصار ما سبق .

الفصل الثاني : في منازل الأوس والخزرج ، وما دخل بينهم من الحروب . لما انصرف أبو جبيلة من نصرهم ، تفرقوا في العالية والسافلة ، واتخذوا الأموال والآطام . فأما الأوس ، فنزل بنو عبد الأسهل بن جشم بن الحارث وبو حارتة ابن الحسارث بن الحزرج الاصغر بن عمرو بن مالك بن الاوس بدار بني عبد الاشهل بالحرة الشرقية شامي بني ظفر ، خلاف قول المطري: قبليهم ، لما أوضحناه في الاصل ، وابتنوا آطاماً منها : واقم ، وبه سميت الناحية ، كان لحضير بن صماك ، وله يقول شاعرهم :

نحن بنينا واقمأ بالحرة بلازب الطين وبالأصرة

ثم خرجت بنو حارثة عنهم لحرب دخلت بينهم ، فوالت بنو ظفر بني عبد الاشهل ، وظفرت بهم بنو حارثة ، فأجلوهم اولاً لارض بني سليم ، وقتلوا سماك دن رافع ، فسار حضير بن سماك ببني سليم ، وحاصر بني حارثة بدار بني عبد الاشهل ، فأجلاهم الى خيبر ، فكانوا بها قريباً من سنة ، ثم رق لهم حضير ،

فاصطلعوا . وأبت بنو حارثة أن ينزلوا دار بني عبد الاشهل ، فنزلوا شاميهم بسند الحرة الشرقية التي بها الشيخان ، خلاف قول المطري : بيثرب ، لما أوضحناه في الاصل .

وبنو ظفر وهو كعب بن الخزرج الاصغر بدارهم شرق البقيع عند مسجدهم المعروف بمسجد البغلة بجوار بني عبد الاشهل ، وبجوارهم ايضاً بنو أخيهم زعور بن جشم من اهل راتج <sup>(۱)</sup> ، وهذه البطون الاربعة هم : النبيت ، لان النبيت بطون بني عمرو (۲۰) بن مالك بن الاوس على ما ذكره ابن حزم ، وبنو عمرو بن عوف ابن مالك الاوس بقباء ، وهم بطون كثيرة لبني ضبيعة ، منهم : الاطم الذي يقال له : الشقيف (٣) بين أحجار المراء ، ومجلس بني الموالي ، ولكاشوم بن الهدم من بني عبيد بن زيد أطم في دار عبد الله بن ابي أحمد ، ولأحيحة بن الجلاح الحججي أطم يقال له : واقم صار لبني عبد المنـذر في دية جدهم ، وكان في رحبة بني زيد بن مالك بن عوف أربعة عشر أطماً ، يقال لها: الصياصي ، ولهم أطم بالمسكبة شرقي مسجد قباء ، وأطم يقال له : المستظل عند بئر غرس كان لأحيحة ، ثم صار لبني عبد المنذر ، وخرجت بنو حجبها بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف من قباء اقتلهم رفاعة وغنماً ، فسكنوا العصبة غربي مسجد قباء ، فابتني أحيحة الضحيان أطم أسود عرضه قريب من طوله ، وبناه أولا من البثرة البيضاء يعني الحجارة البيض ، فسقط ، وابتني بنو مجدعة وحججبا أطماً يقال له : الهجيم عند المسجد الذي صلى فيه النبي عَلِيُّكُ ، وخرجت بنو معاوية بن مالك بن عوف ابن عمرو بن عوف ، فسكنوا دارهم التي وراء بقيع الغرقـــد ، ولهم مسجد الإجابة ، ومنهم : حاطب بن قيس ، وفيه كانت حرب حاطب ، وخرجت

<sup>(</sup>١) كان سنة مبدأ الحندق ،

<sup>(</sup>٢) بنو عمرو : هم الذين نزل عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في اول قدرمه .

<sup>(</sup>٣) قوله : الشقيف : غلط ,صوابهالشنيف بشين معجمة , فنون مصغراً ، كما صرح به في آخر الكتاب.

بنو السمعية وهم بنو اوذان بن عمرو بن عوف ، فسكنوا عند زقاق ركيب وابتنوا أطمأ يقال له : السعدان في الربع حائط هناك ، ولعله المعروف اليوم : بالربعي ، ونزل واقف والسلم ابنا امرىء القيس بن مالك بن الاوس عند مسجد الفضيخ من جهة القبلة ، ئم لطم واقف وهو الاكبر عين السلم وكان شرساً ، فحلف لا يساكنه ، فنزل السلم على بني عمرو بن عوف ، فلم يزل ولده فيهم حتى انقرضوا سنة تسع وتسعين ومائة ، وبلغ عددهم في الجاهلية ألف مقاتل ، وبنو وائل بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن مالك بن الأوس بدارهم عند مسجدهم، وبنو أمية بن زيد أخوة بني وائل بدارهم التي يمر فيها سيل مذينب بين بيوتهم ، ثم يسقي الأموال ، فهي شرقي العهن ، وبنو عطية بن زيد إخوتهم أيضاً بضفنه فوق بني الحبلي ، وابتنوا أطها يقال له : شاش على يسارك في رحبة مسجد قباء مستقبل القبلة ، ووائل ، وأمية ، وعطية بنو زيد هم الجعادرة لأنهم كانوا إذا أجاروا عطراً قالوا له : جعدر حيث شئت ، فلا بأسعليك ، قاله ابن زبالة جواراً قالوا له : جعدر حيث شئت ،أي : اذهب حيث شئت ، فلا بأسعليك ، قاله ابن زبالة وسبق عن الشرقي ما يخالفه . وبنو سعد بن مرة بن مالك بن الأوس براتج .

وقال ابن زبالة عقب الكلام على المنازل : إن بني سطبة حين قدموا من الشأم نزلوا ميطان . فلم يوافقهم ، فتحولوا قريباً من حدمان (١) « ثم نزلوا براتج، فهم أحد قبائله الثلاثة .

وبنو خطمة بن جشم بن مالك بن الأوس بدارهم عند الماجشونية والغرس فوق بني الحارث ، لما أوضحناه في الاصل ، وكانوا متفرقين في آطامهم ، فلما جاء الإسلام اتخذوا مسجدهم ، وسكن رجل منهم عنده ، فكانوا يسألون عنه كل غداة مخافة أن يكون السبع عدا عليه ، تم كتروا هناك حتى كان يقال لدارهم : « غزة » ، تشبها بغزة الشأم من كثرة أهلها

<sup>(</sup>١) صوابه : جذمان كعثمان والذال معجمة .

وأما الخزرج ، فنزل بنو الحارث بن الخزرج الأكبر شرقي وادي بطحان ، وتربة صعيب ، ويعرف اليوم بالحارث ، وخرج جشم وزيد ابنا الحارث ، فسكنا السنح ألحم لهم ، سميت به الناحية على ميل من المسجد النبوي ، وهو أول العالية .

وخرجت بنو حذارة (١) بن عوف الحارث فسكنوا حرار سعد الشامي السوق وإخوتهم بنو خدرة بن عوف ، فسكنوا قرب البصة ، وكان الأجرد وهو الأطم الذي يقال لبئره : البصة لجد أبي سعيد الخدري .

ونزل بنو سالم وغنم ابني عوف بن عمرو بن الحزرج الأكبر دار بني سالم بطرف الحرة الغربية عند مسجد الجمعة ، ولهم أطم القوافل (٢) بطرف بيوت بني سالم مما يلى ناحية العصبة .

وبنو عصية حلفاء لبني سالم عند مسجد بني عصبة قوب قباء .

وبنو الحبلى وهو على ما قاله ابن زبالة: مالك بن سالم بن غنم بن عوف بدارهم المعروفة بهم ، قال ابن حزم: بين دار بني النجار وبين بني ساعدة. وقال ابن هشام: الحبلى سالم بن غنم ، سمي به لعظم بطنه ، فيجمع بأنه كان يطلق عليه وعلى ابنه مالك ، فما سبق في نزول بني عطية فوق بني الحبلى ، المراد به: من كان من بني سالم بن غنم بدار بني سالم ، لا دار مالك هذه ، وكان بهذه أطم يقال له: مزاحم ، بين ظهراني البيوت العبد الله بن أبي .

وبنو سلمة (٣) بن سعد بن علي بن أسد بن شاردة بن تريد بالمثناة فوق ابن جشم بن الخزرج الأكبر بسند الحرة، ما بين مسجد القبلتين الى المزاد أطم بني حرام ، سميت به الناحية .

<sup>(</sup>١) ولعـل صوابه : بنو خدرة بضم الخياء المعجمة وسكون الدال المهملة كعمرة إذ هو المعروف في القاموس وغيره .

٣) صوابه: قواقل .

<sup>(</sup>٣) بنو سلمة بكسر اللام وليس في العرب سلمة بكسر اللام سواهم .

وبنو سواد بن غنم بن كعب بن سامة عند مسجد القبلتين الى أرض ابن عبيد الديناري ، ولهم مسجد القبلتين .

وبنو عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة عند مسجد الخربة الى جبلهم الدومخل ، ولهم مسجد الحربة والأطم المواجه له ، والأطم الذي عند قبلته .

وبنو حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة عند مسجدهم الصغير بالقاع بين مقبرة بني سلمة الى المزاد أطمهم، ولهم أطم بالسهل بين أرض جابر بن عتيك والعين (١) التي عملها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم، كان لعمرو جد جابر ابن عبد الله بن عمرو.

وبنو مري بن كعب بن سلمة حلفا، بني حرام معهم ، ولهم أطم غربي حائط جابر بن عتيك مما يلي جبلي بني عبيد ، وكانت بنو سلمة كلها بهـ في الدور ، وكلمتهم واحدة ، وملكوا عليهم أمة بن حرام ، فلبث فيهم زماناً حتى دخل بينه وبين صخر من بني عبيد أمر لإرادته أخذ بعض ما خلف أبوه ، وكان مثرياً ليقسمه في بني سلمة ، فضربه صخر بالسيف ، وحالت بينه وبين صخر بنو عبيد وبنو سواد ، فنذر أمة أن لا يأويه ظل بيت حتى يقتاوا صخراً ، أو يؤتى به فيرى فيه رأيه ، وجلس عند الظرب الذي غربي مسجد الفتح في الشمس ، فبلغ قومه ، فأتوه بصخر ، فعفا عنه ، وأخذ الذي أراد من ماله ، وروي أنهم قالوا للنبي متناه ؛ إن السيل مجول بيننا وبينك ، وأرادوا التحول ، فقال : «ما عليكم لو تحولم إلى سفح الجبل » \_ يعني سلعاً \_ فتحولوا ، فدخلت حرام الشعب ، وضارت سواد وعبيد إلى السفح .

والمعروف : أن الذي عَلَيْكِيْ قال لهم : « اثبتوا فإنكم أوتادها » ، وإنما نقل بني حرام إلى الشعب المعروف بهم من سلع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وكلم ناساً كانوا به من بني ناغصة من اليمن ، فانتقلوا بهم إلى الشعب الذي تحت مسجد

<sup>(</sup>١) وهجه مي هذه العبن ايضًا : عين سروان .

الفتح ، وانتنت بنو حراء بشعبهم من سامع مدجدهم الكبير ، بناه غلام رومي شرود من أعطاتهم كما رواه كيمي ، وآثار هذا المسجد بينة اليوم هناك .

ونزل بنو بياضة وزريق ابنا عامر بن زريق بن عبد حارتة بن مالك بن عضب ابن جشم بن الحُوْرِجِ الأكبر ، وبنو حبيب بن عبد حارثة بن مالك ، وبنو غدارة وهم بنو كعب بن مالك ، وبنو أجدع وهم بنو معاوية بن مالك بدار بني بياضة سَّامي بني ساء ممتدة بالحرة الغربية إلى بطحان قبلي بني مازن ، وكان بهـــا نحو عشرين أطها ، منها : عقرب في شامي المزرعة المسهاة بالرحابة في الحرة على القفارة ، وسويد : في شامي الحائط المسمى بالحماضة ، واللوى في حد السرارة ، بينه وبين زاوية الجدار الشامي الذي محيط على الحماضة عشرون ذراعاً ، والسرارة : ما بين اللوى إلى الجدار الذي يقال له : بيوت بني بياضة ، والجدار الذي بناه زياد بن عبد الله أبركة السوق وسط السرارة ، وهذه البركة هي التي ذكوهـ في كلام ابن شبة في سيل رانونا. وكان لبني حبيب الأطم الذي في أدنى بيوت بني بياضة دون الجسر الذي عند ذي ريش ، فلبثوا وأمرهم جميع حتى هلك زريق ، فأوصى ببنيه إلى عمه حبيب ، فكافهم النضح بأيديهم ، فقتاوه ، فحالف بنوه بني بياضة على بني زريق ، فخرجت بنو زريق ، فسكنوا دارهم الـتي في قبلة المصلى والسور الموجود اليوم ، والموضع المعروف بذروان ، وما والاه من داخل السور ، تم اصطلحوا على أن قطعوا لبني حبيب طائفة من دورهم دية ، فقباوا ذلك ، وانتقل بنو مالك بزريد بن حبيب من بني بياضة ، فنزلوا الناحية التي ودت بنت زريق ، وتخلف بعض بني حبب ببني بياضة ، فمكثوا ما شاء الله ، ثم إن عبيد بن المعلى من بني حبيب قتل حصن بن خالد الزرقي ، فأراد بنو زريق قتله ، تم ودوه من مالهم على أن مجالفهم بنو المعلى ويقطعوا حلفهم مع بني بياضة ، ففعلوا .

وقال ابن حزم : إن من بني حبيب ، عبد الله بن حبيب بن عبد حارثة وإنه والد أبي جبيلة الذي جلبه مالك بن العجلان لقتل اليهود كما سبق ، وكان

بنو غدارة بن مالك أقل بطون بني مالك بن عضب عدداً مع شراسة وشدة أنفس ، فقتلوا قتيلًا إما من بني اللبن ، أو من بني أجدع ، وأبى أهل القتيل الدية ، فانتقلوا من دار بني بياضة إلى بني عمرو بن عوف ، فحالفوهم وصاهروهم ، وكان بين بطنين من بطون بني مالك بن عضب ميراث في الجاهلية ، فاشتجروا فيه ، ثم دخلوا حديقة بني بياضة ، وأغلقوهما ، واقتتلوا حتى لم يبق منهم عين تطوف ، هسميت : حديقة الموت ، وكان بنو مالك بن عضب سوى بين (١) زريق ألف مقاتل في الجاهلية ، ونزل بنو ساعدة بن كعب بن الحزرج الأكبر في أربع منازل . بنو عمرو وبنو تعلبة بن الحزرج بن ساعدة دار بني ساعدة ، بين سوق بنو عمرو وبنو تعلبة بن الحزرج بن ساعدة دار بني ساعدة ، بين سوق المدينة من المشرق نما يلي شاميه ، وبين بني ضمرة ، ولهم الأطم الذي بدار أبي دجانة الصغرى عند بضاعة ، والأطم المواجه مسجد بني ساعدة ، وكان آخر أطم بني بالمدينة .

وبنو قشبة بن الخزرج بن ساعـــدة شرقيهم قرب بني جديلة (٢) عند خوخة عمرو الضمري .

وبنو أبي خزيمة بن تعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة رهط سعد بن عبادة الدار التي يقال لها : جرار سعد ، وهي جرار كان يسقى فيها الماء ، وهي نهاية سوق المدينة كما سيأيي ، وبعض بني الحارث بن الخزرج نزلوا بها أيضاً كما سبق ، فهو المراد من حديث : عبادة سعد ببني الحارث إلا أن يكون سعد اتخذ الموضع المعروف ببني الحارث منزلاً آخر بأن تزوج فيهم .

وبنو وقش وبنو عنان ابني ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة دارهم التي بقرب جوار سعد نحو مسجد الراية ، ونزل بنو مالك بن النجار دارهم المعروفة بهم ،

<sup>(</sup>١) صوابه : بني زريق .

<sup>(</sup>٢) صوابه : حديلة الحاء وفتح الدال .

فبنو غنم بن مالك شرقي المسجد النبوي ، وهو لهم ، وكان لهم الأطم المسمى بقويرع (١) موضع دار حسن بن زيد ، وهي التي في قبلة رباط مراغة بينها الشارع . وبنو مغالة وهم بنو عدي بن عمرو بن مالك ، ومغالة أمهم غربي المسجد بجهة باب الرحمة ، ولهم فارع أطم حسان بن ثابت ، وبيرحاء .

وبنو جدبلة وهو معاويه بن عمرو بن مالك بن النجار شامي المسجد وشرقية قرب البقيع ، وبقربهم بيرحاء ، ولهم الأطم الذي يقال له : مشعط غربي مسجد أبي بن كعب ، وفي موضعه بيت أبي نبيه .

وفي « المثارق » : قال الزبير : كل ماكان بالمدينة عن يمينـك إذا وقفت آخر البلاط مستقبل المسجد النبوي بنو مغالة ، والجية الأخرى بنو جديلة ، وهم بنو معاوية ، وهم من الأوس .

قلت: كونهم من الأوس وهم ، وليس من كلام الزبير ، والذي قاله أهل النسب وغيرهم : ماسبق ، وسبب الوهم أن في الأوس أيضاً بني معاوية أهل مسجد الإجابة ، كما سبق ، وكذا التبس الأمر على المطري ، فجعل مسجد الإجابة ومنزلته لبني معاويه بن عمرو بن مالك بن النجار ، وجعل منزلة بني جديلة عند بيرحاء منزلة بني معاويه بن مالك بن النجار أيضاً ، ثم قال في بني دينار : إنهم بين دار بني معاوية أهل مسجد الإجابة ، ودار بني جديلة اه. والصوابماقدمناه . وبنو مبذول وهو عامر بن مالك بن النجل غربي المسجد النبوي فيما قاله المطري، بني غنم ، وقبلتهم ، ونزل بنو عدي بن النجار غربي المسجد النبوي فيما قاله المطري، الزاهرية كان في دار النابغة عند المسجد الذي في الدار ، وبنو مازن بن النجار شرقي المؤرية كان في دار النابغة عند المسجد الذي في الدار ، وبنو مازن بن النجار شرقي المورية كان في دار النابغة عند المسجد الذي في الدار ، وبنو مازن بن النجار شرقي أب مازن ، وبنو دينار ابن النجار خلف بطجان ، وماقاله المطري في منزلهم مردود

<sup>(</sup>١) صوابه : فويرع بالفاء .

لما سيأني في مسجدهم ، فهذه منازل بني النجار ، سمي به لانه ضرب رجلًا فنجره ، وهو تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج الأكبر .

وفي الحديث : « خير دور الأنصار بنو النجار ، ثم بنو عبد الاشهل ، ثم بنو الحارث بن الخزرج ، ثم بنو ساعدة ، وفي كل دور الأنصار خير ، قالوا : ولبتت الأوس والحزرج بالمدينة ماشاء الله وكلمتهم واحدة ، ثم وقعت بينهم حروب كثيرة لم يسمع في قوم أكثر منها ولا أطول ، قبل : إنها بقيت مائة وعشرين سنة حتى جاء الإسلام ، وأولها حرب سمير بضم المهملة مصغراً من الأوس قتل رجلًا من بني ثعلبة حليفاً لمالك بن العجلان ، ثم حرب كعب بن عمرو ،ثم حرب يوم السرارة موضع بين بني بياضة والحماضة ، تم يوم الديك موضع أيضاً ، ويوم هارع ، ويوم الربيع ، وحرب حضير بن الاسلت ، وحرب حاطب بن قيس إلى أن كان آخر ذلك يوم بعاث قبل الهجرة بخمس سنين على الاصح قتل فيه سراتهم ، وسببه أن الظفر في أكتر تلك الحروب كان للخزرج ، فذهبت الأوس لتحالف فريظة ، فأرسلت لهم الخزرج: لئن فعلتم فأذنوا بحرب ، فقالوا : لا ندخل بينكم ، فقالت الخزرج : فأعطونا رهائن ، فأعطوهم أربعين غلاماً تفوقوا في دورهم ، فحالفت بطون من الأوس الخزرج منهم عمرو بن عوف ، وقال ساثرهم : والله لانصالح حتى ندرك ثأرنا ، فتقاتلوا ، وكثر القتل في الأوس لما خذلهم قومهم ، فَاشْتُورُوا فِي أَن مِحَالِفُوا قَرْيِشاً ، فأَظْهُرُوا أَنْهُم يُرِيدُونَ العَمْرَةُ وَ [كان] بينهم [أن من أراد حجاً أو عمرة ] لايتعرض لمريدها ، وأجار أموالهم البراء بن معرور .

وعن أفلح بن سعيد أن الأوس خرجوا جالين من الخزرج حتى نزلوا على قريش . بمكة ، فحالفوهم ، فقال الوليد بن المغيرة : مانزل قوم على قوم إلا أخذوا شرفهم وورثوا ديارهم ، فاقطعوا حلفهم ، قالوا : بأي شيء ? قال : إن فيهم حمية ، فقولوا

لهم : إنا نسينا شيئاً وهو أنا قوم إذا كان النساء بالبيت ، فرأى الرجل امرأة تعجبه قبلها ولمسها بيده ، فنفرت الأوس ، وقطعوا الحلف ، فلما لم يتم لهــــم الحلف ذهبت النبيت الى خيبر ، فافتخرت الخزرج عليهم في أشعارهم ، وقال عمرو ابن النعمان البياضي : ياقوم ان بياضة أنزلكم منزل سوءٍ ، والله لايمس رأسي غسل حتى أنزلكم منازل بني قريظة والنضير ، وأقتل رهنهم ، وكان لهم غزار المياه وكرام النخل فبلغهم ذلك ومن كان بالمدينة من الأوس ، فحالفوا قريظة والنضير ، ثم أرسلوا بذلكالنست فقدموا ، فأخذت الخزرج في قتل الرهن ، فقال كعب بن أسد القرظي : إنما هي ليلة تم تسعة أشهر ، وقد جاء الحلف ، وأرساوا للأوس : انهضوا إلينا فنأتيهم جميعاً ، وامتنع عبد الله بن أبي من فتل الرهن ، وقال لقومه : أنتم البغاة والأوس تقول : منعونا الحياة فيمنعونا الموت ، مايموتون أو يهلكون عامتكم ، فقال له عمرو بن النعمان : انتفخ والله سحرك ، فقال، والله لاأحضركم ، ولكأني انظر إليك قتيلًا مجملك اربعة في كساء ، فوأست الخزرج عمرو بنالنعمان بن رجيلة ، وقيل: بلجده رجيلة ، فاقتتاو افي بعاث عند أعلى قورى ، ورئيس الاوس حضير الكتائب والد أسيد بن حضير ، وكان النصر أولا للخزرج ، فثبت حضير الاوس ، فرجعوا ، فكانت الدبرة على الخزرج ، وقتل حضير الكتائب ، وعمرو بن النعان ، وجيء بعمرو مجمله أربعة ، وحلفت اليهود لنهدمن حصن ابن أبي ، وكانت أخته تحت أبي عامر الراهب الملقب بالفاسق والد حنظلة الغسيل أحد بني ضبيعة بن زيـد من الاوس ، فلما أحاطو مجصنه ، قال : هؤلاء أولادكم وقد نهيت الخزرج فعصوني ، وكانوا من أولاد بني النضير ، فأجاروه من الاوس وقريظة ، ثم لم يزل يتحيل حتى ردهم حلفاء الخزرج ، وذهب في ذلك اليوم أشراف الاوس والخزرج ممن لا ينقاد لان يكون تحت حكم غيره لشدة شكيمته غير ابن أبي ، فلذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان يوم بعات يوماً قدمه الله لرسوله عَزْلِيَّةٍ في دخولهم الاسلام .

رجل شريف مطاع هو أبر عامر الفاسق ، وكان قد ترهب ولبس المسوح ، وزعم انه ينتظر خروج النبي صليح ، فشقيا بشرفها .

الفصل المالت في إكرام الله تعالى لهم بالنبي وليسائل ، ومبايعتهم لـــه بالعقبة الأولى والثانية ، وهجرته وليسائل ونزوله بقباء .

كان النبي والمسيح قبل الهجرة يعرض نفسه في كل موسم على القبائل ، ويكلم كل شريف قوم ، لا يسألهم إلا أن يؤوه ويمنعوه ، ويقول : « لا أكره أحداً على شيء ، بل أريد أن تمنعوا من يؤذنني حتى أبلغ رسالة ربي » فيأنونه ويقولون : فوم الرجل أعلم به ، وقدم مكة أبو الجيسر (۱) في فتية من بني عبد الأسهل يطلبون حلف قريش ، فعرض النبي والمسيح نفسه عليهم ، وقال : « هل لكم في خير بما جئتم له » وتلا عليهم القرآن ، ثم قال : « بايعوني واتبعوني ، فإنكم ستجتمعون بي » ، فقال إياس بن معاذ ، وقبل : عمرو بن الجموح : هذا والله خير لكم بما جئتم له ، فانصر فوا ، فكانت وقعة بعاث .

قال ابن اسحاق : ولما أراد الله تعالى إظهار دينه ، خرج رسول الله والله و

<sup>(</sup>١) صوابه : أبو الجيش .

<sup>(</sup>٢) أي : من حلمائهم .

بعضهم لبعض: تعلمون أنه النبي الذي توعدكم به يهود ، فلا تسبقنكم اليه فأجابوه فيا دعاهم إليه ، وقالوا : انا تركنا قومنا ولاقوم بينهم من العداوة والشر مابينهم ، فإن يجمعهم الله عليك فلا رحل أعز منك ، ثم انصرفوا الى بلادهم ، فلما جاؤوا قومهم ، لم يبق دار من دورهم الا وفيها ذكر رسول الله وقيلية ، وهم أي أصحاب هذه العقبة ستة نفو من الخزرج ، منهم : أسعد بن زرارة ، وقال غيره : سبعة ، وقيل : فيهم اثنان من الأوس : أبو الهيثم بن التيهان من بني جشم أخو عبد الأشهل ، وعويم ابن ساعدة من بني أمية بن زيد .

قال ابن اسحاق: فلما كان الموسم يعني من العام المقبل، وافاه منهم اثنا عشر رجلًا، فذكر الستة الأولين، وأربعة من الخزرج أيضاً، وأبا الهيثم بن التيهان وعويم بن ساعدة، قال: فبايعهم النبي ويتعلق عند العقبة على بيعة النساء، أي: على وفق بيعة النساء التي نزلت بعد الفتح (على أن لا يشركوا بالله شيئا ...) الى آخر الآية . [ الممتحنة: ١٢] ولم يكن أمر بالقتال، بل ذلك قبل نزول الفرائض ماعدا التوحيد والصلاة، وأرسل معهم مصعب بن عمير يفقههم في الدين، ويعلمهم الإسلام. وقيل: بل بعثه اليهم بعد ذلك يطلبهم هو وابن أم مكتوم، وكان مصعب بن عمير يؤم بهم، ويقويهم القرآن، وهو أول من سمي بالمقرى، ونزل على أسعد ابن زرارة، وجمع بهم أول جمعة في الاسلام بمعونة أسعد بن زرارة.

وروى أبو داود أن ذلك كان في هزم البيت<sup>(١)</sup> من حرة بني بياضة ، وكانوا أربعين في نقيع يقال له : نقيع الخضات .

ولابن اسحاق أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد دار بني عبد الأشهل ، ودار بني ظفر ، فدخل به حائطا لبني ظفر على بئر يقال لها : بئر مرق وعند البيهقي : فخرج بــه إلى دار بني عبــد الأشهل فدخل به حائطا من حوائط

<sup>(</sup>١) صوابه : النبيت .

بني ظفر ، وهي قربة لبني ظفر دون قرية بني عبد الأشهل يقال لها : بئر مرق . انتهى . قال ابن اسحاق : فجلسا واجتمع إليها رجال بمن أسلم ، فلما سمع بذلك سعد ابن معاذ ، وأسيد بن حضير سيدا بني عبد الأشهل يومئذ .

قال سعد وكان ابن خالة أسعد بن زرارة لأسد : لا أبالك انطلق إلى هذين الرجلين اللذين أتيا دارنا ليسفها ضعفاءنا ، فازجرهما ، وانهها أن يأتيا دارنا ، فإنه لولا أسعد منى حيث قد عامت كفيتك ذلك ، فأخذ أسيد حربته ، ثم أقبل عليها ، فلما رآه أسعد بن زرارة ، قال لمعب : هذا سيد قومه قد جاء ، فاصدق الله فيه ، قال : فوقف عليها متسمتا(١) فقال : ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا ، فاعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة ، فقال له مصعب : أو نجلس فتسمع ، فإن رضيت أمراً قبلته ، وإن كرهت كف عنك ما تكره ? قال : أنصفت ، فكلمه مصعب بالإسلام ، وقرأ عليه القرآن ، فقالا : فما يذكر عنها ، والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم ، تم قال : ما أحسن هـذا وأجمله ، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين ، قالا له : تغتسل فتطهر ، وتطهر ثيابك ، ثم تشهد شهادة الحق ، ثم تصلى ، فقام ، ففعل ذلك ، ثم قال : إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه ، وسأرسله إليكما الآن سعمد بن معاذ ، ثم انصرف إلى سعمد وقومه وهم جلوس في ناديهم ، فلما نظر إليهم سعد مقبلًا . قال : أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به ، فلما وقف قال له سعد : ما فعلت ? قال : كلمت الرجلين ، فوالله مارأيت بها بأساً ، وقـد نهيتها ، فقالا : نفعل ما أحببت ، وقـد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتاوه ، وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك ، فقام سعد مغضبًا مبادراً ، فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيداً إنما أراد أن يسمع

<sup>(</sup>١) صوابه: متشتماً .

منها ، فوقف عليها متشتماً ثم قال : يا أبا أمامة أما والله لولا ما بيني وبينك من القرابة مارمت هذا مني ، أتغشانا في دارنا بما نكره ، وقد فال أسعد لمصعب : أي مصعب جاءك والله سيد من وراءه إن يتبعك لا يتخلف منهم اثنان ، فقال له مصعب : أو تقعد فتسمع ، فإن رضيت أمراً ورغبت فيه قبلته ، وإن كرهته عزلنا عنك ماتكره . قال سعد : أنصفت ، فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن ، قالا : فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله ، ثم قال : كيف تصنعون إذا أسلمتم ؟ فذكرا له ما تقدم . ففعله ، ثم عمد إلى نادي قومه ومعهم أسيد بن حضير ، فلما رآه قومه مقبلًا قالوا : نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به . فلما وقف عليهم قال : يابني عبد الأشهل ، كيف تعلمون أمري فيكم ؟ قالوا : سيدنا أفضلنا رأياً وأيمننا نقيبة . قال : فإن كلام رجالكم ونسائكم عليّ حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله . قـال : فوالله ما أمسى في دار بني عبـــد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة . ورجع مصعب إلى أسعد بن زرارة ، فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام ، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون الا مــا كان من دار بني أمية بن زيد ، وخطمة ، ووائل ، وواقف ، وتلك أوس الله ، وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن صيفي بن الأسلت وكان شاعراً لهم قائداً يطيعونه. فوقف بهم عن الإسلام حتى هاجر رسول الله تراقيه . ومضى بدر وأحد والخندق ثم أسلموا كلهم .

وللطبراني عن عروة في قصة اسلام بني عبد الأشهل قال : ثم إن بني النجار اشتدوا على أسعد بن زرارة . وأخرجوا مصعباً . فانتقل الى سعد بن معاذ . فلم يزل يدعو ويهدى على يديه حتى قـل دار من دور الأنصار الا أسلم فها ناس . وأسلم أشرافهم . وأسلم عمرو بن الجموح . وكسرت أصنامهم . وكان المسلمون أعلما .

وقال ابن اسحاق في ذكر العقبة النانية : ثم ان مصعب بن عمر رجع الى مصحة . وخرج من خوج من الأنصار من المسلمين للقائم النبي عليه ومبايعته في الموسم مع حجاج قومهم من أهل الشرك . حتى قدموا مكة . فواعدوا رسول الله عليه العقبة من أوسط أيام التشريق . حتى أراد الله بهرم ماأراد من كرامته والنصر لنبيه وإعزاز الإسلام وأهله .

قال كعب بن مالك : فلما كانت الليلة التي واعدنا رسول الله والتيلي لها ، وكنا نكتم من معنا من المشركين أمرنا . فنمنا تلك الليلة في قومنا في رحالنا ، حتى اذا مضى ثلث الليل ، خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله والتيلي ، تسلل القطا مستخفين ، فاجتمعنا في الشعب (۱) عند العقبة ثلاثة وسبعين رجلا ومعنا المرأتان أم عمارة بنت كعب احدى نساء بني مازن ، واسماء بنت عمرو بن عدى احدى نساء بني سامة .

ولابن اسحاق : من الأوس : أحد عشر رجلا . ومن القبائل : أربعة حلفاء : الخزرج وكان من بني الحارث بن الخزرج اثنان وستون رجلا . وكأنه أدخل في الخزرج حلفاءهم الأربعة . والا فتزيد العدة على ثلاثة وسبعين ، أربعة .

ولرزين عن عبادة بن الصامت نحو حديث كعب ، الا أنه قبال : فلما كان العام المقبل أتينا رسول الله ويتليق ونحن سبعون رجلا وامرأتان من قومنا ، فواعدنا رسول الله عليق عند شعب العقبة عن يسارك وأنت ذاهب الى منى ، فلما توافينا عنده جاء رسول الله ويتليق ومعه عمه العباس رضي الله عنه .

وفي حديث كعب : فجاء ومعه العباس ، فتكلم فقال : إن محمداً منا حيث علمتم ، وقد منعناه وهو في عز ، وقد أبى إلا الانحياز إليكم ، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما وعدتموه إليه ، وما نعوه بمن خالفه ، فأنتم وذاك ، وإلا

<sup>(</sup>١) شعب عقبة المبايعة على يسارك وأنت ذاهب إلى منى .

فمن الآن ، قال : فقلنا : قد سمعنا ما قلت ، فتكلم يا رسول الله ، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت ، فتكلم ، فدعا إلى الله ، وقرأ القرآن ، ورغب في الاسلام ، ثم قال : « أبايعكم على أن تمنعوني بما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم » ، قال : وأخذ البراء بن معرور بيده فقال : نعم والذي بعثك بالحق لنمنعك بما نمنع منه أزرنا ، فبايعنا يا رسول الله ، فنحن والله أصحاب الحروب ، وأهل الحلقة ، ورثناها كابراً عن كابر ، فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله ويحييل أبو الهيثم بن التيهان ، فقال : يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال يعني اليهود حبالا ، ونحن قاطعوها ، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله تعالى أن ترجع الى قومك وتدعنا ؟ فال : فتبسم رسول الله ويحييله ثم قال : « بل الدم الدم ، قولمكم والمدم الهدم ، أنا منكم وأنتم مني أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم » .

وعن عاصم بن عمر بن قتادة ، أن العباس بن عبادة بن نضلة أخا بني سالم ابن عوف ، قال : يا معشر الخزرج : هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا : نعم ، قال : إنكم تبايعونه على حوب الأحمر والاسود من الناس ، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه ، فمن الآن فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة ، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على ما ذكرت لكم ، فهو والله خير الدنيا والآخرة ، قالوا : فإنا نأخذه على ما قلت ، فما لنا بذلك با رسول الله إن نحن وفينا ؟ قال : « الجنة » ، قالوا : ابسط يدك ، فبسط يده ، فبايعوه . قال عاصم : ما قال ذلك العباس إلا ليشد العقد في أعناقهم .

وقال غيره : أراد التأخير تلك الليلة رجاء أن يحضر عبد الله بن أبي بن ساول ، فيكون أقوى للأمر .

قال ابن اسحاق : فبنو النجار يزعمون أن أبا أمامة أسعد بن زرارة كان أول

من ضرب على يده ، وبنو عبد الاشهل يقولون : بل أبو الهيثم بن التيهان . وفي حديث كعب المتقدم : إنه البراء بن معرور ، ثم تتابيع القوم

ولأحمد، والحاكم في « الإكليل » : أن عبد الله بن رواحة قال : يا رسول الله الشرط لربك ولنفسك ما شئت ، فقال : « أشترط لربي أن تعبدوه ، ولا تشركوا به شيئا ، وأشترط لنفسي أن تمنعوني بما تمنعون منه أنفسكم » قالوا : فما لنا إذا فعلنا ذاك ? قال : الجنة ، قالوا : ربح البيع ، لا نقيل ولا نستقيل ، فنزل ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ... ) الآية [ التوبة : ١١١ ] وقال رسول الله ويتالله كا في حديث كعب : أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيباً يكونون على قومهم بما فيهم ، فأخرجوا منهم اثني عشر نقيباً تسعة من الحزرج ، وثلاثة من الاوس .

وعن عبد الله بن ابي بكر بن حزم ، أن رسول الله موسيق قال النقباء : « أنتم كفلاء على قوم حج كفالة الحواريين لعيسى بن مريم عليه السلام » ، قالوا : نعم .

وفي خبر رزين المتقدم ، عن عبادة بن الصامت عقب ذكر النقباء : فيناهم في ذلك ، إذ صرخ الشيطان يقول : يا أهل الجباجب وهي المنازل ، هل لم في الصاة قد اجتمعوا على حربكم ؟ فقال رسول الله والله والله البن أزب العقبة ، لأفرغن لك أي عدو الله ، ارجعوا الى رحالكم » ، فقال له العباس ابن عبادة بن نضلة : والذي بعثك بالحق نبياً ، لئن شئت لنميلن بأسيافنا غداً على منى . فقال له : « لم أومر بذلك ، ولكن ارجعوا الى رحالكم » ،

وفي حديث كعب نحوه قال : فرجعنا الى مضاجعنا ، فلما أصبحنا ، غدت علينا رجلة (١) قريش حتى جاؤونا في منازلنا ، فقالوا : يا معشر الخزرج ، إنه

<sup>(</sup>١) صوابه : جلة قريش .

بلغنا أنكم جئتم الى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تشب الحرب بيننا وبينهم منكم، فانبعث من هذا شيء ، ومنا مجلفون بالله : ما كان من هذا شيء ، وما علمناه ، وقد صدقوا ، لم يعلموه . وروي أنهم أنوا عبد الله بن أبي ، فقال لهم : إن هذا الامر جسيم ، ما كان قومي ليتفوتوا على بمثل هذا وما علمته كان ، ثم إنهم قالوا لرسول الله مَرَّالِينَةِ : أتخوج معنا ? قال : ما أموت به ، وأذن النبي عَلَيْكُ لاصحابه في الهجـــرة الى المدينة ، وأقام ينتظر الاذن في الخروج ، فتوجه بين العقبتين جماعة ، منهم : ابن أم مكتوم ، ويقال : أول من هاجر الى المدينة أبو سلمة بن عبد الاسد المخزومي زوج أم سلمة بعد رجوعه من هجرة الحبشة ، ثم توالى خروجهم بعد العقبة الاخيرة أرسالا ، منهم عمر بن الخطاب ، وأخوه زيد ، وطلحة ، وصهيب ، وحمــزة ، وزيد بن حارثة ، وعبد الرحمن بن عوف ، والزبير ، وعثمان بن عفان وغيرهم رضي الله عنهم ، حتى لم يبق معه عليه الا على بن أبي طالب ، والصديق ، كذا قاله ابن اسحاق وغيره ، فلما رأت فريش ذلك حذروا خروجه ميالية إليهم ، فاجتمعوا بدار الندوة وفيهم أبو جهل ، وجاءهم إبليس في صفة شيخ نجدي وصوب قول ابي جهل لما اختلفوا فيا يفعلون بالنبي مَالِيُّ : أرى أن يعطى خمسة رجال من خمس قبائل سيفاً سيفاً ؟ فيضربونه ضربة رجل ، فيتفرق دمه في هذه البطون ، فلا تقدر لكم بنو هاشم على شيء ، فأخبر جبريل رسول الله مَرْتُولِيِّهِ ، فأنزل الله تعالى : ( وإذ يمكر بك الذين كفروا ...) الاية [ الانفال : ٣٠ ] فقال النبي عَلَيْنِينَ لعلي : « نم على فراشي وتسج ببردي ، فان يخلص إليك منهم أمر فترد هذه الودائع الى اهلها » ، واتى أبا بكر فأعلمه ، وقال : « قد أذن لي » ، فقال : الصحبة يا رسول الله ، وكان إنما حبس نفسه على رسول الله علي ليصحبه ، فعرض على النبي عليان إحسادى راحلتيه كان قد أعدهما ، فقال :بالشمن ، فقال :هي لك به ، فأخذ القصوى ، وقيل : الجدعاء ، وثمنها ثمانمة

درهم ، فذهب أبو بكر رضي الله عنه الى عبد الله بن أربقط ، ويقال : أريقد من بني الديل من كنانة ، فاستأجره وكان على دين قومه هادياً خويناً ، أي : ماهراً بالهداية ، وواعداه أن يأتيهما بعد ثلاث غار تور ، تم انصرف رسول الله متالله الى منزله ، فجاء علي رضي الله عنه ، فاجتمعت قريش على باب الدار ، تراب ، فرماها في وجوههم ، فأخذ على أبصارهم ، ولم على أصمختهم ، فجعل على فخرجا ، وأتيا الغار ، وجاء للمشركين رجـــل كان بعيداً منهم ، فقال : ما تنتظرون ? قالوا : أن نصبح فنقتل محمداً ، قال : قبحكم الله وخيبكم ، أو ليس قد خرج عليكم وجعل على رؤوسكم التراب ? قال أبو جهل : أو ليس هو ذاك مسجى ببردة الآن ؟ فلما أصبحوا قام على عن الفراش ، فقال أبو جهل : صدقنا ذلك المخبر ، فاجتمعت قريش ، وأخذت الطوق ، وجعلت الجعائل لمن جاء به ، فانصرفت أعينهم ، ولم يجدوا شيئاً ، ومرو بالغار ، فرأوا على بابـه نســج العنكبوت ، فقالوا : لو دخل ها هنا لم يكن نسج العنكبوت ، وجاء الديلي بعد ثلاث بالراحلتين ، وذلك بعد العقبة بشهرين وبضعة عشر يوماً ، فخرجا لهلال ربيع الأول يوم الاثنين ، وقيل : الخيس ، وقد أقام ﷺ بحكة بعد النبوة بضع عشرة سنة ، وقال عروة : عشراً ، ولم يعلم مجروجه إلا عليٌّ وآل أبي بكر ، فانطلق بها الدليل ومعها عامر بن فهيرة يخدمها يردفه أبو بكر رضي الله عنــه ، ويعقبه ، فأخذ بهم في أسفل مكة حتى أتى بهم طريق السواحل أسفل من عسفان ، نم عارض الطريق على أمــــج ، ثم نزل من قديد على خيام أم معبد الخزاعية . وقيل : سلك على أسفل أميج حتى عارض الطريق بعد أن جاوز قديداً ، واتفق في مسيرهم قصة سراقة عارضهم يوم التلاثاء بقديد ، وأقامت قريش أياماً لا يدرون أين أخذوا فسمعوا صوتاً على أبي قبيس يقول : فأن يسلم السعدان يصبح محمد من الامن لا يخشى خلاف المخالف فقالت قريش : لو علمنا من السعدان ؟ فقال :

أياسعد سعد الأوس كن أنت مانعاً وياسعد سعد الخزرجين الغطارف أجيبا إلى داعي الهدى وتبوآ من الله في الفردوس زلفة عارف فعلموا أنه أخذ طريق المدينة .

قال رزين : والأقرب ماذكره غير من سماعهم لهذه الأبيات قبل الهجرة ، ثم سمعوا قائلا بأسفل مكة ، وقيل : بأبي قبيس يقول :

<sup>(</sup>١) صوابه : بريدة .

 <sup>(</sup>٢) هذا يفيد أن تسمية هذه البلدة بالمدينة قديمة ، والمشهورة : أن النبي صلى الله عليه وسلم
 هو الذي سماها بالمدينة بعد الهجرة .

تجاراً قافلين من الشام ، فكسا رسول الله ويتليق وأبا بكر ثياباً بيضاً ، وسمع المسلمون بمخوج رسول الله ويتلق ، فكانوا يخرجون كل يوم الى الحرة أول النهار ، فينتظرونه ، فما يردهم الاحر الشمس ، فبعد أن رجعوا يوماً أوفى وجل من اليهود على أطم لأمر ينظر اليه ، فبصر برسول الله واصحابه مبيضين ، فلم يلك اليهودي نفسه أن قال بأعلى صوته : يا بني قيلة \_ يعني الأنصار \_ هذا جدكم يعني حظك الذي تنتظرونه ، فثار المسلمون الى السلاح ، فتلقوا رسول الله ويتلق بغي حظكم الذي تنتظرونه ، فثار المسلمون الى السلاح ، فتلقوا رسول الله ويتلق بظهر الحرة ، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف بقباء على كاثوم بن الهدم .

ولرزين : نزل في ظل نخلة ، ثم انتقل الى دار كلئوم ، وفي نسخة طاهر بن يحيى من كتاب أبيه : أناخ الى عدق عند بئر غرس (١) قبل أن تبزغ الشمس وما يعرف رسول الله ويتليق من أبي بكر ، فجعل الناس يقفون عليهم حتى بزغت الشمس من ناحية أطمهم الذي يقال له : شقيف (١) فأمهل أبو بحور رضي الله عنه ساعة ، ثم ذكر أنه قام ، فستر رسول الله عليقي بردائه ، فعرف القوم رسول الله ويتليق ، قال محمد بن معاذ : قلت لمجمع بن يعقوب : ان الناس يرون أنه جاء بعدما ارتفع النهار وأحرقتهم الشمس ، قال مجمع : هكذا أخبرني آبي ، وسعيد بن بعدما ارتفع النهار وأحرقتهم الشمس ، قال مجمع : هكذا أخبرني آبي ، وسعيد بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قالا : ما بزغت الشمس الا وهو في منزله ويتليق .

قلت : وفي مسلم : أن قدومهم كان ليلا ، والذي قاله الأكثر : نهاراً . وقوله : « بئو غرس » ، لعله تصحيف عذق لبعد الغوس من منزله على كاثوم بقباء ، بخلاف بئر عذق . وفي « الصحيح » أَرْأَمُهُم الله قدموا قام أبو بكر

<sup>(</sup>١) صوابه : بشر أريس .

<sup>(</sup>٢) صوابه : شنيف بالنون .

للناس أي يتلقاهم ، فطفق من جاء الأنصار ، أي بمن لم يكن رأى النبي عَلَيْكَ بحيي أبا بكر ، حتى أصابت الشمس رسول الله عَلَيْكِ ، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى ظلل عليه بردائه ، فعرف الناس رسول الله عَلَيْنِ . اه . ولما نزل رسول الله عَلَيْنَ على كاتوم ، فأل لمولى له : يا نجيح ! فقال عَلَيْنَ والتفت لأبي بكر رضي الله عنه : « أنجحت ، أو أنجحنا ، فقال : أطعمنا رطبا ، فأتى بقنو من أم جردان فيه رطب منصف وفيه زهو فقال : ما هذا ? فقال : هـذا عذق أم جردان ، فقال عنين بن خيتمة ، اللهم بارك في أم جردان » لا وكان يتحدث مع أصحابه في منزل سعد بن خيتمة ، وكان عزبا ، وسمي منزله منزل العزاب ، فلذلك قال فوم : انه علين نزل عليه . وفي « الصحيح » ، فتلقوا رسول الله علين بظهر الحرة ، فعدل بهم ذات اليمين وفي « الصحيح » ، فتلقوا رسول الله علين بظهر الحرة ، فعدل بهم ذات اليمين

وفي رواية : على المدينة ، والأكتر : أن ذلك اليوم يوم الاثنين ، وشد من قال : يوم الجمعة لاثنتي عشرة ايلة خلت من ربيع الأول على ما جزم به ابن النجار والنووي ، ونقله ابن الجوزي عن الزهري ، وهو رواه ابن سعد عن ابن اسحاق فالعجب من الزين المراغي حيث نقله عن ابن النجار والنووي فقط ، وتعجب منه ، وكأنه فهم أن مرادهما به دخول باطن المدينة نفسها . وقيل : كان قدومه قباء في سابعه ، وقيل : لليلتين خلتا منه ، وقيل : لنصفه ، فأقام التلاثاء والأربعاء والحميس على جزم به ابن حبان .

ولابن عائذ عن ابن عباس رضي الله عنهها : محت في بني عمرو بن عوف ، ثلاث ليال ، واتخذ مكانه مسجداً ، فكان يصلي فيه ، ثم بناه عمرو بن عوف ، فهو الذي أسس على التقوى .

ولابن زبالة عن قوم من بني عمرو بن عوف : أنه أقام فيهم اثنين وعشرين يوماً .

حتى نزل بهم في عمرو بن عوف .

<sup>(</sup>١) صوابه : أم جردان بالذال المعجمة .

وللبخاري عن عروة : بضع عشرة ليلة .

وعن أنس : أربع عشرة ليلة ، وهو أولى بالقبول من غيره .

وأقام عيى رضي الله عنه بعد مخرجه والما ، قبل : ثلاثة حتى أدى للناس ودائعهم ، ثم لحق رسول الله على بقباء ، فنزل على كاشوم بن الهدم ، وكانت الحزرخ تخاف أن تدخل دار الأوس ، وكذا الأوس لما كان بينهم من العداوة ، وكان أسعد بن زرارة قتل نبيل بن الحارث يوم بعاث ، فقال والما ين أسعد بن زرارة ? فقال سعد بن خشمة ، ومبشر ورفاعة ابنا عبد المنفر : كان قد أصاب منا رجلا يوم بعاث ، فعال معتلف ، فقال والذي بعثك بالحق ما ينك وبينهم ! قال : لا والذي بعثك بالحق ما كنت لأسمع بك في مكان الا جئت ، ثم بات عند النبي والما حق أصبح ، ثم ما كنت لأسمع بك في مكان الا جئت ، ثم بات عند النبي والما الذي تعالم عبوره ، قالوا : أنت فأجره ، غدا فقال عجورانا في جوارك ، فقال : يجيره بعضكم ، فقال سعد بن خشمة : هو في جواري ، فجوارنا في جوارك ، فقال : يجيره بعضكم ، فقال سعد بن خشمة : هو في جواري ، ثم ذهب لأسعد بن زرارة في بيته ، فجاء به مخاصره يده في يده ظهراً حتى انتهى يغدو ويروح الى رسول والما الله بار ، فكان يغدو ويروح الى رسول والما الله كانا له جار ، فكان يغدو ويروح الى رسول والما قبل تحوله منها يغلق الفصل الثاني من الباب الخامس .

الفصل الرابع : في قدومه ﷺ باطن المدينة وسكناه بدار أبي أبوب ،وشيء من يخبره في سني الهجرة .

وفي « الصحيح : عن أنس بعدما ذكر ما سبق من اقامته والله الله عمرو البن عوف : أثم أرسل الى بني النجار ، فجاؤوا بالسيوف .

وفي رواية : فجاؤوا للنبي عَلِيْكُ وأبي بكر ، فسلموا عليها وقالوا : اركبا آمنين مطاعين ، فركب حتى نزل جانب دار أبي آيوب . و يحرب : أنه علي الشخص (١) اجتمعت به بنو عمرو بن عوف ، فقالوا : خرجب مرد الله أمرت بقرية تأكل خرجب مرد الله أم تريد داراً خيراً من دارنا ؟ قال : اني أمرت بقرية تأكل تدري ، وخلوه أي ناقته فإنها مأمورة حتى أدركته الجمعة في بني سالم ، فصلى في بعن أو دي الجمعة وادي ذي صلب .

وله عن عمارة بن خزيمة أنه عَلِيُّ دعا براحلته يوم الجمعة ، وحشد المسلمون ، وأيدو السلاح، وركب والله والناس عن يمينه وشماله وخلفه ، منهـــم .. تمبي والركب فاعترضه الأنصار فما يمر بدار إلا قالوا : هلم إلى العز والمنعــة و بروة . فيقول لهم خيراً ، ويدعو ويقول : إنها مامورة خلوا سبيلها ، فمر ببني سـ . فقاء إليه عتبان بن مالك ، ونوفل بن عبد الله بن مالك بن العجلان ، وهو آخد بزمام راحلته يقول : يارسول الله انزل فنا فإن فينا العدد والعدة والحلقة، ونحن صحاب العصا ٢٠) والحدائق والدرك يارسول الله ، كان الرجل يدخل هـذه الحرة خاتفاً : فيلجأ إلينا ، فنقول له : قوقل حيث سُئت ، فجعل يتبسم ويقول : خلو: سبينها فإنها مأمورة ، وقام إليه عبادة بن الصامت ، وعباس بن الصامت بن نَضْمَ ، فَجَعَلا يَقُولان : يارسول الله انزل فينا . فيقول : انها مأمورة ، فلما أتى مسجد بني سالم ، وهو المسجد الذي في الوادي ، جمع بهم ، فخطبهم ، ثم أخل عن يمين الطُّويق حتى جاء بني الحبلي ، وأراد أن ينزل الى عبد الله بن أبي ، فلما رآه وهو عند مزاحم محتبياً ، قال : اذهب الى الذين دعوك فانزل عليهم ، فقال سعد بن عبادة : لاتجد يارسول الله في نفسك من قوله ، فقد قدمت عليناو الخزرج تريد أن تملكه عليها ، ولكن هذه داري فمر ببني ساعدة ، فقال له ســـعد بن عبادة ، والمنذر بن عمرو ، وأبو دجانة : هلم يا رسول الله إلى العز والثروة والقوة و خلد ، وسعد يقول : يا رسول الله ليس في قومي رجل أكثر عذفاً ولا فم بئر مني

۱۱) بمعنى : ارتفع . قاموس .

٢١) صوابه : أصحاب الغضا .

مع النروة والجلد والعدد والحلقة (١ ، فيقول رسول الله والحليظية : بارك الله عليه ويقول : يا أبا تابت خل سبيلها فإنها مآمورة ، فمضى ، واعترضه صعد بن الربيع ، وعبد الله بن رواحة ، وبشر بن سعد ، أي : من بني الحارث بن الحزرج ، فقالوا : يارسول الله لا تجاوزنا ، فإنا أهل عدد وبروة وحلقة ، فقال : بارك الله في خلوا سبيلها فإنها مأمورة ، واعترضه زياد بن لبيد ، وفروة بن عمرو ، أي من بني بياضة ، يقولان : يا رسول الله هلم إلى المواساة والعز والتروة والعدد والقوة ، نحن أهل الدرك ، فقال : خاوا سبيلها فإنها مأمورة ، نم مر ببني عدي بن النجار وهم أخواله ، فقام أبو سليط ، وصرمة بن أبي أنيس في قومها ، فقالا : يا رسول الله غيرنا ، فعن أخوالك ، وهلم إلى العدد والمنعة والقوة مع القرابة ، لاتجاوزنا إلى غيرنا ، نعن أحوالك ، وهلم إلى العدد والمنعة والقوة مع القرابة ، خاوا سبيلها فإنها مأمورة . ليس أحد من قومنا أولى بك منا لقرابتنا لك ؛ فقال : خاوا سبيلها فإنها مأمورة . ويقال : أول الأنصار اعترضه بنو بياضة ، تم بنو سالم ، ثم سال لابن أبي ، ويقال : أول الأنصار اعترضه بنو بياضة ، تم بنو سالم ، ثم سال لابن أبي ، ثم مر على بنى عدي بن النجار حتى انتهى الى بنى مالك بن النجار .

ثم مر على بني عدي بن النجار حتى انتهى الى بني مالك بن النجار . ولابن أسحاق : اعتراض بني سالم أولا ، ثم وازنت راحلته بني بياضة ، واعترضوه،

ولابن أسحاق: اعتراض بني سالم أولا، ثم وازنت راحلته بني بياضة، واعترضوه، ثم وازنت دار بني الحارث كذلك، تم مرت بدار بني عدي وهم أخواله دنيا، أي : لأن سلمي بنت عمرو احدى بني عدي بن النجار كانت أم جده عبد المطلب وبنو مالك بن النجار إخوتهم، ومنزله علي ينال بني غنم منهم. وجاء في رواية : أن القوم لما تنازعوا أيهم ينزل عليه ، فال : إني أنزل على أخوال عبد المظلب أكرمهم بذلك. وفي رواية ليحيى : أنه علي تيامن بعد بجاوزة بني سالم، فأتى ممنزل ابن أبي ، ثم مضى في الطريق وهي يومئد فضا، ، حنى انتهى إلى سعد ابن عبادة ، ثم اعترضت له بنو بياضة عن يساره ، ثم مضى حتى أتى بني عدي ابن النجار ، ثم أنى منزل بني مازن بن النجار ، فقامت إليه وجوههم ، ثم انتهى إلى أبن النجار ، ثم وقد حشدت بنو مالك بن النجار ، فهم قيام ينتظرونه إلى أب

<sup>(</sup>١) الحلقة : الدرع .

طلع ، فهش إليه أسعد بن زرارة ؛ وأبو أبوب ، وعمارة بن حزم ، وحارثة ابن النعان يقول : يارسول الله قدعامت الخزرج أنه ليس ربع أوسع من ربعي، فبركت بين أظهرهم ، فاستبشروا ، ثم نهضت كأنها مذعورة ترجع الحنين، فساءهم ذاك ، وجعلوا يعدون بجنبيها حتى أتت إلى زقاق الحبشي بئر جمل ، فبركت، ثم كر عودها على بدئها حتى بركت على باب المسجد ، وضربت بجرانها ،وعدلت بمفناتها ، وجاء أبو أبوب والقوم يكلمونه في النزول عليهم ، فأخذ رحله فأدخله، فنظر النبي عراقية إلى رحله وقد خط ، فقال : المرء مع رحله ،

وللحاكم عن أنس أنه وَلِيَّالِيَّةِ قال : دعوا الناقة فإنها مأمورة ، فبركت على باب أبي أبوب .

وعند ابن عائد ، وسعيد بن منصور ، أن الناقة استناخت به أولاً ، فجاءه ناس ، فقالوا : المنزل يارسول الله ، فقال : دعوها ، فانبعثت حتى استناخت عند موضع المنبر من المسجد ، تم تحلحلت ، فنزل عنها ، فأتاه أبو أبوب ، فقال : منزلي أقرب المنازل ، فأثذن لي أن أنقل رحلك ، قال : نعم ، فنقل رحله ، وأناخ الناقة في منزله .

وقال الواقدي : أخذ أسعد بن زرارة بزمامها فكانت عنده .

وعن مالك بن أنس ، أن الناقة لما أتت موضع المسجد ، بركت وهو عليها، وأخذه وأخذه وأخذه عند الوحي ، ثم تارت من غيير أن تزجر ، وسارت غير بعيد ، ثم التفتت ، ثم عادت إلى المكان الذي بركت فيه أول مرة ، فبركت ، فسري عنه ، فأمر أن يحط رحله .

وفي « شرف المصطفى » وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى باب أبي أبوب ، خرج جوار من بني النجار يضربن بالدفوف ويقلن :

نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار

وقال النبي : أتحببنني ? قلن : نعم . فقال : والله وأنا أحبكن . قالها النبي : وصعدت ذوات الخدور على الأجاجير يقلن :

طابع البدر علينا من تنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع والغلمان والولائد يقولون : جاء رسول الله عليته فرحاً به .

ولأبي داود عن أنس : لما قدم رسول الله عَلَيْنَ المدينة ، العبت الحبشة بحرابهم فرحاً بقدومه عَيْنَانِيْهِ .

ولابن ماجه عنه : الما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله والله الله المدينة ، أضاء منها كل شيء ، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء .

ولابن اسحاق عن أبي أبوب الأنصاري : لما نزل علي وسول الله ويتي في يتي ، نزل في السفل وأنا وأم أبوب في العاو . فقلت : يا نبي الله بأبي أنت وأمي . اني أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي . فاظهر أنت فكن في العاو . وننزل نحن فنكون في السفل . فقال : يا أبا أبوب ! انه أرفق بنا وعن يغشانا أن نكون في سفل البيت . فال : فكان رسول الله عرب في سفله . وكنا فوقه في المسكن . فلقد انكسر خب (١) لنا فيه ماء ، فقمت أنا وأم أبوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها ننشف بها الماء تخوفاً أن يقطر على رأس رسول الله شيء فيؤذيه .

وذكر غيره : أن أبا أيوب لم يزل يتضرع إلى النبي وَلِيَّالِيْهِ حتى تحول وَلِيَّالِيْهِ في العلو وأبو أيوب في السفل .

وأفاد ابن سعد أن إقامته وَ الله الله الدار سبعة أشهر بتقديم السين على الباء، وقيل : أكثر ، وقيل : أقل ، وقد ابتاعها المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث ، فتصدق بها ، ثم بيعت ، فاشتراها الملك المظفو شهاب الدين بن غازي بن الملك

<sup>(</sup>١) الحب :الجرة ،رغطاؤه :كرامة ،ولذا يقال : حبًّا وكرامة . قاموس .

العادل سيف الدين أبي بكر بن أبوب بن شادي ، واتخذها مدرسة للمذاهب الأربعة ، تعرف اليوم بـ « المدرسة الشهابية » ، ووقف عليها أوقافاً بدار ملكه ميافارةين (١) ، ووقفا آخر بدمشق ، وكان لها بالمدينة وقف من النخل يعرف بالمليكي ، فشمله وغيره ماعم الأوقاف من تصرفات نظارها العجيبة ، وكذا ما كان بها من الكتب النفيسة تفرقت أيدي سبأ ، وآل حالها إلى التعطيل من سكى الفقراء بخاواتها ، وفي إبوان قاعتها الصغرى الغربي خزانة صغيرة جداً بما يلي القبلة فيها محراب يقال : إنها مبرك ناقته ويسبه ، وبعث ويسبه زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة ، فقدما عليه بفاطمة وأم كاتوم بنتيه ، وسودة زوجته ، وأم أين زوج زيد بن حارثة ، وأسامة بن زيد ، فالما قدموا أنزلهم في بيت حارثة بن النعان ، وخرج عبد الله وأسامة بن زيد ، فالما قدموا أنزلهم في بيت حارثة بن النعان ، وخرج عبد الله وادع (٢) فيه بهود ، وعاهدهم ، وأقرهم على دينهم وأموالهم ، واشترط عليهم ، وشرط ما ، وآخى ببن أصحابه من المهاجرين والانصار ، والتام شمل الحين الاوس والخررج ببركته ويسبه ، وكانت إقامته ويسبه بالمدينة الشريفة بعد الهجرة عشر سنين إجماعا .

السنة الاولى كان فيها ماسبق ، وما سيأتي من بناء المسجد النبوي ، وزيد في صلاة الحضر ركعتان على القول به ، ووعك أصحابه ، فدعا بنقل الوباء ، وقل : « اللهم حبب إلينا المدينة » . ثم عقد لواءً لابن عمه عبيدة بن الحارث على ستين من المهاجرين ، وهي أول راية عقدت في الإسلام ، ورمى فيها سعد بن أبي وقاص بسهم ، فكان أول سهم رمي به في الإسلام ، فالتقى مع أبي سفيان بن حرب ، وقيل : عكرمة بن أبي جهل في مائة من المشركين ببطن رابغ ، ويعرف به ودان » ، وقيل : إن دلك في التانية ، نم عقد لواءً لعمه حمزة على نلائين من المهاجرين ، وقيل : ومن الانصار ليعترض عير قريش ، فلقي أبا جهل في تلمائة راكب ، قيل .

<sup>(</sup>١) أشهر مدينة بدبار بكر . (٢) و ادع بمعنى صالح .

فحجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني ، وقدم بعضهم هذه على التي قبلها ، وقال : إن لواء حمزة هو السابق ، وقيل : أول راية عقدت لعبد الله بن جحش ، نم بنى بعائشة رضي الله عنها وهي بنت تسع ، وكان عقد عليها بمكة وهي بنت ست ، ثم عقد لواء لسعد بن أبي وفاص في عشرين يريد عير قريش ، وأسلم عبد الله بن سلام أول قدومه عليه ، وناصبت أحبار يبود العداوة النبي عليه بغياً وحسداً منهم : صوريا ، وأبو رافع الاعور ، وكعب بن الأشرف ، وعبد الله بن صوريا ، والزبير بن باطا ، ولبيد بن الاعصم ، ودخل منهم جماعة في الإسلام نفاقاً ، وأري عبد الله بن زيد الأذان ، وقيل : إنه في الثانية ، وكان النداء قبله : الصلاة جامعة .

السنة التانية فيها زوج علياً بفاطمة رضي الله عنها ، ولها خمس عشرة سنة ، وقيل : ثماني عشرة سنة ، ثم غز بنفسه إلى الابواء (١) وهي من ودان على ستة أميال ، فيقال لها : غزوة ودان أيضاً ، نم غزا فيها بنفسه في مائتين من أصحابه ناحية رضوى ، يريد تجار قريش ، وهي « غزوة بواط » ، نم أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة ، فخرج رسول الله مينين في أثره في المهاجرين ، فانتهى إلى بدر ، وفاته كرز ، تم بعث عبد الله بن جحش في سرية ، وهم الذين قتلوا عمرو بن الحضرمي في الشهر الحرام ، واستاقوا العير من نخلة (٢) على يوم وليلة من مكة ، فكانت أول غنمية في الاسلام .

<sup>(</sup>١) الأبواء من ودان ، وودان هورابيغ كما سبق قريبا ، فتكون على هذا عند عقية هرشى أو قريبا منها كما يؤخذ من كلامه الآتي في مساجد الطريق التي كان يسلكها صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى مكة ورجوعه منها . وقد دفن والده صلى الله عليه وسلم بالانواء في قول اعتمده جماعة ورجح

 <sup>(</sup>٢) مما نخلتان ؛ يمانية : وهي وادي شولة والحديدة والزيمة ، وشامية : وهي الوادي المعروف بالمضيق ، وكلاهما في طريق الطائف .

ثُم خرج إلى العشيرة يعترض عيراً لقريش ، ففاتته ، فوادع بني مدلج وحلفاءهم ، ثم نزلت فريضة الصوم في شعبان ، فصاموا رمضان .

ثم غزوة « بدر الثانية » التي أعز الله بها الإسلام في رمضان ، وكان معه الانصار ، ولم تخرج معه قبل ذلك ، وكان المسلمون ثلثانة وبضعة عشر ، معهم ثلاثة أفراس ، والمشركون ألفاً معهم مائة فرس ، ثم قتل عمير بن عدي العصاء زوج يزيد الخطمي ، كانت تؤذي رسول الله وقتل سالم بن عمير أحد البكائين أبا أول ماأعز الله الإسلام بدار بني خطمة ، وقتل سالم بن عمير أحد البكائين أبا غفل اليهودي ، وكان شيخاً من بني عمرو بن عوف يحرض على النبي وقتلية ، ثم خطب قبل الفطر بيومين يعلم الناس زكاة الفطر ، وفرضت زكاة الاموال ، وقيل : في الزابعة ، وقيل : في الزابعة ، وقيل : في الناتة ، وقيل : في الزابعة ، وقيل : في الناتة ، وقيل : في الزابعة ، وقيل : في الناتة ، وقيل :

ثم غزا بني قينقاع لانه كان قد وادع يهود وهم يرجعون إلى ثلاث طوائف: بني قينقاع ، والنضير ، وقريظة . فأول من نقض العهد منهم : بنو قينقاع ، فتلوا رجلًا من المسلمين ، فحاصرهم ، فألقى الله الرعب في قلوبهم ، فنزلوا على حكمه ، فأراد قتلهم ، فاستوهبهم منه عبد الله بن أبي ، وكانوا حلفاءه ، فوهبهم له ، وأخرجهم من المدينة إلى أذرعات .

ومما أصاب مَنْ المعجمة ، قيل : ومما أصاب مَنْ المعجمة ، قيل : وهي درع داود عليه السلام التي لبسها حين قتل جالوت .

ثم غزا «غزوة السويق » في ذي القعدة ، ثم صلى صلاة العيد ، ثم ضحى بكبش ، ثم بنى على بفاطمة رضي الله عنها ، وتوفيت ابنته رقية رضي الله عنها . السنة الثالثة ثم قال ويوفيت : « من لي بكعب بن الأشرف ؟ » وكان أبوه عربياً من نبهان حالف بني النضير ، فشرف فيهم ، وتزوج بنت أبي الحقيق ، فأولدها كعباً ، وكان شاعراً ، فهجا المسلمين بعد بدر ، وخرج إلى مكة ، فحرض قريشاً ، فانتدب له محمد بن مسلمة في نفر فقتله .

ثم غزا « غزوة الكدر » ، ويقال : « قرقرة الكدر » ، ويقال : « نجران » يويد بني سليم .

ثم غزا « غزوة أنمار » ، ويقال : « دي أمر » ، فاتفقت قصة دعثور ، ويقال : غورث ، ونذرت به غطفان ، فهربوا ، ولم يذكر أبو حاتم « ذات الرقاع » ونخلًا لانه يرى اتحادهما مع ما ذكر .

ثم « سرية القردة » بالقاف كسجدة ، ماء بنجد ، وأميرها زيد بن حارثة ، فلقي عير قريش ، فيهم : أبو سفيات بن حرب معه فضة كثيرة هي عظم تجارتهم ، فأخذها .

ثم « غزوة أحد » في شوال ، وقيل : كانت سنة أربع لما قتل من كفار قريش من قتل يوم بدر ، ورجع فلهم (١) وسلمت عيرهم التي كانت مع أبي سفيان ، جهزوا بها جيشاً ، وحركوا من أطاعهم من القبائل ، فساروا وقائدهم أبو سفيان ابن حرب وهم ثلاثة آلاف فيها مائة فرس ، حتى طلعوا من بين الجماوين ، ثم نزلوا ببطن الوادي الذي قبل أحد .

وقال ابن اسخاق: نزلوا بعينين جبل ببطن السبخة من قناة على شفير الوادي مقابل المدينة ، وكان رجال من المسلمين أسفوا على مافاتهم من مشهد بدر ، وتمنوا لقماء العدو ، ورأى عليه الجمعة بقرآ تذبح ، وأن سيفه ذا الفقار انقصم من عند ظبته ، أو قال : به فلول ، فال : وهما مصبتان ، ورأيت أني في درع حصينة ، قـال : وأولت الدرع الحصينة المدينة ، فامكثوا ، فإن دخل القوم الأزقة قاتلناهم ورموا من فوق البيوت ، وقال ابن أبي : لا تخرج إليهم وأقم بالمدينة ، فما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا ، ولا دخل علينا إلا أصبنا منه ، فقال أولئك القوم : يا نبي الله كنا نتمني هذا اليوم ، وأبى كثير منهم أصبنا منه ، فقال أولئك القوم : يا نبي الله كنا نتمني هذا اليوم ، وأبى كثير منهم

<sup>(</sup>١) فلهم : أي المنهزمون منهم .

إلا الخروج ، فصلى الجمعة ، ولبس لأمته ، ثم أذن بالخروج ، فندم ذو الرأي منهم ، وقالوا : امكث كما أمرتنا ، فقال : ما ينبغي لني إذا أخذ لأمة الحرب أن يرجع حتى يقاتل ، فخرج بهم ، وهم ألف ايس معهم فرس ، وقيل : معهم فرسان .

قال المطري: خرجوا على الحرة الشرقية حرة واقم ، وبات بالشيخين موضع بين المدينة وبين أحد على الطربق الشرقية مع الحرة إلى جبل أحد ، وغدا صبح يوم السبت إلى أحد . انتهى .

ويؤخذ بما نقله ابن سيد الناس عن ابن اسحاق وبما رواه الطبراني ، وبما سيأتي في الشوط ، أنهرم خرجوا من جهة ثنية الوداع شامي المدينة ، حتى إذا بلغوا الشوط انخذل ابن أبي المنافق في ثلث الناساس من أهل النفاق والريب ، وقال : أطاعهم وعصاني .

ونقل ابن سيد النياس أيضاً: أن النبي وتتنافي أداج يعني بعد مبيته بالشيخين في السحر ، ودليله أبو خيثمة الحارني ، فحانت الصلاة يعني الصبح ، فصلى ، وانخزل حينئذ ابن أبي من ذلك المكان بثلثائة ، ونقل الأقشهري أنه وانخزل حينئذ ابن أبي من ذلك المكان بثلثائة ، ونقل الأقشهري أنه وصلى المغرب بذلك الموضع ، وبات به ، وأدلج في السحر وهو يرى المشركين ، فانتهى إلى موضع القنطرة (١) فحانت الصلاة ، فصلى بأصحابه الصبح وعليهم السلاح ، واقتضى كلامه أيضاً أن ابن أبي انخزل بعد مجاوزة الشيخين ، وسمي موضع انخزاله الشوط أيضاً ، وفيه نظر لما سيأتي في الشوط من كونه في شامي ذباب ، ومنه قصد متاليق ناحية الشيخين ، والطريق الشرقية ، ومضى حتى سلك في حرة بني حارثة ، ودليله ناحية الشيخين ، والطريق الشرقية ، ومضى حتى سلك في حرة بني حارثة ، ودليله

أبو خيتمة أخو بني حارثة ، فنفذ به في حوتهم وبين أموالهم ال قال مَشْتَالَةٍ : « من رجل بخرج بنا عن القوم من كتب ؟ ، أي : من قرب من طريق لا يمر بنا عليهم ، فمن قال : إن ابن أبي انخذل من الشوط محالف لن فال : إنه انخذل بعد مجاوزة الشيخين ، نم مضى عَرَاقَيْهِ حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي إلى الجبل ، فجعل ظهره وعسكره إلى أحد ، واستقبل المدينة ، وجعل عينين الجبل عن يساره ، وتعبــاً للقتال ، وهو في سبعائة رجل ، وأمَّر على الرماة ، وهم خمسون : عبد الله بن جبير أخا بني عمرو بن عوف ، وقال له : انضح الحيل عنا لا يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا ، فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك ، وجعلهم على جبل عينين ، وصف المشركون بالسيخة . وتعوُّوا للقتال ، وبارز مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار ، وهو صاحب لواء المسلمين طلحة بن عثمان من بني عبد الدار صاحب لواء المشركين ، فقتله ، وقتل أصحاب لوائيم وهم تسعة ، وقيل : أحد عشر . واحداً بعد واحد . وحمل المسلمون على المشركين حتى أجهضوهم ، وحملت خيل المشركين ، فنضحهم الرماة بالنبل ثلاث مرات ، وهزم المشركون هزيمة بينة ، فدخل المسلمون عسكرهم ، فانتهبوه ، فرأى ذلك الرماة ، فتركوا أو جماعة منهم مكانهم من الجبل ، ودخاوا العسكر ، فحملت عليهم خيل المشركين ، فمزقوهم ، وقتلوا من ثبت من الرماة وأميرهم ، وانتقضت صفوف المسلمين ، ونادى إبليس : فتل محمد ، أخراكم ، فعطف المسلمون يقتل بعضهم بعضاً وهم لا يشعرون ، وثبت رسول الله عُرْكِيٍّ منا يزال يرمي عن قوسه حتى صارت شظايا ، ويرمى بالحجارة ، وثبت معه عصابة من الصحابة ، وانهزمت طائفة منهم ، وانطلق بعضهم فوق الجبل ، فصار ﷺ يــدعوهم في أخراهم قاصداً ناحية الجبل ، حتى رجع إليه بعضهم وهو عنــد المهراس في الشعب ، وأكرم الله تعالى بالشهادة من أكرم من عباده المسلمين ، وكان أول من عرف رسول الله

بعد الهزيمة ، وتحدث الناس بقتله : تحعب بن مالك الأنصاري ، فنادى بأعلى صوته : يا معشر المسلمين . أبشروا هذا رسول الله .

ولما أسند رسول الله وسين الشعب ، أدركه أبي بن خلف . فطعنه في عنقه طعنة تدأداً منها عن فرسه مراراً ، فمات عدو الله بسرف ، وكسرت رباعيته وسيني . وهشمت البيضة على رأسه ، وسال الدم على وجهه وسيني ، ولما انتهى إلى الشعب ، علت عالية من قريش الجبل فقال : اللهم إنه لا ينبغي لهم ان يعاونا ، فقاتلهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رهط من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل ، ونهض رسول الله وسين إلى صخرة من الجبل ليعاوها ، فلم يستطع وقد كان بدن وظاهر بين درعين ، فجلس تحته طلعة بن عبيد الله ، فنهض به حتى استوى عليها ، وصلى يومئذ الظهر قاعداً من الجراح ، والمسلمون خلفه قعوداً ، ونادى أبو سفيان عند انصرافه : موعد كم بدر العام القابل ، فقال عربي لرجل من أصحابه : قل : عم هو بيننا وبينكم موعد ، ثم خرج بعد الوقعة مرهباً لعدوه ، أصحابه : قل : عم هو بيننا وبينكم موعد ، ثم خرج بعد الوقعة مرهباً لعدوه ،

ويتزوج حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها في شعبان على الأصح ، وزينب بنت خزيمة في رمضان ، فماتت بعد شهرين أو ثلاثة ، وولد الحسن بن علي في منتصف رمضان ، وعلقت أمه بالحسين ، وتزوج عثمان أم كلثوم رضي الله عنها ، وحرمت الحمر ، ويقال في التي بعدها ، ويقال : بل سنة ثمان .

السنة الرابعة في المحرم ، منها قصة قتل القراء ببئر معونة ، ثم «غزوة الرجيع» موضع ببلاد هذيل في صفر ، وذكرها ابن اسحاق في الثالثة .

ثم « غزوة بني النضير » وذكرها الزهري في الثالثة قبل أحمد ، وقيل : كانت صبيحة قتل كعب بن الأشرف ، جاءهم النبي وليتيالي ، فهموا بالغدر به ، فأتاه الحبر من السماء ، فأظهر أنه يقضي حاجة ، ورجع مسرعاً إلى المدينة ، فأمر

بحربهم ، وقطع النخل والتحريق ، وحاصرهم ست ليال ، فسألوا أن يجلوا من أرضهم على أن لهم ماحملت الإبل ، فاحتملوا إلى خير والشام ، وكانت أشرافهم بسني الحقيق ، وحيي بن أخطب ، فكانوا فيمن سار إلى خير ، فدان لهم أهلها ، ثم كانت بدر الموعد وهي بدر التالثة ، تم مقتل أبي رافع سلام (۱) ويقال : عبد الله بن أبي الحقيق ، ثم رجم اليهوديين ، وتزوج أم سلمة ، وقيل : في التانية ، دفيها كانت « غزوة ذات الرقاع » عند ابن اسحاق ، وقيل : في الخامسة .

وذكرها البخاري بعد خيبر ، لما صح من حضور أبي موسى الاشعري بهـ. وهو من أصحاب السفينة ، ولا مانع من تعددها .

السنة الخامسة : فك سلمان من الرق ، ثم خرج إلى « دومة الجندل » ، كسف القمر في جمادى الآخرة ، فصلى بهـــم صلاة الكسوف ، وجعلت اليهود يضربون بالطساس ، ويقولون : سحر القمر .

ثم وفد بلال بن الحارث المزني ، فكان أول وافد مسلم إلى المدينة .

ثم قدم ضمام بن ثعلبة ، ثم غزا « المويسيع » في شعبان ، وفيها أنزلت آية التيمم بسبب الاحتباس لعقد عائشة رضي الله عنها ، والاشبه : أنها وبني المصطلق متحدتان .

ثم « الحندق » على الاصح ، وقيل : في التي قبلها ، سميت بذلك لحفو الحندق بإشارة سلمان الفارسي ، وتسمى بالاحزاب لاجتاع طوائف من المشركين فيها على الحرب ، ونزل فيها صدر سورة الاحزاب ، وذلك أن حيي بن أخطب خرج في نفر من قومه ، فحرض قريشا على الحوب ، وسعى ابن أبي الحقيق في غطفان ، ووعدهم بنصف تمر خيبر ، واستمدوا بجلفائهم من أسد ، وخرج أبو سفيان بن

<sup>(</sup>١) صوابه : ابن سلام .

حرب بقريش ومن أجابهم من بني سليم ، فصاروا عشرة آلاف ، والمسلمون ثلاثة وقيل : أَافِـاً ، والمشركون أربعة ، ونزلت قريش بمجتمع الاسيال برومة بين الجرف وزغابة ، وغطفان ومن تبعهم من أهل نجد بذنب نقمي إلى جانب أحد، ويقال : بباب نعمان ، وخرج رسول الله عليه والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع ، والخندق بينه وبين القوم ، والنساء والذراري في الآطام ، وتوجه حيى فاشتد بهم البلاء ، وكان الذين جاؤوهم من فوقهم كما في التنزيل : بنو قريظة ، ومن أسفل منهم : قريش وغطفان ، وكانت مدة الحصار عشرين يوماً كما قاله ابن عقبة ، وأسلم نعيم بن مسعود ، ولم يعلموا به ، فسعى في تخذيلهم ، ثم بعث الله تعالى عليهم ريحاً لا تقو لهم قراراً ولا ناراً ولا بناء ً ، فقال أبو سفيان : والله ما أصبحتم بدار مقام ، لقد هلك الكراع والخف ، وأخلفتنا قريظة ، ولقينا من شدة الريح ما ترون ، فارتحاوا ، فتحملت قريش وإن الربح لتغلبهم على بعض أمتعتهم ، وسمعت غطفان ، فانشمروا راجعين ، فقال مُرَيِّنِينٍ : لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا . تم « غزوة قريظة » ، انصرف عليه لما أصبح عن الحندق إلى المدينة ، فجاءه جبريل ظهواً وهو في المغتسل قد رجَّل أحـــد شقي رأسه على فرس وعليه اللأمــة ، وأثر الغبار ، وقال : ما وضعت الملائكة السلاح بعـــد ، وما رجعت إلا من طلب القوم، إن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة، فإني عامد إليهم ، فمزلزل بهم ، وأدبر جبريل ومن معه من الملائكة ، حتى سطع الغبار في زقاق بني غنم من الانصار ، فأمر النبي والتلكي بلالا ، فأذن في الناس : من كان سامعاً مطيعاً ، فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة ، وقدم علياً برايته إليهم ، فحاصرهم خمساً وعشرين ليـــــــلة ، وقيل : خمس عشرة ، وقيل : عشرة ، حتى

أجهدهم الحصار ، وقذف في قلوبهم الرعب ، فنزلوا على حكمه ﷺ ، وكانوا حلفاء

الاوس ، فقال لهم : ألا ترضون أن يحكم فيكم رجل منكم ? قالوا : بلي ، قال :

فذلك إلى سعد بن معاذ ، وكان قد أصابه سهم في أكحله في الخندق ، فأتوا به ، فحكم أن تقتل الرجال ، وتقسم الاموال ، وتسبى الذراري والنساء ، فقال عليه : « لقد حكمت فيهم مجكم الله من فوق سبعة أرقعة » أي سموات ، فخندقت لهم خنادق بسوق المدينة ، وضربت أعناقهم فيها ، وفيهم عدو الله حيى بن أخطب ، فإنه كان قد عاهد كعب بن أسهد رئيس قريظة لئن رجعت قريش وغطفان لأدخلن معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك ، فدخل في حصنه ، فكان ذلك ، وكانوا ستائة ، وقيل : أكثر ، وقيل : أقل : تم قسم أموالهم ونساءهم وأبناءهم على المسلمين ، فكانت أول في وقعت فيه السهان ، وأخرج منه الحمس ، واصطفى المسلمين ، فكانت أول في وقعت فيه السهان ، وأخرج منه الحمس ، واصطفى النفسه عليها وتروجها ، ومانت في حياته وهو الأثبت عند الواقدي . ثم انفجر جرح سعد بن معاذ ، فمات شهيداً .

ثم كانت سرية عبيد الله بن أنيس إلى سفيان بن خالد الهذلي ثم اللحياني بعونة ، وأسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاصي رضي الله عنها ، وتزوج زينب بنت جحش . وقيل : في الثالتة ، وبسبها نزلت آية الحجاب .

السنة السادسة في أولها : أتى ثمامة بن أثال أسيراً ، ثم كسفت الشمس ، ونزل حكم الظهار ، وقتل المشركون سرية محمد بن مسلمة ، فلم يفلت غيره . نم كانت سرية على بن أبي طالب رضي الله عنه في مائة إلى فدك .

تم سرية عبد الرحم بن عوف الى « دومة الجندل » ، ثم أجدب الناس ، فاستسقى في درمضان بالمصلى ، فسقوا ، تم أرسل زيد بن حارثة في سربة لوادي القرى ، ثم كانت الحديبية ، ثم أغار عينة بن حصن الفزاري على لقاح الني والمسلة وكانت ترعى بالغابة وما حولها ، فنذر بهم سلمة بن الاكوع ، وسار والمسلة حتى . نزل بالجبل من ذي قرد ، وتلاحق به الناس ، وأقام عليه يوماً وليلة ، ولذا سميت « غزوة ذي قرد » .

والذي في « صحيح مسلم » : أنها بعد الانصراف من الحديبية ، خلاف مافي كتب السير . ثم كانت قصة العرنيين الذين اجتووا المدينة . فبعثهم والمعلقية الى القاحه . وكانت ترعى بالجماوين . وفي رواية : بذي الجدر . فقتاوا الراعي . واستاقوها . فبعث في طلبهم وهو بالغابة مرجعه من ذي قرد ، فخرجوا بهرم نحوه ، فلقوه بالزغابة ، فقطعت أيديهم وأرجلهم ، وسملت أعينهم ، وصلبوا هناك .

ثم غزا بني المصطلق ، ومر في انصرافه على المريسيع ، وفيها كانت قصة الافك ، قاله أبو حاتم . والأشبه : أن الافك في المريسيع المتقدمة في الحامسة مع لما ثبت في « الصحيح » ، من تنازع سعد بن معاذ ، وقد مات في الحامسة مع سعد بن عبادة في أصحاب الافك ، وتزوج وتيالي جويرية بنت الحارث رئيس بني المصطلق ، فأعتق الناس ما بأيديهم من أسراهم ، وفي هذه الغزوة قال ابن أبي : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الاذل ، وفوض الحج في هذه على الصحيح وقيل : قبل الهجرة ، وقيل : في التاسعة .

السنة السابعة : كتب إلى الملوك ، وبعث إليهم رسله ، وكانت قصة أبي سفيان مع هرقل ، وسحرته يهود ، ثم كانت خيبر ، واصطفى صفية بنت حيي من المغنم ، فأعتقها وتزوجها ، وأهديت له مارية القبطية ، وبغلته دلدل ، وسمته زينب بنت الحارث زوجة سلام بن مشكم ، ثم سار إلى وادي القرى ، فحاصر أهله ، وفي رجوعه قصة النوم عن صلاة الصبح ، ورويت في غزوة تبوك لما كان منها على ليلة ذاهباً ، وقيل : في الرجوع منها ، ورويت في الرجوع من الحديبية وجاءته أم حيبة بنت أبي سفيان ، وتزوجها ، ثم كانت عمرة القضية ، وتزوجها ميمونة بنت الحارث الهلالية .

السنة الثامنة : « غزوة مؤتة » ، ثم « الفتح » ، ثم « هوازن » ، ثم « الطائف » ، وولد ابنه إبراهيم من مارية ، وتوفيت ابنته زينب زوج أبي العاص ابن الربيع .

السنة التاسعة : هجو نساءه شهراً ، وتتابعت الوفود ، وأمر على الحج أبا بكر رضي الله عنه ، ثم نزلت براءة ، فأرسل بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه . السنة العاشرة : قدم عدي بن حاتم بوفد طيىء ، ثم وفد بني حنيفة ، تم وفد غسان ، ثم وفد نجران الذين كانت فيهم قصة المباهلة ، ثم جاء جبريل عليه السلام يعلم الناس دينهم ، ثم «غزوة تبوك » ، وهي آخر الغزوات ، وذكرها ابن اسحاق في التاسعة ، ثم حجة الوداع ، ثم مرض ويتالي لعشر بقين من صفر على ما قاله أبو حاتم ، وتوفي يوم الاثنين إجماعا لاثنتي عشرة ليله خلت من ربيع الاول عند الجمهور ، وقيل : غير ذلك ، وصلي عليه في حجرته بغير إمام ، وقيل : بوسط الروضة .

وفي « مستدرك الجاكم » ، و « مسند البزار » : أنه وَلَيْكُونُو أُوصَى أَن يَصَاوا عليه أُرسالاً بغير إمام ، ودفن ليلة الاربعاء ، وقيل : يوم الثلاثاء بعد أن عرف الموت في أظفاره .

وقال قائلون : بدفنه بمسجده ، وآخرون بالبقيع ، ثم اتفقوا على دفنه ببيته ، فحمل بالفراش ، وحفر له في موضع الفراش ، وكان قد أوصى صلى الله عليه وسلم في مرضه بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ، ولـم يتفرغ أبو بكر رضي الله عنه لإخراجهم ، فأجلاهم عمر رضي الله عنه وهم زهاء أربعين الفاً .

## البابُ الرَّابِع

في عمارة مسجدها الأعظم النبوي ومتعلقاته والحجرات المنيفات وفيه ستة عشر فصلا

الأول : في عمارته مُنْتُلِينِهِ له ، وذرعه في زمنه وما يتميز به .

قد تلخص أنا من كلام أهل السير أن ناقته والمسلم بركت عند باب مسجده ، فقال رسول الله والمسلم أهل السير أن ناقته والمسلم به أخذ في النزول ، فقال رسول الله والمسلم والمسلم به أخذ في النزول ، وكان مربداً ، أي : يجفف فيه التمر لغلامين (١) يتيمين في حجر أسعد بن زرارة ، وهو يومئذ يصلي فيه رجال من المسلمين في مسجد ابتناه به أسعد بن زرارة ، وكان يجمع بهم فيه .

وفي « صحيح البخاري » في باب الهجرة بعد ذكر تأسيس مسجد قباء: ثم ركب رسول الله وين واحلته ، فسار يمشي معه الناس ، حتى بركت عند مسجد الرسول وين بالمدينة ، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين ، وكان مربداً للتمر لسبيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة ، فقال رسول الله علي على مين بركت راحلته : هذا إن شاء الله تعالى المنزل ، تم دعا الغلامين ، فاومها بالمربد ليتخذه مسجداً ، فقال : بل نهبه لك يارسول الله ، فأبى أن يقبله منها هبة بالمربد ليتخذه مسجداً ، فقال : بل نهبه لك يارسول الله ، فأبى أن يقبله منها هبة

<sup>(</sup>١) هما ابنا رافع من عمرو بن النجار .

حتى ابتاعه (١) منها ، ثم بناه مسجداً ، وطفق رسول الله عَلَيْتُهُ ينقل معهم اللبن في بنائه ، ويقول وهو ينقل اللبن :

هـذا الحال لا حمال خبير هـذا أبر وبنـا وأطهر

ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة ، فارحم الأنصار والمهاجره . اه . وفي رواية للبخاري أيضاً : أن النبي علي أرسل إلى مالا بني النجار بسبب موضع المسجد ، فقال : بابني النجار! ثامنوني بجائط مهذا ، فقالوا : لا والله لا نطلب ثنه إلا إلى الله ، وهذا يوافق ما في رواية لغيره : أن الغلامين أعطياه النبي علي أي أي الله ، وهذا يوافق ما في رواية لغيره : أن الغلامين أعطياه النبي علي أي الله ، وقيل : كانا في حجر أبي أبوب ، وأنه أرضاهما ، ودفعه النبي علي أي حجر وقيل : كانا في حجر ابني عفراء ، وأنه أرضاهما عنه . وقيل : كانا في حجر ابني عفراء ، وأنه أرضاهما عنه . وقيل : كانا في حجر ابني عفراء ، وأنه أرضاهما عنه خيل له في بني بياضة ، وغيم عانه كانا في حجر كل من المذكورين ، وأنها بذلاه مجاناً ، فامتنع علي من ذلك ، وأخذه بنمنه ، ثم إن كلا من المذكورين لرغبته في الخير بذل لها شيئاً عنه ، فنسب ذلك إليه .

لكن قال الواقدي : إنه عَلِيْ اشتراه من ابني عفراء بعشرة دنانير ذهباً دفعها أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، فلعله رغب في الحير أيضاً ، فدفع العشرة مع دفع أولئك ، أو أنه صلى الله عليه وسلم أخذ أولاً بعض المربد في بنائه الأول سنة قدومه ، ثم أخذ بعضاً آخر لما سيأتي من أنه بناه ثانياً ، وزاد فيه ، فكان الأداء من مال أبي بكر في أحدهما ، ودفع الآخرين في الأخرى .

وفي « الصحيحين » أن الذي عَلَيْتُهُ لما أخذه كان فيه نخل (٢) ، وقبور المشركين ، وخرب ، فأمر الذي عَلِيْتُهُ بالنخل فقطع ، وبقبور المشركين فنبشت ،

<sup>(</sup>١) أي: بعشرة دنانير كما سيأتي ، بهذا احتج الحنفية على صحة التصرف من غير البالغ.

<sup>(</sup>٢) وكان فيه شجر غرقد أيضا .

وبالخرب فسويت ، فصفوا النخل قبلة له ، وجعلوا عضادتيه حجارة ، فجعلوا ينقلون ذلك الصخر وهم يرتجزون ، ورسول الله عِلِيِّ معهم يقولون :

اللهم لا خير إلا خير الآخره ، فانصر الأنصار والمهاجره .

ويذكر أن هذا البيت لابن رواحة .

قلت : وكأن معنى صف النخل قبلة له جعلها سواري اسقف القبلة .

ففي « الصحيح » كان المسجد على عهد رسول الله عَلَيْكُ مبنياً باللبن ، وسقفه الجريد ، وعمده خسب النخل .

ولابن زبالة في خبر عن ابن شهاب ، قال بعد ذكر أخد المربد : فبناه مسجداً ، وضرب لبنه من بقيع الحبخبة ناحية بئر أبي أبوب بالمناصع ، والحبخبة : شجرة كانت تنبت هناك .

وليحيى عن خارجة بن زيد بن أبت : بنى رسول الله والله والله والله والله مسجده سبعين في ستين ذراعاً أو يزيد ، وابن لبنه من بقيع الخبخبة ، وجعله جداراً ، وجعل سواريه شقة شقة ، وجعل وسطه رحبة ، وبنى بيتين لزوجتيه .

قال زيد بن السائب : وبقيع الحبخبة : بين بئر أبي أيوب وتلك الناحية ، وهذا بقيع الغرقد لبقيع المقبرة .

وقال عبالعزيز بن عمر : الحبخبة : يسار بقيع الغرقد حين تقطع الطريق ، وتلقاها عند مسجد محيى بن طلحة بن عبيد الله .

قلت : والذي تلخص لنا : أن الراحج أن بئر أبي أيوب هذه ، هي المعروفة اليوم ببئر أبي أيوب على يسار الحارج من درب البقيع إذا وصل إلى مشهد سيدنا إبراهيم ، كان على يساره طريق بمر بطرف الكومة التي هناك يتوصل منها إلى حديقة تعرف بأولاد الصيفي ، بها البئر المذكورة ، ينزل إليها بدرج ، فتلك ناحية الخبخبة . وماذكره من الذرع محمول على البناء الأول .

ففي كتاب رزين مالفظه : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : كان بناء

مسجد رسول الله والله والسميط لبنة على لبنة ، ثم بالسعيدة لبنة و نصف أخوى ، ثم كثروا ، فقالوا : يارسول الله لو زيد هيه ، ففعل ، فبنى بالذكر والأنثى ، وهو ابنتان مختلفتان ، وكانوا رفعوا أساسه قريباً من ثلاثة أذرع بالحجارة ، وجعلوا طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره مائة ذراع ، وكذا في العرض ، وكان مربعاً . اه .

فهذا الذرع في البناء الثاني ، وكذا ماروى يحيى في خبر عن أسامة بن زيد عن أبيه قال : وكان الذبن أسسوا المسجد جعلوا طوله بما يلي القبلة إلى مؤخره مائة ذراع ، وفي الجانبين الآخرين منل ذاك ، فهو مربع .

ويقال : إنه كان أقــل من مائة ذراع ، وجعل قبلته إلى بيت المقدس ، وجعل له ثلاثة أبواب : باب في مؤخره إلى جهــة القبلة اليوم ، وباب عاتكة الذي يدعى باب عاتكة ، ويقال : باب الرحمة ، والباب الذي كان يدخل منه ويتيانيه وهو باب آل عثمان اليوم ، أي : المعروف اليوم بباب جبريل ، وهذان البابان لم يغيرا بعد صرف القبلة ، ولما صرفت سد الباب الذي كان خلفه ، وفتح هذا الباب حذاءه ، أي في محاذاة المسدود خلف المسجد ، أي تجاهه ، كما قال المجد ، أي خياهه ، كما قال المجد ، في المصلى ، وباب عن يمين المصلى ، وباب عن يسار المصلى . اه .

وقد صرح ابن زبالة فيا رواه من طريق ابن جريج ، عن جعفر بن عمرو ، بأن النبي مسجده مرتبن ، وقال : بناه حين قدم أقل من مائة في مائة ، أي : في أقل من مائة أيضاً ، فلما فتح الله عليه خيلر ، بناه وزاد عليه مبله في الذور . اه .

وهذه الرواية ليس فيها تحرير الذرع ، فليحمل على ما سبق من استقراره على المائة . ويستفاد من قوله في الدور : أنه زاد فيه من الجهات كلها ، خلاف مارواه ابن زبالة أيضاً من أنه زاد فيه من المشرق والمغرب دون القبلة والشام ، وبما يؤيد

تعدد بنائه صلى الله عليه وسلم لمسجده وزيادته فيه . مارواه الطبراني عن أبي المايح عن أبيك من أبيك ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم اصاحب البقعة التي زيدت في مسجد المدينة وكان من الأنصار : « الك بها بيت في الجنة » ، فقال : لا ، فجاء عثمان ، فقال له : « الك بها عشرة آلاف درهم » ، فاشتراها منه ، تم جاء عثمان للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله اشتر مني البقعة التي اشترينها من الأنصاري ، فاشتراها منه ببيت في الجنة ، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم لبنة ، ثم دعا أبا بكر رضي الله عنه ، فوضع لبنة ، ثم دعا عمر رضي الله عنه ، فوضع لبنة ، ثم دعا عمر رضي الله عنه ، فوضع لبنة ، تم قال للناس : ضعوا ، فوضعوا . ويشهد له مارواه الترمذي وحسنه ، عن ثمامة بن حزن في حديث إشراف عثمان رضي الله عنه على الناس يوم الدار من قوله : أنشدكم بالله وبالإسلام ، هل بعلمون أن المسجد على النه عليه وسلم : « من يشترى بقعة آل فلان ضلق بأهله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من يشترى بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة ؟ » ، فاشتريتها من صلب مالي ... الحديث » . فأخرجه أحمد ، والدارقطني بنحوه ، وأخرجا أيضا عن الأحنف بن قيس نحوه .

ولأحمد عن أبي هويرة رضي الله عنه : كانوا مجماون اللبن إلى بناء المسجد ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عارض لبنة على لبنة ، فظننت أنها ثقلت عليه ، فقلت : ناولنيها يارسول الله ، فقال : « خذ غيرها ياأبا هريرة ، فإنه لا عيش إلا عيش الآخرة » ، وهذا في البناء الثاني ، لأن إسلام أبي هريرة متأخر ، وكذا مافي الصحيح في ذكر بناء المسجد : كنا نحمل لبنة لبنة ، وعمار لبنتين لبنتين ، فرآه النبي ويتاله ، فجعل ينفض التراب عنه ويقول : « ويسح عمار تقتله الفئة الباغية ، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » ، لأن البيهقي روى في « الدلائل » عن عبد الرحمن السلمي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول لأبيه عمرو : قد قتلنا هذا الرجل ، وقد قال وقد قال وفيه أما قال ، قال : أي رجـــل ؟ قال : عمار بن ياسر ، أما تذكر يوم بني

ولابن زبالة ، ويحيى ، عن شهر بن حوشب ، لما أراد رسول الله ويحيى ، عن شهر بن حوشب ، لما أراد رسول الله ويحيى تحجر بناء المسجد ، قيل له : عريش كعريش أخياك موسى عليه السلام سبع أذرع ، أي : في السهاء ، لما في « الإحياء » عن الحسن : لما أراد رسول الله ويحيين أن يبني مسجد المدينة ، أتاه جبريل عليه السلام ، فقال : ابنه سبعة أذرع طولاً في السهاء ، ولا تزخر فه ، ولا تنقشه .

وفي « الدلائل للبيهقي » ، من طريق يعلى بن شداد ، عن عبادة أن الأنصار جمعوا مالاً ، فأتوا به النبي والمسجد وزينه ، الله عن أخي موسى ، عريش إلى متى نصلي تحت هدا الجريد ? فقال : مابي رغبة عن أخي موسى ، عريش كعريش موسى .

وروى البيهقي عقبه عن الحسن في بيان عريش موسى عليه السلام ، قال : إذا رفع يده بلغ العريش يعني السقف .

ولابن زبالة عن ابن شهاب : كانت سواري المسجد في عهد رسول الله مسال الله معنى السقف كثير طين جذوعاً من جذوع النخل ، وكان سقفه جريداً وخوصاً ، ليس على السقف كثير طين إذا كان المطر سال المسجد طيناً ، انما هو كهيئة العريش .

وروى محمي عن محمد بن محمي صاحب مالك رضي الله عنـه أنه قال : فـما كان انتهى الينا من ذرع مسجد النبي عليا من القبلة الى حده الشامي أربعة وخمسون

ذراعاً وثلتا ذراع ، وحده من المشرق إلى المغرب ثلاث وستون ذراءاً .

قلت : وهو محمول على ذرعه فبل أن يزيد فيه عَلَيْكُ ، تم استقر الأمو فيـه على رواية المائة في مائة كما سنوضحه .

وقد اقتضى كلام ابن النجار ومن تبعه من المتأخرين : التعويل في ذرعه على رواية السبعين ، أي : من القبلة إلى الشأم . وفي الستين ، أي : من المشرق إلى المغرب ، ولم يعولوا على ذكر مازيد فيه . فقال ابن النجار : إن حدود مسجده علي الذي كان في زمنه من القبلة الدرابزينات التي بين الأساطين التي في قبلة الروضة ، ومن الشأم الحشبتان المغروزتان في صحن المسجد . وأما من المشرق إلى المغرب ، فهو من حجرة الذي عرفي الله على الاسطوان الذي بعد المنبر ، وهو آخر البلاط . اه .

والخشبتان غير معروفتين اليوم ، والمعروف اليوم حجران في صحن المسجد عند بالوعة هناك .

قال المطري: يذكر أنها حد المسجد من الشام والمغرب، وقد أوضحنا معنى هذه العبارة في الأصل، وقد عبر بها العز بن جماعة بدل الحشبتين في كلام ابن النجار، وعبر في حد المغرب بقوله: إلى الاسطوانة السابعة من المنبر، أي: التي بعد المنبر في المغرب، وقد أدخل ابن النجار في الذرع من حد القبلة عرض جدار المسجد النبوي الذي كان بينه وبين المنبر النبوي قدر بمر الشاة، لأن جدار المسجد من المسجد، فهو داخل في الذرع المتقدم، فاندفع استشكال المطري، المسجد من المدابرينات المذكورة بينها وبين المنبر مقدار أربعة أذرع وربع ذراع، بأن الدرابزينات المذكورة بينها وبين المنبر مقدار أربعة أذرع وربع ذراع، فكيف يكون الحد من جهة القبلة! وقال: بل هي متقدمة على الحائط القبلي، في المنبر لم يغير من جهة القبلة. اه.

قلت : لكن قد غير المنبر بعد المطري من جهة القبلة أيضًا كما أوضحناه في

الأصل ، وصار بين المنبر في زماننا وبين الدرابزينات المذّكورة ثلاث أذرع ونصف فقط ، وبنى المطري على ذاك أن الحجرين المذكورين ليسا على ذرعة المسجد الأول يعني السبعين لتقدمها إلى جهة القبلة بنحو أربع أذرع .

ولو اعتبر الذرع من الدرابزينات المذكورة لم يقل ذلك ، فقد اختبرتـــه بالذراع الذي قدمنا وصفه في حدود الحرم ، فكان ذلك سبعين ذراعاً . والذي في كتاب ابن زبالة من أصحاب مالك رحمه الله ، وكتاب يحيي من أصحاب أصحابه عن جماعة من أهل العلم ، أن علامة حد المسجد النبوي من جهة القبلة ، حروف المرمر ، أي : الرخام الذي المنبر وسطه .

ذكر ابن زبالة في وصفه هذا الرخام : أنه كان ثلاث أذرع في قبلة المنبر ، ومن غربي المنبر مثل ذلك ، ومن شرقيه مثل ذلك .

قلت: وقد انكشف لما الرخام المذكور عند خفض أرض المسجد ، وحفرها لتكون مستوية مع أرض المصلى الشريف ، فظهرت حروفه من جهة القبلة متأخرة عن الدرابزينات المذكورة أرجح من ذراع ، فالدرابزينات المذكورة متقدمة عن حد المسجد في القبلة بهذا المقدار فقط ، وهذا الرخام موجود اليوم تحت الحصباء والتراب الذي هناك ، فعلم أن من حد بذلك أدخل عرض جدار المسجد النبوي في التحديد ، لما رواه يحيى من أن عمر بن عبد العزيز أحضر رجالاً من قريش ، فأروه المسجد الأول ، فعلمه عمر فكان جدار القبلة من وراء المنبر ذراعاً وأكثر من ذراع اه .

فما زاد على ذلك من التلاث الأذرع الرخام في قبلة المنبر ، إغما هو عرض الجدار .

وأما مانقله ابن زبالة ، ويحيى في حد المسجد من جهة الشأم ، فقد قالا عقب ماسبق : وعلامته من الشأم أربعة طيقان من ناحية المشرق والمغرب ، وعلامـــة

الطيقان الأربع أنهن مخضرات الأجواف بالفسيفساء كابن ، أي بالفسوص الخضر المذهبة التي كان المسجد مزخرفاً بها فبل الحريق الاول ، وهي الفسيفساء .

قلت : ويوضح محل ذلك مانقله المرجاني عن الحارث المحاسبي أنه قال : ومنتهى طوله ، أي : المسجد النبوي من فبلته إلى مؤخره حد إتمام الرابع من طيقان المسجد اليوم ، ومازاد على ذلك فهو خارج عن المسجد الاول .

قال يعني المحاسبي : وفد روي عن مالك أنه قال : مؤخر المسجد بجــــذاء عضادة الباب الثاني من الباب الذي يقال له : باب عثمان رضي الله عنه ، أعني العضادة الآخرة السفلى ، وهو أربعة طبقان من المسجد . اه .

وباب عثمان هو المعروف اليوم بباب جبريل عليه السلام ، والناني منه هو المعروف اليوم بباب النساء ، وقد كان باب النساء الرابع من أبواب المسجد بمايلي القبلة في جهة المشرق زمن مالك والمحاسبي ، كما أن باب الرحمة كان هو الرابع من أبوابه بما يلي القبلة في المغرب ، كما يؤخذ بما سيأتي ، فاتضح أن المراد من الطيقان أبواب المسجد ، وقد رأيت بعض الاقدمين عبر بذلك عن أبواب المسجد الحرام ، فاتضح رد ماعليه المتأخرون في تحديد المسجد النبوي ، وأن المعتمد رواية المائة في فرعه دون غيرها ، لان مقدار ذلك يقرب من المائة ، ويزيد هذا وضوحاً أن في في كتاب ابن زبالة ويحيى في بيان حده من المشرق والمغرب مالفظه .

وقال جمهور الناس من أهل العلم وغيرهم: هو الى الفرضين اللتين في الاسطوانتين اللتين دون المربعتين الغربية ، والتي في القبر ، وقد تلخص لنا من كلامه في مواضع أن مربعة القبر هي اللاصقة بجدار الحجرة الشريفة عندها مقام جبريل كما سيأتي ، وكانت ركن رحبة المسجد في المشرق عند نهاية السقف القبلي قبل زيادة الرواقين الآتي ذكرهما في مؤخره ، وأن المربعة الغربية هي التي كانت ركن رحبة المسجد في المغرب مقابلة لمربعة القبر ، كما يصرح به ماذكروه في بيان الحاجز الذي عمل لمنع ماء المطر من الرحبة أن يغشى المسقف القبلي ، والمربعة بيان الحاجز الذي عمل لمنع ماء المطر من الرحبة أن يغشى المسقف القبلي ، والمربعة

الغربية اليوم مثمنة ، كما ثنوا ما ظهر من مربعة القبر بالرخام ، وما يلي الحجرة منها في الحائز باق على تربيعه ، والأسطوانة التي دون المربعة الغربية هي الحامسة من الأساطين التي في غربي المنبر ، لأن السادسة من المنبر في محاذاة صف المربعة المذكورة ، فالحامسة من القبر هي المشار إليها بالتحديد ، كما سيأتي إيضاحه ، والأسطوانة التي دون مربعة القبر هي اللاصقة اليوم بالشباك الدائر على الحجرة ، وهي بين أسطوان الوفود ومربعة القبر ، وهي الخامسة من الأساطين التي في شرق المنبر ، فجدار الحجرة الأول كان فيا بين مربعة القبر والتي في غربها .

ولذا قال ابن زبالة عقب ما سبق : وكان مالك بن أنس رحمه الله يقول : الجدار من المشرق في حد القناديل التي بين الأساطين التي في صفها أسطوانة التوبة ، وبين الأساطين التي تلي القبر ، وأروقة عمر بن عبد العزيز من ورائها في الأسطوانة التي تلي القبر . انتهى .

ويوضحه مانقله المرجاني عن الحارث المحاسي ، لأنه ذكر في تحديد المسجد ستة أساطين شرقي المنبر ، وأن الجدار إلى القناديل ، ثم قال : والروضة مابين القبر والمنبر ، فما كان منها في الأسطوانة السادسة التي جددت هنالك ، عن يمين المنبر (۱) ، فليس من المسجد الأول ، إنما كان من حجرة عائشة رضي الله عنها ، فوسع به المسجد ، وهو من الروضة . انتهى .

فيؤخذ منه أن الجدار كان في محاذاة القناديل الآخذة من القبلة إلى الشأم في الرواق الذي بين مربعة القبر وبين الأسطوانة اللاصقة بالشباك اليوم ، فعمر بن عبد العزيز هو الذي أخره إلى الاسطوانة اللاصقة بالقبر .

وقد أسند ابن زبالة أيضاً عن غير واحد من أهل العلم : أن مسجده عَلِيُّكُ

<sup>(</sup>١) قوله : عنن يمين المنبر ، غير ظاهر ، ولعل الصواب : عن يسار المنبر ، وهـذه السادسة غير موجودة اليوم .

كان ثلاث أساطين عن يمين المنبر من الشق الآخر ، أي : الشرقي إلى أسطوانة التوبة ، أي : فاسطوانة التوبة وهي الرابعة من المنبر في المشرق كانت موضع الجدار ، فتكون الأساطين كانت ثلاثة في المشرق أيضاً ، ويكون جدار المغرب كان في موضع الأسطوانة الرابعة من المنبر في المغرب .

وقد صرح في موضع آخر : بأنه كان ثلاث أساطين بما يلي المشرق ، وثلاث أساطين بما يلي المغرب ، وهذا كله في البناء الأول ، لأنه ذكر عقبه علامات المسجد الذي بناه رسول الله عليه مقدمه من مكة ، ثم قال : وعلامة مسجد رسول الله عليه المدين المقالمة من خيبر ، قالوا : ترك رسول الله عليه المسجد من القبلة في تلك البنية على حده الأول ، وزاد فيه من ناحية المشرق إلى الأسطوانة التي دون المربعة التي عند القبر ، وعلامة تلك الأسطوانة أن لها نجافاً طالعاً في الرحبة من بين الأساطين ، ومن المغرب إلى الأسطوانة التي تلي المربعة ، وشهر ذلك بججارة تحت الحصاء ، منها أزقة عند الأسطوانة التي بين أسطوانة وبين القبر في صف الاساطين التي لها نجاف ، ومن المغرب مثل ذلك بأزقة التوبين القبر في صف الاساطين التي لها نجاف ، ومن المغرب مثل ذلك بأزقة من حجارة في الارض . اه .

ولم أفهم معنى قوله: أزقة ،وقدصرح في موضع آخر ببنيان ما استقرعليه الامرفي المسجد النبوي ، فقال : إنه عن شرقي المنبر أربع أساطين ،وعن غريبه أربع أساطين اه .

فتلخص : أن جداره كان في موضع الاسطوانة الحامسة من الجهتين كما قدمناه ، إلا أنه يزيد على الاسطوانة الحامسة في المشرق شيئاً بما بينها وبين الاساطين اللاصقة بجدار القبر على ما سبق عن مالك وغيره : في كونه كان في موازاة القناديل هناك .

قلت : ويؤيد ذلك أنه قـد ظهر عند تأسيس دعائم القبة الآتي ذكرها درج

عند باب مقصورة الحجرة الشامي في موازاة الحد المذكور يقابل الباب المعروف اليوم بباب جبريل عليه السلام ، فالظاهر : أنه كان هناك قبل نقله إلى محله اليوم ، وبهذا كله يظهر رد ماعليه المتأخرون في حدود المسجد النبوي ، وغلط من توهم منهم أن عمر بن عبد العزيز بني حائزه على الحجرة من جهسة المغرب في طرف الروضة الشريفة من المسجد ، وانتقصها به لاجل المصلحة ، فسلم يبنه إلا في أرض الحجرة .

والظاهر : أن الجدار الداخل الذي عليه الحائز هو جدار الصفة ، وقد ذرعت من جدار الحائز المذكور إلى الاسطوانة الحامسة من المسبر في المغرب ، فكان نحو مائة ذراع ، إنما ينقص عنها نحو أربع أذرع أو خمس ، وقد كان في جدار من سقف المسجد إلى العصابة السفلي الظاهرية ذهب في حريق زماننا ، وبقي موضعه أصباغ ماونة في الجدار من صناعة الأقدمين ، لم تذهب إلا عند هدم الحدار ، فقد كان علامة لما يحاذي نهاية المسجد النبوي من هذه الجهة ، خلاف مازعمه المطرى ، من أنه علامة لنهاية زيادة عثمان رضي الله عنه ، وهو مردود بلا شك لما سيأتي من أن عمر رضي الله عنه زاد من جهـــة المغرب دون المشرق ، وأنه حعل عرض المسجد مائة وعشرين ذراعاً ، فيكون زاد على المسجد الأصلي عشرين ذراعاً في هذه الجهة ، وهي أسطوانتان كما يعلم مما ذكر في ذرع مابين كل أسطوانتين ، ولما سيأتي من أن عثمان رضى الله عنه زاد بعده في المغرب أسطوانة فقط ، وأن الوليد زاد بعده أسطوانتين ، وعليه استقر أمر الزيادة في المغرب ، ولا شك أن من الاسطوانة الخامسة المحاذية للطراز المذكور إلى جدار المسحد الغربي الىوم خمس أساطين فقط ، فثلاث منها لعمر وعثمان رضي الله عنها ، وثنتان للولىد ، فلو كان الطواز المذكور نهـاية زيادة عثمان رضي الله عنــه لكان بعده أسطوانتان للوليـد ، فتبقى ثلاث أساطين زيدت بعد الوليد، ولا قائل به ، وإنما أوقع المطري في ذلك

اعتاده لان نهاية المسجد النبوي في المغرب الاسطوانة التي بعد المنبر ، وهو عجيب لانه جازم بأن موضع المنبر لم يغير باتفاق ، فكيف يجعل النبي ويتبيل منبره الذي يقف عليه لمخاطبة أصحابه في طرف مسجده ، ولا يتوسطهم ، ولما اتضح ما أسلفناه ما قدمناه ، وإنما أطلنا في ذلك لدفع ماتقدم من التوهم ، ولما اتضح ما أسلفناه للمقر الشجاعي شاهين الجمالي ناظر الحرم النبوي ، اتخذ لأعالي الاسطوانة الخامسة من المنبر من صف الاساطين التي في قبلة المنبر طرازاً متصلا بالسقف بدلا عن الطراز الذي كان تجاهها في جدار القبلة ، ونقش فيه ما حاصله : أن ذلك هو الذي استقر عليه الامر في نهاية المسجد النبوي وحسده ، وفقنا الله وإياه لحفظ الحدود ، وألحقنا بالمقربين الشهود ، ويتفرع على ذلك ما قيل في اختصاص المضاعفة بالمسجد النبوي دون مازيد فيه ، وقد حققنا المسألة في الاصل فراجعه .

الفصل التاني: في مقامه وَيَتَعَلَّمُ للصلاة قبل تحويل القبلة وبعدها وما يتعلق به . وفي « الصحيح » عن البراء بن عازب: كان رسول الله ويتعلق يصلي نحر بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً ، وكان رسول الله ويتعلق بحب أن يوجه إلى الكعبة ، فأنزل الله تعالى (قدنرى تقلب وجهك في السهاء) [البقرة: ١٤٤] ، فتوجه نحو الكعبة ، وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ( ما ولا هم من قبلتهم التي كانوا عليها ، قل للشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) [ البقرة: ١٤٢] .

وصلى مع النبي مُعَلِّلُةٍ رجل ، ثم خرج بعد ما صلى ، فمر على قوم من الانصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس ، فقال : هو يشهد أنه صلى مع رسول الله مُعَلِّلُةٍ ، وأنه توجه نحو الكعبة ، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة .

ولمسلم عنه ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً على الشك أيضاً .

وفي رواية له ، ولابن خزية وغيرهما عنه : ستة عشر شهراً من غير شك ، وكذا لاحمد بسند صحيح ، عن ابن عباس ، وللبزار والطبراني من حديث عمرو ابن عوف سبعة عشر شهراً . وكذا للطبراني عن ابن عباس ، وجمع بأن من جزم

بستة عشر الهق من شهر القدوم ، وشهر التحويل شهراً ، وألغى الايام الزائدة ، ومن جزم بسبعة عشر عدهما معاً . ومن سك تردد في ذلك ، إذ القدوم في ربيع الاول بلا خلاف ، والتحويل في نصف رجب من التانية على الصحيح ، وبه جزم الجمهور . ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس ، وقال ابن حبان : سبعة عشر سهراً وتلاثة أيام ، بناء على أن القدوم في ثاني عشر ربيع الاول .

وبقيت روايات شاذة أشرنا لها هي الاصل ، منها : لابن ماجه : ثمانية عشر شهراً ، وخرج بعضهم عليها مافي الروضة عن ابن حبيب وأقره أنه قال : حولت في الظهر يوم الثلاثاء نصف شعبان ، كان ويتالي هي أصحابه ، فحانت الظهر في منازل بني سلمة ، فصلى بهم ركعتين من الظهر في مسجد القبلتين إلى القدس ، ثم أمر في الصلاة باستقبال القبلة وهو راكع في الركعة الثانية ، فاستدار ، واستدارت الصفوف خلفه ، فأتم الصلاة ، فسمي مسجد القبلتين . انتهى .

وليحيى عن سعيد بن المسيب : صلى رسول الله وليست إلى بيت المقدس سبعة عشر شهراً ، وصرفت القبلة قبل بدر بشهرين ، والثبت عندنا أنها صرفت في الظهر في مسجد القبلتين .

وقال ابن سعد: يقال: إنه وَ عَلَيْكُ صلى ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين ، ثم أمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام ، فاستدار ودار معه المسلمون . ويقال : زار النبي وَ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْنَ بأصحابه و كعتين ، ثم أمر ، فاستدار إلى وحانت الظهر ، فصلى رسول الله عَلِيْنَ بأصحابه و كعتين ، ثم أمر ، فاستدار إلى الكعبة ، واستقبل الميزاب ، فسمِّي مسجد القبلتين .

قال ابن سعد : قال الواقدى : هذا أثبت عندنا .

وقال رزين : إن تحويل القبلة كان في بني سلمة بمسجد القبلتين في صلاة الظهر وقيل : كان في مسجد رسول الله منتظمة في صلاة العصر .

وفي « الصحيح » أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة العصر .

قال الحافظ ابن حجر: التحقيق أن أول صلاة صلاها في بني سلمة الظهر، وأول صلاة صلاها بني سلمة الظهر، وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوي العصر، ومر المارعلى قوم من الانصار وهم بنو حارثة، والمار عباد بن بشر في صلاة العصر، فأخبرهم ووصل الحبر أهل قباء في صلاة الصبح، فلا منافاة بين الروايات.

وللطبراني وغيره عن ابن عباس رضي الله عنها ، أن النبي عَلَيْقَ لما هاجر الى المدينة واليهود أكتر أهلها يستقبلون بيت المقدس ، أمره الله أن يستقبل بيت المقدس ...» الحديث .

وفي رواية أنه كان يصلي إلى الكعبة ، ثم صرف إلى بيت المقدس وهو بمكة ثم وجهه الله تعالى الى الكعبة ، فنسخت مرتين .

وحكى ابن عبد البر الاختلاف في صلاته وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَمَلَةً ، هل كانت إلى الكعبة، أو بيت المقدس ، ثم قال : وأحسن من ذلك قول من قال : كان يصلي بمكة مستقبل القبلتين يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس .

ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنها : كان النبي عِلَيْنَةٍ يصلي بمكة نحو بيت المقدس ، والكعبة بين يديه .

وليحيى عن الخليل بن عبد الله الأزدي ، عن رجل من الانصار ، ان رسول الله عليه أقام رهطاً على زوايا المسجد ليعدل القبلة ، فأتاه جبربل ، فقال : ضع القبلة وأنت تنظر الى الكعبة ، ثم قال بيده هكذا ، فأماط كل جبل بينه وبين القبلة ، فوضع تربيع المسجد وهو ينظر الى الكعبة لايجول دون نظره شيء، فلما فرغ قال جبريل عليه السلام بيده ، فأعاد الجبال والشجرة والأشياء على حالها، وصارت قبلته الى الميزاب .

وعن نافع بن جبير مرفوعاً : ماوضعت قبلة مسجدي هذا حتى رفعت الى الكعبة ، فوضعتها أؤمها . وعن ابن شهاب مرفوعاً نخوه .

وفي « العتبية » قال مالك : سمعت ان جبريل عليه السلام هو الذي أقمام لرسول الله عليه الله عن زيد بن الله عن ابن عمر رضي الله عنها ، لكن بسند فيه ضعيف .

ولابن زبالة عن ابي هريرة رضي الله عنه . كان مصلاه عَلَيْكُم الذي صلى فيه الناس إلى الشأم في مسجده : ان تضع موضع الاسطوان المخلق اليوم خلف ظهرك ثم تمشي إلى الشأم حتى إدا كنت يمنى باب آل عثمان ، كانت قبلته ذلك الموضع . وعبر عنه المطري بقوله : حتى إذا كنت محاذياً باب عثمان المعروف اليوم بباب جبريل عليه السلام ، والباب على منكبك الأبين ، وأنت في صحن المسجد ،

ثم قال المطري ما حاصله : إن الاسطوانة المخلقة هي التي خاف ظهر الإمام عن جهة يساره يعني المتوسطة في الروضة المعروفة بأسطوان عائشة الآتي بيانها ، مع قول ابن زبالة فيها : بأن النبي عَلَيْتُ صلى إليها المكتوبة بضعة عشر يوماً بعد أن حولت القبلة ، ثم تقدم إلى مصلاه الذي وجاه المحراب ، أي : الكائن في جدار القبلة ، ولذا ترجم عليها ابن النجار : بأسطوانة النبي عَلَيْتُ التي كان يصلي إليها ، أي : قبل أن يتقدم الى مصلاه الذي استقر عليه الأمر لإيراده في الترجمة إليها ، أي : قبل أن يتقدم الى مصلاه الذي استقر عليه الأمر لإيراده في الترجمة كلام ابن زبالة هذا ، وهو قرينة لما قاله المطري في تنزيل الوصف بالمخلقة في رواية أبي هرمرة رضى الله عنه هده عليها .

لكن قد ذكر ابن زبالة في بيان بحل الجذع ، ومصلي النبي عَرَائِينَ الذي استقر عليه الامر ، عن عبد العزيز بن محمد ، أن الاسطوانة '' الملطخ بالحلوق ثلثاها أو نحو ذلك محوابها '' موضع الجذع الذي كان النبي عَرَائِينَ بخطب إليه ، بينها وبين المنبر اسطوانة .

كانت قبلته في ذلك الموضع.

<sup>(</sup>١) صوابه: الاسطران.

<sup>(</sup>٣) صوابه : بحذائها .

قال خارجة بن عبد الله بن كعب بن مالك : إذا عدلت عنها قليلا ، وجعات الجزعة التي في المنبر إلى شحمة أذنك ، قمت الجزعة التي في المنبر إلى شحمة أذنك ، قمت في مقام رسرل الله مِرَاقِيَّةِ أي : الذي استقر عليه الأمر ، وهذه الأسطوانة المعنة بقول ابن النجار ، وكان الجذع موضع الأسطوانة المخلقة التي على عصين محراب النبي مِرَاقِيَةٍ عند الصندوق .

وسيأتي عن المطري ما يقتضي تصويب منا عبر به ابن زبالة في محل الجذع . دون ما عبر به ابن النجار .

وعبر يحيى عن الرواية الثانية في الجذع المتضمنة لكونه عند الاسطوانة التي عن يسار المصلى الشريف من ماحية القبر ، يقول : كان موضعه عند الاسطوانة المخلقة التي تلي القبر ، أي : تلي جهته السبي عن يسار الاسطوانة المخلقة التي كان النبي علي يصلي عندها التي هي عند الصندوق ، هذا لفظه ، وهو مصرح بأن كلا من الاسطوانتين يوصف بالمخلقة ، وأن التي عند الصندوق هي التي كان النبي علي عندها ، أي : وهي التي تكون محاذية ليمين الواقف في المصلى الشريف .

وقد ذكر ابن زبالة ما يقتضي أنها علم المصلى الشريف ، فقال في أمر الحيزران بتخليق المسجد ، فزادوا في خلوق اسطوانة التوبة ، والاسطوانة التي هي علم على مصلى النبي علية .

وقال ابن النجار : قال مالك بن أنس : أرسل الحجاج إلى أمهات القرى بماحف ، فأرسل إلى المدينة بمصحف ، وكان في صندوق عن يمين الاسطوانة التي عملت علماً لمقام النبي مراقية .

قلت : وبهذا وبما قبله يعلم أن وضع الصندوق عند المصلى الشريف كان قدياً ، وأنه كان صندوق مصحف . ولذا ثبت في « الصحيح » قول يزيد بن عبيد : كنت آتي مع سلمة بن الاكوع ، فيصلي عند الاسطوانة التي عند المصحف ،

فقلت : إنك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة ، قال : فإني رأيت رسول الله عَلَيْكَةٍ يتحرى الصلاة عندها .

ولمسلم : أنه كان يتحرى موضع المصحف يسبح فيه ، وذكر أن النبي ملكي كان يتحرى ذلك . وفي رواية له : وراء الصندوق .

ولابن زبالة : كنت آتي مع سلمة إلى سبحة الضحى ، فيعمد إلى الاسطوانة دون المصحف ، فيصلي قريباً منها . ومن العجيب توهم بعضهم أن المراد بذلك كله أسطوانة عائشة رضي الله عنها ، لما سبق عن المطري من وصفها بالمخلقة ، مع ماسبق من أن الصندوق عند المخلقة ، وقد اتضح بما سبق إطلاق المخلقة على أساطين متعددة .

وفي ه العتبية » وصف اسطوانة التوبة أيضاً بالمخلقة ، بـل لم أر ما سبق عن المطري من وصف أسطوانة عائشة بالمخلقة لغيره ، وتبعه عليـه من بعده ، حتى صار هو المشهور .

والظاهر: أن المخلقة حيث أطلقت فإنما يراد بها التي هي علم المصلى الشريف، نقد قال مالك : أحب مواضع التنفل في مسجد رسول الله والتنفل مصلاه حيث العمود المخلق . وعبر ابن وهب عن ذلك بقوله : أما النافلة فموضع مصلاه ، وأما الفريضة فأول الصفوف . وقال ابن رشد : كون العمود المخلق كان قبلة النبي متعلق أو أقرب إلى قبلته ، قول ابن القاسم وسماعه .

قلت : وليس ذلك خلافا محققاً ، بل المراد كونه أقرب إلى قبلته ، فقد حنكى ابن رشد أيضاً قول مالك في « العتبية » .: ليس العمود المجلق قبلة الذي متنات وأينا وأينا النبي متنات هو حذو قبلة الإمام ، أي : المحراب بالجدار القبلي ، قال : وأينا قدمت القبلة حذو قبلة الذي متناس سواء . انتهى .

ولم يكن للمسجد محراب في عهده ميتالي ، ولا في عهد الحلفاء بعده ، حتى اتخذه عمر بن عبد العزيز في عمارة الوليد ، واحتاط في أمره .

قال ابن زبالة عن محمد بن عمار عن جده : لمسا صار عمر بن عبد العزيز إلى عدار القبلة ، دعا مشيخة من أهل المدينة من قريش والأنصار والعرب والموالي ، فقال لهم : تعالوا إلي ، احضروا بنيان قبلتكم ، لا تقولوا : غير عمر قبلتنا ، فجعل لا ينزع حجراً إلا وضع مكانه حجراً .

قال المطري : وكان الحائط القبلي يعني الأول محاذياً لمصلى النبي مراقب الأين ، أن الواقف في مصلى النبي مراقب تكون رمانة المنبر الشريف حذو منكبه الأين ، فهام النبي مراقب لم يغير باتفاق ، وكذلك المنبر لم يؤخر عن منصبه الأول ، وإنما جعل هذا الصندوق الذي في قبلة مصلى النبي مراقب سترة بين المقام وبين الاسطوانات . انتهى .

وتوهم الأقشهري أن الصندوق المذكور في موضع مصلى النبي عَلَيْقَ ، وأن موقف الإمام اليوم خلفه ، وهو غلط كما أوضحناه في الأصل ، وقد قال محمد بن مجيى صاحب مالك : وجدنا ذرع مابين مسجد النبي عَلَيْقَ الذي كان بعهده إلى جدار القبلة اليوم الذي فيه الحراب عشرين ذراعا وربعاً . وهذه هي الزيادة التي زيدت بعد النبي عَلَيْقَ . اه .

قال الزبن المراغي : وقد اعتبرته من وجه سترة مصلى النبي والله القبلة ، وأن كذلك ، وبه يظهر أن المصلى الشريف لم يغير عن مكانه ، وأن الصندوق إنما جعل في مكان الجدار الأول . انتهى .

وقد اعتبرت ما ذكره من جدار القبلة قبل هدمه إلى طرف صندوق السترة الذي يلي المصلى هناك ، فكان ذلك احدى وعشربن ذراعاً ونصفاً وربعاً ، يرجح قيراطاً ، واتضح لنا من شهود اللبن القديم الذي أخرج من الحجرة ، رمن مشاهدة عرض جدارها ، أن عرض الجدار كان ذراعاً ونصفاً راجحان فيإذا أسقط كان الباقي عشرين ذراعاً وربعاً ، ووضع الصندوق هناك من الأمر القديم كما سبق ،

ولذا قال النووي في « مناسكه » ، وفي « الإحياء » : إنه ــ يعني المصلي ــ يجعل عمود المنبر حذاء منكبه الأيمن ، ويستقبل السارية التي إلى جانبها الصندوق ، وتكون الدائرة التي في قبلة المسجد بين عينيه ، فذلك موقف رسول الله عليه عليه . اه .

واستقبال السارية بأن يجعلها تلقاء جهة يمينه ، فيقف في طرف حوض المصلى ما يلي الاسطوانة المذكورة لمسا سبق من قول ابن زبالة عن غير واحد : وإذا عدلت عنها قليلا وجعلت الجزعة بين عينيك . النح .

وقد اتضح لنا محل المنبر الأصلي شبه حوض من حجر كما سيأتي ، في جانبيه من المشرق والمغرب فرضتان منقورتان في الحجر ، بها آثار الرصاص بحيث لايخفى على من أحاط علماً بأوصاف المنبر القديم أنها محل عموديه اللذين كان بأعلاهما رمانتاه ، كانا محكمين بالرصاص في تينك الفرضتين ، فقمت في طرف المصلى الشريف الذي يلي المنبر ، وأقمت في الفرضة التي تلي الروضة عموداً ، فكان ذلك في محاذة بميني .

وأما التعريف بالجزعة والدائرة ، فإنما كان ذلك قبل الحريق الأول كما قال المطري ، لأن اللوح الخشب الذي جعل في قبلة الصندوق بعد الحريق المذكور بججب عن مشاهدة مافي المحراب القبلي .

قال : وكان مجصل بتلك الجزعة فتنة كبيرة مجتمع إليها النساء والرجال ، ويقال : هذه خرزة فاطمة الزهراء ، فتقف المرأة لصاحبتها حتى ترقى على ظهرها وكتفيها حتى تصل إليها ، فربما وقعتا وانكشفت العورة ، فأمر بقلعها الصاحب زين الدين أحمد بن محمد المصري لمعروف بابن حناء في مجاورته سنة إحدى وسبعائة ، وفيها أزال أيضاً بدعة العروة الوثقى من الكعبة .

قلت : ولعل هذه الجزعة المشار إليها بقول ابن عبد ربه : وعلى ترس المحراب يعني مجدار القبلة فضة ثابتة غليظة في وسطها مرآة مربعة ، ذكر أنها كانت لعائشة رضي الله عنها ، ثم فوقه إزار رخام فيه نقوش تحتها صفائح ذهب مثمنة ،

فيها جزعة مثل جمجمة الصبي الصغير مسمرة ، ثم تحنها إلى الأرض إزار رخام خلق بخاوق فيه الوتد الذي كان صلى الله عليه وسلم يتوكأ عليه في المحراب الأول . اه .

وقد وسع الحراب القبلي عما كان عليه ، وزيد في طوله ، وتغير عن محله بعد الحريق الثاني ، وأبدل الصندوق الذي كان أمام المصلى النبوي ، واللوح الذي كان في قبلته بدعامة فيها محراب مرخم مرتفع يسيراً عن أرض حوض المصلى الشريف ، ووسع الحوض المذكور يسيراً على يد متولي العهارة الشمس ابن الزمن ، فمن تحرى في القيام محاذاة هذا المحواب ، كان المصلى الشريف عن يمينه لما سبق عن «الإحياء» وغيره ، فينبغي تحري طرف الحوض المذكور الذي يلي المنبر ، فقد درعت مابين محل المنبر الأصلي وبين الطرف المذكور ، فكان أربع عشرة ذراعاً وشبراً ، كما حوره ابن زبالة صاحب مالك وغيره في ذرع ما بين المنبر والمصلى الشريف ، فوافق وكذا اختبرت ما بين هدذا الطرف وبين أسطوانة التوبة في المشرق ، فوافق ما ذكره ابن زبالة أيضاً .

وذكر أبو غسان صاحب مالك : أن ما بين الحجرة الشريفة في المشرق ، وبين مقام النبي عليه عليه على على الشريف أدب عشرة ذراعاً وشهراً ، وقد اختبرته من الجهتين ، فلم يصح إلا إلى طرف الحوض الغربي ، فعلم أن الزيادة وقعت فيه شرقياً ، وأن المحافظ عليه طرفه الغربي ، ولذا قال أبو غسان كما سبق قبيل الباب الثالث : إن ذرع ما بين المنبر والقبر بعني جداره ثلاث وخمسون ذراعاً ، وجملة ما ذكره من الذرع هنا اثنتان وخمسون ذراعاً وشهراً ، فبقية الذراع الثالث والخمسين هو عرض الموقف ، وعرض هذا الحوض ذراعان ونصف وثن ، وكان ينزل إليه بدرجة لارتفاع أرض مقدم المسجد عن أرضه نحو الذراع لتكاثف ما يفترش بسه المسجد من الحصاء على طول السنين ، وطيء مقدم المسجد ، وخفض حتى ساوى أرض الحوض المذكور ، ولله الحمد ،

وصماه ابن جبير في رحلته : بالروضة الصغيرة . وقال : إن الإمام يصلي بالروضة الصغيرة التي إلى جانبها الصندوق . قال : وبإزائها لجهة القبلة عمود مطبق يقال : إنه على بقية الجذع الذي حن للنبي عليقية ، وقطعة منه وسط العمود ظاهرة يقبلها الناس ، وعلى حافتها في القبلة منها الصندوق . انتهى .

ولما سقطت أساطين الروضة في حريق زماننا ، ظهر في بعضها قطع من جذوع النخل مثبتة بالرصاص المجعول في جوف خرز الأساطين ، وهذا لا يصنع إلا للتبرك ، وأظنه من الجذوع التي كانت في زمنه عليلية ، وكذا ما وجد من اللبن القديم بين الحجارة الموجودة في جدار الحجرة عند عمارتها ، فهو شاهد لما ذكر ابن جبير ، لكن ذكر المجد اللغوي أن الاسطوانة التي هي علم للمصلى الشريف ، كان بها خشبة ظاهرة محكمة تقول الناس : إنها من الجذع الذي حن للنبي عليلية ، وأن المطري قال : إن الامر ليس كذلك ، وأن العز ابن جماعة أمر بإزالتها ، فأزيلت عام خمس وخمسين وسبعائة .

قال المجد : ورأى بعض العلماء أن إزالتها كانت وهماً منها ، وأن الظاهر كونها من الجذع . انتهى . ولم ينقل بقاء شيء من الجذع غير أنه كان قريباً من هذه الاسطوانة ، والظاهر : أن العود الذي كان يستمسك به النبي عَلَيْكُ في قبلته ، ثم يلتفت لتسوية الصفوف ، جعل في تلك الاسطوانة لقربها من محله الأول ، فبقيت منه تلك البقية فيها ، وإن ذكر ابن النجار أنه موجود في زمانه بالمحراب القبلي ، وسبق عن ابن عبد ربه مايقتضيه لاحتال أنه لم يثبت كله هناك :

تنبيه : بوب البخاري لقدركم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة ، ثمروى حديث : كان بين مصلى رسول الله عليه ، وبين الجدار بمر الشاة ، وحديث : كان جدار المسجد عند المنبر ، ما كادت الشاة تجوزها ، أي : المسافة وهي مابين المنسبر والجدار .

وقوله : كان بين مصلى رسول الله عَلَيْكُ أي : مقامه في صلاته ، كا في رواية أبي داود .

وقوله : وبين الجدار ، أي : جدار المسجد بما يلى القبلة كما صرح به في « الاعتصام » فلم يرد بالمصلى موضع السجود ، وإن قاله النووي .

واشار البخاري بالحديث الثاني كما قال ابن رشد إلى قيامه مين في الصلاة على منبره لما عمل ، فاقتضى أن مابين المبني والجدار ، وهو بمر الشاة يؤخذ عنه موضع قيام المصلي ، وإن اقتضى التأخر عند السجود ، فقد ثبت رجوعه مين القهقرى للسجود في صلاته على المنبر ، ولايخفى مافي قول ابن الصلاح : وقدروا بمر الشاة بثلاث أذرع إذ هي حريم المصلى ، لحديث : صلاته مين في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع كما في « الصحيح »

وجمع الداودي : بأن الأقل بمر الشاة ، والأكثر ثلاث أذرع ، وقيل :الأول في حال القيام والقعود ، والثاني في حال الركوع والسجود .

وقال البغوي : يستحب الدنو من السترة بجيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السحود .

ولأبي داود : اذا صلى احدكم الى سترة ، فليدن منها لايقطع الشيطان عليه صلاته .

وروى مجيي بسند فيه ضعيف ، عن ابن عهاس رضي الله عنها قال : كنت أرى صفحة خدرسول الله وسيالية في مسجده اليمنى يتيامن .

وعن عووة قال : كان الزبير بن العوام وأناس من أصحاب رسول الله ويُتَلَيِّنُهُ يتيامنون ويقولون : البيت تهامي .

قال يحيي عقبه : سمعت غير واحد من مشايخنا من يقتدى به يقول : المنبر على القبلة . انتهى .

وقد قال أصحابنا : كل موضع صلى فيه رسول الله عَلَيْنَهُ وضبط موقفه تعين، ولا يجتهد فيه بتيامن ولا بتياسر ، لأنه صواب قطعاً ، إذ لا يقر على خطأ ، بخلاف محاريب المسلمين ، فيجتهد فيها باليمنة واليسرة ، وقد اتضح أن الحوض الذي ظهر به آثار المنبر القديم متيامن ، كما يظهر من موضع منبر زماننا عليه ، فإني حرصت على بقائه .

الفصل الثالث في خبر الجذع والمنبر ، وما يتعلق بها وبالأساطين المنيفة .

في « الصحيح » : كان المسجد مسقوفاً على جذوع من نخل ، فكان النبي عَلِيَّةُ إِذَا خَطَبَ يَقُومُ إِلَى جَدْع منها ، فلما صنع له المنبر ، فكان عليه ، فسمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت العشار .

وللنسائي : اضطربت تلك السارية ، فحنت كحنين الناقة الحلوج : أي : التي انتزع ولدها .

ولأحمد وابن ماجه: فلما جاوزه خار الجذع حتى تصدع ، وانشق . وفيه: فأخذ أبي بن كعب ذلك الجذع لما هدم المسجد ، فلم يزل عنده حتى بلي وعاد رفاتاً . وعند الدارمي : فأمر به مناسق أن يحفر له ويدفن :

ولابن زباله تحت المنبر : وقيل : دوين المنبر عن يساره ، وقيل : شرقيه إلى خلفه ، وقيل : دفن في موضعه الذي كان فيه .

وفي « التحفة » جاء النبي عَلَيْتُ وأبو بكر وعمر رضي الله عنها ، فحولوها (١٠).
وفي « مسند الدارمي » من حديث بريدة : كان النبي عَلَيْتُ إذا خطب قام ،
فأطال القيام ، فكان يشق عليه قيامه : فأتي بجذع نخلة ، فحفر له ، وأقيم إلى
جنبه قامًا للنبي عَرِيْتُ ، فكان النبي عَلِيْتُ إذا خطب فطال القيام عليه ،استند فاتكاعليه ، فصر به
رجل ورد المدينة ، فقال : لو أعلم أن محمداً محمدني في شيء يرفق به ، لصنعت
له مجلساً يقوم عليه ، فإن شاء جلس ما شاء ، وإن شاء قام ، فبلغ النبي عَرَاتِيْتُهُ

<sup>(</sup>١) أي : السارية .

فقال : انتوني بيه ، فأنوه به ، فأمره ألم أن يصنع له المراقي الثلاث ، أو الأربع » ، وهي الآن في مسجد المدينة ، فوجد النبي على في ذلك راحة ، فلما فارق الجذع وعمد إلى هذه التي صنعت له ، جزع الجذع ، فحن كما تحن الناقة ، فزعم ابن بريدة عن أبيه : أن النبي ويسلم حين سمع حنينه رجع إليه ، فوضع يده عليه وقال ، اختر أن أغرسك في المكان الذي كنت فيه فتكون كما كنت ، يده عليه وقال ، اختر أن أغرسك في الجنة ، فتشرب من أنهارها وعيونها ، فتحسن زينتك ، وتنمر ، فيأكل أولياء الله من ثمرتك ، وتخلد ، فعلت ، فزعم أنه سمع من النبي وهو يقول له : نعم قد فعلت مرتبن ، فسئل النبي وهو يقول له : نعم قد فعلت مرتبن ، فسئل النبي ويسلم في الجنة .

وفيه عند عياض: قال: اختار دار البقاء على دار الفناء ، وكان الحسن إذا حدث به بكى وقال: يا عباد الله الحشبة تحن إلى رسول الله من شوقاً إليه لمكانه ، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه .

قال عياض : وحديث حنين الجذع مشهور ، والحبر بـه متواتر ، أخرجه أهل الصحيح ، ورواه من الصحابة بضعة عشر رجلًا .

واعتمد المطري في بيان محل الجذع على ماسبق عن ابن زبالة في الفصل قبله ، فقال : وكان هذا الجذع عن يمين مصلى رسول الله ويتلاق بجدار المسجد القبلي في موضع كرسي الشمعة اليمنى التي توضع عن يمين الإمام المصلي في مقام رسول الله علي موضع الجذع ، فلا يعتمد على قول من جعلها في موضع الجذع .

قلت : يشير إلى ردما سبق عن ابن النجار ، من أن الجذع كان في موضعها . وأما الرواية الأخرى المتقدمة عن يجيى في ذلك ، فشاذة أو مؤوّلة .

وفي « الأوسط » للطبراني بسند ضعيف : أن رسول الله ويُعِينُون كان يصلي

إلى سارية في المسجد ويخطب إليها ، ويعتمد عليها ، فأمرت عائشة رضي الله عنها ، فصنعت له منبره هذا ... فذكر الحديث .

وأشهر الأقوال : أن الذي صنع المنبر : « باقوم » بوحدة وقاف ، قيل : وهو باني الكعبة لقريش ، وقيل : باقول باللام بدل الميم ، وأشبه الأقوال بالصواب فيا قاله الحافظ ابن حجر : إنه ميمون ، وقيل : صباح غلام العباس ، وقيل : غلامه كلاب ، وقيل : مينا غلام اموأة من الأنصار .

وليحيى عن أنس: كان رسول الله منال يخطب يوم الجمعة إلى جنب خشبة مسنداً ظهره إليها، فلما كثر الناس قال: ابنو لي منبراً، فبنوا له منبراً له عتبتان، وكأنه أطلق اسم البناء على تأليفه من خشبة (۱). لكن حكى بعض أهل السير أنه كان يخطب على منبر من طين أولاً.

وفي بعض طرق حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان : كان رسول الله والإيمان الله والإيمان : كان رسول الله والله والل

وفي بعض طرقه : أنه جا، والنبي على ذلك الدكان ، ولعله المراد بما سبق في الفصل الرابع من الباب الأول من قوله في حديث قدومه على ، ووعك أصحابه : أنه جلس على المنبر ، ثم رفع يديه ... الحديث ، ، فإنه في بدء الهجرة .

وفي « الصحيح » في قصة الافك : ورسول الله ويتعلق قائم على المنبر ، وهي متقدمة كثيراً على ما جزم به ابن سعد من أن اتخاذه كان سنة سبع .

وجزم ابن النجار بأنه كان في الشامنة ، ويرجحه ذكر تميم والعباس في قصة

<sup>(</sup>١) وفي رواية : من خشب .

غمله من خشب . وفي الهبـة من « صحيح البخاري » ، فجاؤوا بـه يعني المنبر ، فاحتمله النبي عليه ، فوضعه حيث ترون .

وفي رواية ليحيى : انه درجتان ومجلس ، نقله ابن النجار عن الواقدي .

وللدارمي في صحيحه (۱) عن أنس: فصنع له منبراً له درجتان ويقعد على الثالثة . وسبق في رواية للدارمي هذه المراقي الثلاث أو الأربع على الشك . وفي « صحيح مسلم » : هذه الثلاث درجات من غير شك ، فأطلق على المجلس درجة .

وليحيى عن ابن أبي الزناد : أن النبي وليت كان يجلس على المجلس ، ويضع رجليه على الدرجة الثانية ، فلما ولي أبو بكر رضي الله عنه ، قام على الدرجة الثانية ، ووضع رجليه على الدرجة السفلى ، فلما ولى عمر رضي الله عنه ، قام على الدرجة السفلى ، ووضع رجليه على الأرض إذا قعد ، فلما ولي عثمان رضي الله عنه ، فعل ذلك ست سنين من خلافته ، ثم علا إلى موضع النبي وليت ، قالوا : فلما استخلف معاوية زاد في المنبر ، فجعل له ست درجات ، وكان عثمان أول من كسا المنبر قبطية ، قالوا : فلما قدم معاوية عام حج ، حوك المنبر وأراد أن يخرجه إلى الشآم ، فكسفت الشمس يومئذ حتى رؤيت النجوم ، فاعتذر معاوية رضى الله عنه إلى الناس وقال : أردت أنظر إلى ما تحته ، وخشيت عليه من الأرضة .

وفي رواية له: ان معاوية كتب إلى مروان بذلك ، فقلعه ، فأصابتهم ريح مظلمة بدت فيها النجوم نهاراً ، فقال مروان : إنما كتب إلي أن أرفعه من الأرض ، فدعا النجاجرة ، فعمل هذه الدرجات ، ورفعوه عليها وهي يعني الدرجات التي زادها ست درجات ، ولم يزد فيه أحد قبله ولا بعده .

قال ابن النجار فيا رواه عن ابن أبي الزناد : إنه صار بما زاد فيه مروان تسع درجات بالجلس ، فلما قدم المهدي قال لمالك : أريد أن أعيده على حاله ،

<sup>(</sup>١) وهو خطأ ، صوابه : مسنده .

فقال له مالك : إنما هو من طرفاء الغابة ، وقد سمر إلى هذه العيدان ، وشد ، فتى نزعته خفت أن يتهافت ، فانصرف المهدي عن ذلك .

قال ابن زبالة : وطول منبر النبي ويتي خاصة ذراعان في سماء ، وعرضه أي عرض مقعده ذراع في ذراع ، وتربيعه سواء ، وعرض درجه شبران ، لأن كل درجة شبر ، وقد أوضحنا بقية ماذكره من وصفه في الاصل مع ماذكره ابن النجار ، وأن طول المنبر في السماء بعد ما زيد فيه أربع '' أذرع ، وصار المتداده في الارض سبع أذرع بتقديم السين بإضافة عتبة الدكة الرخام التي المنبر فوقها ، وتلك العتبة ذراع ، فامتداد المنبر بدونها ست أذرع ، وبينا وهم من نقل خلاف هذا ، وقد سمى ابن النجار الرخام الذي كان المنبر عليه دكة لارتفاعه كما قال : شبراً وعقداً .

وسماه ابن جبير في رحلته : حوضاً ، قال : وارتفاعه شبر ونصف ، وقد ظهرت لنا كذلك عند خفض أرض مقدم المسجد ، ولما حفرت من أجل تأسيس المنبر الرخام اتضح أنها عجوفة كالحوض ، وما بين فرضتي عمودي المنبر فيها خسة أشبار .

وقد ذكر ابن جبير أن ذلك سعة المنبر، قال: وهو مغشى بعود الابنوس، ومقعد رسول الله عليه ظاهر من أعلاه، وقد طبق عليه لوح من الابنوس غير متصل به يصونه من القعود عليه، فيدخل الناس أيديهم إليه للتبرك به، وهو شاهد لقول سند في الطراز: إنه جعل على المنبر النبوي منبراً كالغلاف، وجعل في المنبر الاعلى طاق بما يلي الروضة يدخل الناس منها أيديهم يسحون المنبر النبوي، ويتبركون به. انتهى. وكان هذا بما تجدد بعد ابن زبالة.

لكن ابن النجار أدرك هذا المنبر ، وهو المراد من وصفه كما أوضعناه في الاصل.

<sup>(</sup>١) لعله أربعة أذرع بالتاء المثناة ، وكذا ماتجده من قوله : ست وسبع .

وقال المطري : حدثني يعقوب بن أبي بكر من أولاد المجاوربن ، وكان أبوه أبو بكر فراشاً بالمسجد ،كان حريقه يعني الاول على يده : ان المنبر الذي زاده معاوية ، ورفع المنبر النبوي عليه ، تهافت على طول الزمان ، وأن بعض خلفاء بني العباس جدده ، واتخذ من بقايا أعواد منبر النبي عليه أمشاطاً للتبرك ، وعمل المنبر الذي ذكره ابن النجار .

قال يعقوب : سمعت ذلك من جماعة بالمدينة يوثق بهم ، وأن المنبر المحترق هو الذي جدد الخليفة المذكور ، وهو الذي أدركه ابن النجار ، لان وفاته قبل الحريق المذكور .

قلت : ابن عساكر تلميذ ابن النجار ، وقد أدرك الحريق المذكور ، وذلك المنبر ، ومع ذلك قال في « تحفته » : قد احترقت بقايا منبر النبي عراقية القديمة ، وفات الزائرين لمس رمانة المنبر التي كان يضع عراقية يده الحكريمة عليها ، ولمس موضع جلوسه ، ولمس موضع قدميه الشريفتين بركة عامة ، وفيه عراقية عوض من كل ذاهب .

قلت : ولما حفروا جوف الدكة المتقدمة لتأسيس هذا المنبر ، شاهدت فيا يلي القبلة منها قطعاً كثيرة من أخشاب المنبر المحترق أعني الذي كان فيه بقايا المنبر النبوي ، وضعت حرصاً على إبقاء البركة بذلك المحل ، وقد أعيد مابقي من تلك الاخشاب لذلك المحل عند تأسيس هذا المنبر الرخام ، ولما احترق المنبر المذكور في حريق المسجد سنة أربع وخمسين وستائة كما سياتي ، أرسل المظفر صاحب اليمن سنة ست وخمسين وستائة منبراً له رمانتان من الصندل ، فنصب في موضع المنبر النبوي ، فخطب عليه عشر سنين ، ثم أرسل الظاهر ركن الدين البندقداري منبراً ، فقلع منبر صاحب اليمن ، ونصب منبر البندقداري مكانه ، وطوله أربع أذرع في المهاء ، ومن رأسه إلى عتبته سبع أذرع يزيد قليلا ، وعدد درجه تسع بالمقعد ،

وبقي يخطب عليه إلى سنة سبع وتسعين وسبعائة ، فكانت مدة الخطبة عليه ماثة سنة واثنتين وثلاثين سنة .

قال المراغي : فبدا فيه أكل الأرضة ، فأرسل الظاهر بوقوق منبراً آخو سنة سبع وتسعين ، فقلع منبر الظاهر بيبرس . انتهى .

واستمر منبر برقوق إلى أن أرسل المؤيد منبراً عام عشرين وثماغائة ، فقلع منبر برقوق .

وجعل الحافظ ابن حجر منبر المؤيد هذا بدل منبر بيبرس ، لأنه لم يطلع على إتيان منبر برقوق ، ومنبر المؤيد هذا هو المحترق في زماننا سنة ست و ثمانين و ثمانائة ، ولم يكن وضعه من جهة القبلة صحيحاً ، بل قد م لجهة القبلة ، إذ بينه وبين الدرابزين الذي في قبلة الروضة ثلاثة أذرع ونصف فقط ، وقد سبق عن المطري : أن ذرع مابينها أربع أذرع وربع .

وقال العز ابن جماعة : ثلاث أذرع بذراع العمل ، وهي تزيد على ماقاله المطري يسيراً ، إلا أن يويد الذراع المستعمل بالمدينة ، فيوافقه .

ثم اتضح لنا من ظهور الحوض المتقدم وصفه الذي به الفرضتان لقوائم المنبو النبوي صواب ماقاله المطري وغيره ، وأن هذا المنبر مقدم الوضع في القبلة بما يقرب من ذراع ، وكذا ظهر زيادته من جهة الشام أيضاً على دكة الحوض المذكور نحو ذراع أيضاً ، لأنه جيء به مصنوعا وكان كبيراً ، فقدموه لجهة القبلة خشية من تضييق الرواق أمام المنبر ، فظهر أنه محرف عن وضع تلك الدكة التي بأسفله من طرفه الشامي نحو المغرب قدر شبر لما سبق في التنبيه بالفصل قبله من تيامن الدكة المذكورة ، وكان طوله في السماء دون قبته ، وقوائمها ستة أذرع وثلث ، وامتداده في الأرض ثمانية أذرع ونصف راجحة ، وعدد درجة تسع بالمقعد ، وارتفاع المقعد ذراع ونصف ، ولما احترق بني أهل المدينة في موضعه منبراً من آجر طلي

بالنورة ، وجعلوه على حدوده ظناً منهم صواب وضعه ، واستمر مخطب عليه إلى أثناء رجب سنة ثمان وثمانين ، فهـدم وحفر لتأسيس هـذا المنبر الرخام الأشرف قايتباي ، ونقضت الدكة المتقدم وصفها من جانبها الشامي ، وحفروا منها نحو القامة في الأرض ، ولم يبلغوا نهايتها ، فعلموا إحكامها وأعادوها ، وسوَّو ا ما كان مِحِوَّفًا منها ، وحرصت في وضعه على أن تتبع(١) به محل المنبر الأصلي من ناحية القبلة والروضة ، لأنه الذي حرص عليه الأقدمون في اتباع وضعه عَرَاتِيْكِ ، وإنما زيد فيه من جهة الشام والمغرب ، فلم بوافق على ذلك متولي العمارة العلمة الحظوظ النفسية ، وزعم أن المعوَّل عليه ما وجده من آثار المنبر المحترق في زماننا ، لا ما ذكره الأقدمون من المؤرخين، وما شهد بـه الحال من ظهور حوض الدكم المتقدمة ، وآثار القوائم بها ، فوضعه مقدماً للقبلة عن الحوض المذكور بعشرين قيراطاً من ذراع الحديد، وزاد في تحريفه لجهة المشرق عن تيامن الحوض، فستر عل فرضة عمود المنبر بما يلي الروضة وجاوزها بمقدار خمس أصابع انتقص بهما الروضة المستفادة من تحديده عليه ، ولم يبال بتفويت ولي الأمر المنقبة العظيمة في إعادة حدود المنبو النبوي المحافظ عليها ، مع أن هـذا ألمنبو الرخام أقصر في الامتداد في الأرض من المحترق بنحو ثلاثة أرباع ذراع ، وعدد درجه كالمحترق ومحل فرضة العمود الأصلى منه قبيل عموده بأزيد من قيراط على نحو ذراعين ، وشيء من طرفه القبلي ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ، وقــد سبق أن عثمان أول من كسا المنبر ، وقيل : معاوية رضي الله تعالى عنها .

وفي زماننا يجعل على بابه في يوم الجمعة ستر من حرير يؤتى به من مصر ، وكذا المصلى النبوي ، وذلك مع كسوة الحجرة الشريفة ، وسيأتي الكلام عليها . وأما الأساطين المنيفة ، فمنها الاسطوانة التي هي علم على المصلى الشريف ،

<sup>(</sup>١) لعمله : اتسع ، وفي نسخة قلمية : على أن نتبع بالنون وهي مناسبة لقوله الآتي في اتباع وضعه صلى الله عليه وسلم ، وفي نسخة أخرى قلمية: على أن يتبع به وهي أوضح .

وتقدم أنها تعرف بالمخلق ، وأن الجذع الذي كان يخطب عليه ويتكلى ويتكىء عليه كان أمامها ، وأنه كان في محل كرسي الشمعة هناك ، وأن سلمة بن الأكوع كان يتحرى الصلاة عندها .

ومنها: أسطوانة عائشة رضي الله عنها ، وتعرف بأسطوانة القرعة والمهاجرين ، ووصفها المطري بالمخلقة ، نقل ابن زبالة أنها الثالثة من المنبر ، والثالثة من القبر ، والثالثة من القبلة ، والثالثة من الرحبة ، أي : قبل زيادة الرواقين الآتي ذكرهما متوسطة للروضة صلى إليها النبي ويتالله المكتوبة بعد تحويل القبلة بضعة عشر يوماً ، ثم تقدم إلى مصلاه الذي وجاه المحراب في الصف الاوسط ، وان أبا بكر وعمر والزبير ، وعامر بن عبد الله كانوا يصلون إليها ، وأن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها ، ويقال لذاك المجلس : مجلس المهاجرين .

وفي « الأوسط » للطبراني عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله علي قال : « إن في مسجدي لبقعة قبل هذه الأسطوانة ، لو يعلم الناس ما صلوا فيها إلا أن يطير لهم قرعة » وعند عائشة رضي الله عنها جماعة من أبناء الصحابة ، فقالوا : يا أم المؤمنين ، وأين هي ؟ فاستعجمت عليهم ، ثم خرجوا ، وثبت عبد الله بن الزبير ، فقالوا : إنها ستخبره ، فارقبوه في المسجد حتى تنظروا حيث يصلي ، فخرج بعد ساعة ، فصلى عند الأسطوانة التي صلى إليها عامر بن عبد الله ابن الزبير ، فقيل لها : أسطوانة القرعة ، قال عتيق : وهي الواسطة بين القبر والمنبر ، وذكر ما تقدم من وصفها .

ورواه ابن النجار أخذاً من ابن زبالة بلفظ : لو عرفها الناس لاضطربوا على الصلاة عندها بالسهمان ، فسألوها عنها ، فأبت أن تسميها ، فأصغى إليها ابن الزبير ، فسارته بشيء ، ثم قام فصلى الى التي يقال لها : اسطوانة عائشة رضي الله عنها .

وفي خبر ابن زباله : متيامناً الى الشق الأبين منها ، وزاد ابن النجار في خبر صلاة المكتوبة إليها بضعة عشر يوماً ما لفظه : وكان بجعلها خلف ظهره ، والمراد أنه كان يستند إليها إذا جلس هناك ، لاجعلها كذلك في الصلاة اليها ، لما رواه هو عن زيد بن أسلم قال : رأيت عند تلك الاسطوانة موضع جبهة النبي عليه ، ثم رأيت دونه موضع جبهة أبي بكر رضي الله عنه ، ثم رأيت دون موضع أبي بكر موضع جبهة عمر رضي الله عنه .

وفي خبر ابن زبالة ، عن إسماعيل بن عبد الله ، عن أبيه : بلغنا أن الدعاء عندها مستحاب

ومنها : اسطوانة التوبة ، وتعرف بأبي لبابة بن عبد المنذر أخي بني عمر بن عوف من الأوس ، أحمد النقباء ارتبط اليها لأنه كان حليف بني قريظة ، فاستشاروه في النزول على حكم النبي ويسلق ، وأجهش اليه النساء والصبيان يبكون، فقال لهم : نعم ورق لهم ، وأشار بيده الى حلقه وهو الذبح ، قال : فوالله مازالت قدماي حتى علمت أني خنت الله ورسوله ، فلم يرجع الى النبي عليقة ، ومضى فارتبط الى جدع موضع أسطوانة التوبة بسلسلة ربوض ، والربوض النقيلة . والتبعل عشرة ليلة ، حتى ذهب سمعه ، فما كاد يسمع ، وكاد بصره يذهب ، وكانت ابنته تحله إذا حضرت الصلاة ، وإذا أراد أن يذهب لحاجته ، ثم يأتي فترده في الرباط ، وأنزل الله تعالى فيه : ( يا أيها الذين آمنوا لا تخنونوا الله والربوط وتخونوا أماناتكم ... الآبة ) [ الانفال : ٢٧ ] وحلف لا يحل نفسه حتى مجله رسول الله علي أن الذي أطلقه حتى يتوب الله عليه ، فأنزلت توبته سحراً في بيت أم سلمة ، فعله عليه أنا الذي أطلقه حتى يتوب الله عليه ، فأنزلت توبته أبداً ، وقال : لا يراني الله في بلد خنت الله ورسوله فيه أبداً .

وقيل : سبب ارتباطه بها تخلفه في غزوة تبوك ، فلما جاء النبي عَرَاقِيْهِ جاءه

فأعوض عنه ، فارتبط بسارية التوبة التي عند باب أم سلمة سبعاً بين يوم وليلة ، رواه البيهقي في « الدلائل » عن سعيد بن المسيب .

وروي أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : ( وآخرون اعترفوا بذنوبهم ) [ التوبة : ١٠٢ ] قال : كانوا عشرة رهط تخلفوا عن رسول الله بِرَالِيَّةٍ في غزوة تبوك ، فلما حضر رجوع النبي بَرَالِيَّةٍ أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد ، فقال النبي بَرَالِيَّةٍ : « من هؤلاء ؟ » قالوا : هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك ... الحديث » وفيه توبة الله عليهم وإطلاقهم .

ونقل ابن النجار عن إبراهيم بن جعفر أن السارية التي ربط إليها ثمامة بن أثال الحنفي ، هي السارية التي ارتبط إليها أبو لبابة .

ولابن زبالة عن عمر بن عبد الله بن المهاجر ، عن محمد بن كعب : أن النبي عَلَيْنَةٍ كان يصلي نوافله الى اسطوانة التوبة .

قال عمو بن عبد الله : وكان الذي عَلِيْكَ إذا صلى الصبح انصرف إليها . وقد سبق إليها الضعفاء والمساكين وأهل الضر ، وضيفان الذي عَلِيْكَ ، والمؤلفة قاوبهم ، ومن لا بيت له إلا المستجد ، وقد تحلقوا حولها حلقا ، بعضا دون بعض ، فينصرف إليهم من مصلاه من الصبح ، فيتلو عليهم ما أنزل الله تعالى عليه من ليلته ، ويحدثهم ويحدثونه ، حتى إذا طلعت الشمس جاء أهل الطول والشرف ليلته ، ويحدثهم ويحدثونه ، حتى إذا طلعت الشمس جاء أهل الطول والشرف والغنى ، فلم يجدوا إليه بحلساً ، فتاقت أنفسهم إليه ، وتاقت نفسه إليهم ، فأنزل الله تعالى : ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يويدون وجهه . . . ) الى منتهى الآيتين [ الكهف : ٢٨ - ٣٠ ] .

ولابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عَلِيْقِهِ كان إذا اعتكف ، طرح له فراشه ، ووضع له سرير وراء اسطوانة التوبة .

وللبيهقي بسند حسن : أن رسول الله عَلِيْكِيْ كان إذا اعتكف يطرح له فراشه أو سريره إلى السطوانة التوبة بما يلي القبلة يستند إليها .

ونقل عياض عن ابن المنذر ، أن مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه ، كان له موضع في المسجد ، قال : وهو مكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وهو الذي كان يوضع فيه فراش النبي عليق إذا اعتكف .

وفي خبر لابن زبالة : أن اسطوانة التوبة بينها وبين القبر اسطوانة ، وأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول : هي الثانية من القبر ، والثالثة من الرحبة ، أي : قبل زيادة الرواةين في مؤخر سقف مقدم المسجد .

قال ابن زبالة : بينها وبين القبر الشريف عشرون ذراعاً .

قلت: فهي الرابعة من المنبر ، والثانية من القبر ، والثالثة من القبلة ، والثالثة من القبلة ، والخامسة في زماننا من رحبة المسجد ، وهي بين اسطوانة عائشة رضي الله عنها ، وبين الاسطوانة اللاصقة بشباك الحجرة ، وكان فيها محراب من الجص يميزها عن غيرها ، زال بعد الحريق الثاني ، وتوهم البدر ابن فرحون أنها اللاصقة بالشباك المذكور وقد أوضحنا رده في الأصل .

ومنها : اسطوانة السريو .

اسند ابن زبالة ، ويحيى في بيان معتكف النبي عَلَيْقَةً مع ما سبق في اسطوانة التوبة ، عن ابن عمر ، أن محمد بن أيوب قال : إنه كان للنبي عَلَيْقَةً سرير من جريد فيه سعفة (١) يوضع بين الاسطوانة التي وجاه القبر ، وبين القناديل ، كان يضطجع عليه رسول الله عَلَيْقَةً .

قلت : هـذه الأسطوانة هي اللاصقة بالشباك اليوم شرقي أسطوانة التوبة ، وكأن السرير كان يوضع مرة عند أسطوانة التوبة ، ومرة في هذا الموضع ، أو كان يوضع عند أسطوانة التوبة قبل أن يزيد النبي عَلِيقٍ في مسجده ما سبق أنه زاده في المشرق ، فلما زاد فيه نقل السرير إلى هذا المحل .

<sup>( ، )</sup> في نسخة قلمية : فيه سعفه ، ولعله الصواب .

ويؤيد هذا أن ابن زبالة لما ذكر ماسبق في حد المسجد النبوي عن جمهور الناس ، قال : واحتجوا بأن رسول الله عليه كان يعتكف في المسجد في موضع مجلس بني عبد الرحمن ، وأن عائشة رضي الله عنها كانت ترجل رأسه وهو معتكف في المسجد وهي في بيتها .

وفي « الصحيح » عن عائشة رضي الله عنها ، أن النبي عَرَاقِيْهِ كان محتجر حصيراً بالليل ، فيصلي عليه ، ويبسطه في النهار ، فيجلس عليه .

وبين أحمد في روايته : أن ذلك كان على بيت عائشة رضي الله تعالى عنها . أي : الذي يلي الروضة ، وقد سبق أن الجدار الشرقي كان في موازاة القناديل . ومنها : اسطوانة المحرس ، وتسمى اسطوانة على بن أبي طالب لأنها مصلاه ، كما سيأتي في التي بعدها .

وقال يحيى : حدثنا موسى بن سلمة رضي الله تعالى عنه ، قال : سألت جعفر بن عبد الله بن الحسن عن أسطوانة على رضي الله تعالى عنه ، فقال لي : هذه المحرس ، كان علي رضي الله عنه يجلس في صفحتها التي تبلي القبر مما يلي باب رسول الله على يحرس النبي على .

قال المطري : هي في مقابلة الحوخة التي كان رسول الله عَلَيْتِيّ يخرج منها من بيت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى الروضة ، وهي خلف أسطوانة التوبة من جهة الشمال .

قلت : ويصلي عندها أمراء المدينة اليوم .

ومنها: أسطوانة الوفود خلف المحوس من الشمال ، كان النبي علي يجلس إليها لوفود العرب إذا جاءته ، كانت تلي الرحبة قبل زبادة الرواقين ، وكانت تعرف بمحلس القلادة يجلس إليها سراة الصحابة وأفاضلهم ، قاله المطري . وبينها وبين مربعة القبر الآتية : الأسطوانة اللاصقة بالشباك اليوم .

ولابن زبالة عن غير واحد ، منهم : عبد العزيز بن محمد ، أن الأسطوانة التي في صف اسطوانة التوبة ، بينها وبين اسطوانة التوبة مصلى على بن طالب رضي الله عنه ، وأنه المجلس الذي يقال له : مجلس القلادة ، وكان يجلس فيه سراة الناس قديماً . وفهم الأقشهري من هذا أن مجلس القلادة صفة لاسطوانة على فوصفها به .

ومنها: أسطوانة مربعة القبر ، ويقال لها: مقام جبريل ، وهي في حائز الحجرة عند منحرف صفحته الغربية إلى الشمال ، بينها وبين أسطوانة الوفود الأسطوانة التي فيها مقام جبريل عليه السلام ، كانت هي التالثة .

وليحيى وابن زبالة: عن مسلم بن أبي مريم وغيره ، كان باب بيت فاطمة رضي الله عنها في المربعة التي في القبر . قال سلمان: قال لي مسلم: لا تنس حظك من الصلاة إليها ، فإنها باب فاطمة . أي : وقد كان عَلَيْتُهُ يأتيه حتى يأخذ بعضادتيه ويقول : السلام عليكم أهل البيت ، ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرِّجْسَ أهل البيت ويطهر كم تطهيراً ) [ الأحزاب : ٣٣ ] رواه يحيى عن أبي الحمراء . وفي رواية له : «كل يوم ، فيقول : الصلاة الصلاة . . . الحديث » .

وقد حوم الناس التبرك بها ، وبأسطوانة السرير لغلق أبواب الشباك الدائر على الحجرة الشريفة .

ومنها: اسطوانة التهجد . أسند مجيى عن عيسى بن عبد الله عن أبيه ، كان رسول الله على يخرج حصيراً كل ليلة إذا انكفت (١) الناس ، فيطرح وراء بيت على رضي الله تعالى عنه ، ثم يصلي صلاة الليل ، فرآه رجل ، فصلى بصلاته ، ثم آخر ، فصلى بصلاته حتى كثروا ، والتفت فإذا بهم ، فأمر بالحصير فطوي ، ثم دخل ، فلما أصبح جاؤوه فقالوا : يا رسول الله ، كنت تصلي بالليل فنصلي بصلاتك ، فقال : إني خشيت أن تنزل عليكم صلاة الليل ، ثم لا تقوون عليها .

<sup>(</sup>١) اي : انصرفوا .

قال عيسى : وذلك موضع الأسطوانة التي على طريق باب النبي عَلَيْتُهُ بما يلي الزور . قلت : الزور : بالزاي ، أي : الموضع المزور خلف الحجرة من حائزها . وصحفه بعضهم فقال : الدورة . وفي خط الأقشهري : دوره .

قال عيسى : وحدثني سعيد بن عبد الله بن فضيل ، قال مربي ابن الحنفية وأنا أصلي إليها ، فقال : أراك تلزم هذه الأسطوانة ، هل جاءك فيها أثو ؟ قلت : لا ، قال : فالزمها فإنها كانت مصلى رسول الله ﷺ من الليل .

قال ابن النجار : هذه الأسطوانة وراء بيت فاطمة رضي الله عنها من جهة الشمال ، وفيها محواب إذا توجه المصلي إليه كانت يساره إلى باب عثان المعروف اليوم بباب جبريل .

قال المطري : وحولها الدرابزين أي المقصورة الدائرة على الحجرة الشريفة ، وقد كتب فيها بالرخام : هذا متهجد النبي مِرْكِيْنِيم .

قلت : وقد اتخذ في موضعها بعد الحريق الثاني دعامة عند بناء القبة ، واتخذوا فيها محراباً مرخماً .

ومقتضى ما سبق في حدود المسجد ، خروج الموضع المذكور عنه ، وأنه كان يواجه الخارج من باب عثمان ، وقد اتضح أن درجه التي ظهرت عند باب الحجرة الشامي كانت مستقبلة الشام ، فلم يكن الموضع المذكور في طريق المارة ، وهذه الاسطوانة هي آخر الأساطين التي ذكر لها أهل التاريخ فضلا خاصاً ، وإلا فجميع سواري المسجد لها فضل .

ففي البخاري عن أنس: لقد أدركت كبار أصحاب رسول الله عَلَيْقِ يبتدرون السواري عند المغرب، فجميع سواريه تستحب الصلاة عندها، إذ لا تخاو من صلاة كبار الصحابة إليها.

قال ابن النجار : وله عن أهل السير ، أن محمد بن مسلمة لما جد ماله ، جاء بقنو ، فجعله في المسجد بين ساريتين ، فجعل النــاس يفعلون ذلك ، وكان معاذ ابن جبل يقوم عليه ، وكان يجعل حبلًا بين الساريتين ، ثم يعلق الأقناء على الحبل ، ويجمع العشرين أو أكثر ، فيهش عليهم بعصاً من الأقناء ، فيأكلون - أي أهل الصفة - وهم أضياف الإسلام ، كما في « الصحيح » ، وهي ظلة كانت في مؤخر المسجد يأوي إليها المساكين على أشهر الأقوال ، قاله عياض .

وقال الحافظ الذهبي : إن القبلة كانت في شمالي المسجد ، فلما حولت بقي حائط القلة الأولى مكان أهل الصفة .

الفصل الرابع في حجره مُنْكِنَةٍ ، وحجرة ابنته فاطمة رضي الله عنها .

سبنى في بناء المسجد أنه عَلِيَّةٍ بنى بيتين لروجتيه على نعت بناء المسجد ـ يعني سودة وعائشة رضي الله تعالى عنها ، إذ كانت عائشة زوجه حينئذ ، وإن تأخر البناء بها ، ثم بنى بقية الحجر عند الحاجة إليها .

ولابن زبالة عن محمد بن هلال : أدركت بيوت أزواج النبي والمنطق كانت من جريد مستورة بمسوح الشعر ، مستطيرة (١) في القبلة وفي المشرق والشام ، ليس في غربي المسجد شيء منها ، وكان باب عائشة رضي الله عنها يواجه الشام ، وكان بصراع واحد من عرعر ، أوساج .

ولابن الجوزي في « شرف المصطفى » عن مالك بن أبي الرجال ، عن أبيه ، عن أمه : أنها كانت كلها في الشق الأيسر إذا قمت إلى الصلاة إلى وجه الإمام ، وفي وجه المنبر هذا أبعدها ، ولما توفيت زينب أدخل عَلَيْكُ أم سلمة بيتها .

وليحيى عن عبـد الله بن يزيد الهذلي : رأيت بيوت أزواج رسول الله ويتلين

<sup>(</sup>١) معناها ، منتشرة .

كانت من لبن ، ولها حجر من جريد مطرورة بالطين ، عددت تسعة أبيات بججرها ، وهي ما بين بيت عائشة رضي الله عنها إلى الباب الذي يلي باب النبي والله الله منزل أسماء بنت حسن اليوم .

وقوله: يلي باب النبي وَلَيْكُونُونَ أَي : يقابل جهته في المغرب ، وهو باب الرحمة قبل أن ينقل إلى محله اليوم ، ومنزل أسماء المذكور سيأتي أنه كان في مقابلة الباب الذي بعد باب النساء في الشام ، فالحجر التي في الشام كانت من عضادة باب النساء التي تقدم أنها كانت حد المسجد في الشام إلى الباب المذكور ، ثم ذكر يحيى في روايته : أن بيت أم سلمة وحجرتها من لبن ، وذكر قصة لها مع النبي والله في ذلك ، وأن عطاء الحراساني قال : أدركت الحجر من جريد على أبوابها المسوح من شعر ، قال عمران بن أبي أنس : كان فيها أربعة أبيات بلبن ، ولها حجر من جريد ، وكانت خمسة أبيات من جريد مطينة لا حجر لها ، على أفواهها مسوح الشعر ، ذرعت الستر ثلاث أذرع في ذراع وعظم الذراع .

وقال السهيلي عن الحسن البصري: كنت أدخل بيوت رسول الله والله وأنال السقف بيدي ، وكان لكل بيت حجرة ، وكانت حجره من أكسية من خشب عرعو .

ونقل مالك عن الثقة عنده : أن الناس كانوا يدخلون حجو أزواج النبي وَلَيْكُونَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ، قال : وكان المسجد يضيق عن أهله ، قال : وكان المسجد يضيق عن أهله ، قال : وليست من المسجد ، ولكن أبوابها شارعة في المسجد ، ولم يتعرضوا لمحل المشربة التي اعتزل فيها رسول الله عَرَاقَتُهُ لما آلى من نسائه شهراً .

وقال ابن سعد : أوصت سودة ببيتها لعائشة رضي الله عنها ، وباع أولياء صفية بيتها من معاوية ، واشترى من عائشة رضي الله عنها منزلها ، وشرط لها سكناها حياتها . وقيل : بل اشتراه ابن الزبير منها ، وشرط لها ذلك .

ولابن زبالة عن هشام بن عروة : قال : إن ابن الزبير ليعتد بمكرمتين ما يعتد

أحد بمثلها ، أن عائشة رضي الله عنها أوصت له ببيتها وحجرتها ، وأنه اشترى حجرة سودة ، وكله يقتضي أن الحجر كانت من ملك نسائه عَلِيْنَةٍ ، وقد أوضحنا مافعه في الأصل ، فراجعه .

وليحيى عن عيسى بن عبد الله عن أبيه : أن بيت فاطمة رضي الله عنها في الزور الذي في القبر ، بينه وبين بيت النبي عليه أي منزل عائشة خوخة ، أي : كوة ، ثم روى أن مخرج النبي عليه كان هناك ، فكان إذا قام إلى المخرج اطلع من الكوة إلى فاطمة رضي الله عنها ، فعلم خبرهم ، وأن عائشة رضي الله عنها دخلت المخرج جوف الليل ، فجرى بينها كلام ، فسألت فاطمة النبي عليه أن يسد الكوة ، فسدها ، وأردفه بقول عائشة : يارسول الله ندخل كنيفك فلانرى يشيأ من الأذى ، فقال : الارض تبلع ما يخرج من الانبياء من الأذى ، فأشعر بأن المخرج موضع الكنيف ، وأنه كان خلف حجرة عائشة رضي الله عنها بينها وبين بيت فاطمة في الزور ، أي : الموضع المزور كالمتلث في حائز عمر بن عبد العزيز .

ولابن شبة عنه قال : عرس علي بفاطمة رضي الله عنها إلى الأسطوانة الـتي خلف الأسطوانة المواجهة الزور ، وكانت داره في المربعة التي في القبر .

قال سليمان : قال مسلم : لاتنس حظك من الصلاة إليها فإنه باب فاطمةالذي كان علي يدخل إليها منه ، وقد قدمناه في اسطوانة مربعة القبر بنحوه .

وسبق في اسطوانة التهجد أنها خلف بيت فاطمة . قال ابن النجار : وحول بيتها اليوم مقصورة ، وفيها محراب ، وهو خلف حجرة النبي عَلَيْكُم .

قلت : المقصورة اليوم دائرة عليه ، وعلى الحجرة الشريفة كما سيأتي في المحراب المذكور خلف الزور الذي في حائز الحجرة ، بينه وبين موضع يحترمـــه الناس

يذكر أنه موضع قبر فاطمة رضي الله عنها على الحلاف الآتي فيه ، وقد بنى متولي العمارة دعامة هناك بدا عند حفو أساسها لحد قبر ، وتلحض أن بينها كان فيما بين موبعة القبر واسطوانة التهجد ، وأنه عرس بها الى الاسطوانة التي إليها المحراب المذكور ، كما أوضحناه في الاصل .

لكن قال ابن شبة في بيان بينها وموضعه من المسجد: بين دار عثمان بن عفان التي في شرقي المسجد ، وبين الباب المواجه دار اسماء بنت حسن بن عبد الله في شرقي المسجد ، أي : الباب الذي كان يلي باب النساء في شاميه ، وسيأتي أنه كان مقابلًا لرباط النساء المعروف اليوم برباط السبيل ، ويبعد امتداد بينها من محاذاة دار عثمان ومربعة القبر الى هناك ، والأول أولى في بيانه .

قال المطري : وأدخل عمر بن عبد العزيز بعض بيتها في الحائز الذي بناه محرفاً على الحجرة الشريفة يلتقي على ركن واحد ، وبقي بقيته من جهة الشال .

وللطبراني عن أبي تُعلبة ، كان النبي عَلَيْكَ إذا قدم من سفر ، بدأ بالمسجد ، فصلى فيه ركعتين ، ثم بدأ ببيت فاطمة ، ثم يأتي بيوت نسائه .

وليحيي عن علي رضي الله عنه : زارنا رسول الله على ، فعملنا له خزيرة ، وأهدت لنا أم أيمن قعباً من لبن ، فأكل رسول الله على وأكلنا ثم ، وضأت رسول الله على الأرض بدموع غزيرة يفعل ذلك ثلاث مرات ، فتهبنا رسول الله على الأرض بدموع غزيرة يفعل ذلك ثلاث مرات ، فتهبنا رسول الله على أن نسأله ، فوثب الحسين على ظهر رسول الله على وبكى ، فقال له : بأبي وأمي مايبكيك ? فقال له : يأأبت رأيتك تصنع شيئاً مارأيتك تصنع مثله ، فقال له رسول الله على اليوم سروراً لم أسر بهم مثله قط ، وان له رسول الله علي السلام أتاني واخبرني أنه قتلى ، وان مصارعكم شتى ، فأحزنني حبيبي جبريل عليه السلام أتاني واخبرني أنه قتلى ، وان مصارعكم شتى ، فأحزنني خلك ، فدعوت لكم بالحيرة .

القصل الخامس في الأمر بسد الأبواب ومااستثني منها .

بوب البخاري بقول الذي عَلِيْ : « سدوا الأبواب إلا عاب أبي بكر » ، وقال : قاله ابن عباس عن الذي عَلِيْ ، وقد وصله في الصلاة بلفظ : سدوا عني كل خوخة ... فذكره هنا بالمعنى ، ثم أسند في الباب عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه قال : خطب رسول الله عَلِيْ وقال : « إن الله خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده ، فاختار ذلك العبد ماعند الله ، قال : فبكى أبو بحر رضي الله عنه ، فتعجبنا ابكائه أن يخبر رسول الله عَلِيْ عن عبد خير ، فكان رسول الله عَلِيْ : وكان أبو بكر أولو كنت متخذاً خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر ، ولكن أخوة الإسلام ومودته ، لا يبقين في المسجد باب ربي لاتخذت أبا بكر ، ولكن أخوة الإسلام ومودته ، لا يبقين في المسجد باب إلا باب أبي بكر ، ولكن أخوة الإسلام ومودته ، لا يبقين في المسجد باب

وفي رواية مسلم عنه : « خوخة إلا خوخة أبي بكر » . والخوخة : طاقة تفتح في الجدار للضوء ، وحيث تكون سفلى يمكن الاستطراق منها ، وهو المواد هنا ، ولذا أطلق عليها باب .

وقيل : لايطلق عليها باب إلا إذا كانت تغلق ، وبين ابن عباس رضي الله عنه في روايته أن ذلك كان في مرضه عَرِّلَيَّةِ الذي مات فيه .

ولمسلم من حديث جندب : سمعت رسول الله ﷺ يقول قبـــل أن يموت بخمس ليال ... فذكره .

وفي «طبقات ابن سعد » ، عن معاوية بن صالح ، أن ناساً قالوا ؛ أغلق أبوابنا وترك باب خليله ، فقال رسول الله ويتعلق : «قد بلغني الذي قلتم في باب أبي بكر نوراً ، وأرى على أبوابكم ظلمة » . وعن أبي الحويرث : لما أمر رسول الله على أبطالية بالأبواب تسد إلا باب أبي بكر ، قال عمر : يارسول الله ! دعني أفتح كوة أنظر إليك حين تخرج إلى الصلاة ، فقال رسول الله عمر : « لا » ، قيل : كني بالباب عن الحلافة ، وبالأمر

بالسد عن طلبها ، أي : لا يطلبها إلا هو ، وإليه جنح ابن حبان ، وأيد بأن منزل أبي بكر رضي الله عنه بالسنح من العوالي ، فلا تكون له خوخة إلى المسجد ، ورد بأن السنح منزل زوجته الأنصارية ، وكانت أسماء بنت عميس معه ، وأم رومان ، وقد قال ابن شبة : إن الدار التي أذن له في إبقاء الخوخة منها إلى المسجد كانت ملاصقة له ، ولم تزل في يد أبي بكر رضي الله عنه حتى باعها .

وقال أيضاً : اتخذ أبو بكر داراً في زقاق البقيع قبالة دار عثمان الصغرى ، واتخذ منزلا آخر عند السجد ، وهو الذي جاء فيه حديث « سدوا عني هذه الأبواب إلا باب أبي بكر » .

قال أبو غسان : أخبرني اسماعيل بن أبي فديك : أن عمه أخبره : أن الحوخة الشارعة في دار القضاء في غربي المسجد : خوخة أبي بكر الصديق رضي الله عنه التي قال فيها رسول الله عَيْنِيِيْنِيْ : « سدوا عني هذه الأبواب إلا ما كان من خوخة أبي بكر » ، واتخذ أبو بكر رضي الله عنه أيضاً بيتا بالسنح . انتهى .

ودار القضاء<sup>(۱)</sup> هي رحبة الفضاء كانت فيا بين باب السلام وباب الرحمة ، والخوخة الشارعة فيها سيأتي ذكرها في أبواب المسجد .

والمراد : أن خوخة أبي بكر رضي الله عنــه كانت في موازاتها ، فلما زادوا في المسجد حوَّلوها عن يمينها ، كما حوّلوا باب عثمان إلى موضعه اليوم .

وكذا قال ابن زبالة : حدثني محمد بن اسماعيل عن اسحاق بن مسلم ، آن الحوخة التي إلى جنب باب زياد في غربي المسجد الشارعة في رحبة الفضاء ، هي يمين خوخة أبي بكر ، لما زيد في المسجد نحيت فجعلت يمناها ، أي : محاذية لها من جهة اليمين ، ولما سدّت مع ما سدّ من أبواب المسجد ، جعلت باباً لحاصل في المسجد ، ولما ابتنيت المدرسة الأشرفية (٢) فيا بين باب السلام وباب الرحمة ، جعل

<sup>(</sup>١) هي الآن المدرسة المحمودية التي على يسار الداخل إلى باب السلام .

<sup>(</sup>٢) هي الآن المدرسة المحمودية .

متولي العمارة للحاصل المذكور ثلاثة أبواب نافذة للمسجد تلي باب السلام ، ومحل الحوخة منها الباب التالث على يسار الداخل من باب السلام .

قال الحافظ ابن حجر : وفي أحاديث سدّ الأبواب ما يخالف ظاهره ما سبق ، كحديث سعد بن أبي وقاص : أمر رسول الله ويُلكِن بسد الأبواب الشارعة في المسجد ، وترك باب علي ، أخرجه أحمد والنسائي ، وسنده قوي . زاد الطبراني في « الأوسط » ورجاله ثقات : فقالوا : يارسول الله سددت أبوابنا ، فقال : « ما أنا سددتها ، ولكن الله تعالى سدّها » .

وعن زيد بن أرقم قال : كان لنفر من الصحابة أبواب شارعة في المسجد ، فقال رسول الله وَلَيْنِيْنَ : سُدُّوا هـذه الأبواب إلا باب علي من فتكلم ناس في ذلك ، فقال رسول الله والله علي : « والله ما سددت شيئاً ولا فتحته ، ولكن أمرت بشيء فاتبعته » ، أخرجه أحمد والنسائي والحاكم ورجاله ثقات .

وعن ابن عباس رضي الله عنها : أمر رسول الله وَ الله بَابُوابِ المسجد فسدَّت الآ بابَ علي من علي . [لا ً بابَ علي ً .

وفي رواية : أمر بسد أبواب المسجد غير باب علي من الحكان يدخل المسجد وهو جنب ليس له طريق غيره ، أخرجها أحمد والنسائي ورجالها ثقات .

وعن جابر بن سمرة نحوه ، أخرجه الطبراني .

وعـــن ابن عمر رضي الله عنها : كنا نقول في زمن رسول الله مولياتي : رسول الله مولياتي : رسول الله على ثلاث رسول الله على ثلاث خصال ، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم ، زو جه رسول الله على ابنته ، وولدت له ، وسد الأبواب إلا بابه في المسجد ، وأعطى له الرابة يوم فتح خيبر ، أخرجه أحمد ، وإسناده حسن .

وللنسائي من طريق العلاء بن عرار بمهملات ، قال : قلت لابن عمر : أخبرني عن علي وعثمان ... فذكر الحديث » . وفيه : وأما على فلا تسأل عنه أحداً ،

وانظر إلى منزله(١) من رسول الله عَرَالِيَّةِ قــد ســدَّ أبوابنا في المسجد وأقرَّ بابه ، ورجاله رجال الصحيح ، إلا العلاء ، وقد وثقه ابن معين وغيره .

قال الحافظ ابن حجر : وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً ، وكل طريق منها صالح للاحتجاج ، وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات مقتصراً على بعض طرقه ، وأعلم ببعض من تكلم فيه من رواته ، وليس ذلك بقادح ، وأعلم أيضاً لمخالفته الأحاديث الصحيحة في باب أبي بكر ، وزعم أنه من وضع الرافضة .

قال الحافظ ابن حجر : وقد أخطأ في ذلك خطأ شنيعاً لرده الأحاديث الصحيحة بتوهم المعارضة مع إمكان الجمع ، وقد أشار إليه البزار فقال : رواه أهل الكوفة بأسانيد حسان في قصة علي ، وأهل المدينة في قصة أبي بكر ، فإن ثبتت روايات أهل الكوفة ، فالجمع بما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، يعني الذي في الترمذي مرفوعاً : « لا يحل لأحد أن يطرق هذا المسجد حناً غبرى وغيرك »

والمعنى : أن باب على رضى الله عنه كان لجهة المسجد ولم يكن له باب غيره . فلذلك لم يؤمر بسده ، أي بخلاف أبي بكر رضي الله عنه ، فكان له باب من خارج المسجد ، وخوخة إلى المسجد ، كما صرح به الكلاباذي . أي : فمن روى استتناءه رأى أنه المحتاج الى الاستثناء لما ذكر ، بخلاف باب علي " ، فإنه خص بما هو أزيد من إبقاء الباب . ومن روى باب علي " أراد دفع توهم أنه سد ، أو يقال وهو أوضح : أنهم أمروا أولا بسد الأبواب إلا باب علي " ، فسدوها وأحدثوا خوخاً (٢) يستقربون الدخول منها بعد الاستئذان فيه ، فأمروا آخراً بسدها إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه ، ويؤيده أن في رواية ليحيى وغيره : أن عمزة بن عبد المطلب بحر رضي الله عنه ، ويؤيده أن في رواية ليحيى وغيره : أن عمزة بن عبد المطلب خرج يجسر قطيفة له وعيناه تذرفان يبكي يقول : يارسول الله أخرجت عملك

٠٠(١٠) صوابه إلى منزلته .

<sup>(</sup> ۲ ) جمع خوخة ،

وأسكنت ابن عمك ، فقال : ما أنا أخرجتك ولا أسكنته ، ولكن الله أسكنه ، فذكر حمزة دال على تقـدم قصة علي .

وللبزار وفيه ضعفاء قد رثقوا ، عن علي رضي الله عند قال : قال لي رسول الله من الله عند الطلق فمرهم أن يسدوا أبوابهم ، فانطلقت فقلت لهم ، ففعاوا إلا حمزة ، فقال : قل لحمزة فليحو ل بابه » فقلت له ، فحو له . . . الحديث .

وله أيضاً عنه ، أن النبي مَنْ الله والله إلى أبي بكر رضي الله عنه أن سد بابك ، فاسترجع ثم قال : سمع وطاعة ، ثم أرسل إلى عمر رضي الله عنه ، ثم إلى العباس رضي الله عنه وقال مثله ، فذكر العباس هنا بدل حمزة يظهر كونه وهماً لأنه إنما قدم عام الفتح .

وفي خبر لابن زبالة ويحيى ؛ عن رجل من أصحاب النبي على قال : نادى منادي : بأيها الناس سدوا أبوابكم ، فتحسحس الناس ولم يقم أحد ، ثم خرج الثانية فذكر مثله ، فخرج فقال : أيها الناس سدوا أبوابكم قبل أن ينزل العذاب ، فخرج الناس مبادرين ، وخرج حمزة بن عبد المطلب يجر كساءه .. الحديث ».

ولهما أيضاً عن عمرو بن سهل أن رسول الله عَلِيَّةِ أمر بسد الأبواب الشوارع في المسجد ، فقال له رجل من أصحابه : يارسول الله دع لي كوة أنظر إليك منها حين تغدو وحين تروح، فقال : لا والله ولا مثل ثقب الابرة .

قلت : إن ثبت هذا في القصة الأولى حمل على أن الإدن في اتخاذ الحوخ بعد منعها .

والظاهر : أن الجدرات التي كان فيها الأبواب كانت لهم لا للمسجد ، وأنه مراى المصلحة في منعهم عنها ، ومجتمل أنها كانت جدرات المسجد ، فمكنهم مرات المسجد ، فمكنهم ، فكنهم ، فمكنهم ،

وقال الحجب الطبري ومن خطه نقلت : خوخات الصحابة انأمور بسدها ، الله أعلم هل كانت من أصل البناء ، أو فتحت بعده . يعني في جدار المسجد ? فإن كان الأول ، فلانخالف ماقلناه من أن من صلى في شباك فتح في جدار المسجد تعدياً لا يبعد إلحاقه بالصلاة في الموضع المغصوب ، وإن صح الثاني أمكن أن يستدل به على جواز مثل ذلك ، وإن بعد عن القياس وأمكن أن يقال : إنه خصيصاً لهم تسهيلا عليهم في حضور الجماعة ، ثم لما مرنوا على ذلك أمر بسدها وخص ، أبا بكر رضي الله عنه إظهاراً لمرتبته ، وقد أكترت البحث عن ذلك ، فلم أر من تعرض له ، ولعلهم اكتفوا بذكر منع التصرف في حائط الجدار دون إذن حتى بدق الوتد ، فجدار المسجد كذلك . انتهى .

وقال السبكي : الذي يظهر من قواعد الشافعي منع فتح الباب ونحوه في جدار المسجد ، ولايكاد الشافعية يرتابون فيه ، فإنهم يحترزون عن تغيير الوقف جداً ، ولما فتح شباك الطيبرسية في جدار الجامع الأزهر عظم ذلك علي ورأيته من المنكرات ، إذ لامصلحة للجامع فيه ، وكذا كل ماكان لمصلى غير المسجد ، قال : وحيث لم يجز الفتح ، فيظهر أنه لايجوز الاستطراق من غير ضرووة ، وأنه لولا إقراره على لما فتحته قريش من باب الكعبة في غير محله لم يجز الدخول منه ، وفي كلامه مايقتضي أن ماقاله مقتضى كلام المذاهب الأربعة ، وبه يعلم رد الترخيص في جواز الفتح إذا حصل هدم الجدار أو انهدامه ، لأن ترك الفتحات في الجدار تغيير للوقف ، ولأن قريشاً إنما فعلوا ذلك في الكعبة بعد هدمها ، وقد سبق كلام السبكي فيه ، والظاهر القطع بمنع مثل ذلك في مسجد المدينة ، لأنه ظهر من غرض الشارع على فيه المنع مطلقاً ، وتوهم أن ذلك كان في جداره ، فلا يمتنع في جدار بناه غيره غلط بين .

الفصل السادس في زيادة عمر رضي الله عنه في المسجد واتخاذه البطيحاء بناحيته

في «الصحيح» و « سنن أبي داود » أن أبا بكر لم يزد في مسجد رسول الله عَرَائِيِّهِ شَيْئًا .

قال أهل السير: لاشتغاله بالفتح نانياً ، ولا ينافيه ما لأبي داود أيضاً من أن سواريه نخزت في خلافة أبي بكر ، فبناها بجذوع النخل ، إذ المنفي الزيادة .

وفي « الصحيح » و « السنن » أيضاً : أن عمر رضي الله تعالى عنه زاد فيه ، وبناه على بنائه في عهد رسول الله على بالله والجريد ، وأعاد عمده خشباً ، وب عرد مافي رواية لابن زبالة من أن عمر رضي الله عنه جعل أساطينه من لبن ، ونزع الحشب ، قال : ومده في القبلة ، وكان جدار عمر من القبلة على أول أساطين القبلة التي إليها المقصورة ، أي : التي كانت بين صف الأساطين التي تلي القبلة على الرواق القبلى .

ولأحمد عن نافع ، أن عمر رضي الله عنه زاد في المسجد من الاسطوانة الى المقصورة ، وقال عمر : لولا أني سمعت رسول الله عليه عليه يقول : « ينبغي أن نزيد في مسجدنا » مازدت .

ولابن زبالة عن مسلم بن حباب ، أن النبي عَلَيْكَ قال يوماً وهو في مصلاه : لوزدنا في مسجدنا وأشار بيده نحو القبله ، فأدخلوا رجلا وأجلسوه في موضع مصلى رسول الله عَلَيْكَ ، ثم رفعوا يد الرجل وخفضوها حتى رأوا أن ذلك سبيه بما أشار رسول الله عَلَيْكَ من الزيادة ، فقدم عمر القبلة ، فكان موضع جدار عمر في موضع عيدان المقصورة ، أي المتقدم بيانها .

قال اليافعي : وكان ذلك سنة سبع عشرة .

ولابن سعد ويحيى وبعضهم يزيد على بعض ماحاصله : أن المسلمين لما كثروا قال عمر للعباس رضي الله عنها : إن المسجد قد ضاق ، وقد ابتعت ماحوله من المنازل أوسيّع به إلا دارك وحجر أمهات المؤمنين ، فأما حجر أمهات المؤمنين فلا سبيل إليها ، وأما دارك ، فإما أن تبيعنها بما شئت من بيت المال ، وإما أن

أخطك حيث شئت من المدينة وأبنيها ليك ، وإما أن تصدّ بها على المسلمين ، فقال : لا ولا واحدة منها ، هي قطيعة رسول الله وتعليه خطها لي وبناها معي ، فاختلفا ، فجعلا بينها أبي بن كعب ، فانطلقا إليه ، فقصا عليه القصة ، فحدثها أنه سمع رسول الله عليه يقول : إن الله أوحى إلى داود عليه السلام أن ابن لي بيناً أذكر فيه ، فخط له خطة بيت المقدس ، فإذا تربيعها بزاوية بيت لبعض بني إسرائيل ، فسأله داود عليه السلام أن يبيعه ، فأبى بعد أن ضاعف له الثمن ، فحدد داود نفسه أن يأخذه منه ، فأوحى الله تعالى إليه : أمرتك أن تبني لي بيتاً ، فحدث داود نفسه أن يأخذه منه ، فأوحى الله تعالى إليه : أمرتك أن تبني لي بيتاً ، فأردت أن ندخل فيه الغصب وليس من شأني الغصب ، وإن عقوبتك أن لا تبنيه ، قال : يارب فمن ولدي ؟ قال : فمن ولدك ، فأعطاه سليان ، فلما قضى أبي للعباس رضي قال : قد تصدّ قت بها على المسلمين ، فأما وأنت تخاصمني فلا .

وللبيهقي قبيل كتاب الرجعة من « سننه » عن أبي هريرة رضي الله عنه قريب من ذلك ، وقد اتفق للعباس مع عمر رضي الله عنها قصة في ميزاب بهذه الدار لأنه كان يصب في المسجد . وفي رواية : على بابه ، فنزعه عمر ، فقال العباس رضي الله عنها : والله ماشدًه إلا رسول الله ميني بيده ، فقال عمر رضي الله عنه : والله ماتشد الا ورجلاك على عاتقي ، فردة مكانه .

وليحيى عن ابن عمر : أن هذه الدار كانت فيا بين موضع الأسطوانة المربعة التي تلي دار مروان ، أي : وهي الخامسة من المنبر التي كان يقابلها الطراز في جدار المسجد على ماسبق في حدوده ، وإنما ذهب تربيعها عقب حريق زماننا ، أي بينها وبين باب السلام .

وفي كلام يحيى في موضع آخر مايبين أنه بقي من هذه الدار بقية دخلت في دار مروان التي في محلها اليوم ميضاة باب السلام ، وأن عثمان أدخل منهنا يشيئاً . في زيادته .

وفي النسخة التي رواها طاهر بن يحيى عنه : أن النبي عَلَيْتُهُ خط لجعفر بن أبي طالب وهو بأرض الحبشة داراً ، فاشترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصفها عائة ألف ، فزاده في المسجد . وفي النسخة التي رواها ابن ابنه نسبة ذلك لعثمان ، والظاهر : أن كلا منها زاد بعضها .

وليحى في خبر عن ابن عمر رضي الله عنها ، أن المسجد على عهد عمر كان طوله ، أي : من القبالة إلى الشام أربعين ومائة ذراع ، وعرضه عشرين ومائة ذراع ، أي من المشرق إلى المغرب .

ويتلخص مما قدّمناه في حدود المسجد النبوي، أن زيادته كانت قدر أسطوانتين في المغرب، ولم يزد في المشرق شيئاً لإبقائه الحجر الشريفة، فنهاية المسجد في زمنه الأسطوانة السابعة من المنبر في المغرب، وذلك يقرب من مائة وعشرين ذراعاً ، وسيأتي في الفصل بعده ما يفهم خلافه، وهذا أرجح، وزيادته من القبلة الرواق المتوسط بين الروضة ورواق القبلة الذي كان عليه المقصورة المحترقة، وذلك نحو عشرة أذرع، فتكون زيادته في الشام ثلاثين ذراعاً على رواية المائة في ذرع طول المسجد النبوي. وقد سبق أن بعض الحجر الشريفة كانت في الشام، فكأن زيادته في الشام المنجد .

وقال رزين في روايته : وطول السقف أي ما بينه وبين الأرض أحد عشر ذراعاً ، وجعل سترة المسجد فوقه ذراعين أو ثلاثة ، وبني أساسه بالحجارة إلى أن بلغ قامة . وكذا في رواية يحيى ، وقال فيها أيضاً ما حاصله : أنه جعل له ستة أبواب ، بابين عن يمين القبلة وهما باب مروان المعروف اليوم بناب السلام ، وباب عاتكة وهو المعروف اليوم بباب الرحمة ، وبابين عن يسارها ، وهما الباب الذي كان يدخل منه النبي منتقل ، وباب النساء ، وبابين خلف القبلة ، يعني في جهة الشام ، ولم يغير باب عاتكة ، ولا الباب الذي كان يدخل منه النبي منتقل .

قال المطري : وهو باب جبريل عليه السلام ، وما قاله من عـدم التغيير فيــه

مسلم ، لأنه لم يزد في المشرق شيئاً ، بخلاف باب عاتكة ، لأنه زاد في المغرب ، فالمراد بكونه لم يغيره أنه أخره في محاذاة الباب الأول .

ولابن شبة ، ومحيى عن أبي عمرة : زاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد من شاميه ، ثم قال : لو زدنا فيه حتى نبلغ به الجبانة كان مسجد رسول الله عملية . ولهما عن ابن أبي ذئب ، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لو مدَّ مسجد رسول الله عمليقية إلى ذي الحليفة الكان منه .

وله من أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « لو بني هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي » ، وكام شواهد لما نقل عن مالك رضي الله عنه من عموم المضاعفة لما زيد في المسجد النبوي ، خلاف ما قاله النووي رحمه الله تعالى .

ولهما بسند جيد عن سالم بن عبد الله ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى في ناحية المسجد رحبة تدعى البطيحاء ، ثم قال : من أراد أن يلفظ أو ينشد شعراً أو يرفع صوتاً ، فليخرج إلى هذه الرحبة . زاد ابن شبة : قال محمد بن يحيى : وقد دخلت تلك البطيحاء في المسجد فيا زيد فيه بعد عمر رضي الله عنه .

ولابن شبة في موضع آخر مايبين أنها كانت في جهة شرقي المسجد بما يلي مؤخره زمن عمر بجهة رباط خالد بن الوليد المعروف برباط السبيل .

ولابن شبة عن السائب بن يزيد قال : كنت مضطجعاً في المسجد ، فحصبني رجل ، فوفعت رأسي ، فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقال : اذهب فأتني بهذين الرجلين ، فجئت بها ، فقال : من أنتا ، أو : من أين أنتا ? قالا : من أهل الطائف ، قال : لو كنتا من أهل البلد مافارقتكما حتى أوجعكما جُلداً ، برفعان أصواتكما في مسجد رسول الله عَرَاقِيْهِ ؟!

وليحيى عن نافع نحوه وزاد : إن مسجدنا هذا لاترفع فيه الأدوات

ولابن زبالة ويحيى ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر رضي الله عنه مـــرّ بحسان بن ثابت وهو ينشد في المسجد ، فلحظ إليــه ، فقال حسان : قد كنت

أنشد وفيه من هو خير منك ، ثم التفت إلى أبي هريرة ، فقال : أنشدك الله هل سمعت رسول الله والله وا

وفي الترمذي عن عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله ويُلطِينُه ينصب لحسان منبراً في المسجد ، فيقوم عليه يهجو الكفار . والنهي عن تناشد الأشعار في المسجد محمول على أشعار الجاهلية والمبطلين .

الفصل السابع في زيادة عنمان رضي الله تعالى عنه واتخاذه المقصورة .

في « الصحيح » و « سنن أبي داود » عن ابن عمر عقب ماسبق عنها في زيادة عمر : ثم غيره عثمان ، فزاد فيه زيادة كثيرة ، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة ، وجعل عمده من حجارة منقوشة ، وسقفه بالساج .

فقول أبي داود في روايته الأخرى : ثم إنها أي جذوع النخل التي كان مبنيا بها نخرت في خلافه عثمان رضي الله عنه ، فبناها بالآجر ، فلم تزل ثابتة حتى الآن ، مؤول بأنه بنى أعاليها بالآجر ، وإلا فما في « الصحيح » أصح .

ولمسلم عن محمود بن لبيد ، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ، أراد بناء المسجد ، فكره النياس ذلك ، وأحبوا أن يدعه على هيئته ، فقال : سمعت رسول الله مينية يقول : من بنى مسجداً لله بنى الله له مثله في الجناة . ومعنى أحبوا أن يدعه على هيئته : أي : بجذوع النخل واللبن ، كما فعل عمر رضي الله عنه ، فإنما كرهوا منه بناءه بالحجارة المنقوشة لا مجرد توسعته .

وليحيى عن المطلب بن عبد الله بن حنطب ، لما ولي عثان سنة أربع وعشرين كلمه النساس أن يزيد في مسجدهم ، وشكوا إليه ضيقه يوم الجمعة ، حتى إنهم ليصلون في الرحاب ، فشاور فيه أهل الرأي من الصحابة ، فأجمعوا على أن يهدمه ويزيد فيه ، فصلى الظهر بالناس ، ثم صعد المنبر ، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ،

ثم قال : أيها الناس إني قد أردت أن أهدم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزيد فيه ، وأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من بى لله مسجداً بنى الله له بيتا في الجنة ، وقد كان لي فيه سلف وإمام سبقني عمر ابن الخطاب ، وقد شاورت أهل الرأي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأجمعوا على هدمه وبنائه وتوسعته ، فحسن الناس يومئذ ذلك ، ودعوا ، فأصبح فدعا العمال ، وباشر ذلك بنفسه ، وكان يصوم الدهر ويصلي الليل ، وكان لايخرج من المسجد ، وأمر بالقصة المنخولة تعمل ببطن نخل(١) وكان أول عمله في شهر ربيع الأول من سنة تسع وعشرين ، وفرغ منه حين دخلت السنة لهلال المحرم سنة ثلاثين ، فكان عمله عشرة أشهر .

وقال الحافظ ابن حجر: كان بناء عثمان رضي الله عنه للمسجد سنة ثلاثين على المشهور . وقيل : في آخر سنة من خلافته ، وهي سنة خمس وثلاثين ، ولعله بنى فيه حينئذ غير البناء الأول .

ولابن شبة عن أبي صالح قال كعب ومسجد النبي والله لوددت أن لا يفرغ من برج إلا سقط برج ، فقيل له : ياأبا إسحاق أما كنت تحدثنا أن صلاة في عيره إلا المسجد الحرام ، فقال : بلى ولكن فتنة نزلت من الساء ليس بينها وبين أن تقع إلا شبر ، ولو فرغ من بناء هذا المسجد وقعت ، وذلك عند قتل هذا الشيخ عثان ، فقال رجل : وهل قاتله إلا كقاتل عمر ? قال : بل مائة ألف أو يزيدون ، ثم يحل القتل مابين عدن (٢) أبين إلى دروب الروم .

وليحيى عن خارجة بن زيد : هدم عثمان المسجد وزاد في قبلته ، ولم يزد في

<sup>(</sup>١) المسمات الآن بالحنيكة .

<sup>(</sup>٢) عدن اسم لسلاة معروفة في اليمن بساحل البحر الأحمر أضيفت إلى أبين كأبيض رجل من حمير لأنه سكنها ،كذا في « مجمع البحار » .

شرقيه ، وزاد في غربيه قدر اسطوانة ، وبناه بالحجارة المنقوشة ، والقصة ، وعسب النخل ، والجريد ، وبيضه بالقصة ، وقدر زيد بن ثابت أساطينه فجعلها على قدر النخل ، وجعل فيه طيقاناً بما يلي المشرق والمغرب ، وذلك قبل أن يقتل بأربع سنين ، وزاد فيه من الشام خمسين ذراعاً .

قلت : وفي صف الأسطوانة السابعة من المنبر اسطوانة مربع أسفلها ، فهي المرادة لما قدمناه في زيادة عمر ، وإن لم يكن في صف الأساطين التي تلي القبلة ، بل في الصف الذي خلف محراب الحنفية (١) وليس المراد بالمربعة هنا الأسطوانة الرابعة من المنبر ، وإن زعمه المطري لما أوضحناه في الأصل ، فنهاية المسجد في زمنه من المغرب الثامنة من المنبر ، وهناك اسطوانة مربع أسفلها تواجه الداخل من باب السلام ، الظاهر أنها علامة لنهاية زيادته ، وابتداء زيادة الوليد ، إذ منها للجدار الغربي أسطوانان وهما للوليد كما سيأتي .

والمراد : والمربعة الغربية التي سبق في حدود المسجد أنها كانت ركن صحته قبل زيادة الرواقين هناك ، وهي السادسة من المنبر ، فتكون نهاية زيادة عمر ، ونهاية زيادة عنمان التي تليها ، وهي السابعة ، فيبقى للوليد ثلاثة أساطين في المغرب وسيأتي في زيادته مايفهم منه ذلك أيضاً وإن كان مردوداً ، فيتحرر من ذلك قولان في نهايه زيادة عمر وعنمان رضي الله عنها ، وأرجحها الأول .

ولابن شبة نقلا عن بن أبي يحيى ، أنه كانت لأبي سبرة بن أبي رهم دار موضعها عند الأسطوانة المربعة التي في المسجد اليانية الغربية ، وكانت جديدة ، ودار كانت هناك لعمار بن ياسر ، فأدخلتا في المسجد . انتهى .

وعبر ابن زبالة في إدخالهما أيضاً بالصيغة المبنية لمالم يسم فاعله ، فقال : وأدخل

<sup>(</sup>١) هو الحراب المسمى في زماننا بالمحراب السليماني .

فيه من المغرب داركانت لطلحة بن عبيدالله ، وداركانت لأبي سبرة ... الى آخره . والظاهر : أن ذاك أدخل مفرقاً في الزيادات الثلاث .

وليحيى عن عبد الله بن عطية بن عبد الله بن أنيس : بنى عنمان المسجد بالحجارة المقوشة والقصة ، وجعل عمده حجارة منقوشة ، وجها عمد الحديد فيها الرصاص ، وسقفه ساجاً ، وجعل طوله ستين ومائة ذراع ، وعرضه خمسين ومائة ذراع ، وعرضه الجسين ومائة ذراع ، وعبل أبوابه ستة على ماكان على عهد عمر : باب عاتكة أي : المعروف بباب الرحمة والباب الذي يليه أي في جهة محاذاته من المشرق ، وهو باب النساء ، وباب مروان ، أي : المعروف بباب السلام ، والباب الذي يقال له : باب النبي عليه أي : لكونه كان يدخل منه ، وهو باب جبريل عليه السلام ، وبابين في مؤخر أي : لكونه كان يدخل منه ، وهو باب جبريل عليه السلام ، وبابين في مؤخر المسجد ، وماذكره في الطول يقتضي أنه لم يزد على ماسبق من الذرع زمن عمر سوى عشرين ذراعاً ، فعشرة منها في القبلة لأنه زاد فيه إلى الشام خمسين ذراعاً . وينبغي وعشرة في الشام ، خلاف ما سبق أنه زاد فيه إلى الشام خمسين ذراعاً . وينبغي الويله على أن الزيادة بلغت ذلك خمسين بضم مازاده عمو ليجامع ماسياتي في زيادة الوليد ، وإلا فالأرجح رواية المائة والستين للطول .

وماذكره في العرض مردود لما سبق من كونه لم يرد في المغرب سوى أسطوانة واحدة ، وللاتفاق على أنه لم يزد في المشرق شيئاً ، ولم يدخل الحجر الشريفة ، ومعلوم أن من جدار المسجد الغربي إلى جدار الحجرة الشريفة لم يبلغ خمسين ومائة ذراع ، ولو بلغه فأين زيادة الوليد المتفق عليها في المغرب ، ولعله توهم إدخال الحجرة الشريفة في الذراع .

ولابن زبالة عن عبد الله بن عمر بن حفص : مد عمر بن الخطاب جدار القبلة إلى الأساطين التي إليها المقصورة اليوم ، ثم زاد عثان أي : في القبلة حتى بلغ جداره اليوم . قال : فسمعت أبي يقول : لما احتيج إلى بيت حفصة قالت : فكيف بطريقي إلى المسجد ? فقال لها : نعطيك أوسع من بيتك ، ونجعل لك

طريقاً مثل طريقك ، فأعطاها دار عبيد الله بن عمر ، وكانت مربداً . فالقائل : نعطيك ، عثمان ، لأنه أورده في زيادته .

ثم روى عقبة أن عثمان قدم جـــدار القبلة لموضعه اليوم ، وأدخل بقية دار العباس بما يلي القبلة والشام والمغرب ، وأدخل بعض بيوت حفصة بنت عمو رضي الله عنها بما يلى القبلة ، فأقام المسجد على تلك الحال حتى زاد فيه الوليد .

ولابن زبالة وابن شبة ، ويحيى ، عن عبد الرحمن بن سعد ، عن أشياخه : أن أول من عمل المقصورة بلبن عثان بن عفان رضي الله عنه ، وكانت فيه كوى ينظر الناس منها إلى الإمام ، وأن عمر بن عبد العزيز هو الذي جعلها من ساج حين بني المسجد ، زاد الأول والأخير عن عيسى بن محمد بن السائب وغيره ، واستعمل عليها عثان بن السائب بن خباب ، وكان رزقه دينارين في كل شهر ، فتوفي عن ثلاثة رجال ، فتواسوا في الدينارين ، فجريا في الديوان على ثلاثة منهم إلى اليوم .

قال ابن زبالة : قال مالك بن أنس : لما استخلف عثمان عمل مقصورة من لبن يصلى فيها الناس (١) خوفاً من الذي أصاب عمر ، وكانت صغيرة .

قلت : لكن في « العتبية » قال مالك : أول من جعل المقصررة مروان الله حين طعنه اليهاني ، وجعل فيها تشبيكاً . انتهى .

وليحيى عن عبد الحكم بن عبد الله بن حنطب : أول من أحدث المقصورة مروان ، بناها بالحجارة المنقوشة ، وجعل لها كوى ، وكان بعث ساعياً إلى تهامة ، فظلم رجلًا يقال له : دب ، فجاء ، فقام حيث يريد أن يقوم مروان حتى أراد أن يكبر ضربه بسكين ، فلم تصنع شيئا ، فقال مروان : ماحملك على هذا ? قال : بعثت عاملك فأخذ ذودي وتركني وعيالي لا نجد شيئاً ، فقلت : اذهب إلى الذي

<sup>(</sup>١) صوابه : الامام .

بعثك فاقتله ، فحبسه مروان ، ثم أمر به فاغتيل سر" ا ، فكانت المقصورة . ولابن شبة أيضا نحوه .

وقال النووي: أول من اتخذ المقصورة في المسجد معاوية رضي الله عنه حين ضربه الخارجي. انتهى. وجعلها المهدي من ساج أيضاً ، وخفضها ، وكانت مرتفعة ذراعين عن وجه المسجد ، فأوطأها مع المسجد ، وجعلها على الرواق الذي يلي القبلة كله ، وسماه ابن جبير بلاطاً ، فقال : والبلاط المتصل بالقبلة تحويه مقصورة تكتنفه طولاً من غرب إلى شرق (١) والمحراب فيها . انتهى . وقد احترقت في الحريق الأول .

الفصل الشامن في زيادة الوليد واتخاذه المحواب والشرفات والمنارات والمنع من الصلاة على الجنائز به زمنه .

نقل رزين : أن المسجد بعد أن زاد فيه عثمان لم يزد فيه علي ولا معاوية رضي الله تعالى عنهم ، ولا يزيد ، ولا مروان ولاابنه عبد الملك شيئاً ، حتى كان الوليد بن عبد الملك ، وكان عمر بن عبد العزيز عامله على المدينة ومكة ، فبعث الوليد إلى عمر بن عبد العزيز بمال وقال له : من باعك فأعطه ، ومن أبى فاهدم عليه وأعطه المال ، فإن أبى أن يأخذه ، فاصرفه إلى الفقراء ، ثم ذكر ما قاله غيره من إدخاله الحجر الشريفة .

ونقل الزبن المراغي عن السهيلي أنه قال : إن الحجر والبيوت خلطت بالمسجد في زمن عبد الملك بن مروان ، قال : ويرده تصريح رزين وغيره بضد ذلك . انتهى . ولعل المراد أن عبد الملك جعلها للمسلمين يصلون فيها لضيق المسجد ، وهي على حالها كما يشير إليه ما قدمناه عن مالك من الصلاة فيها ، وإلا فقد نقل ابن

<sup>(</sup>١) قال بعض الأفاضل من أهل المدينة : الذي يطهر من كلامهم أن المقصورة كانت في موضع المحراب العثاني الذي هو داخل في جدار القبلة ، وليس لها اليوم أثر ،ولايعلم متى تركت والله أعلم :

زبالة عن غير واحـــد من أهل العلم سماهم في كتابه إدخال الوليد لحجر أزواج النبي مينالله .

وللواقدي عن عطاء الخراساني : أدركت حجر أزواج النبي منتقبة ، فحضرت كتاب الوليد بن عبد الملك يقرأ يأمر بإدخالها ، فما رأيت يوماً كان أكثر باكياً من ذلك اليوم .

قال عطاء: فسمعت سعيد بن المسيب يقول: والله لوددت أنهم تركوها على حالها ينشأ ناس من المدينة، ويقـدم قادم من الآفاق، فيرى ما اكتفى به رسول الله من التكاثر والتفاخر فيها.

وقال ابن زبالة : حدثني عبد العزيز بن محمد ، عن بعض أهل العلم قال : قدم الوليد بن عبد الملك حاجاً ، فبينا هو يخطب الناس على منبر رسول الله والمنتقلة ، فإذا بحسن بن حسن بن علي "بن أبي طالب رضي الله عنهم في بيت فاطمة في يده مرآة ينظر فيها ، فلما نزل أرسل إلى عمر بن عبد العزيز فقال : لا أرى هذا قد بقي بعد ، اشتر هذه المواضع ، وأدخل بيت النبي عراقية المسجد واسدده .

وفي خبر ليحيى: أنه لما نزل من خطبته ، أمر بهدم بيت فاطمة ، وإن. عصن بن حسن ، وفاطمة بنت الحسين أبوا أن يخرجوا منه ، فأرسل اليهم الوليد: إن لم تخرجوا منه هدمته عليكم ، فأبوا أن يخرجوا ، فأمر بهدمه عليهم وهما فيه وولدهما ، فنزع أساس البيت وهم فيه ، فلما نزع قالوا لهم : إن لم تخرجوا قو "ضناه عليكم ، فخرجوا منه حتى أتوا دار علي" نهاراً .

وفي خبر لابن زبالة : أن الوليد كتب إلى عمر بن عبد العزيز يأمره بالزيادة في المسجد ، وأن يشتري هذا المنزل ، فأبوا ، وقال حسن : والله لا نأكل له ثمناً ، قال : وأعطاهم به سبعة آلاف دينار أو ثمانية ، فأبوا ، فكتب إلى الوليد

بذاك ، فأمره بهدمه وإدخاله ، وطرح الثمن في بيت المال ، ففعل ، وانتقلت منه فاطمة بنت حسين بن علي إلى موضع دارها(١١) بالحرة ، فابتنتها .

ولابن زبالة أيضاً عن غير واحد من أهل العلم: أن عمر (٣) لما جاءه كتاب الوليد بعث إلى رجال من آل عمر (٣) ، فقال : إن أمير المؤمنين كتب إلى أن أبتاع بيت حفصة ، وكان عن يمين الحوخة أي خوخة آل عمر ، وكان بينه وبين منزل عائشة الذي فيه قبر النبي عَلَيْكُ طريق ، وكانتا يتهاديان الكلام وهما في منزلها من قرب ما بينها ، فقالوا : ما نبيعه بشيء ، قال : إذاً أدخله في المسجد ، قالوا : أنت وذاك ، فأما طريقنا فإنا لا نقطعها ، فهدم البيت وأعطاهم الطريق ، ووسعها لهم حتى انهى بها إلى الأسطوانة ، وكانت قبل ذلك ضقة تدر مايم شاعر الرجل منحرفاً .

وفي خبر ليحيى عن مالك بن أنس: أن الحجاج قال لعبد الله بن عبد الله بن عمر: بعني منزل حفصة ، قال: لا والله ما كنت لآخذ لبيت رسول الله على أنه أها، قال: إذاً والله أهدمه ، قال: والله لا تهدمه إلا على ظهري ، فأمر الحجاج بهدمه وهو فيه ، فجاءت بنو عدي عبد الله فقالوا: ما أضعفك هو يتأسف على قتل أبيك وينزع عن قتلك ، فأخرجوه ، فهدمه الحجاج ، وكتب إلى الوليد يعلمه بذلك ، فكتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز يأمره بعرض الثمن على عبد الله ، فإن أبى جعل له مكرمة بدله في المسجد ، فجعل له عمر الحوخة التي في قبلة المسجد التي إلى دار حفصة الدوم .

وله أيضاً عن ابن وردان عن أبيه : أن عمر بن عبد العزيز قال لعبد الله :

<sup>(</sup>١) موضعها عند بيت آل هاشم وعندها في الشهال مسجد واجهته المفتوحة من الشهال وعليها لوحة رخامية وهي على يمين الطريق الذاهب في المدرج وفي جانبها الغربي مسجد بني دينار المعروف عند العامه بمسجد الخضر .

<sup>(</sup>٢) هو عمر بن عبد العزيز .

<sup>(</sup>٣) هو عمر بن الخطاب .

<sup>(</sup>٤) صوابه : دار الدقيق بالدال المهملة كا في نسخة .

أجعل لكم باباً تدخلون منه ، وأعطيكم دار الرقيق (١) مكان هذا الطريق ، وما بقي من الدار فهو لكم ، ففعلوا ، فأخرج بابهم في المسجد ، وأعطاهم دار الرقيق ، وقد الجدار في موضعه اليوم ، وزاد في المشرق ما بين الأسطوانة المربعة ، أي مربعة القبر إلى جدار المسجد اليوم ، ومعه عشر أساطين من مربعة القبر إلى الرحبة إلى الشام ، أي : جعل عشر أساطين مصفوفة في رحبة المسجد من مربعة القبر إلى الشأم ، أي : وبعدها الأربع الآتي ذكرها للسقائف ، وهي المسقف الشامي المقابل للمسقف القبلي ، قال : ومده في المغرب أسطوانتين ، وأدخل فيه حجرات أزواج النبي عراقي ، ودور عبد الرحمن بن عوف الثلاث التي كان يقال لها : القرائن ، وأدول .

وفي خبر لابن زبالة: أن عمر رضي الله عنه لما سام آل عبد الرحمن بن عوف بدارهم امتنعوا من البيع ، فهدمها عليهم . قال عبد الرحمن بن حميد : فذهب لنا متاع في هدمهم .

ولابن زبالة عن محمد بن عمار عن جده: كانت زيادة الوليد من المشرق إلى المغرب ست أساطين ، وزاد إلى الشأم من الأسطوانة المربعة التي في القبر أربع عشرة أسطوانة ، منها عشرة في الرحبة ، وأربع في السقائف الأولى ، أي : التي كانت بالمسقف الشامي قبل زيادة المهدي ، قال : وزاد من الأسطوانة التي دون المربعة إلى المشرق أربع أساطين في السقائف ، فدخل بيت النبي علي في المسجد ، وبقى ثلاث أساطين في السقائف . اه .

ويستفاد منه أن الست التي زادها في المشرق والمغرب ، منها ثنتان فقط في المغرب ، لأن من الأسطوانة التي دون مربعة القبر السابق ذكرها في حدود المسجد النبوي وهي التي إليها المقصورة اليوم إلى الجدار الشرقي أربع أساطين .

وقوله : وبقي ثلاث أساطين ، أي : من هذه الأربع في السقائف ، أي : المسقف الشرقي كما هو اليوم .

<sup>(</sup>١) صوابه : دار الدقيق ، بالدال المهملة ، كما في نسخة .

وقوله في رواية يحيى : مابين الموبعة ، محله أن الزيادة إنما هي من نحو وسط الرواق الذي بين المربعة والتي دونها ، لأن الجدار كما سبق كان هناك في موازاة القناديل ، فلم يحتسب التي دون المربعة في الزيادة ، فيفهم أن له ثلاثة في المشرق ، وثلاثة في المغرب ، لكن يود هذا تصريح رواية بحيي بأنه مده في المغرب أسطوانتين ، وأنه لم يذكر الست في المشرق والمغرب ، وإنما صرح بالست من اعتبر الأسطوانة دون المربعة .

وظاهر قوله: وزاد إلى الشأم إلى آخره مع ما سبق من رواية يحيى ، أن نهاية زيادته في الشأم بعد أربع عشرة أسطوانة من مربعة القبر ، فيوافق ما سيأتي من أن المهدي زاد عشر أساطين في هذه الجهة لأنها الباقية بعد الأربع عشرة إلى مؤخر المسجد ، والأولى من هذه الأساطين الباقية كان أسفلها مربعاً بقدر الجلسة في الصف الأوسط من المسقف الشرقي علامة لزيادة المهدي ، وقد ذكرنا في الاصل محملاً آخر بعيداً لرواية ابن زبالة هذه ، وهو أن الأربع عشرة جعلها كلها رحبة في زمنه ، وكانت الرحبة قبله عشرة ، فيكون له أربع أساطين للسقائف ، فيكون له ثان عشرة أسطوانة ، والباقي للمهدي ست فقط ، وهو الموافق لما في خبر ليحيى عن قدامة بن موسى يتضمن : أن ذرعه يعني زمن الوليد طولاً مائتا ذراع ، ليحيى عن قدامة بن موسى يتضمن : أن ذرعه يعني زمن الوليد طولاً مائتا ذراع ، فإن ما ذكرناه يقرب من ذلك ، لكنه قال : وعرضه في مقدمه مائتين ، وفي مؤخره ثانين ومائة ذراع .

قال : وهو من قبل كان مقدمه أعرض . اه . وهو خطأ ، لأن المسجد لم ينقص عرضه ، وذرع عرضه اليوم من مقدمه في القبلة مائة ذراع وسبعة وستون ذراعاً ونصف ، ومن مؤخره في الشأم مائة وخمسة وثلاثون ذراعاً ، وقد صرح ابن زبالة في ذرع عرض المسجد في زمنه بقريب من ذرعنا كما سيأتي .

وفي خبر لابن زبالة : أن الوليد كتب إلى ملك الروم : إنا نريد أن نعمر

مسجد نبينا الأعظم ، فأعني فيه بعال وفسيفساء ، فبعث إليه بأحمال من فسيفساء ، وبضعة وعشرين عاملا . وقال بعضهم : بعشرة عمال ، وقال : بعثت إليك بعشرة يعدلون مائة ، وبهانين ألف دينار ، وبهذه السلاسل التي فيها القناديل .

وليحيى عن قدامة بن موسى : فبعث إليه بأربعين من الروم ، وبأربعين من القبط ، وبأربعين من القبط ، وبأربعين ألف مثقال من ذهب ، وبالفسيفساء ، وأخمر عمر النورة التي تعمل بها الفسفيساء سنة ، وحماوا القصة من نخل منحولة بالشقائق ، وعمل الأس بالحجارة ، والجدار بالحجارة المطابقة ، والقصة ، وجعل عمد المسجد من حجارة حشوها عمد الحديد والرصاص .

وفي خبر لابن زبالة : أن عمر هدمه سنة إحدى وتسعين ، أي : بتقديم التاء الفوقية ، وبناه بالحجارة المنقوشة وقصة بطن نخل ، وعمله بالفسيفساء والمرمر ، وعمل سقفه بالساج وماء الذهب ، وهـدم حجر أزواج النبي علي ، ونقل لبنها ولبن المسجد ، فبنى به داره بالحرة ، فهو فيها اليوم له بياض على اللبن .

قال : فِينا العال يعملون في المسجد إذ خلالهم ، فقال بعض عمال الروم : ألا أبول على قبر نبيهم ، فنهيأ لذلك ، فنهاه أصحابه ، فلما هم بذلك ، اقتلع فألقي على رأسه ، فانتثر دماغه ، وأسلم بعضهم ، وعمل أحدهم على رأس خمس طاقات في جدار قبلة صحن المسجد صورة خنزير ، فأمر به عمر فضربت عنقه .

وقال بعض عال الفسفساء: إنما عملناه على ما وجدنا من صور شجر الجنة وقضورها اله .

وليحيى عَنَّ النَّصِرِ بن أنس : كان عَمْرِ بن عبد العزيز إذا عمل العامل الشجرة الكبيرة من القسيفاء ، فأحسن عملها نقده ثلاثين درهما .

وذكر هو وابن زبالة : ما كان فيـه من الكتّابات داخله وخارجه على أبوابه تركناه لزواله ، ووصف ابن عبـد ربه في « العقد » ما كان داخلا في جدار المسجد

من وزرات الرخام ، وطراز الفسفيساء والذهب ، ثم قال : وحيطان المسجد كلها من داخله مزخرفة بالرخام والذهب والفسيفساء ، أولها وآخرها ، ورؤوس الأساطين مذهبة ، عليها أكف منقشة مذهبة ، وكذلك أعتاب الأبواب مذهبة أيضاً . اه .

ولابن زبالة عن محمد بن عهار عن جده : كان في موضع الجنائز ، أي : شرقي المسجد زمان الوليد نخلتان يصلى على الموتى عندهما ، فأراد عمر قطعها حبن ولي عمل المسجد للوليد وذلك سنة ثمان وثمانين ، فاقتتلت فيها بنو النجار ، وابت عها عمر فقطعها ، ولا ينافيه ما سبق من هدمه المسجد سنة إحدى وتسعين ، وايها عزل عن المدينة ، وكأنه أخره للتأهب .

لكن في رواية لابن زبالة : ابتدأ عمر بن عبد العزيز بناء المسجد سنة ثمان وثمانين ، وفرغ منه سنة إحدى وتسعين ، وفيها حج الوليد .

وليحيى عن حفص بن مروان : أن عمر مكث في بنائه ثلات سنين .

ولابن زبالة عن إبراهيم بن محمد الزهري عن أبيه : لما قدم الوليد المدينة حاجاً بعد فراغ المسجد ، جعل يطوف فيه ، وينظر إلى بنيانه ، فلما رأى سقف المقصورة ، قال لعمر : ألا عملت الدقف كله مثل هذا ? قال : إذاً تعظم النفقة جداً ، قال : وإن .

وفي رواية لغيره: أتدري يا أمير المؤمنين كم أنفقت على جدار القبلة رما بين السقفين ? قال: وكم ؟ قال: خمسة وأربعين ألف دينار، قال: والله أكأنك تنفقها من مالك.

وليحيى : فلما استنفد الوليد النظر إلى المسجد ، التفت إلى أبان بن عثاف وقال : أين بناؤنا من بنائكم ؟ قال أبان : بنيناه بناء المساجد ، وبنيتموه بناء الكنائس.

وقال الواقدي : جدثني عبد الله بن يزيد قال : كان عمل القبط مقدم المسجد،

وكانت الروم تعمل ماخرج من السقف جوانبه ومؤخره ، فسمعت سعيد بن المسيب يقول : عمل هؤلاء أحكم ، يعني القبط .

وليحيى عن عبد المهيمن بن عباس عن أبيه : مات عثمان وليس في المدجد شرفات، ولا محراب ، فأول من أحدث الحراب والشرفات عمر بن عبد العزيز ، وهو الذي عمل الرصاص على طنف المسجد والميازيب التي من الرصاص ، وقيل : إنما عمل الشرفات عبد الواحد بن عبد الله النصري في ولايته سنة أربع ومائة . ولم تعد الشرفات بعد الحريق الأول حتى جددت سنة سبع وستين وسبعائة في أيام الأشرف شعبان بن حسين .

ولابن زبالة ويحيى عن محمد بن عبار عن جده : أن عمر بن عبد العزيز جعل المسجد أربع منارات في زواياه الأربع .

قال كثير بن جعفو : وكانت المنارة الرابعة مطلة على دار مروان ، فلما حج سليمان بن عبد الملك ، أذن المؤذن ، فأطل عليه ، فأمر بها فهدمت إلى ظهر المسجد ، وبابها على المسجد ، ما يلي دار مروان من قبل المسجد ، أي : فصار للمسجد ثلاث منارات فقط .

قال ابن زبالة : وطول كل واحدة ستون ذراعاً ، وذكر في موضع آخر : بضعاً وخمسين ، وأن أقصرهن الغربية الشامية . قال : وعرض كل واحدة ثماني أذرع في ثمان .

وذكر ابن جبير : أن المنارتين الشاميتين صغيرتان على هيئة برجين ، بخلاف اليانية الثنزقية ، فإنها على هيئة المنارات . اه .

ولم يزل المسجد على ثلاث منارات إلى أن جددت المنارة الرابعة الغربية اليانية سنة ست وسبعائة في دولة الناصر محمد بن قلاوون على يسد شيخ الحدام كافور المظفري المعروف بالحريري ، وظهر عنها الحفر الأساسها خوخة مروان الآتي ذكرها في ركن المسجد الغربي ، وبابها عليها من ساج لم يبل .

قال البدر ابن فرحون : أسفل من أرض المسجد بقامة ، ثم وجدوا تحصيب المسجد برمل أسود يشبه أن يكون من سلع ، ثم بلغوا الماء ، ولم يوجد أثر ولا صحة لما ذكر بعضهم من أن مئذنة كانت هناك تشرف على دار مروان. انتهى .

قلت : وهذا لا يمنع صحة ماسبق لاحتال أنها كانت على باب المسجد وسطحه من غير أساس في الأرض لقصر المنارات حينئذ ، مع أن دار مروان متقدمة على زيادة ابن ابنه الوليد قطعاً ، وصنيع بحيى يقتضي أن بنائها زمن عثان ، وأن شيئاً ما دخل فيها من دار العباس أدخل في زيادة الوليد ، فالباب الذي ظهر إنما هو فيما اتخذه الوليد هناك بدلاً عن باب مروان ، وصارت هذه المنارة أطول المنارات ، حتى عرفت بالطويلة ، وطولها خمسة وتسعون ذراعاً بتقديم التاء الفوقية ، من أعلى هلالها ، لكن لما هدمت المنارة المقابلة لهما في المشرق المعروفة بالرئيسية (١) بسبب الحريق الحادث في زماننا أعيدت أعني الرئيسية (١) أطول من هذه ، إذ طولها يزيد على المائة بعد أن كان ينقص عن الثانين ، ثم ظهر في المنارة الرئيسية ميل للتساهل في المبالغة لتأسيسها ومؤنها ، فأعيدت بعد أن بلغ بأساسها الماء ، وزيد في طولها ثانياً مع الإحكام التام حتى صار طولها أزيد من مائة وعشربن ذراعاً على يد الشجاعي شاهين الجمالي شيخ الحدام بالحرم الشريف ، وشاد عمائره بأمر الأشرف يقباي ، وذلك في عام اثنين وتسعين وغافائة .

وطول الشرقية الشامية المعروفة بالسنجارية ثمانون إلا ذراعا ، وطول الغربية المعروفة بالخشبية اثنان وسبعون ذراعا بتقديم السين ، كل ذلك من الهلال إلى الأرض خارج المسجد ، وهذا السياق ظاهر في أن الوليد أول من اتخذ المنارات .

ولأبي داود والبيهقي : أن امرأة من بني النجار قالت : كان بيتي من أطول بيت حول المسجد ، وكان بلال يؤذن عليه الفجر ... الحديث » .

<sup>(</sup>١) في المطبوع : الرسيسة ، وهو خطأ .

ولابن زبالة : حدثني محمد بن إسماعيل وغيره قال : كان في دار عبد الله بن عمر أسطوانة في قبلة المسجد يؤذن عليها بلال يوقى إليها بأقتاب ، والأسطوانة مربعة قائة إلى اليوم يقال لها : المطهار ، وهي في منزل عبيد الله بن عبد الله بن عمر . وله عن موسى بن عبيدة ، أن عمر بن عبد العزيز استأجر حرساً للمسجد لا يحترف فيه .

وعن كتير بن زيد قال : نظرت إلى حرس عمر بن عبد العزيز يطردون الناس من المسجد أن يصلى على الجنائز فيه .

وعن عثمان بن أبي الوليد : أن عروة قال له : تضربون الناس في الصلاة في المسجد على الجنائز ؟ قال : قلت : نعم ، قال : أما إن أبا بكر قد صلي عليه في المسجد .

وليحيي ما يقتضي : أن ذلك كان قبل زمن الوليد ، فإنه روى عن المقبري أنه رأى حرس مروان بن الحكم يخرجون الناس من المسجد يمنعونهم أن يصاوا على الجنائز ، وقد تلخص مما رواه ابن شبة أن الذي استقر عليه الأمر : أنهم كانوا يحملون موتاهم حتى يصلي عليها النبي منتها عند بيته في موضع الجنائز .

وفي « صحيح مسلم » من حديث عائشة رضي الله عنها أنها أمرت أن يمر بجنازة ابن أبي وقاص في المسجد فيصلى عليه ، فأنكر الناس ذلك عليها ، فقالت : ما أسرع ما نسي الناس ، ما صلى رسول الله عليه على سهل بن بيضاء إلا في المسجد .

وفي رواية : والله لقد صلى رسول الله مناه على ابني بيضاء في المسجد سهل وأخيه ، ويفهم منه أنه كان نادراً (١٠).

وليحيى بسند جيد ، عن ابن عمر رضي الله عنها : أنه صلى على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بجر رضي الله عنه في المسجد . وفي رواية له : أن عمر بن الخطاب صلى على أبي بجر

<sup>(</sup>١) يحفظ ولا يقاس علميه ، وهي واقعة حال فعلما النبي صلى الله علميه وسلم ولم يكررها .

في المسجد ، وأن صهيباً صلى على عمر بن الخطاب في المسجد عند المنبر ، ولابن شبة : أن الجنازة وضعت تجاه المنبر .

وذكر ابن النجار ما سبق عن حوس عمر بن عبد العزيز ، ثم قال : إن هذه السنة في الجنائز باقية إلى يومنا إلا في حق العلويين ، ومن أراد الأمراء من الأعيان وغيرهم ، والباقون يصلى عليهم خلف الحائط الشرقي ، أي من المسجد ، أي : موضع الجنائز .

وفي زماننا يصلى على الجنائز بالمسجد ، ويحض الأعيان بالروضة ، إلا ما كان من من جنائز الشيعة غير الأشراف ، فإنهم منعوا من إدخال جنائزهم إلى المسجد في دولة الظاهر جقمق ، وذكرنا في الأصل كلاماً حسناً في كيفية وضع الجنازة بين القبر والمنبر فراجعه .

الفصل التاسع في زيادة المهدي .

ونقل ابن زبالة ويحيى ، أن المسجد لم يزل على حاله ما زاد فيه الوليد إلى أن هم المبري مم أبو جعفر المنصور بالزيادة فيه ، ثم توفي ولم يزد فيه ، حتى زاد فيه المهدي فلا يغتر بما ذكروه فيه من الكتابات للخلفاء على جدران المسجد ، كالسفاح أول خلفاء بني العباس وغيرهم من الأمراء بعارة مسجد الرسول على والزيادة فيه ونحوه لكتابته لمن تجددت ولايته وإن لم يزد .

قال ابن زبالة عن غير واحد من أهل العلم: لم يزل المسجد على حاله ، ما زاد فيه الوليد حتى ولي أبو جعفو يعني المنصور ، فهم بالزيادة ، وكتب إليه الحسن ابن زيد يصف له ناحية موضع الجنائز ويقول : إن زيد في المسجد من المشبرق توسط القبر الشريف المسجد النبوي ، فكتب إليه أبو جعفو : عرفت الذي أردت ، فاكف عن ذكر دار الشيخ عثمان رضي الله عنه ، فتوفي أبو جعفو ولم يزد فيه شيئاً ، ثم حج المهدي يعني ابن أبي جعفو سنة ستين ومائة ، فقدم المدينة منصرفه عن الحج ، فاستعمل عليها جعفو بن سليان سنة إحدى وستين ، وأمر بالزيادة فيه ،

وولى بناءه عبد الله بن عاصم بن عمر بن عبد العزيز ، وعبد الملك بن خبيب (۱) الغساني ، فمات ابن عاصم ، فولي مكانه عبد الله بن موسى الحمصي وزاد فيه مائة ذراع من ناحية الشأم ، ولم يزد في القبلة ، ولا في المشرق والمغرب شيئاً ، وذلك عشر أساطين في صحن المسجد إلى سقائف النساء ، أي : إلى آخر سقائف النساء ، وخمساً لسقائف النساء ، أي : من العشرة المذكورة : وقد أدرك ابن زبالة هذه العارة .

وقد روى ذلك يحيى عنه وعن غيره ، وأقره ، وهو مخالف لمقتضى ما سبق من أن طول المسجد زمن الوليد مائتا ذراع لاقتضائه أنه صار بزيادة المهدي هذه ثلاثائة ذراع ، وقد صرح ابن زبالة أن ذرع المسجد مائتا ذراع وأربعون ذراعاً ، واختبرت أنا ذرعه ، فكان مائتي ذراع وثلاثة وخمسين ذراعاً ، وهذا التفاوت لاختلاف الأذرعة ، والمعول عليه ما هنا لما سبق ، وقد أدركت في المسقف الشرقي أسطوانة هي التاسعة بما يلي جدار المسجد الشامي أسفلها مربع مرتفع عن الأرض بقدر الجلسة هي الخامسة عشر من مربعة القبر ، فهي علامة لابتداء زيادة المهدي ، لأن الجلسة هي الحامسة عشر من مربعة القبر ، فهي علامة لابتداء زيادة المهدي ، لأن الخلسة من مربعة القبر كاسبق ، كان الجدار الشامي زمنه في هذا المحل ، وكانت أسطوانة من مربعة القبر كاسبق ، كان الجدار الشامي زمنه في هذا المحل ، وكانت أسطوانة من مربعة القبر كاسبق ، كان الجدار الشامي زمنه في هذا المحل ، وكانت أسطوانة من العشر التي زادها المهدي ، وقد اقتضى ما سبق أن المسقف الشامي المعبر عنه بسقائف النساء ، كان خمس أساطين ، وهو اليوم أربع فقط نقصوه أسطوانة لما زيد في المسقف القبلي رواقان بؤخره .

وفي خبر لابن زبالة : أن بما أدخله المهدي من الدور دار مليكة ، وكانت لعبد الرحمن بن عوف أدخل بعضها في المسجد ، وبعضها في رحبة المشارب ، وبعضها في الطريق ، وأدخل دار شرحبيل بن حسنة ، وبقيت منها بقية ، فابتاعها

<sup>(</sup>١) في نسخة : آبن شبيب .

يحيى بن برمك ، فأدخلت في الحش حش طلحة ، وأدخل بقية دار عبد الله بن مسعود التي يقال لها : دار القرى (١) ، ودار المسور بن مخرمة ، وفرغ من بنيان المسعد سنة خمس وستين ومائة .

وفي خبر ليحيى : أن المهدي زاد في المسجد من جهة الشأم إلى منتهاه اليوم ، ثم خفض المقصورة ، وكانت مرتفعة ذراعين من الأرض ، فوضعها في الأرض على حالها اليوم ، فسد على آل عمر بن الخطاب خوختهم التي في دار حفصة ، وأمر بسدها ، فتكلموا فيها حتى كثر الكلام ، ثم ذكر مصالحتهم على ما سيأتي فيها من جعلها شبه السرب في الأرض خارج المقصورة .

ويؤخذ من كلام ابن زبالة ويحيى في ذكر ماكان مكتوباً على أبواب المسحد زمن المهدي : أنه زخرف المسجد بالفسيفساء كما فعل الوليد ، ويشهد لذلك بقية أدر كناها في مؤخر المسجد بما يلي المنارة الغوبية الشامية زالت في حريق زماننا ، وليس في كلام متقدمي المؤرخين أن المسجد الشريف زيد فيه بعد المهدي ، بل كلامهم كالصريح في نفيه .

وقال الزين المراغي ما لفظه : وقيل : إن المأمون زاد فيه ، وأتقن بنيانه أيضاً في سنة ثنتين ومائتين .

قال السهيلي : وهو على حاله ، ورزين ينكر ذلك ، ويمكن الجمع بأنه جدده ولم يزد . انتهى .

قلت : لم أر في كلام رزين تعرض (٢) لحكاية ذلك حتى ينكره ، وهو بعيد جداً ، لأن من أدرك زمن المأمون من مؤرخي المدينة لم يذكروا ذلك ، نعم في « المعادف » لابن قتيبة بعد ذكر زيادة المهدي : وزاد فيه المأمون زيادة كثيرة ،

<sup>(</sup>١) لعلما هي اليوم دار الضيافة ,

<sup>(</sup>٢) صوابه: تعرضا:

ووَسعه ، وقرأت على مرضع زيادة المأمون أمر عبد الله بعارة مسجد رسول الله على الله بعارة مسجد رسول الله على الله بنت ثنتين ومائتين ، وذكر أشياء من الأمر بالعدل وتقوى الله تعالى ، وكأنه أخذ نسبة الزيادة من هذا ، ولا دلالة فيه ، وقد حكى يجيى وابن زبالة أمثال هذه الكتابة لمن لم يزد في المسجد بمن تجددت ولايته من الحلفاء ، وسيأتي بيان عدد أبواب المسجد وبيان محالها في الثامن عشر .

الفصل العاشر فيما يتعلق بالحجرة المنيفة الحاوية للقبور الشريفة ، والحائز الذي أدر عليها ، وصفة القبور الشريفة بها .

تقدم : أنها بنيت لما بني المسجد على نعت بنائه الأول من لبن وجريد النخل، ويؤخذ بما سبق أن البيت كان مبنياً باللبن ، وله حجرة من جريد النخل مستورة بمسوح الشعر ، وكان عمر بن الخطاب أبدل الجريد بجدار .

فلابن سعد ، عن عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي زيد قالا : لم يكن على عهد النبي علي النبي عليه على النبي النبي النبي على النبي على النبي ا

قال عبيد الله بن أبي زيد : كان جداره قصيراً ، ثم بناه عبد الله بن الزبر. اه.

وقال الحسن البصري : كنت أدخل بيوت رسول الله عَلَيْتُ وأنا غلام مراهق ، وأنال السقف بيدي ، وكان لكل بيت حجرة ، وكانت حجره من أكسية من شعر مربوطة في خشب عرعر .

ولابن عساكر ، عن داود بن قيس ، قال : أظن عرض البيت من الحجرة إلى باب البيت نحواً من ست أو سبع أذرع ، وأظن سمكه بين الثمان والتسع نحو ذلك ، ووقفت عند باب عائشة رضي الله عنها ، فإذا هو مستقبل المغرب ، ويؤيد كون الباب في المغرب قصة كشفه علي السجف الباب ، أي ستره

في مرضه ، وترجيـل عائشة شعره وهو في معتكمفه وهي في بيتها ، لكن سبق في الرابع أن بابها مستقبل الشأم .

ولابن عساكر عن ابن أبي فديك : أنه سأل محمد بن هلال عن بيت عائشة فقال : كان بابه من جهة الشأم . قلت : مصراعاً كان أو مصراعين ? قال : باب واحد . قلت : من أي شيء كان ? قال : من عوعر أو ساج . ولذا قال ابن عساكر : وباب البيت شامي لم يكن عليه غلق مدة حياة عائشة . اه .

والصواب : الجمع بأنه كان له بابان : شامي وغربي ، وهو الذي سبق أن علياً رضي الله عنه كان يجلس عند أسطوانة المحرس في مقابلته .

وقد روى ابن سعد صلاة الصحابة على النبي عَلَيْتُهُ بَحِجْرَتُه ، وفي بعض طرقه : لما قبض رسول الله عَلِيْتُهُ قالوا : كيف نصلي عليه ? قالوا : ادخلوا من ذا الباب أرسالاً أرسالاً ، فصلوا عليه ، واخرجوا من الباب الآخر ، وهو صريح في البابين .

وكذا في خبر لأحمد برجال الصحيح : فكانوا يدخلون من ذا الباب ، فيصلون عليه ، ثم مخرجون من الباب الآخر .

ونقل ابن زبالة: أنه كان بين بيت حفصة وبين منزل عائشة الذي فيه القبر الشريف طريق ، وكانتا يتهاديان الكلام وهما في منزليها من قرب ما بينها ، وكان بيت حفصة عن يمين الحوضة أي خوخة آل عمر كما سبق ، فهو موقف الزائرين اليوم داخل مقصورة الحجرة وخارجها .

وسبق في حدود المسجد النبوي أنه زيد فيه من حجرة عائشة بما يلي الروضة ، والظاهر : أنه بما كان محجراً عليه بالجريد لمرافق البيت ، وأن ما بني عليه من ذلك صفة بيت عائشة التي وقع الدفن بها ، وحائز عمر بن عبد العزيز من المغرب فيا ترك من الحجرة ، لا أنه انتقص به الروضة والمسجد كما وهم فيه بعضهم .

ولابن زبالة عن عائشة رضي الله عنها قالت : مازلت أضع خماري وأنفصل (١)

<sup>(</sup>١) صوابه : وأتفضل

في ثيابي حتى دفن عمر ، فلم أزل متحفظة في ثيابي حتى بنيت بيني وبين القبور جداراً .

وعن المطلب : كانوا يأخذون من تراب القبر ، فأمرت عائشة بجدار فضرب عليهم ، وكانت في الجدار كوة ، فكانوا يأخذون منها ، فأمرت بالكوةفسدت.

وفي «طبقات ابن سعد»: أخبرني موسى بن داود قال: سمعت مالك بن أنس يقول: قسم بيت عائشة باثنين، قسم كان فيه القبر، وقسم كان تحون فيه عائشة وبينها حائط، وكانت عائشة ربا دخلت حيث القبر فضلا (١) فلما دفن عمر رضي الله عنه لم تدخله إلا وهي جامعة عليها ثيابها.

ولابن شبة عن أبي غسان : لم يزل بيت النبي عَلَيْكَ الذي دفن فيه ظاهراً ، حتى بنى عمر بن عبد العزيز عليه الحظار المزور حين بنى المسجد في خلافة الوليد ، وإنما جعله مزوراً كراهة أن يشبه تربيعه تربيع الكعبة ، وأن يتخذ قبلة فيصلى إليه .

وعن عروة قال : نازلت عمر بن عبد العزيز في قبر النبي عَلَيْكُ أن لا يجعل في المسجد أشد المنازلة ، فأبى وقال : كتاب أمير المؤمنين لابد من إنفاذه ، قال : فقلت : فإن كان لابد فاجعل له جؤجؤاً ، أي : وهو الموضع المزور شبه المثلث خلف الحجوة .

قال أبو غسان : وقد سمعت غير واحد من أهل العلم يزعم أن عمر بنى البيت غير بنائه الذي كان عليه ، وسمعت من يقول : بنى على بيت النسبي عَرِّيْكَ ثلاثة جدر ، جدار بناء بيت النبي عَرِّيْكَ ، وجدار البيت الذي يزعم أنه بنى عليه ، وجدار الحظار الظاهر .

قلت : لم نجد على الحجرة الشريفة عند انكشافها في العمارة التي أدركناها غير

<sup>(</sup>١) يعني : بغير ملاءة

جدار واحد جوف الحظار الظاهر ، مبني بالحجارة المنقوشة المطابقة إلا الشرقي منه كما سيأتي ، فإنه حادث البناء بالحجر الغشيم .

وللآجري عن رجاء بن حيوة : كتب الوليد إلى عمر وكان قد اشترى الحجرات: أن اهدمها ووسع بها المسجد ، فقعد عمر في ناحية ، ثم أمر بهدمها ، فما رأيت أكثر باكياً من يومئذ ، ثم بناها كما أراد ، فلما هدم البيت الأول ظهرت القبور الثلاثة ، وكان الرمل الذي عليها قد انهار ، وذكر أمره لمزاحم مولاه بإصلاحها بعد أن أراد أن يقوم فيسويها بنفسه .

وليحيى وابن زبالة ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل : كت أخرج كل ليلة من آخر الليل حتى آتي المسجد ، فأبدأ بالنبي عليه ، فأسلم عليه ، ثم آتي مصلاي ، فخرجت في ليلة مطيرة ، حتى إذا كنت عند دار المغيرة بن شعبة ، لقيتني رائحة لا والله ماوجدت مثلها قط ، فجئت المسجد ، فبدأت بالقبر فإذا جداره قد انهدم أي من المشرق كما في رواية غيره ، فدخلت ، فسلمت ، فلم ألبث أن سمعت الحسن ، فإذا عمر بن عبد العزيز ، فأمر به فستر بالقباطي، فلم ألبث أن سمعت الحسن ، فإذا عمر بن عبد العزيز ، فأمر به فستر بالقباطي، فلما أصبح دعا وردان النباء ، فدخل ، فكشف فقال : لابد لي من رجل ، فكشف عمر ساقه ليدخل ، فكشف القاسم بن محمد ، فكشف سالم بن عبد الله ، فكشف عمر ساقه ليدخل ، فكشف القاسم بن محمد ، فكشف سالم بن عبد الله ، فقال عمر : مالكم ؟ قالوا : ندخل معك ، فقال : والله لانؤذيهم بكثرتنا اليوم ، ادخل يامزاحم ، فناوله .

وفي رواية لهما عن محمد بن عبد العزيز الزهري : أنه أمر ابن وردان أن يكشف عن الأساس ، فبينا هو يكشف إلى أن رفع يده وتنحى واجماً ، فقام عمر فزعاً ، فقال له عبد الله بن عبيد الله : لايروعنك ، فتانك قدما جدك عمر بن الخطاب ضاق البيت عنها ، فحفر لهما في الأساس ، فقال : يا ابن وردان غط ما رأيت وفي « الصحيح » عن هشام بن عروة عن أبيه ، أنه لما سقط عنهم الحائط

زمن الوليد ، أخذوا في بنائه ، فبدت لهم قدم ، ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي عَلَيْكُمْ ، فما وجدوا أحداً يعلم ذلك ، حتى قال لهم عروة : والله ماهي قدم النبي عَلَيْكُمْ ، ماهي إلا قدم عمر .

ولابن زبالة عن غير واحــد من أهل العـلم : أن البيت مربع مبني بججادة سود وقصة ، الذي يـلي القبلة منــه أطوله ، والشرقي والغربي سواء ، والشامي أنقصها ، وباب البيت بما يلي الشأم مسدود بججارة سود وقصة ، ثم بني عمر بن عبد العزيز عليه هذا البناء الظاهر ، وزو"اه لئلا يتخذه الناس قبلة تخص فيه الصلاة من بين المسجد .

قالوا : والبناء الذي حول البيت بينه وبين البناء الظاهر اليوم بما يلي المشرق ذراعان ، وبما يلي المغرب ذراع ، وبما يلي القبلة شبر ، وبما يلي الشأم فضاء كله ، وفي الفضاء الذي يلي الشأم مركن مكسور ، ومكيل خشب .

قال عبد العزيز بن محمد : يقال : إن البنائين نسوه هناك . اه .

وليخيى عن أبي غسان محمد بن يحيى ، قال : سمعت من يقول في الحظار الذي على قبر النبي ويولي : مركن وخشبة ، وحديدة مسندة . قال محمد بن يحيى : وقال عبد الرحمن بن أبي الزناد : هو مركن تركه العمال هناك . وقال محمد بن يحيى : فأما أنا فإني اطلعت في الحظار ، فيلم أر شيئاً ، فزعم لي زاعم أنه قد رأى ثم المركن وشيئاً موضوعاً مع المركن ، وأما أنا فلم أره ، ولم أعلم أحداً يدري من أخذه ، ولم أر للبيت الذي في الحظار باباً ، ولا موضع بابه ، وقد أخبرني ابن أبي فديك ، أنه رأى باب بيت النبي ويحتل مما يلي الشأم . اه .

قلت : لم نو للبيت عند انكشافه في العهارة التي أدركناها باباً ولا موضعه ، لا في جهة الشام ولا في غيرها .

ونقل ابن شبـــة عن أبي غسان ، أنه اطلع من بين سقفي المسجد ، وعاين

الحظار الظاهر الذي على البيت وما فيه دين انكسر خشب ستن المسجد ، فكشف السقف من تلك الناحية لعارته سنة ثلاث وتسعين وماثة ، وذكر في تصويره الفرجة بين الجدارين في المشرق ثلاثة أذرع ، وبينها في المغرب ذراع ، وبينها في القبلة أقل من ذراع ، ورأس هذه الفوجة مما يلي المشرق ذراع .

قلت : الذي تحرر لنا من مشاهدة ذلك صحة ما ذكره في الفرجة بين القبلتين فإنها بما يلي المشرق نحو ذراع ، فإذا قرب من الوجه الشريف تضقت نحو شبر ، ثم أقل من ذلك ، وقريب من ابتدائها في المشرق بناء يمنع المرور في محاذاة الأسطوانة البارز بعضها في الحائز الظاهر من القبلة نحو عرضها كما سيأتي في تصويره .

وأما الغربيان : فسلم يكن بينها فرجة ولا مغوز إبرة ، ومعلوم أن الجدار الظاهر لم يغير عن محله لصحة ما وصفه به المؤرخون بالنسبة إلى الأمور المحاذية له من خارجه ، وشاهد الحال من رؤية البناء الداخل قاض بأنه لم يغير منه إلا جهة المشرق ، وما يليها من القبلة والشأم كما سنوضحه .

وما ذكره أبو غسان من أن الفرجة بين الشرقيين ثلاثة أذرع مخالف لما سبق عن ابن زبالة ، والظاهر : أنها كانت كما ذكره أبو غسان ، لا على ما ذكره ابن زبالة ، ولا على ما وجدناها عليه ، لأنا وجدناها نحو ذراع اليد بما يلي الشأم ، ونحو شبر بما يلي القبلة ، لكن وجد الجدار الشرقي الداخل وما اتصل به من القبلة والشأم ليس مبنيا من جنس بناء بقية الحجرة ، فإن الحجرة مبنية بالحجارة الوجوه المنحوتة من داخل الجدار وخارجه ، مجلاف هذه الجهة ، ووجد عند نقض جدارها الشامي من داخله رأس جدار من محاذاة الأسطوانة الآتي تصويرها خلف هذا الجدار الشامي ، يشهد الحال أنه كان آخذاً من الشامي إلى ما محاذيه من القبلي عند الأسطوانة التي هناك : وكان ذلك محل الجدار الشرقي من البناء الداخل ، وقد صوره أبو غسان في محاذاة الأسطوانين المذكورتين ، فكأنه انهدم ، وعند

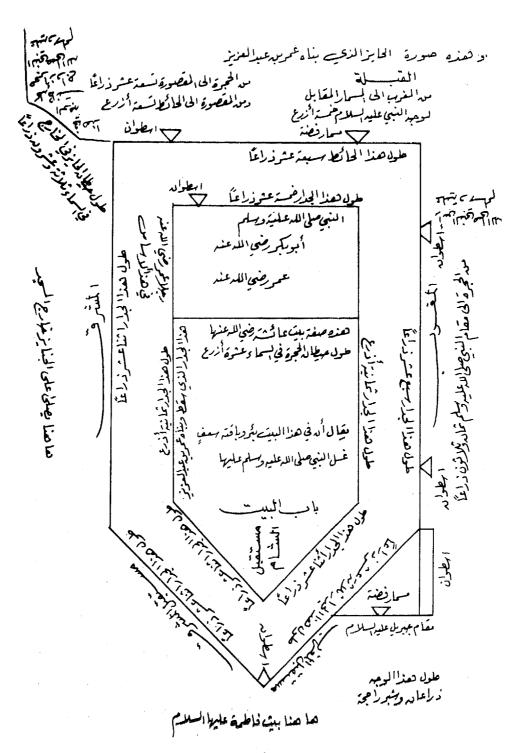

إعادته لم يعــد في محله ، بل وسعوا في الحجرة من الفرجة المذكورة حذراً مما سبق من ظهور ساق عمر رضي الله عنه عند حفر الأساس .

لكن لم ينبه أحد من المؤرخين على ذلك ، غير أن في رحلة ابن عاث النفري حدثت بالمدينة الشريفة ، أو بمدينة السلام ، بأنهم سمعوا من نسبن قريباً من الأربعين هد ق في الروضة ، أي : الحاوية للقبور الشريفة ، فكتب في ذلك إلى الحليفة ، فاستشار الفقهاء ، فأفتوا أن يدخلها رجل فاضل من القومة على المسجد ، فاختاروا لذلك بدراً الضعيف كان يقوم الليل ويصوم النهار من فتيان بني العباس ، فدلي حتى دخل ، فوجد الحائط الغربي قد سقط ، وهو حائط دون الحائط الظاهر فصنع له لبن من تراب المسجد ، فبناه وأعاده كما كان ، ووجد هناك قعباً من فضنع له لبن من تراب المسجد ، فبناه وأعاده كما كان ، ووجد من تراب الحائط ، فحمل إلى بغداد مع شيء من تراب الحائط ، وكان يوم وصوله إلى بغداد يوماً مشهوداً تجمع لاستقباله الناس ، وعطلت الصناعات والبيع .

ورحلة ابن عاث سنة ثلاث عشرة وستائة ، وقد قال : قريباً من أربعين سنة ، فيكون ذلك في نحو السبعين وخمسائة في دولة المستضيء ، فلعل هذه الواقعة هي التي كان فيها التغيير المذكور ، وكأنه أطلق الغربي على المنهدم بالنسبة إلى الجدار الحارج الذي يليه في المشرق ، ولم يبن إلا بالحجر لكنه غير منقوش كما قدمناه ، ولعدله أراد باللبن ما وجد من سترة هناك على رأس الجدار يشهد الحال بتجددها لزيادتها عما ذكره الأقلمون من الذرع .

لكن في كلام ابن النجار ما يقتضي أنه لم يقع دخول إلى الحجرة الشريفة ، ن سنة أربع وخمسين وخمسائة إلى زمنه ، وكانت وفاته سنة ثلاث وأربعين وحمسائة ، فإنه قال : اعلم أن في سنة ثمان وأربعين وخمسائة سمعوا صوت. هدة في الحجرة ، وكان الأمير قاسم بن مهنا الحسيني ، فأخبروه ، فقال : ينبغي

أن ينزل شخص ليبصر ، ففكروا فيمن يصلح ، فلم يجدوا إلا شيخ شيوخ الصوفية بالموصل عمر النشائي كان مجاوراً بالمدينة ، فذكر أن به فتقاً مجوجه إلى التردد للغائط ، فألزموه ، فاستمهل ليروض نفسه ، ثم أنزلوه في الحبال من الحوخة الآتي ذكرها بالسقف إلى الحظير الذي بناه عمر ، ودخل منه إلى الحجرة ومعه شمعة يستضيء بها ، فرأى شيئاً من طين السقف قد وقع على القبور ، فأزاله ، وكنس التراب بلحيته . قيل : إنه كان مليح الشيبة ، هذا ما سمعته من أفواه جماعة ، والله أعلم مجقيقة الحال في ذلك .

ثم قال ابن النجار: في شهر ربيع الآخر من سنة أربع وخمسين وخمسائة في أيام قاسم أيضاً ، وجدوا من الحجرة رائحة منكرة ، فأمرهم الأمير قاسم بالنزول ، فنزل بيان الأسود الخصي أحد خدام الحجرة مع الصفي الموصلي متولي عمارة المسجد ، ونزل معها هارون الشادي الصوفي ، فوجدوا هراً هبط في الحائز بين الحجرة والمسجد ، أي : بين الجدارين ومات وجيف ، فأخرجوه وذلك يوم السبت الحادي عشر من ربيع الآخر ، ومن ذلك التاريخ إلى يومنا هذا لم ينزل أحد إلى هناك . اه .

والظاهر: أن قضة ابن عاث متحدة مدع ما ذكره ابن النجار ، ولم يقع تحريرها لعدم تدوينها ، ثم ظفرت في كلام بعض حفاظ عصرنا فسح الله في أجله أن مما وقع عند رأس المائة الرابعة ، أنه في سنة سبع وأربعائة اتفق تشعيث الركن الياني من الكعبة ، وسقوط جدار قبر النبي ويستوط القبة الكبيرة على صخرة بيت المقدس ، فعد ذلك من أغرب الاتفاق وأعجيه . اه .

فيستفاد منه سبق ذلك بكثير على ما ذكره ابن عاث وابن النجار ، وقد ذكر ابن النجار تصوير الحجرة الشريفة ، وتبعه عليه ابن عساكر ، والزين المراغي ، وهو مخالف للتصوير الذي نقله ابن شبة عن أبي غسان ، وللتصوير الذي نقله طاهر

ابن يحيى عن أبيه ، ولما شاهدناه من تصوير الحجرة الشريفة ، وقد أوضحنا ذلك في الأصل ، ولا شك أن البناء الذي في جوفه الحائز الظاهر مربع ، وقد صوره ابن النجار وأتباء بصورة البناء الظاهر مخساً ، فهو خطأ ، وقد ذرعت الحجرة الشريفة من داخلها بجريدة طويلة ، فكان ذرع مقدمها الذي يلي القبلة بين المغرب والمشرق عشرة أذرع وثلثي ذراع ، وذرع مؤخرها بما يلي الشأم أحد عشر ذراعا وربع وسدس ، وذرع عرضها من القبلة إلى الشأم في كل من جانبيا الغربي والشرقي سبعة أذرع بتقديم السين ونصف وثمن ، وهو قريب من الذرع الذي ذكره ابن ونصف وثمن ، وعرض منقبة الجدار الداخل من الجوانب كلها ذراع ونصف وقيراطان إلا الشرقي المجدد ، فإنه ذراع وربع وثمن فقط ، وعرض منقبة الحائز الظاهر ذراع وربع وثمن ، وارتفاعه في السماء من أرض المسجد حوله ثلاثة عشر ذراعاً وثلث ذراع ، يزيد في بعض الجهات يسيراً ، وهو مبني بالحجر الغشيم ، ورؤيته من داخله شاهدة بأنه زيد في أعلاه نحو نصف ذراع بالآجر لما زيد في الجدار الداخل سترة السقف الآتي ذكره ليساويه ، ولذا قال أبو غسان : إن ارتفاعه ثلاثة عشر ذراعاً غير سدس ، فوافق ذلك ذرعنا المتقدم .

وأما ما ذكره ابن النجار ومن تبعه في ذرعه من أنه ثلاثة وعشرون ذراعاً ، فقد أدخلوا في ذلك طول الشباك المتصل من رأس هذا الجدار إلى سقف المسجد ، فإن عمر بن عبد العزيز لم يبلغ مجائزه سقف المسجد ، وقد ذكر ابن النجار أن الجمال الأصفهاني عمل للحجرة أي لحائزها مشبكاً من الصندل والأبنوس ، وأداره حولها مما يلى السقف . اه .

فهو الشباك المذكور ، ولعل الأصفهاني أول من أحدثه ، ولا ذكر له في كلام المتقدمين ، وقد ذكرنا في الأصل ذرع كل صفحة من صفحات هذا الحائز المخمس ، وازتفاع الجدار الداخل في السهاء من خارجه بين الجدارين خمسة عشر

ذراعاً ، ومع ذلك فتظهر مساواته للحائز الخارج ، وسببه علو الرض المسجد خارج الحائز على الأرض الداخلة بين الحائزين بأرجح من ذراع ونصف ، والرحبة التي شبه المثلث بين الجدارين خلف الجدار الشامي وجدت مجدولة بالحجارة ، وطولها من القبلة إلى الشأم ثمانية أذرع ، والأرض من داخل الحجرة منخفضة أيضاً عما بين الحائزين بذراع وربع ، وهذه الصورة التي وجدنا الحجرة الشريفة عليها ,

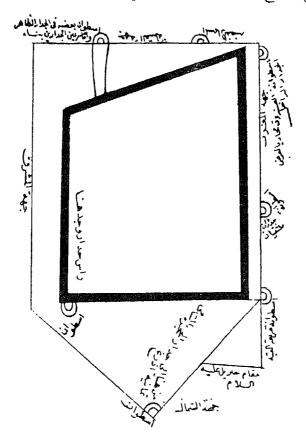

وسيأتي في الرابع عشر ما أحدثه متولي العبارة : الشمس ابن الزمن من التغيير في ذلك ، وتصوير ما استقر عليه الأمر ·

وذكر ابن النجار : أن على الحجرة أي : سقفها ثوباً مشمعاً مثل الحيمة ،

وفوقه سقف المسجد ، وفيه ، أي : فيا تحت المشمع المذكور ، خوخة عليها ممرق أي طابق مقفول ، وفوق الخوخة في سقف السطح ، أي : سقف المسجد خوخة أخرى فوق تلك الخوخة ، وعليها بمرق مقفول أيضاً ، وبين سقف المسجد وبدين سقف السطح فراغ نحو الذراعين ، أي : بين الـقف الثاني لسطح المسجد والأول ، فإنه سقفان كما سيأتي بينها فراغ نحو الذراعين ، وهذا الذي ذكره كان قبل الحريق الأول ، وأما بعده ، فقد أدركت بين سقفي المسجد في سقفه الذي يلي الحجرةالواحاً . مسمرة صمر عليها ثوب مشمع ، وفيها طابق مقفل في محـــاذاة وسط بناء الحجرة الداخل ، لا كما قال المطري أنه إذا فتح يكون النزول منه إلى ما بين حائط بيت النبي مَا الله وبين الحائز الذي بناه عمر بن عبد العزيز ، قال : وسقف الحجرة بعد الحريق إنما هو سقف المسجد ، وهو خطأ أيضاً ، بل شاهدت عليها سقفاً متقناً عمل بعد الحريق الأول ، لأن آثار خشب السقف المحترق ظهرت لنا تحت هذ السقف المجدَّد عليها سترة من لـــــبن ، ولم يو من جدد هذا السقف وضعه في محل تلك الأخشاب لما يترتب عليه من إخراج رؤوس تلك الأخشاب المحترقة من الجدار، فجعله فوق تلك السترة ، وجدد له سترة نحو نصف ذراع ، وجعله من ألواح ساج على حزم من الساج ، وجعله قطعاً مكلبة بقضان من الحديد بعضها في بعض ، ولم يجعل فيه طابقاً ، وجعل عليه ستارة من المحابس اليمنية مبطنة .

وقال ابن رشد في بيانه : ولقد أخبرني من أثق به أنه لا سقف للقبر الشهريف الموم تحت سقف المسجد . اه . روفاة ابن رشد سنة عشرين و خمائة ، فهو قبل الحريق الأول بمدة مديدة ، فهو مخالف لقضة كلام المؤرخين ، ولما سيأتي عن مالك رحمه الله في الكسوة ، ولا شك في كونه كان مسقوفاً قبل الحريق السبق ، وقد وجدنا بقية ميزابه في العارة الستي أدركناها من عرعر ، ولا شك أيضاً في كونه كان مسقوفاً في الصدر الأول .

ولذا روى الدارمي في صحيحه (۱) عن أبي الجوزاء قال : قحط أهل المدينة قحطاً شديداً ، فشكوا إلى عائشة رضي الله تعالى عنها ، فقالت : فانظروا قبر النبي عَلَيْكُ ، فاجعلوا منه كوة إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف ، ففعلوا ، فمطروا حتى نبت العشب ، وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم ، فسمي عام الفتق .

قال الزين المراغي : وفتح الكوة عند الجدب سنة أهل المدينة حتى الآن ، يفتحونها يفتحون كوة في سفل قبة الحجرة ، أي القبة الزرقاء المحترقة في زماننا ، يفتحونها من جهة القبلة وإن كان السقف حائلًا بين القبر الشريف وبين السماء .

قلت : وسنتهم اليوم فتح الباب المواجه للوجه الشريف من المقصورة المحيطة بالحجرة الشريفة ، والاجتماع هناك ، ثم إن الشجاعي شاهين الجمالي لما بني أعالي القبة الحضراء الآتي ذكرها في الفصل بعدها ، اتخذ في ذلك كرة عليها شباك حديد ، ثم فتح كوة في محاذاتها بالقبة السفلي المتخذة بدل سقف الحجرة الشريفة الآتي ذكرها في الثاني عشر ، وجعل على هذه الكوة شبًا كما أيضاً وجعل على هذا الشباك باباً يفتح عند الاستسقاء للجدب .

وأما صفة القبور الشريفة بالحجرة المنيفة ، فقد اختلف فيها على نحو سبع كيفيات ، ذكرناها في الأصل بأدلتها ، والذي عليه الأكثر : أن قبر النبي عَلِيقَةِ أمامها إلى القبلة مقدماً ، أي لجدار القبلة كما سيأتي ، ثم قبر أبي بكر رضي الله عنه حذاء منكبي رسول الله متحقيق ، وقبر عمو رضي الله عنه حذاء منكبي أبي بكر رضي الله عنه ، وهذه صفتها .

<sup>(</sup>١) صوابه : مسنده .

## ( النبي صلى الله عليه وسلم )

## ا ( أبو بكو رضي الله عنه )

## ( عمر رضي الله عنه )

ونقل المراغي : أن رزيناً ويحيى جزما بهذه الصفة ، وهو كذلك في كلام رزين رواها عن عبد الله بن محمد بن عقيل في خبره المتقدم في انهدام حائط الحجرة .

وأما يحيى فقال في كتابه : حدثنا هارون بن موسى قال : سمعت أبي يذكر عن نافع بن أبي نعيم وغيره من المشايخ بمن له سن وثقة ، وذكر ما تقدم ، وفي النسخة التي رواها ابنه طاهر عند تصوير القبور الشريفة كذلك ، وقال : إنها صفة القبور الشريفة فيا وصف بعض أهل الحديث عن عروة عن عائشة ، ثم ذكر صفة أخرى رواها ابن زبالة عن القاسم بن محمد ذكرناها في الأصل ، وأرجب ما روي عن القاسم بن محمد ما رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده ، عن القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق ، قال : دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها ، فقلت لها : يا أمّة اكشفي لي عن قبر النبي علين وصاحبه ، فكشفت عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة ، مبطوحة بطحاء العرصة الحمراء . زاد الحاكم : فرأيت رسول الله عنها ، وأبا بكر رأسه بين كنفي النبي علين ، وعمر رضي الله تعالى عنها رأسه عنه رجلي النبي علين .

قال ابن عساكر : وهذه صفته :

( الذي صلى الله عليه وسلم ) ( أبو بكر رضي الله عنه )

وليحيى عن اسماعيل بن أبي أويس عن أبيه واسماعيل صدوق أخطأ في أحاديث

من قبل حفظه ، وأبوه صدوق يهم ، وبقية رجاله ثقات ، عن عمرة ، عن عائشة رضي الله تعالى عنها ، وصفت لنا قبر النبي عليه وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله تعالى عنها ، وهذه القبور في سهوة في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها : رأس النبي عليه عنها يلي المغرب ، وقبر أبي بكر رضي الله تعالى عنه رأسه عند رجلي النبي عليه ، وقبر عمر رضي الله تعالى عنه خلف النبي عليه ، وبقي موضع قبر ، وهذه صفة قبورهم على ما وصف ابن أبي أويس عن يحيى بن سعيد ، وعبد الله ابن أبي بكر ، عن عمرة ، عن عائشة رضي الله تعالى عنها .

قال ابن عساكر بعد رواية ذلك من طريق ابن زبالة ، وهذه صفته :

( النبي صلى الله عليه وسلم ) ( أبو بكر رضي الله عنه ) ( عمر رضي الله عنه )

قلت: ويردها ماثبت في « الصحيح » ، من أن الذي بدت قدمه عند هدم الجدار إنما هو عمر ، لأن الجدار المنهدم هو شرقي ، ولو صحت هذه الرواية لكان البادي قدم أبي بكر رضي الله عنه ، وأشهر الروايات الأولى ، والثانية صححها الحاكم كما سبق ، فهاتان أرجح ما ورد في ذلك ، وبقية الروايات تركناها لضعفها ، وقد اشتملت رواية أبي داود والحاكم على أن القبور الشريفة لم تكن مسنمة .

ولابن زبالة عن عائشة رضي الله عنها : ربع قبر النبي وَاللَّهُ ، وجعل رأسه من يلي المغرب .

وأما مافي « الصحيح » عن سفيان التار ، أنه رأى قبر النبي ماني مسلماً ، زاد أبو نعيم في « المستخرج » : وقبر أبي بكر وعمر كذلك ، فلا يعارض ما سبق أله لأن سفيان ولد في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه ، فلم ير القبر في أول الأمر ، فيحتمل كما قال البيقي : أن القبر تسنم لما سقط عنه الجدار .

ولذا روى يحيى عن عبد الله بن الحسين قال : رأيت قبر النبي علي مسنماً زمن الوليد بن هشام ، ويدل لما سبق من بقاء موضع قبر عرض عائشة رضي الله تعالى عنها على عبد الرحمن بن عوف حين نزل به الموت أن يدفن عند النبي مسئلة وصاحبيه كما رواه ابن شبة . وكذا ماروي من إذنها للحسن رضي الله تعالى عنه ومنع بني أمية له ، وكذا قولها لابن الزبير كما في « الصحبح » : لا تدفني معهم ، وادفني مع صواحبى بالبقيع . زاد الاصماعيلي : وكان في بيتها موضع قبر ، ولا ينافيه إرسال عمر رضي الله عنه يسألها أن يدفن مع صاحبيه .

وقولها كما في « الصحيح » : كنت أريـده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي لاحتمال أن الذي آثرت به هو ما يقرب من قبريهما ، فلا ينفي وجود مكان آخر .

ولذا جاء في رواية : أن موضع القبر الباقي في السهوة الشرقية ، قال سعيد ابن المسيب : فيه يدفن عيسى بن مريم عليه السلام ، والسهوة قيل : كالصفة ، وقيل : شبه المخدع والخزانة .

وللترمذي من طريق أبي مودود ، عن عثمان بن الضحاك ، عن محمد بن يوسف ، عن عبد الله بن سلام ، عن أبيه ، عن جده ، قال : مكتوب في التوراة صفة محمد : وعيسى بن مريم يدفن معه . قال : فقال أبو مودود : وقد بقي في البيت موضع قبر . قال الترمذي : حديث غريب ، وفي بعض النسخ : حسن غريب ، وهكذا قال عثمان بن الضحاك ، والمعروف : الضحاك بن عثمان . اه .

ولفظ الطبراني في روايته : يدفن عيسى بن مريم عليه السلام مع رسول الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنها ، فيكون قبرآ رابعاً ، وفيه عثمان بن الضحاك وثقه ابن حبان وضعفه أبو داود ، وقد أخرجه أبو ذر الهروي في كتاب « السنة » له من طريقه ، ثم أخرج عقبه من طريق حماد عن أبوب قال : قيل لعمر بن عبد العزيز : لو أتبت المدينة وأقمت بها ، فإن مت دفنت في الرابع

مع رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر ؟ فقال : والله لأن يعذبني الله عز وجل بكل عذاب إلا النار أحب إليَّ من أن يعلم أني أرى نفسي لذلك أهلا .

وليحيى وابن النجار عن كعب الأحبار قال: مامن فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفاً من الملائكة حتى يحفون بالقبر يضربون بأجنحتهم، ويصلون على النبي علياتية، حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك، حتى إذا انشقت الأرض خرج في سبعين ألفا من الملائكة ميسية.

وفي صحيح الدارمي (١) نحوه ، وبوتب عليه : باب ما أكرم الله به نبيه ويتليق بعد موته ، ورواه البيهقي أيضاً في « شعبه » .

الفصل الحادي عشر: فيما جعل علامة لتمييز جهتي الرأس والوجه الشريفين ، ومقام جبريل عليه السلام من الحجرة الشريفة ، وتأزيزها بالرخام ، وكسونها ، وتخليقها ، ومعاليقها ، والمقصورة التي أديرت عليها ، والقبة المحاذية لها بأعلى سطح المسجد النبوي الشريف .

أما علامة جهدة الرأس الشريف ، فصندوق مصفح بالفضة بأصل الأسطوانة اللاصقة بجائز القبر الشريف عند نهاية الصفحة الغربية مند ما يلي القبلة في صف أسطوانة السرير ، وأسطوانة التوبة ، ولم أعلم ابتداء حدوثه ، وأقدم من ذكره ابن جبير في رحلته ، وكانت قبل الحريق الأول عام غانين وخمسانة ، وقال : إنه قبالة رأس النبي مالية .

قلت : وفيه تجوز ، فقد ظهر لنا أنه في محاذاة الجدار الداخل القبلي واللحد الشريف إلى الجدار المذكور كما سيأتي .

والأصل في ذلك ، ما روى جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ، عن أسه ، عن جده رضي الله عنهم ، أنه كان إذا جاء يسلم على النبي علي ، وقف عند الأسطوانة

<sup>(</sup>١) صوابه : مسند الدارمي .

التي تلي الروضة ، أي وهي المتقدمة ، ثم يقول : هاهنا رأس رسول الله عَرَاقِيُّةٍ .

والمراد منه : ما قدمناه ، وكان فوق هذا الصندوق قائم من خشب يجيط بما ظهر من الأسطوانة إلى رأس أعلى رخام الحجرة محتم مصفح بصفائح الفضة المموهة ، فلما احترق مع الصندوق في الحريق الثاني أعيد الصندوق ، وجعل موضع القائم رخام كتب فيه البسملة والصلاة والتسليم على النبي ويتالي وغير ذلك ، وأما علامة الوجه الشريف : فمسار (١) فضة بينه وبين ابتداء الصفحة الغربية نحو خمسة أذرع ، والمذكور في كلام الأقدمين : التعليم بجعل القنديل على الرأس .

قال ابن أبي مليكة : إذا جعلت القنديل على رأسك ، والمرمرة المدخولة في جدار القبر قبالة وجهك ، استقبلت وجه النبي عليه .

قال المطري : هـــذا كان قبل احتراق المسجد ، فإنه لم يكن يقابل الوجه الشريف غير قنديل واحد ، ولما جدد جعل هناك عدة قناديل ، وإنما العلامة اليوم : مسمار فضة في رخامة حمراء . اه .

وهو يوهم حدوث التعليم بذلك بعد الحريق ، وليس كذلك ، فقد ذكر التعليم به ابن النجار ، فقال عقب نقل كلام ابن أبي مليكة : وهناك اليوم علامة واضحة ، وهي مسار فضة في حائط الحجرة ، إذا قابله الإنسان كان القنديل على رأسه ، فيقابل وجه النبي عليه .

وقال ابن الجوزي في « مثير العزم الساكن » : وثم ما هو أوضع علمـــاً من

<sup>(</sup>١) جعلوا الآن بدل المسيار المذكور الكوكب الدري ، وهو قطعة من الماس كبيرة في قدر بيضة الحمام ويقال : ان وزنها مائمة واثنين وأربعين قيراطا موضوعة في لوح من الذهب ، مزين بأحجار نفيسة من الماس ، وياقوت ، وزمرد وغيره ، أرسله المرحوم السلطان أحمد خان العثاني سنة ١٠١١ ه ، وفي « مرآة المدينة » لأيوب صبري : الكوكب الدري الذي أرسله إلى الحجرة الشريفة السلطان أحمد خان الثالث ، ابن السلطان محمد خان الرابع في سنة ١٠١٣ ه. .

القنديل ، وهو مسمار صفر في حائط الحجرة إذا حاذاه القائم كان القنديل فوق رأسه ، وكذا قال ابن جبير في رحلته ، وكل هؤلاء كانوا قبل الحريق .

واقتضى كلام الغزالي : أن الواقف تحت القنديل يكون بينه وبين السارية التي عند رأس القبر عند زاويته الغربية ، وهي أسطوان الصندوق نحو أربعة أذرع ، فهو قريب مما سبق في محل المسمار المذكور .

وقال الأقشهري : إنه سقط سنة عشرين وسبعائة ، ولم يرد إلى موضعه إلا في رجب عام أربع وعشرين وسبعائة .

قلت: وقد أخرج في زماننا عند ترخيم الحجرة الأول ، وأعيد إلى محله مع مسهار في أول الصفحة القبلية ، ومهارين آخرين في طرف الصفحة الغربية ، أحدثها متولي العهارة ابتداعاً منه ، ثم أزال الحريق الحادث في زماننا ذلك كله ، ثم أعيد المسهار المذكور فقط إلى محله في الترخيم المتجدد بعد حريق زماننا .

وفي كلام يحيى ما يوهم: أن محل الوجه الشريف بقرب الأسطوانة المتوسطة جدار الحائز ، وبينها وبين المسهار المذكور نحو ثلاثة أذرع ، ومشاهدة الحجرة من داخلها قاضية برد ذلك ، وتشبيك باب المقصورة القبلي الذي أحدثه متولي العمارة ضيق قد يمنع من مشاهدة المسهار إلا بتأمل يشغل القلب ، فإنه في مقابلة الصرعة الثانية منه مما يلي المشرق ، فمن حاذاها كان محاذياً للمسهار المذكور ، وهو مموه بالذهب .

ثُمَ إِن المقر الشجاعي شاهين الجمالي ، أبدل الباب المذكور بشباك نحاس ، فاتضح به شهود المسهار المذكور لمن أراده .

وأما مقام جبريل عليه السلام ، فعند مربعة القبر كما سبق فيها ، وكان هناك مسهار فضة في منحوف المربعة إلى الزاوية الشهالية من حائز الحجرة علامة عليه ، ذكره المراغي ، وكأنه سقط ولم يعد . وقد ذكر ابن جبير في رحلته هذا المحل من

الحجوة ، قال : وعليه ستر مسبل يقال : إنه مهبط جبريل عليه السلام . أه . وقد ترجم ابن شبة لمقام جبريل عليه السلام ، ثم ذكر ماسيأتي عنه في باب جبريل ، وسقط من النسخة التي وقعت لنا بقية الكلام فيه ، ،سنذكر من كلام ابن زبالة هناك ما يحتمل أنه يويد به هذا المحل .

وأما تأزير الحجرة الشريفة بالرخام ، فلم يذكره ابن زبالة ، لكن ذكر يحيى ما حاصله : أن حجراً كان لاصقاً بجدار القبر قريباً من المربعة كان النبي متيان يصلي إليه إذا دخل إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها ، وقال علي بن موسى الرضى : إن فاطمة ولدت الحسن والحسين رضي الله عنهم على ذلك الحجر .

قال يحيى : ورأيت الحسين بن عبد الله إذا الشتكى شيئاً من جسده كشف الحصى عنه فمسح به ذلك الموضع ، ولم يزل ذلك الحجر نراه حتى عمر الصانع المسجد ، ففقدناه عند ما أزر القبر بالرخام ، قال راوي كتاب يحيى : الصانع هذا : هو اسحاق بن سلمة كان المتوكل وجه به على عمارة المدينة ومكة .

قلت : خلافة المتوكل هذا سنة اثنتين وثلاثين وماثتين ، وتوفي سنة سبع وأربعين ، فتأزير الحجرة إنما كان في زمنه ، والظاهر أنه فرش أيضاً الرخام الذي حول الحجرة بالأرض لما ذكر من كشف الحصى عن الحجر المذكور للتبرك به .

قال ابن النجار : ثم في خلافة المقتفي سنة ثمان وأربعين وخمسائة جدده جمال الدين الأصفهاني وزير بني زنكي ، وجعل الرخام حولها قامة وبسطة .

قلت : ولم يذكر أحد من المؤرخين من جدده بعد ذلك ، والظاهر أنه جدد بعد الحريق الأول ، وقد جدد في زماننا في دولة الأشرف قايتباي مرتين ، الأولى : سنة إحدى وغانين وغاغائة قبل حريق زماننا ، والثانية : بعده سنة سبع وغانين وغاغائة ، وكل ما يوجد اليوم من الرخام بالحجرة وغيرها قد جدد في العمارة الثانية ، ولم يكن بعدد الحريق الأول بجدار المسجد القبلي رخام سوى المحواب

العثاني ، ويسير من جنبتيه ، وفي دولة الظاهر جقمق جعل فيه وزرة كاملة بين المنارتين الشرقية والغربية ، وزادوا في العارة الثانية ترخيم المنارة الشرقية ، وشيئاً ما بعدها في المشرق ، وترخيم باب السلام ، وعمل المنبر ودكة المؤذنين من الرخام ، وترخيم الدعائم المحدثة حول الحجرة الشريفة .

وأما كسوة الحجرة الشريفة ، فلم يتعرّض لها ابن زبالة ، ولا يحيى مع ذكر ابن زبالة اكسوة المنبر ، وجعل السترة على أبواب المسجد .

وقال ابن النجار بعد ذكر ترخيم الحجرة وإدارة الأصفهاني للشباك المتقديم على حائزها وتختيمه بالصندل والأبنوس: ولم تول الحجرة على ذلك حتى عمل الحسين بن أبي الهيجاء صهر الصالح(۱) وزير الملوك المصريين(۱) ستارة من الدبيقي (۱) الأبيض وعليها الطروز والجامات المرقومة وخيطها ، وأدار عليها زناراً من الحرير الأحمر مكتوباً عليه سورة (يس) ، وأراد تعليقها على الحجرة ، فمنعه قاسم ابن مهنا أمير المدينة وقال: حتى نستأذن المستضيء بأمر الله ، فبعث إلى العراق يستأذن ، فجاءه الإدن ، فعلقها نحو العامين ، ثم جاءت من الخليفة ستارة من الإبريسم البنفسجي عليها الطراز والجامات المرقومة ، وعلى طرازها اسم المستضيء بأمر الله ، فشلت تلك ، ونفذت إلى مشهد علي بالكوفة ، وعلقت هذه عوضها ، فلما ولي الناصر لدين الله نفذ ستارة أخرى من الإبريسم الأسود ، فعلقت فوق قلما ، فعلة حجت الحاجة أم الخليفة وعادت إلى العراق عملت ستارة كالتي قبلها ، ونفذتها ، فعلقت على هذه ، ففي يومنا على الحجرة ثلاث ستاير ، بعضهن على بعض . انتهى .

وظاهره : أن ابن أبي الهيجاء أول من كسا الحجرة ، لكن قال رزين في

<sup>(</sup>١) هو ابن رزيك .

<sup>(</sup>٢) هم الفاطميين الشيعة الاسماعيلية الذين كانوا ملوك مصر .

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى دبيق كأمير : بلد بمصر .

ضمن خبر عن محمد بن اسماعيل مالفظه : فلما كانت ولاية هارون الرشيد ، وقدمث معه الخيزران ، أمرت بتخليق مسجد رسول الله ويتعلق ، وتخليق القبر ، وكسته الزنانير وشبائك الحرير . اه .

وفي « العتبية » ، قيل لمالك : قلت : إنه ينبغي أن ينظر في قبر النبي عَلِيْكُمْ كيف يكسون سقفه ؟ فقيل : يجعل عليه خيش ، فقال : وما يعجبني الحيش ، فإنه ينبغي أن ينظر فيه . انتهى .

وفي عشر الستين وسبعائة اشترى السلطان الصالح اسماعيل بن الناصر محمد قرية من بيت مال المسلمين بمصر ، ووقفها على كسوة الكعبة المشرفة في كل سنة ، وعلى كسوة الحجرة والمنبر في كل خمس سنين مرة ، وذكره التقي الفاسي ، والزين المراغي ، إلا أنه قال في كسوة الحجرة : في كل ست سنين مرة تعمل من الديباج الأسود مرقوماً بالحرير الأبيض ، ولها طراز منسوج بالفضة المذهبة دائر عليها إلا كسوة المنبر ، فإنها بتقصص أبيض . انتهى .

والعادة قسم الكسوة العتيقة عند ورود الجديدة ، والحكم فيه كحكم كسوة الكعبة .

وقد قال العلائي : إنه لا تردد في جواز قسمتها ، لأن الوقف عليها كان بعد استقرار العادة بذلك والعلم بها .

وأما تخليق الحجرة الشريفة وكذا المسجد ، فقال ابن زبالة : قدمت الحيزران سنة سبعين ومائة ، فأمرت بمسجد النبي علي بخلق ، وولي ذلك من تخليقه مؤنسة جاريتها ، فقام إليها إبراهيم بن الفضل مولى هشام بن اسماعيل فقال : هل لكم أن تسبقوا من بعدكم ، وأن تفعاوا ما لم يفعله من كان قبلكم ؟ قالت مؤنسة : وما ذاك ? قال : تخلقون القبر كله ، ففعلوا ، وإنما كان بخلق منه ثلثاه أو أقل ، وأشار عليهم فزادوا في خلوق أسطوانة التوبة والأسطوانة التي هي علم عند مصلى ق

الذي عَلَيْتُ ، فغلقوهما حتى بلغوا بها أسفلهما ، وزادوا في الحاوق في أعلاهما . انتهى :
وقد ترك أمر الحلوق في زماننا ، وأما معاليق الحجرة الشريفة السبي تعلق حولها من قناديل الذهب والفضة ونحوهما ، فلم أفف على ابتداء حدوثها ، إلا أن ابن النجار قال في سقف المسجد الذي بين القبلة والحجرة على رؤوس الزوار : إذا وقفوا ، أي ، وهو من داخل المقصورة اليوم معلق نيف وأربعون قنديلا كباراً وصغاراً من الفضة المنقوشة والساذجة ، وفيها اثنان من بلور ، وواحد من ذهب ، وقمر من فضة مغموس في الذهب ، وهذه تنفذ من البلدان من الملوك ، وأرباب الحشمة . انتهى .

وعمل من ذكر مستمر بذلك ، وإذا كثرت رفع بعضها ووضع بالقبة الـ ق وسط المسجد ، فاجتمع شيء كثير منه ، فاتفق في سنة إحدى عشرة و ثاغائة أن فوض الناصر فرج لحسن بن عجلان (۱) الحسني سلطنة الحجاز كلــه ، والنظر في إمرة المدينة ، وكان أميرها جماز بن هبة الجمازي فاقتضى رأي حسن تولية ثابت ابن نغير المنصوري ، فبرزت المراسيم له بذلك ، ولم يصل الحبر إلا بعد وفاة ثابت فأظهر جماز العصيان ، وجمع المفسدين ، وأباح نهب بعض بيوت المدينة ، تم كسر باب القبة ، وأخذ جميع ما فيها ، وأحضر السلم لإنزال قناديل الحجرة وكسوتها ، فصرفه الله عن ذلك ، ثم ارتحل على جمال السواني ، وزنة ما أخذ من قناديل الفضة سبعة وعشرون قنطاراً ، وخوشخانات مختومة يقال : إنها ذهب ، وصندوقان ذهباً ، ويقال : إنه دفن غالب ذلك ، ثم قتل سنة اثنتي عشرة و ثاغائة ، فلم يعلم مكان ذلك ، ثم تجدد بالحاصل المذكور أشياء ، فأخذ منها الأمير عزيز فلم النه على سبل القرض ، فامتحن بعض قضاة المدينة بسببه ، ثم حمل عزيز للقاهرة محتفظاً به ،

<sup>(</sup>١) هُ مِلْكُ مَكَةَ مِنْ أُولَادِ قَتَادَةً ، وهؤلاء الموجودون الآنُ أُمْرَاءُ مَكَةً مِنْ ذَرَيْتُهُ .

ومات بها مسجوناً ، ثم لم تزل هذه القناديل في زيادة حتى عدا برغوث بن بتير ابن حريس (١) الحسيني ، ودبوس بن سعد الحسيني الطفيلي على طائفة من المعلق منها حول الحجرة الشريفة في الحجة سنة ستين وغانمائة صارا يدخلان من دار الشباك التي موضعها اليوم سبيل المدرسة الأشرفية بباب الرحمة ، وكانت خالية فيتسوران جدار المسجد ، ثم يدخلان من بين سقفي المسجد إلى هناك ، فأخذا شيئاً كثيراً ، ولم يطلع على ذلك إلا بعد مدة ، ثم أمسكا وقتلا بعد استرجاع طائفة من ذلك .

ثم بلغنا أن متولي العارة الشمس بن الزمن ، حسَّن للسلطان الأشرف عمل ما اجتمع من ذلك بالقبة إلى مصر ، وصرفه في مصالح المسجد ، فحمل جانب منه قبل الحريق الثاني .

وقد ألف السبكي تأليفاً سماه « تنزل السكينة على قناديل المدينة ، وذهب فيه إلى جوازها ، وصحة وقفها ، وعدم جواز صرف شيء منها لعمارة المسجد ، وقد لخصناه في الأصل مع مباحث حسنة ، فراجعه .

ومن أحسن ما رأيت من معاليق الحجرة قنديلًا من فولاذ كبيراً حسن التكوين عزماً (٢) مكفتاً بذهب ، يضيء إذا أسرج فيه ، وعليه مكتوب : إن الناصر محمد بن قلاوون علقه بيده هناك ، وكان بالقبة ، فعلقه الشجاعي شاهين الجمالي قبالة المصلى النبوي .

وأما المقصورة التي أديرت على الحجرة الشريفة ، وبيت فاطمة رضي الله عنها بين الأساطين ، فقد أحدثها السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس ، وذلك أنه لما حج سنة سبع وستين وستائة أراد جعلها من درابزين خشب ، فقام ما حول الحجرة الشريفة بيده وقدره بجبال ، وحملها معه ، وعمل الدرابزين وأرسلة سنة فأن وستين ، وأداره عليها ، وعمل له ثلاثة أبواب قبلياً وشرقياً وغربياً ، ونصه

<sup>(</sup>١) وفي نسخة : جريس.

<sup>: (</sup>۲) صوابه : نخرُها . .

بين الأساطين التي تلى الحجرة الشريفة ، إلا من ناحية الشام ، فإن زاد فيه إلى متهجد النبي ملك ، وكان اوتفاعه نحو القامة ، فزاد عليه العادل زين الدين كتبغا سنة أربع وتسعين وستمائة شباكاً دائراً عليه ، ورفعه حتى وصله بسقف المسجد ، ثم زيد لهذه المقصورة باب رابع شامي بطرف صحن المسجد عند زيادة الرواقسين بمؤخر السقف القبلي سنة تسع وعشرين وسبعهائة في دولة الناصر ، ثم أحدث أمام هذا الباب من جهة الصحن سقف لطيف نحو ستة أذرع مجيط به رفوف ، وبسط بأرضه الرخام سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة في دولة الظاهر جقمق ، ثم احترق ذلك كله في الحريق الثاني عام ست وثمانين وثماناته ، فجعاوا بدل الناحية القبلية منها شبابيك نحاس ، وعلى أعلاها شبكة من شريط النحاس كالزرد بين أخشاب متصلة بالعقود المحدثة هناك محيطة بالحجرة الشريفة ، وعلى كل شباك شبكة من الشريط أيضاً لمنع الحمام ، وجعاوا لبقيتها من جهة الشام وما اتصل بها من المشرق والمغرب مشبكا من الحديد المشاجر ، وبأعلاه شريط النحاس أيضاً ، وجعاوا أبوابها من الحديد المشاجر أيضاً إلا القبلي ، فمن ساج مشبك ، ثم أبدل بشباك نحاس كما سبق ، وأحدثوا مشبكاً من الحديد المشاجر أيضاً لم يكن قبل ذلك متوسطاً بين مشبك الحجرة الشامي وما يقابله فاصلا بين الرحبة التي خلف مثلث الحجرة الشريفة وبينها ، وبها بعض المثلث المذكور ، وبه بابان . أحـدهما : عن يمين المثلث ، والآخر عن يساره ، فصار ما خلف الحجرة من ببت فاطمة رضي الله عنها كأنه مقصورة مستقلة يدخل منه إلى مقصورة الحجرة .

والظاهر : أن هذا الموضع من بيت فاطمة رضي الله عنها كان به مقصورة قبل الحريق الأول ، لأن ابن النجار قال كما سبق في بيت فاطمة رضي الله عنها : إن حوله اليوم مقصورة ، وفيه محراب وهو خلف حجرة النبي منطقية . انتهى .

فهذا مستند الظاهر ركن الدين فيا أحدثه ، وإن كان وسع الدائرة .

قال المطري : وظن الملك الظاهر أن مها فعله تعظيماً للحجرة الشريفة ،

فحجر طائفة من الروضة بما يلي بيت النبي عَلَيْكَةً ، ومنع الصلاة فيها مع ما ثبت من فضلها ، فلو عكس ما حجره وجعله خلف بيت النبي عَلَيْكَةً من الناحية الشرقية وألصق الدرابزين بالحجرة بما يلي الروضة لكان أخف ، ولم يبلغني أن أحداً من أهل العلم والصلاح بمن حضر ولا بمن رآه بعد تحجيره أنكر ذلك ، (۱) أو تفطن له ، أو ألقى له بالا ، وهذا من أهم ما ينظر فيه .

قال الزين المراغي عقبه : إن للظاهر سلفاً في ذلك ، وهو ما حجره عمر ابن عبد العزيز على الحجرة من جهة الروضة ، لكنه قليل . انتهى :

قلت : وهو غلط لما قدمناه في حدود المسجد النبوي وغيره من أن عمر ترك من الحجرة طائفة زادها في المسجد من تلك الجهة ، ولو سلم ما ذكره فذاك لمصاحة حفظ القبر ، وليخالف بناؤه بناء الكعبة ، ولئلا يتأتى استقباله ، وهذه المقصورة بضد ذلك .

وقال البدر ابن فرحون : إن سيدي العارف بالله تعالى الشيخ علياً الواسطي بعث إلى الملك الناصر يقول له : أنا أضمن لك على الله تعالى قضاء ثلاث حوائج إن قضيت لي حاجة واحدة ، وهي إزالة هذه المقصورة ، فبلغه ذلك ، فتوقف ولم يفعل .

قال البدر ابن فرحون : وليته فعل ، لأنها حجرت كثيراً من الروضة ، وطائفة من المسجد . انتهى .

وقال المجد اللغوي عقبه : إن ذلك موجه ، غير أن أحد الأبواب مفتوح دائمًا لمن قصد الدخول لصلاة أو زيارة ، وإنما التعطيل من كسل المصلين .

قلت : وماذكره صحيح بالنسبة إلى زمنه ، فإن الباب المذكور كان مفتوحاً

<sup>(</sup>١) على أن العلماء أنكروا على بيترش في عمل الشبابيك حول الحجزة، ولكن العلمـــاه لفقرهم لا-يقبل قولهم من قديم المزمان .

حتى في أيام الموسم ، كما ذكره العز ابن جماعة في منسكه محاولاً غلقه في تاك الأيام فقط ، لأن المحل يصير مأوى للنساء بأولادهن الصغار ، وربما قذروا هناك.

قال : وقد كلمت الناصر في ذلك ، فسكت ولم يجبني بشيء . انتهى .

وقد حدث بعد غلق الأبواب كلها في الموسم وغيره ، ولا يمكن من الدخول للزيارة إلا من له وجاهة ، أو يتوقع منه دنيا ، فيدخل أيلًا ، فتحقق التعطيل وأزيد منه ، وحوم الناس التبرك با سبق مما في جوف هذه المقصورة ، وكان ذلك في دولة الأشرف برسباي بسعي نجم الدين بن حجي في ذلك لما ولي ديوان الانشاء، وأنكر عليه الولي أبو زرعة العراقي ، وكان شيخنا شيخ الإسلام فقيه العصر الشرف المناوي يقول : تلك البقعة من المسجد بلاشك ، فإن كان وجود القدر بها مقتضياً لصونها بالغلق والتعطيل ، فليغلق المسجد بأجمعه ، واختصاص مايقرب من المحل الشريف بمزيد التعظيم يكفي فيه الجدران هناك .

قلت : وقد نشأ عن تأييد هذه المقصورة اشتهارها بالحجرة الشريفة ، ويظن من لاعلم له بالتاريخ أنها ليست من المسجد ، ثم الطامة الكبرى وهو ما ابتناه متولى العهارة بأرضها من الدعائم العظيمة للقبة الآتي ذكرها بعد تصريحي بأن ذلك غير جائز ، فزعموا أنهم يجعاونها على رؤوس السواري كالأولى من غير انتقاص للارض ، ثم لم يفوا بذاك لما جبل عليه متولى العهارة ساحمه الله تعالى .

وأما قبة الحجرة الشريفة المحاذية لها بأعلى سطح المسجد تمييزاً لها ، فلم تكن قبل حريق المسجد الاول ، ولابعده إلى دولة المنصور قلاوون الصالحي ، بل كان قديماً حول مايواري الحجرة في سطح المسجد حظير من آجر مقدار نصف قامة تميزاً لها عن بقية سطح المسجد حتى كانت سنة ثمان وسبعين وستانة ، فعمل هناك قبة مويعة من أسفلها مثمنة من أعلاها بأخشاب أقيمت على رؤوس السولري المحيطة بالحجرة الشريفة في صف أسطوان الصندوق ، وسمر عليها ألواح من خشب ، ومن بالحجرة الشريفة في صف أسطوان الصندوق ، وسمر عليها ألواح من خشب ، ومن

فوقها ألواح الرصاص ، وفي أسفلها طاقة يبصر الناظر منها سقف المسجد الأسفل الذي كان به الطابق ، وعليه المشمع ، وكان حول هذه القبة بالسطح الأعلى ألواح رصاص مفروشة فيا قرب منها ، وتحيط بها وبالقبة درابزين من الحشب جعل مكان حظير الآجر ، وتحته أيضا بين السقفين شباك خشب محكيه ، وكان المتولي لعملها الكمال أحمد بن البرهان الربعي ناظر قوص ، ذكره في الطالع السعيد ، قال : وقصد خيراً وتحصل ثواب .

وقال بعضهم: أساء الأدب بعاو النجارين ودق الحطب ، قال : وفي تلك السنة حصل بينه وبين بعض الولاة كلام كثير ، فوصل مرسوم بضرب الكمال ، فضرب ، فكان من يقول : إنه أساء الأدب ، يقول : إن هذا مجازاة له ، وصادره الأمير علم الدين الشجاعي ، وخرب داره ، وأخذ رخامها وخزائنها ، ويقال : إنها بالمدرسة المنصورية ، انتهى .

وجددت القبة الشريفة المذكورة أيام الناصر حسن بن محمد بن قلاوون ، فاختلت الألواح الرصاص عن موضعها ، فخشوا من الأمطار ، فجددت أيضاً ، وأحكمت أيام الأشرف شعبان بن حسين بن محمد سنة خمس وستين وسبعائة ، وأصلح فيها متولي العارة شيئاً في عمارته الآتية في الفصل بعده ، ثم احترقت في حويق المسجد التاني ، فاقتضى رأي متولي العارة سنة سبع وغانين وغاغائة اتخاذها متناهية في العلو ، وأن تكون من آجر ، وأن يؤسس لها دعائم عظام بأرض المسجد وعقود حولها ، فاتخذ هذه الدعائم التي في موازاة الأساطين التي إليهاالمقصورة السابقة ، وأبدل بعض الأساطين بدعائم ، وأضاف إلى بعضها أسطوانة أخرى ، وقون بينها ، وحصل فيا بين جداز المسجد الشرقي وبين الدعائم المحدثة هناك ضيق فهدم الجدار الشرقي هنالك إلى باب جبريل ، وخرج بالجدار في البلاط ناحية موضع الجنائز نحو ذراع ونصف ، وأحدث دعامتين عن يمين مثلث الحجرة ويساره ،

الأولى منها في المحل الذي سبق في الرابع أن الناس مجترمونه ، ويقال : إن قبر فاطمة الزهراء به ، فبدا لحد القبر ، وبعض عظامه ، أخبر في بذلك جمسع شاءدوه ، ثم لما تمت هذه القبة تشققت أعاليها ، فرمت ، فلم ينفع الترميم فيها خسة مؤنتها ، ففوت في الأشرف قايتباي أعز الله أنصاره وأعلى في ساوك العدل مناره الشجاعي شاهين الجمالي النظر في ذلك وفي المنارة الرئيسية السابق ذكرها في الثامن ، وولاه شيخ الحدام ، وناظر الحرم ، فاقتضى الرأي بعد مراجعة أهل الحبرة هدم المنارة كلها ، وهدم أعالي هسده القبة ، واختصار يسير منها ، فاتخذ أخشاباً في طاقاتها ، واتخذ سقفاً هناك يمنع ما يسقط عند الهدم بالحجرة الشريفة ، ثم هدم أعاليها ، وأعاد بناءه مع الإحكام بحيث اتخذ في بنائها الجبس الأبيض ، حمله معه من أعاليها ، وأعاد بناءه مع الإحكام بحيث اتخذ في بنائها الجبس الأبيض ، حمله معه من مصر ، فجاءت متقنة ، واتخذ أساقيل شرقي المسجد لصعود العال في عمارتها وعمارة تلك المنارة ، ولم تنتهك حرمة المسجد برورهم ، ولا بعمل شيء مسن الصنائع تنجد الأحجار ونجر الأخشاب بحيث صار أهل المسجد في دعة وسكون ، وكان العارة اليست به ، وكان في زمن غيره كالسوق ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، العارة اليست به ، وكان في زمن غيره كالسوق ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، وكان ذلك في عام اثنتين وتسعين وثاغائة .

الفصل الثاني عشر : في العمارة المتجددة بالحجرة الشريفة ، وإبدال سقفها بقبة لطيفة تحت سقف المسجد ، ومشاهدة وضعها ، وتصوير ما استقر عليه أمرها .

لما أنهي لسلطان زماننا الأشرف قايتباي احتياج المسجد النبوي إلى العارة ، وفوض للشمس بن الزمن النظر في ذلك عام أحد و ثانين و ثانائة قبل الحريق الناني ، اقتضى دأيه تجديد رخام الحجرة الشريفة ، وقد ذكرناه فيا سبق ، فأصلح أصل أسطوان الصندوق بعد نزع ست خرزات منه كانت متشققة ، وأبدلها بست خرزات نفضوها من أسطوان بمسجد قباء ، ثم لما قلعوا رخام الصفحة الآخذة من زاوية حائز عمر بن عبد العزيز الشمالية إلى الصفحة الشرقية مع ما يليها من صفحة المشرق ،

وكان هناك انشقاق قديم كان يظهر في الحائز المذكور عند رفع الكسوة ، وقد سد "الأقدمون خلله بالآجر ، وأفرغوا فيه الجس ، وبيضوه بااقصة ، ثم أنشق البياض من وأس الوزرة الرخام إلى رأس الجدار ، فقسروا عنه البياض ، وأخرجوا مافي خلله من الجص والآجر ، فظهر من خلله بناء الحجرة المربع جوف الحائز المذكور من عند ملتقى حائطه الشامي مع المشرقي ، وظهر فيه شق أيضاً عند ملتقى الجدارين المذكورين تدخل اليد فيه ، قديم أيضاً سده الأقدمون ، ثم اتسع ، فعقد متولي العارة مجلساً جوف المقصورة عند الجدار المذكور في ثالث عشر شعبان ، ونصب أساقيل هناك ، واستحضرني فحضرت بعدد الاستخارة ، فوجدت الأمر وميله نحوه ، وإدعام الأقدمين الداخل بأخشاب بين الداخل والحارج عند رأسها من المشرق ، فمال الجدار الظاهر لذلك ، فرجح عندي رأي ابن عباس في الكعبة من المشرق ، فمال الجدار الظاهر لذلك ، فرجح عندي رأي ابن عباس في الكعبة حيث أشار بترميمها ، ورأيت أن ما يطلب هنا من الأدب أوجب ، فعاولت إدعام البناء المذكور ، وقلت : إنه لا يفعل هنا إلا مادعت الضرورة إليه في الحال ، فلم أوافق عليه .

وقال الزكوي قاضي الشافعية ساكه الله تعالى لمتولي العارة : سرح العال من الغيد للهدم ، ثم بلغني أنهم ألقوا في ذهن متولي العارة أني حريص على تفويته كون المنقبة في هذه العارة تكون له ، فشرعوا في صبيحة رابع عشر شعبان في هدم الموضع السابق من الحائز الظاهر ، فهدموا من ملتقى الصفحتين الشرقية والشمالية التي تليها خمسة أذرع على نحو أربعة أذرع من الأرض إلى أعلى الحائز ، وظهر هدم الحريق الكائن بين الجدارين ، وظهر فيه أطراف خشب كثيرة سلمت فظهر هدم الحريق ، ثم نظف ذلك وكان أمراً مهولاً نحو القامة لم يتأت إزالته إلا بالعتل والمساحي ، فبلغوا في تنظيفه الأرض الأصلية وبها حصباء حمراء ، ثم ظهر أنها والمساحي ، فبلغوا في تنظيفه الأرض الأصلية وبها حصباء حمراء ، ثم ظهر أنها

مينية بججارة مجدولة بها ، والبيت الداخل مربع بأحجار سود على ما سبق في وصفه ولا باب فيه ، وخلف جداره الشامي أسطوان في صف مربعة القبر بعضها داخل فيه ، ثم عزم متولي العارة على هدم هذا الجدار الشامي من البناء الداخل ، فبدأ برمع سقف الحجرة ، ثم أفاض في عقد قبــة بدل سقف الحجرة على جدرانها ، فكرهت ذلك العلمي بأنه يجر إلى هدم غالب جدران الحجرة ، وفيه الاتساع فيما ينبغي الاقتصار فيه على قدر الضرورة ، فأجمع أمره على عمل القبة ، فهدم الجدار الشامي والشرقي إلى الأرض ، وكذا نحو أربعة أذرع من القبلي مما يلي المشرق ، وكذا من الغربي مما يلي الشأم ، وهدموا من عاو مابقي منها نحو خمسة أذرع ، ووجدوا في الغربي وما يليه من القبلى والشامي دون الشبرقي وما يليه منها بعد هـدم السترة المبنية على سقف الحجرة المجدّد بعـيد الحريق وسترة السقف المحترق بين فصوص الأحجار وأعلاها مع رأس الجدر المذكورة لبناً غير مشوي ، طول اللبنة منه أرجح من ذراع ، وعرضها نصف ذراع ، وسمكها ربع ذراع ، وطول بعضه وعرضه وسمكه واحد ، وهو نصف ذراع ، والظاهر أنه لما بنيت الحجرة بالأحجار المنقُّوسَة لقصد الإحكام ، وأرادوا أن لا يخلو بنـاؤهم من بركة اللبن الذي كان في بنائها الأول ، فوضعوه بين الأحجار المبنية بالقصة ، ولم يحصل الخلل إلا في الناحية الحالية منه ، وهي الشرقي وما يليه من القبلي والشامي ، وشاهد الحال في هذه الناحية يقتضي تجددها على ما قدمناه في العاشر ، ولما بلغوا بهدم الجدار الشامي نحو الأرض ، شرعوا في تنظيم'\' الردم الساتو للقبور الشريفة ، فمكثوا فيه يوماً كاملًا مع كثرتهم ، حتى ملؤوا الحجرة فيما بلغني ، وتجنبت حضور ذلك خوفاً من الوقوع في سوء الأدب ، ووضعوا هذا الردم بزاوية المسقف الغربي بما يلي طرف المسقف الشامي المسمى بالدكاك ، وبني عليه متولي العارة دكة بارزة هناك ،

<sup>(</sup>١) صوابه : تنطيف من النظافة .

وفي صبيحة اليوم الثاني بعث إليّ متولي العارة : ألا تشرف بمثاهدة وضع الحجرة الشريفة ؟ فحثني داعي الشوق إلى الإجابة ، وبلغ الوجد مني مبلغاً أتم نصابه ، وبلغ در القائل :

ولو قيل للمجنون أرض أصابها غبار ثرى ليلى لجد وأسرعا فتوجهت مستحضراً عظيم ماتوجهت إليه ، ومتوقع المثول ببيت أوسع الخلق كرماً وعفواً ، وذلك هو المعول علمه ، ولله در القائل :

عصيت فقالوا كيف تلقى ممداً ووجهي بأثواب المعاصي مبرقع عسى الله من أجل الحبيب وقربه يداركني بالعفو فالعفو أوسع

وسألت الله تعالى أن يمنحني حسن الأدب في ذلك الحصل العظيم ، ويلهمني ما يستحقه من الإجلال والتعظيم ، وأن يرزقني منه القبول والرضى ، والتجاوز عما سلف ومضى ، فأستأذنت ودخلت من مؤخر الحجرة ، ولم أتجاوزه ، فشممت رائحة عطرة ماشممت مثلها قط ، فلما قضيت من السلام والتشفع والتوسل الوطر ، متعت عيني من تلك الساحة بالنظر ، لأتحف بوصفها المشتاقين ، وأنشر من طيب أخبارها في المحبين ، فإذا هي أرض مستوية ولا أثر للقبور الشريفة بها ، وبوسطها موضع فيه ارتفاع يسير توهموا أنه القبر النبوي ، فأخذوا من ترابه للتبرك فيما زعموا لجهلهم بأخبار الحجرة الشريفة . فقد قال الشافعي رداً على من قال : إن النبي عليه أدخل قبره معترضاً : هذا من فحش الكلام في الأخبار ، لأن قبر رسول النبي عليه كان قريباً من الجدار ، وكان اللحد تحت الجدار أي جدار القبلة ، فكيف توضع الجنازة على عرض القبر حتى صار معترضاً . انهي .

وفي « تحفة ابن عساكر » عن جابر رضي الله عنه : رش قبر النبي عَلَيْكُ ، وكان الذي رش على قبره بلال بن رباح بقربة بدأ من قبل رأسه حتى انتهى إلى

رجليه ، ثم ضرجه بالماء إلى الجدار ، ولم يقدر على أن يدرر من الجدار لأنهم جواوا بين قبره وبين حائط القبلة نحواً من سوط .

وفي «طبقات ابن سعد» عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه قال : سقطحائط قبر النبي عَلَيْكُمْ في زمن عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ على المدينة في ولاية الوليد، فكنت في أول من نهض ، فنظرت الى قبر النبي عَلَيْكُمْ ، فإذا ليس بينه وبين حائط عائشة إلا نحو من شبر ، فعرفت أنهم لم يدخلوه من قبل القبلة .

وفي خبر عبد الله بن عقيل في قصة سقوط الجدار عند ابن زبالة ويحبى ، أن عمر بن عبد العزيز قال لمزاحم لما دخل: كيف ترى قبر النبي عَلَيْتُهُ ? قال: متطأطئاً ، قال : فكيف ترى قبر الرجلين ? قال : مرتفعين ، قال : أشهـد أنه رسول الله مينية ، وقد قدمنا ما شاهدناه من وصف الحجرة وذرعها في العاشر ، والتفاوت بين داخل أرض الحجرة ومــا حول الحائز الظاهر من أرض المسجد نحو ثلاثة أذرع ، وآثار الردم الذي أخرج في الجدران نحو ثلاثة أذرع في بعض المواضع، وفي بعضها نحو ذراعين ، ثم شرعوا في إعادة بناء الحجرة في سابع عشر شعبان ، فاقتضى رأيهم إدخال الأسطوانة الملاصقة لجدار الحجرة الشامي من خلفه في عرض ذلك الجدار ، فزادوا في عرضه من الرحبة التي هناك ، وجعلوه متفاوت العرض ، فأسسوا عرض ما يلى المشرق منه إلى نهاية محاذاة الأسطوانة التي أدخلوها نحو ثلاثة أذرع ، وما يلي المغرب منه دون ذلك بنحو نصف ذراع ، فصارت الجهة الأولى بارزة على الثانيـة في الرحبـة التي هناك كما سيأتي تصويره ، وعقدوا قبواً على نحو ثلث الحجرة الذي يـلى المشرق والأرجل الشريفة ليتأتى لهم تربيع محل القبــة المتخذة على بقية الحجرة من المغرب ، لأن الحجرة مستطيلة بين المشرق والمغرب كما يعلم مما سبق في ذرعها ، وأدخلوا ماكان بين الجدار الداخل والخارج من المشرق في عرض حائط القبو المذكور إلى نهاية ارتفاعه ، وكذا فعلوا فيا كان بين الجدار القبلي الداخل والخارج ، سدوه أيضاً حتى لم يبق حول البناء الداخل فضاء إلا من جهة الشأم ، وصار علو القبو المذكور أعني سطحه وما اتصل به مما كان بين الجدارين في المشرق فضاء أيضاً بين القبة وبين الجدار الظاهر في المشرق والجدار الظاهر في القبلة ، واتخذوا له سترة من الشأم، وعقدوا القبة على جهـة الرؤوس الشريفة بأحجار منحوتة من الأسود ، وكملت من الحجر الأبيض ، وارتفاع القبة من أرض الحجرة إلى محل هلال القبة غانية عشر ذراعا وربع ذراع ، ومن أرض الحجرة إلى وأس القبو الذي بني عليه جانب القبة الشرقي نحو اثني عشر ذراعا ، وجعلوا على وأس جدار القبة الشامي بناء يسيراً مما بقي من اللبن الذي تقدم وجوده فيا هدم من الحجرة ، وكان كثيرا ، فأخذ أكثره .

وذكر لي متولي العارة ، أنه جعل الميزاب الذي وجد بالحجرة من عرعر ، وقد احترق بعضه في حرق هـ ذا البناء ، وتركوا في نحو وسط هذا الجدار خوخة ، فلما لم يبق إلا هي أدخلوا منها شيئاً كثيرا من حصباء عرصة العقيق التي يفرش بها المسجد بعد أن غسلوها لتوضع على محل القبور الشريفة ، وكنت قد ذكرت لهم أن القبر الشريف يلي جدار القبلة كما سبق ، وأنه يستنبط مما سبق في كون المسمار من الجدار الظاهر في محاذاة الوجه الشريف : أن ابتداء القبر الشريف من المغرب على نحو ذراعين من الجدار القبلي الداخل ، لأنا إذا أسقطنا عرض الجدارين الغربين أعني الداخل منها والخارج ، وهو نحو ثلاثة أذرع كان الباقي بما بين المسمار وطرف الصفحة الغربية نحو الذراعين ، فاستحسنوا ذلك ، وتولى الدخول ووضع الحصباء على القبور الشريفة ابن أخي متولي العمارة ، وصهره زوج أخته ، فوضعوا الحصباء على المخل المذكور ، وأخذوا بالصفة المشهورة في

كيفية القبور الشريفة من كون رأس أبي بكر خلف منكب رسول الله عليها ، ورأس عمر خلف منكب رسول الله عليها ، ورأس عمر خلف منكب أبي بكر رضي الله عنها ، فوضعوا الحصباء لها كذلك ، وكان صهر متولي العارة حنفياً ، فجعلها مسنمة ، وأكثروا في ذلك المحل من البخور بالعود والعنبر وغيرهما من أنواع الرواقح ، وعرف المحل الشريف على ذلك كله راجح فائح ، ولله در القائل :

بطيب رسول الله طاب نسيمها فما المسك ماالكافور ماالمدل الرطب

وألقى جماعة من الناس أوراقاً كتبوا فيها التشفع بالحبيب الشفيع برات ومآرب سألوها ، ثم سد وا الحوخة المذكورة ، ونصبوا بأعلى القبة هلالا من نحاس أصفر يقرب من سقف المسجد ، فإن القبة المذكورة تحته ، ثم سدوا ماهدموه من الجدار الظاهر وأنا حاضر ، وحضرت في بعض بناء الحجرة متبركا بالعمل فيه ، ولم أحضر غير ذلك طلباً للسلامة ، وأنشدت في ذلك المحل الشريف قصيدتي التي تطفلت بها على واسع كرم الجناب ، الرفيع الحبيب ، الشفيع الحال بهذا الحمى المنيع التي أولها :

قف بالديار لحي" في ذرى الحرم وحي" هذا المحيًّا من ذوي أضم

وكان خم هذا البناء في يوم الخميس سابع شو"ال عام أحد و ثانين و ثاغائة ، وصرفوا في ذلك وفي غيره من عمارة المسجد وترخيم الحجرة الشريفة وإعادة منارة مسجد قباء بعد سقوطها وبعض سقفه وإحكام مصرف مياه الأمطار التي كانت تجتمع حول المسجد وتسييرها إلى سروب وسنح عين الأزرق مالاً جزيلاً ، وقد صورنا ما استقر عليه الأمر في هيئة الحجرة النيفة والقبور الشريفة بها ، وجعلنا صورة الحائز الظاهر بالأحمر ، (١) والبناء الداخل بالأسود ، وجعلنا خطآ لرأس القبر ،

<sup>(</sup>١) قوله: بالأحمر إلى آخره ، هذا لا يتيسر في الطبيع فلذا جعلنا بدل الأحمر خطأ رفيماً وبدل الأسود خطأ غليظاً كما ترى اه .

وخطوطاً لما جعل عليه وعلى ما يجاذيه من الجدارات لأركان القبة ، فلا يتوهم أن ذلك بأرض الحجرة الشريفة ، وهذه صورة ذلك .

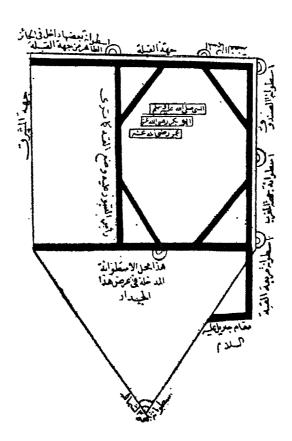

خاتمة فيما نقل من عمل خندق مملوء من الرصاص حول الحجرة الشريفة ومـــــا ناسب سببه .

قال الجمال الاسنوي في رسالة له في منع الولاة من استعمال النصارى : إن

الملك العادل نور الدين الشهيد رأى النبي مَشْطِيلِيُّهِ في نومه في ليلة ثلاث مرات وهو يشير إلى رجلين أشقرين ويقول : أنجِدني أنقذني من هذين ، فأرسل إلى وزبره ، وتجهزا في بقية ليلتها على رواحل خفيفة في عشرين نفراً ، وصحب مالا كثيرا ، وقدم المدينة في ستة عشر يوما ، فزارا ، ثم أمر باحضار أهل المدينة بعد كتابتهم ، وصار يتصدق عليهم ، ويتأمل تلك الصفة إلى أن انفضت الناس ، فقال : هل بقي أحد ؟ قالوا : لم يبق سوى رجلين صالحين عفيفين مغربيين يكثران الصدقة ، فطلبها ؟ فوآهما ، فإذا هما الرجلان اللذان أشار إليها النبي من فأن عن منزلهما ، فأخبر أنها في رباط بقرب الحجرة ، فأمسكها ومضى إلى منزلها ، فــلم ير إلا خيمتين ، وكتباً في الرقائق ، ومالاً كنيراً ، فأثنى عليها أهل المدينة بخير كثير ، فرفع السلطان حصيرا في البيت ، فرأى سرداباً محفوراً ينتهي إلى صوب الحجوة ، فارتاعت الناس لذلك ، وقال لهما السلطان : اصدقاني ، وضربها ضرباً شديداً ، فاعترفا أنها نصرانيان بعثها سلطان النصارى في زي حجاج المغاربة ، وأمالهما بأموال عظيمة ليتحملا في الوصول إلى الجناب الشريف ونقله ، وما يترتب عليه ، فنزلا بأقرب رباط ، وصارا يحفران ليلا ولكل منها محفظة جلد ، والذي يجتمع من التراب يخوجانه في محفظتيها إلى البقيع بعلة الزيارة ، فلما قربا من الحجرة الشريفة أرعدت السماء وأبرقت ، وحصل رجيف عظيم ، فقدم السلطان صبيحة تلك الليلة ، فلما ظهر حالها بكى السلطان بكاء شديداً ، وأمر بضرب رقابها ، فقتلا تحت الشباك الذي يلى الحجرة الشريفة ، ثم أمو باحضار رصاص عظيم ، وحفو خندقاً عظما إلى الماء حول الحجرة الشريفة كلما ، وأذب ذاــك الرصاص ، وملىء به الخندق ، فصار حول الحجرة الشريفة كلها سوراً رصاصا إلى الماء . انتهى .

وأشار المطري لذلك مع مخالفة في بعضه ، ولم يذكر أمر الرصاص ، فقالى :

ووصل السلطان نور الدين محمود بن زنكي بن أقسنقر في سنة سبع وخمسين وخمسائة إلى المدينة بسبب رؤيا رآها ذكرها بعض الناس ، وسمعتها من الفقيه علم الدين يعقوب بن أبي بكر المحترق أبوه ليلة حريق المسجد ، عمن حدثه من أكابر من أدرك أن السلطان المذكور رأى النبي ﷺ ثلاث مرات في ليلة وهو يقول في كل مرة : يا محمود أنقذني من هذين ، لشخصين أشقرين تجاهه ، فاستحضر وزيره قبل الصبح ، فذكر ذلك له ، فقال : هذا أمر حدث بالمدينة النبوية ليس له غيرك ، فتجهز على عجل بمقدار ألف راحلة وما يتبعها حتى دخل المدينة على حين غفلة من أهلها ، ثم ذكر قصة الصدقة ، وأنه لم يبق إلا رجلان مجاوران من أهل الأنداس نازلان في الناحية التي قبلة حجرة النبي منتالية عنــــد دار آل عمر المعروفة بدار العشرة ، فجد في طلبها ، فلما رآهما ، قال للوزير : هما هذان ، فسألما عن حالهما ، فقالا : جئنا للمجاورة ، فقـال : اصدقاني ، وعاقبها ، فأقرا أنها من النصاري ، وأنها وصلا لكي ينقلا من بالحجرة الشريفة باتفاق مـن ملوكهم ، ووجدهما قد حفرا تحت الأرض من تحت حائط المسجد القبلي وهما قاصدان لجهة الحجرة ، ويجعلان التراب في بئر عندهما في البيت ، فضرب أعناقها عند الشباك الذي شرقي الحجوة خارج المسجد ، ثم أحرقا بالنار آخر النهار ، وركب السلطان متوجهاً إلى الشام . انتهى .

ونقل ابن النجار في « تاريخ بغداد » وقوع ما يقرب من ذلك ، وهو أن بعض الزنادقة أشار على الحاكم العبيدي صاحب مصر بنقل النبي وساحب من المدينة إلى مصر ، وقال : متى تم لك ذلك شد الناس رحالهم من أقطار الأرض إلى مصر وكان منقبة لسكانها ، فاجتهد الحاكم في مدة ، وبنى بمصر حائزاً ، وبعث أبا الفتوح إلى نبش الموضع الشريف ، فلما وصل إلى المدينة وجلس بها ، حضر جماعة المدنين وقد علموا ما جاء فيه ، وحضر معهم قارىء يعرف بالزلباني ، فقرأ في

الجلس ( وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم ) إلى قوله : ( إن كنتم مؤمنين ) [ التوبة : ١٢ ] فماج الناس وكادوا يقتلون أبا الفتوح ومن معه ، وما منعهم من السرعة إلى ذلك إلا أن البلاد كانت لهم ، فلما رأى أبو الفتوح ذلك ، قال لهم : الله أحق أن يخشى ، والله لو كان علي من الحاكم فوات الروح ما تعرضت للموضع ، وحصل له من ضيق الصدر ما أزعجه ، وكيف نهض في هذه المخزية ، فما انصرف النهار حتى أرسل الله ريحاً كادت الأرض تزلزل من فوقها حتى دحرجت الإبل باقتابها ، والخيل بسروجها كما تدحرج الكرة ، وهلك أكترها وخلق من الناس ، فانشرح صدر أبي الفتوح ، وذهب روعه من الحاكم لقيام عذره .

وفي « الرياض النضرة » للمحب الطبري : أخبرني هارون بن الشيخ عمو بن الزغب وهو ثقة صدوق مشهور بالحير والصلاح عن أبيه وكان من الرجال الكبار قال : قال لي شمس الدين صواب اللمطي (۱) شيخ خدام النبي علي وكان رجلا صالحاً كثير البر بالفقراء : أخبرك بعجيبة ? كان لي صاحب يجلس عند الأمير ، ويأتيني من خبره بما تمس حاجتي إليه ، فينا أنا ذات يوم إذ جاءني فقال : أمر عظيم حدث اليوم ، جاء قوم من أهل حلب ، وبذلوا للأمير مالاً كثيراً ليمكنهم من فتح الحجرة الشريفة ، وإخراج أبي بكر وعمر رضي الله عنها منها ، فأجابهم لذلك، فتح الحجرة الشريفة ، وإخراج أبي بكر وعمر رضي الله عنها منها ، فأجابهم لذلك، الليلة أقوام المسجد ، فافتح لهم ، ومكنهم بما أرادوا ، ولا تعترض عليهم ، فقلت : الليلة أقوام المسجد ، فافتح لهم ، ومكنهم بما أرادوا ، ولا تعترض عليهم ، فقلت : فلم أنشب أن دق علي الباب الذي حذاء باب الأمير ، أي وهو باب السلام ، ففتحت الباب ، فدخل أربعون رجلا أعدهم واحداً بعد واحد ومعهم المساحي

<sup>(</sup>١) بفتح فسكون ، نسبة إلى لمطة أرض بأقصى المغرب قبيلة من البربر ، كا في « مراصد الاطلاع » لصفي الدين الحنبلي الحلبي .

والمكاتل والشموع وآلات الهدم والحفر ، قال : وقصدوا الحجرة الشريفة ، ووالله ما وصلوا المنبر حتى ابتلعتهم الأرض جميعهم بجميع ما كان معهم ، فاستبطأ الأمير خبرهم فدعاني وقال : يا صواب ألم يأتك القوم ? قلت : بلى ولكن اتفق لهم كيت وكيت ، قال : انظر ما تقول ? قلت : هو ذاك ، وقم فانظر هل ترى لهم أثراً ؟ فقال : هذا موضع هذا الحديث ، وإن ظهر منك كان بقطع رأسك لهم أثراً ؟ فقال : وأنا كنت حاضراً في بعض قال المطري : فحكيتها لمن أثق بجديثه ، فقال : وأنا كنت حاضراً في بعض الأيام عند الشيخ أبي عبد الله القرطبي بالمدينة ، والشيخ شمس الدين صواب يحكي له هذه الحكامة ، سمعتها من فيه . انتهى .

وقد ذكرها مختصرة أبو محمد عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي محمد المرجاني في « تاريخ المدينة » له ، وقال : سمعتها من والدي يعني الإمام الجليل أبا عبد الله المرجاني ، قال : سمعتها من والدي أبي محمد المرجاني سمعها من خادم الحجرة ، ثم سمعتها أنا من خادم الحجرة ، وذكر نحو ما تقدم ، إلا أنه قال : فدخل خمسة عشر ، أو قال : عشرون رجلا ، فما مشوا إلا خطوة أو خطوتين وابتلعتهم الأرض .

الفصل الثالث عشر في الحريق الأول المستولي على مــــا سبق ، وعلى سقف المسجد ، وما أعيد من ذلك ، ثم الحريق الثاني وما ترتب عليه .

احترق المسجد النبوي أولاً لياة الجمعة أول شهر رمضان سنة أربع وخمسين وستائة أول الليل لدخول أبي بكر بن أوحد الفر"اش الحاصل الذي في الزاوية الغربية الشمالية لاستخراج قناديل لمنائر المسجد ، وترك الضوء الذي كان في يده على قفص من أقفاص القناديل فيه مشاق ، فاشتعلت النار فيه ، وأعجزة طفؤها ، وعلقت ببسط وغيرها بما في الحاصل ، وعلم الالتهاب حتى علقت بالسقف مسرعة آخذة قبله ، وأعجلت الناس عن إطفائها بعد أن نزل أمير المدينة ، واجتمع معه غالب أهلها ، فلم يقدروا على طفئها ، وما كان إلا أقل من القليل حتى استولى الحريق

على جميع سقف المسجد ، وما احتوى عليه من المنبر النبوي ، والأبواب ، والحزائن والمقاصير ، والصناديق ، ولم يبق خشبة واحدة ، أي : كاملة ، وكذا الكتب والمصاحف ، وكسوة الحجرة الشريفة .

قال القسطلاني : وكان عليها حينئذ احدى عشرة ستارة ، وأزالت النار تلك الزخارف التي لا ترضي ، وشوهد من هذه النسار أن صفة القهر والعظمة الإلهية مستولية على الشريف والمشروف ، وكان هذا الحريق عقب ظهور نار الحجاز المنذر بها من أرض المدينة وحماية أهلها منها لما التجؤوا إلى مسجدها كما سبق ، فطفئت عند وصولها لحرمها ، وربما خطر ببال العوام أن حبها عنهم ببركة الجوار موجب لحبسها عنهم في الآخرة مع اقتراف الأوزار ، فاقتضى الحال البيان بلسان الحال الذي هو أفصح من لسان المقال ، والنسار مطهرة لأدناس الذنوب ، وقد كان الاستيلاء على المسجد حينئذ للروافض ، والقاضي والخطيب منهم ، وأساؤوا الأدب لما ذكرناه في الأصل عن رحلة ابن جبير ، ولذا وجد عقب الحريق على بعض حدران المسحد :

لم يجترق حـرم النبيّ لحانث لكنها أيدي الروافض لامست ووجد أيضاً :

یخشی علیے وما به من عار تلك الرسوم فطهرت بالنےار

قل للروافض بالمدينة مابكم لقيادكم للذم كل سفيه ما أصبح الحرم الشريف محرقا إلا لسبِّكم الصحابة فيه

ولم يسلم من الحويق سوى القبة التي أحدثها الناصر لدين الله لحفظ ذخائر الحرم. قال المطري: مثل المصحف الشريف العثماني، وعدة صناديق كبار متقدمة التاريخ صنعت، أي: الصناديق بعد الثلاثمائة، وهي باقية إلى اليوم، وذلك لكون القبة المذكورة بوسط صحن المسجد، وببركة المصحف الشريف العثماني. انتهى.

وقضيته (١) نسبة المصحف المذكور إلى عثمان رضي الله عنه ، وقد ذكرنا في الأصل ما فيه ، وعمرت القبة المذكورة سنة ست وسبعين وخمسمائة .

قال المؤرخون : وبقيت سواري المسجد قائمة كأنها جذوع النخل إذا هبت الرياح تنايل ، وذاب الرصاص من بعص الأساطين ، فسقطت ، ووقع السقف الذي كان على أعلى الحجرة على سقف بيت النبي ويتلاقي ، فوقعا جميعاً في الحجرة الشريفة ، وعلى القبور المقدسة ، وفي صبيحة الجمعة عزلوا موضعاً للصلاة ، وكتبوا بذلك للخليفة المستعصم بالله بن المنتصر بالله ، فوصلت الآلات صحبة الصناع مصع ركب العراق في الموسم ، وابتدىء بالعمارة أول سنة خمس وخمسين وستائة ، وقصدوا إزالة ما وقع من السقوف على القبور الشريفة ، فلم يجسروا على ذلك ، واتفق رأي الأمير منيف بن شيخة (٢) بن هاشم بن قاسم بن مهنا الحسيني مع رأي واتفق رأي الأمير منيف بن شيخة (٢) بن هاشم بن قاسم بن مهنا الحسيني مع رأي أكابر الحرم : أن يطالع الإمام المستعصم بذلك ، فيفعل ما يصل به أمره ، فأرسلوا بذلك ، فيلم يصل جوابه لاشتغاله وأهل دولته بإزعاج التار لهم ، واستيلائهم على أعمال بغداد في تلك السنة ، فتركوا الردم على حاله ، ولم ينزل أحد هناك .

زاد المجد اللغوي : ولم يجسر أحد على التعرض لهذه العظيمة التي دون مرامها تزل الأقدام ، ولا يتأتىمن كل أحد بادىء بدء الدخول فيه والإقدام . انتهى .

وكنت أتعجب من ذلك ، وأرى أن الأدب والتعظيم في المبادرة لإزالةذلك، وظننته يزال من غير ارتكاب سوء أدب ، وصنعت فيه تأليفاً حتى اتفقف العارة المتقدم ذكرها ، فلما نقضوا الموضع المنشق من الحائز الظاهر ، ظهر أن حصة مابين الحائزين من الهدم نحو القامة ، فعلمت عذر أهل ذلك الزمان ، ووجه توقفهم ولذا لم أحضر إزالة مافي جوف الحجرة الشريفة بعد الاستخارة .

<sup>(</sup>١) في نسخة : وقضيت .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : شيحه بالحاء المهملة .

وقد اقتضى كلام المطري ومن تبعه : أنهم أعادوا سقف الحجرة على رؤوس سواري المسجد ، وأعادوا الشباك على الحائز الظاهر إلى ذلك السقف ، فصار سقف المسحد سقف الحجرة ، وقد قدمنا في الفصل العاشر رده لمشاهدتنا تسقف الحجرة أسفل السقف المذكور على جدارها الداخل ، ويتصل أيضــــاً بالخارج من المشرق والمغرب ، وسقفوا في سنة خمس وخمسن المذكورة الحجرة الشريفة وماحولها إلى الحائط القبلي ، والى الحائط الشرقي إلى باب جبريل ، ومن المغرب الروضة جميعها إلى المنبر ، ثم دخلت سنة ست وخمسين وستائة ، فكان في المحرم منها وقعــــة بغداد ، واستيلاء التتار عليها مع ماأسلفناه في العاشر من الباب الأول ، فوصلت الآلات من صاحب مصر المنصور نور الدين على بن المعز إيبك الصالحي ، ووصل أيضاً آلات من صاحب اليمن المظفو شمس الدين يوسف بن المنصور عمر بن علىبن رسول ، فعمدوا إلى باب السلام ، ثم عزل صاحب مصر في ذي القعدة سنة سبع وخمسين ، وتولى مكانه تملوك أبيه المظفر سيف الدين قطز المعزي ، واسمه الأول محمود ابن ممدود ، أمه أخت السلطان جلال الدين خوارزم شاه ، وأبوه ابن عمــه أسر عند غلبة التتار ، فبيع بدمشق ، ثم بمصر ، وتملك في ثامن عشر [ذي] القعدة من سنة سبع. وفي شهر رمضان من سنة ثمان أعز الله الإسلام على يده بوقعة عين جالوت ، ثم قتل بعد الوقعة بشهر وهو داخل إلى مصر ، وكان العمل في المسجد تلكالسنة من باب السلام إلى باب الرحمة ، ومن باب جبريل إلى باب النساء ، وتولى مصر آخر تلك السنة الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي البندقداري ، فحصل منه اهتمام بأمر المسجد، فجهز الآلات وثلاثة وخمسين صانعاً ومايونهم ، وأنفق عليهم قبـل سفرهم ، وأرسل معهم الأمـــير جمال الدين محسن الصالحي وغيره ، ثم صار يمدهم بالآلات والنفقات ، فعمل في أيامه باقي سقف المسجد من باب الرحمة إلى شمال المسجد ، ثم إلى باب النساء ، وكمل سقف المسجد كما كان قبل الحويق سقفاً فوق

فوق سقف إلا السقف الشالي ، فإنه جعل سقفاً واحداً ، ولم يزل المسجد على ذلكحتي جدد السقف الغربي والسقف الشرقي اللذان عن يمين صحن المسجد وشماله في أوائل دولة الناصر محمد بن قلاوون الصالحي ، فجعلا سقفاً واحداً يشبه الشهالي ،وذلك في سنتي خمس وست وسبعمائة ، ثم أمر الناصو المذكور سنة تسع وعشرين وسبعمائة بزيادة رواةين متصلين بمؤخر المسقف القبلي ، فاتسع سقفه بها ، وعم نفعها إذصار سبعة أروقة ، وكان خمسة كالشالي ، كما صرح به ابن جبير ، والشمالي اليوم أربعة ، فزادوا منه رواقاً في صحن المسجد لما نقصوا منه الرواقين المذكورين ، ثم حصل في هذين الرواقين خلل ، فجددهما الأشرف برسباي سنة إحدى وثلاثين وثمانمائة على يد مقبل القديدي من مال جوالي قبرس ، وكانا سقفاً واحـــداً نسبة (١) الشمالي والشرقي والغربي أيضاً موازيـاً للسقف الأسفل من المسقف القبلي والأعلى مرتفع هناك نحو القامة ، وكان يدخل لما بين سقفيه من باب هناك يلي سقف الرواقين المذكورين ، وجدد الأشرف أيضاً شيئاً من السقف الشامي بما يلي المنارة السنجارية ، ثم جدد الظاهر جقمق كثيراً من سقف مقدّم المسجد من الروضة وغيرها في سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة ، وفيما قبلها على يد الأمير بردبك الناجي وغيره ، ثم جدد سلطان زماننا الأشرف قايتباي جانباً من المسقف الشرقي بعد هدم عقوده التي تلي صحن المسجد وما يلي المنـــارة الشامية الشرقية من سوره إلى طرف دكاك المسقف الشامي ، ثم أعيد ذلك سنة تسع وسبعين و الفائة بعد تفويض العارة للشمس ابن الزمن ، ثم في سنة إحدى وثانين ورد متولي العارة المذكور ، فجدّد كتيراً من السقف الأعلى بمقدم المسجد من الروضة وما يليها ، وكان مولعاً بالتغيير والتبديل ، فاتخذ عقوداً من الآجر على رؤوس السواري الــــــــي عليها السقف الأسفل موضع العبارات التي كان السقف الأعلى موضوعاً عليها ، ولم يبال بارتفاع تلك الجهة التي عمرها

<sup>(</sup>١) صوابه : يشبه بالياء والشين

على ما حولها من السقف الأعلى ، وجدد أيضاً سقف الرواق الذي يلي الأرجل الشريفة في المشرق ، وسقف رواق باب جبريل عليه السلام ، والسقف الأسفل في موقف الزائرين ، وشيئاً مما حول الحجرة الشريفة داخل المقصورة ، وشيئاً من المسقف الشامي وغيره مع عمارة الحجرة المتقدم ذكرها ، وإبدال ما كان عليها من السقف بقبة لطيفة أسفل سقف المسجد المحاذي للقبة الكبرى المعروفة بالزرقاء مع التغير الآتي فيها .

ثم احترق المسجد النبوي ثانياً في الثلث الأخير من ليلة الثالث عشر من شهر رمضان عام ست وثمانين وثمانمائة ، وقد قام رئيس المؤذنين شمس الدين ابن الحطيب يهلل بالمنارة الشرقية اليانية المعروفة بالرئيسية مع بقية المؤذنين ، وقد تراكم الغيم ، وحصل رعد قاصف ، فسقطت صاعقة أصاب بعضها هلال المنارة الرئيسة ، فسقط شرقي المسجد له لهب كالنار ، وانشق رأس المنارة ، وتوفي الرئيس لحينه صعقاً ، وأصاب ما نزل من الصاعقة سقف المسجد الأعلى عنـــد المنارة المذكورة ، فعلقت النار فيه وفي السقف الأسفل ، ففتحت أبواب المسجد ، ونودي بأن الحريق في المسجد ، فاجتمع أمير المدينة قسيطل بن زهير الجمازي وأهل المدينة بالمسجد كلهم ، وصعد أهل النجدة بالمياه لطفءالنار وقد التهبت آخذة من الشهال والغرب ،فعجزوا عن طفئها ، وكادت تدركهم ، فهربوا ونزلوا بما كان معهم من الحبال لاستقاء الماء إلى شمال المسجد ، وسقط بعضهم فهلك ، ولجأ بعضهم مع من حالت النار بيسه وبين الأبواب إلى صحن المسجد ، ومات في هذا الحريق المذكور زيادة على عشرة أنفس ، وعظمت النار جداً ، واستولت على سائر سقف المسجد ومافيه منخزائن الكتب والربعات والمصاحف غير مايادروا بإخراجه ، وغير القبة التي بالصحن ، وذلك كلمه في نحو عشرة درج ، وصار المسجد كبحر لجي من نار ترمي بشرر كالقصر ، ويسقط شررها على بيوت الجيران فبلا يؤذيها ٠

وأخبرني أمير المدينة الزيني قسيطل ، أن شخصاً من العرب الصادقين رأى قبل ذلك بليلة أن الساء فيها جراد منتشر ، ثم عقبته نار عظيمة ، فأخذ النبي عَلَيْكُ النار وقال : أمسكها عن أمتى .

وأخبرني جماعة أنهم شاهدوا أشكال طيور بيض يجومون حؤل النــــار كالذي يكفها عن بيوت الجيران مع هرب كثير منهم لما رأوا تساقط الشرر ، وخرج خ بعضهم من باب المدينة لعظم ماشاهدوه من الهول ، وظنوا أنهم أحيط بهم ، ولم أشهد ذلك لأني سافرت إلى مكة للاعتار مستهل رمضان المذكور ، وتركت كتبي بخلوة كنت أقيم بها بمؤخر المسجد ، فاحترقت وقد عوضها <sup>(۱)</sup> الله عز وجل مع مامن به من السلامة وبود الرضى ، ثم لما أصبحوا بدؤوا بطفء ماسقط على القبـــة اللطيفة التي جعلت بدلا عن سقف الحجرة الشريفة ، وكان الذي سقط عليهاحريق القبة الزرقاء الظاهرة بالسقف الأعلى ، ورصاصها ، وسقف المسجد الأسفل الذي كان بين القبتين ، والشباك الذي بأعلى الحائز المنقدم ذكره ، ولم يصل إلى جوف الحجرة الشريفة شيء من هذم هذا الحريق ، نحمد الله تعالى لسلامة القبةالسفلي المذكورة ، وعدم تأثير النار فيها مع ماسقط عليها نما هو كأمثال الجبال ، مع أن بعضها من الحجر الابيص الذي يسرع تأثره بالنار ، وقد أثرت هذه النار فيأحجار الأساطين وهي من الأسود ، حتى تهشم بعضها ، وتفتت ، وعدة ماسقط منها مائة وبضع وعشرون اسطوانة ، ومن الله تعالى أيضاً بـــــلامة الأساطين الملاصقة للحجرة الشريفة ، واحترق المنبر ، وصندوق المصلى الشريف (٢) وما يعلوه من الأخشاب والمقصورة التي كانت حول الحجرة الشريفة ، وسقطت أكثر عقود المسجدالـتي تلي صحه ، وعلو المنارة الرئيسية ، ثم كتبوا لسلطان زماننا الأشرف قايتباي بذلك،

<sup>(</sup>١) وفي نسخة : وقد عوضني .

<sup>(</sup>٢) هو المبني من الخشب على رأس الحراب النبوي كالقبة

ونظفوا مقدم المسجد ، ونقاوا هدمه إلى مؤخره ، وعمل في ذلك أمير المدينـــة وقضاتها وعامة أهاما حتى النساء والصبيان تقرباً إلى الله تعالى ، وفي ذلك كله عبرة تامة ، وموعظة عامة ، أبرزها الله تعالى للإنذار ، فخص بها حضرة النذير عَلَيْتُهُ ، وقد ثبت أن أعمال أمته تعرض عليه ، فلما ساءت منا الأعمال المعروضة ناسب ذلك الإنذار بإظهار عنوان النار المجارى بها في موضع عرضها ، وأنا في وجل مما يعقب ذلك حيث لم يحصل الاتعاظ والانزجار . قال تعالى : ( وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً ﴾ [ الاسراء . ٥٩ ] وقال تعالى : ﴿ ذَلَكَ يَخُوفُ الله به عباده ياعباد فاتقون ) [ الزمر : ١٦ ] ومن العجيب أنه لم يتأت إخراج ردم هــــذا الحريق من مؤخر المسجد حتى حضر الحجاج من سائر الآفاق ، فشاهدوا هذهالعبرة العظيمة ، ورأوا مااجتمع من آثارها كالآرام (١) والتاول الجسيمة ، ثم بالقعدة الحرام قبيل دخول الحجاج مكة من العام الثاني أرسل الله سيلًا عظيماً بمكة ملأ مابين الجبلين ، وعلى جدار أبواب المعلاة ، وارتفع في جوف الكعبة أزيد من قامة ، وهدم دوراً كثيرة ، وذهب فيه من الأموال والأنفس مالا يحصه إلا الله تعالى ، ووجد تحت الردم بالمسجد الحرام فقط عند تنظيفه نحو ثمانين نفساً ، وقيل : مائة، ولم أقف في سيول الجاهلية والإسلام على مثله ، ولم يتأت إخراج ذلك الردم بعد جمعة بالمسجد كالأردام (١) حتى قدم الحجاج وشاهدوا هذه الآية أيضاً ، ولما وصل القاصد إلى مصر المحروسة ، واتصل علم حريق المسجد بسلطانها الأشرف عظم عليه ذلك ، ورأى أن في تأهيل الله له لعمارة ذلك مزيد التشريف ، وكمال التعريف ، فاستقبل أمر العمارة بهمة تعلو الهمم العلية ، ورسم بابطال عمائره المكية (٢) وبتوجه شاهدها السيفي سنقر الجمالي صحبة الحاج الأول بزيادة على مائة من أرباب الصنائع

<sup>(</sup>١) في نسخة : كالآكام

<sup>(</sup>٢) في نسخة : الملكية

و كثير من الحير والجمال ، ومبلغ عشرين ألف دينار ، وشرع السلطان في تجهيز الآلات والمؤن حتى كثرت في الطور والينبع والمدينة الشريفة ، ثم جهز متولي العمارة السابقة الشمس ابن الزمن أثناء ربيع الأول في ركب صحبته أكثر منمائتي جمل ومائة حمار ، وأزيد من ثلثائة صانع ، وصارت أحمال المؤن متواصلة قل أن تنقطع براً وبجراً ، وقطعوا من أخشاب الدوم والشجر من جهات المدينــــة شيئاً كثيراً ، واستقلوا أمر العارة بجِدواجتهاد ، وهدموا المنارة الرنسية إلى أساسها، وهدموا من سور المسجد أولاً من ركن المنارة الـتي بباب السلام في المغرب إلى آخر جدار القبلة ، ثم مايليه من المشرق إلى باب جبريل ، وخرجوا بالجدارهناك في المشرق كما سبق في الحادي عشر ، وأعادوا ذلك ، ووسعوا المحراب العثاني ، وسقفوا مقدم المسحد سقفاً واحداً بعد أن قصروا أساطنه ، وجعلوا عليها عقوداً من الآجر فوقها أخشاب السقف ، وكانت الاساطين قبل واصلة الى السقف كهيئة أساطينه اليوم في المسقف الغربي والشرقي والشامي ، لأن تلك العقود التي سبق أن متولي العمارة جعلها بمقدم المسجد بين السقفين تساقطت عند الحريق على تلك الأساطين، فهشمتها ، وأفسدت الكثير منها ، وجعلوا على المحراب العثاني قبة على عقود الأساطين بعيد أن قونوا إلى كل أسطوانة ثانية ، وجمعوا في بعضها بين خمس أساطين ، وأزالوا أسطوانة كانت بين الأسطوانة التي إليهـا المصلي النبوي ، وبين المحراب العثاني ، وجعلوا على ما محاذي الحجرة الشريفة وما حوله قبة عظيمة على دعام بأرض المسجد بدلاً عن القبة التي كانت بسطح المسجد كما سبق آخر الحادي عشر ، وأبدلوا بعض الأساطين بما حول مقصورة الحجرة بدعائم عظيمة ، ولم يبالوا بما حدث بسبب ذلك من الضيق هناك ، وجعلوا الدقف عقوداً فيما بين هذه القية وبين جدار المسجد الشرقي ، وكذا ما اتصل بهـا في الشَّام إلى محاذاة المتهجد الشريف ، وكذا ما بينها وبين جدار القبلة ، وجعلوا في هذه الناحية قبة لطيفة ، وحولها ثلاث أخر ألطف منها أيضاً تسمى « مجاريد » ، وجعاوا بين هذه العقود

وبين المنارة الرئيسية بادهنجا (١) للضوء والهواء ، وكان باب المنارة بالمغرب ، فنقاوه إلى الشام ، وأحدثوا أمامه أربع درج بارض المسجد ، وأفردوا محل الباب الأول بخزانة للخطيب ، وكان جلوسه إلى أن يخرج للخطبة في الأعصار الخالية هناك مع وجود باب المنارة ، وقد أعاد المقر الشجاعي شاهين الجمالي عند تجديد المنارة المذكورة بابها إلى محله الأول ، وأبطل تلك الدرج المحدثة جزاه الله تعالى خيراً ، واتخذوا أيضاً قبتين أمام باب السلام من داخله ، وبنوا الباب المذكور بالرخام الأبيض والأسود ، وزينوه كثيراً ، وكذا زئينوا القياب المذكورة ، وخفضوا أرض مقدم المسجد حتى ساوت أرض المصلى النبوي ، واتخذوا له محراباً في دعامة ابتنوها في محل الصندوق الذي كان هناك قديماً ، وزخرفوه بالرخام الملوتن ، وأحدا المحراب العثماني ، وزادوا في رخامه من جنيه بأعلى الوزرة على ما كان أولاً ، وأعادوا ترخيم الحجرة وغيرها ، واتخذوا المقصورة على ما سبق في الحادي عشر ، واتخذوا المنبو ودكة المؤذنين من رخام كما سبق ، وجعلوا فيا يلي باب عشر ، واتخذوا المنبه إلى مؤخر المسجد دكتين ، إحداهما بالمسقف الغربي ، وجعلوها الموضف من الدكاك الشامية في كلام الأقدمين، والظاهر أخفض من الدكاك الشامية في عمارة الحريق الأول ، كما حدث هاتان في عمارة الثاني .

وكنت قد توجهت لزيارة والدتي وأهلي ، فرجعت آخر عام سبع ولماغائة ، فوجدتهم فوغوا من مقدم المسجد ، وجانب من غيره ، ثم هدموا من جدار المسجد من المغرب مابين منارة باب السلام إلى باب الرحمة ، واستبدل متولي العرارة ما محاذي ذلك من الرباط المعروف بالحصن العتيق بباب السلام ، وما في شاميه من المدرسة الجوبانية ، والدار التي كانت تعرف بدار الشباك بباب الرحمة الاتخاذ

<sup>(</sup>١) أي : منوراً .

مدرسة ، ورباط السلطان الاشرف أعز الله أنصاره وأعلى في سلوك العدل مناره ، واتخذ في هذ لجانب فتحات كنيرة في ثلاث طبقان عدتها ثلاثون فتحة ، إلا أن الفتحات الثلاث التي تلى باب السلام جعلوها في الحاصل الذي كان هناك ، وبه باب خُوخة الصديق ، وأبوابها الثلاثه نافذة في المـجد ، وجعلوا الفتحة الخامسة من باب السلام باباً ينفذ إلى المسجد يتوصل منه إلى المدرسة المذكورة ، وجعلوا على الفتحات التي على الطبقة التالثة العليا شبكة من شريط النحاس لأنها جعات لمجرد الضوء ، وكان متولي العارة قد اتخذ مثل ذلك بالجدار القبلي لعزمه على جعل المدرسة هناك ، ثم صرف الله عزمه إلى هذه الناحية ، فسد تلك الفتحات إلا مامجاذي القبة المتخذة للمحواب العثماني ، فجعل لها قمريات من الزجاج ، وشبكات من شريط النحاس ، وكذا جعل لفتحات أحدثها في الجدار الشرقي أيضاً ، وشرع السلطان أيده الله وسدده في تعويض ما فات من المصاحف والربعات والكتب ، وبعث بطائفة من ذلك على يدي ، ولما قارب المسجد التام شــــرعوا في المدرسة والرباط المذكورين ، وجعلوا بذلك منارة تلي باب الرحمة ، وشرعوا أيضاً في رباط بدل رباط الحصن العتيق ، وحمام قبالته بناحية ميضأة باب السلام ، وفي عمارة سبيل ، وطاحون ، وعرن ، ومطبخ للجثيشة ، ووكالة ذات حواصل في الدور التي اشتروها قبل ذلك من دور العياسا وما يليها في القبلة من أجل السماط الوجه ، واتخذ لذلك أوقافاً عظيمة متحصل ربعها من الحب سبعة آلاف أردب، وخمسائة أردب ، ورسم بإبطال مكوس المدينة ، وعوض أميرها ألف أردب تحمل له في كل سنة إلى ينبع ، وكملت سقف المسجد ، كلها أوانجر شهر رمضان عام ثمان وثمانين وثمانمائة ، وتمت عمارته عقب ذلك .

وفي عام تسع و فانين بعث السلطان جماعة من الدهانين لمحو ما بلغه من تساهل متولي العارة في استعال النيلة في بعض السقف ، وإبداله باللازورد ، وجهز معهم أساقيل لذلك ، فنصوها ، وأصلحوه ، وتغير خاطره على متولي العارة بسبب ذلك ، وغيره ، ثم جهز المقر الأشرف البدري أبا البقاء بن الجيعان أسبغ الله عليه العم وحفظه من المقم في ركب مع جماعة من خواصه ، فقدم سابع القعدة الحرام من العام من العام من الغدار ومعه كتب كثيرة في العلوم جعلت وقفاً بالمدرسة الأشرفية ، وآلات السماط من القدور ، وأحمال كثيرة من الدقيق والحب ، وبقايا آلات العارة صحبها من الينبع مما جهز في المراكب الشرفة ، فقرر أمر السماط لكل نفر في الشهر سبع أردب مصري ، وذلك خمسة أمداد بمد المدية ، اليوم ، وسو"ى في ذلك بين الصغير والكبير ، والحر والرقيق ، فيعطى كل شخص على عدد عياله ما ذكر ، وجعل للآفاقيين لكل نفر رغيفين وما يكفيه من طعام الجشيشة ، وأحسن النظر في أمر المعامير (۱) ، وأزاح ما كانوا متشكون منه

وأخبرني بعض المباشر فلاه العارة قبل قامها ، أن المصروف فيها حينئذ بشمن الآلات والبهائم يزيد على مائة وعشرين ألف دينار ، ثم بعد تمامها بلغ السلطان ما سبق من أمر القبة وميل المنارة الرئيسية ، فانتخب المقو الشجاعي شاهين الجمالي ، وفوض إليه مشيخة الخدام ونظر المسجد والسماط ، فقدم المدينة الشريفة موسم عام أحد وتسعين وثماغائة ، وأحسن النظر في ذلك كله ، ولما هدم المنارة ظهر أن الخلل كان لعدم المبالغة في حفر أساسها ، فحفره الى الماء ، واتحذ لها أحجاراً سوداً متقنة ، وأحكم بناءها مع الحسن الفاتق ، ومزيد الارتفاع ، كما سبق ، وهدم أعالي القبة ، وأعاده على ما سبق في الحادي عشر مع إحكامه لتربيعه سبق ، وهدم أعالي القبة ، وأعاده على ما سبق في الحادي عشر مع إحكامه لتربيعه

<sup>(</sup>١) في نسخة : المآمير .

سقف ،قدم المسجد والزيادة الآتية في مشهد سيدنا حمزة رضي الله عنه ، وغير ذلك .

ثم في أوائل الثامن والعشرين من صفر سنة غان وتسعين وغاغانة ، سقطت صاعقة ثانية على المنارة الرئيسية المتقدم ذكرها ، فأسقطت قبنها وجانباً كبيراً من دورها الأول الذي يقوم عليه المؤذن مع اتخاذه من الأحجار المنحوتة الضخمة ، وسقط جانب من ذلك على ما يليه من سترة المسجد ، ونفذ بعضها من أحد المحاريب الذي عن بين موقف الزائر تجاه الوجه الشريف ، وشوهد ضوء نارها بذلك المحل المنيف مع الأحجار الساقطة ، وقد ذكرت طرفاً من سر تكرر سقوطها بهذه المنارة في « المجموع الحاوي الما وقع ننا من الفتاوي » ، ثم أعاد المقر الشجاعي ما انثلم من المنارة والسترة في عامه بأمر السلطان الأشرف جزاه الله تعمل خير الجزاء ، وجعل ثوابه على ذلك من أوفر الأجزاء ، ومن تأمل ما سبق من العمل عقب الحريق الأول ، وطول مدته ، وأحاط علماً بما أسلفناه عن سلطان زماننا عقب الحريق الأول ، وطول مدته ، وأحاط علماً بما أسلفناه عن سلطان زماننا ما لله بالحجاز الشريف من الآثار الجميلة ، وبعض مناقبه الجليلة في الأصل ، واجعه ما له الم الحجاز الشريف من الآثار الجميلة ، وبعض مناقبه الجليلة في الأصل ، واجعه ما له الم الحجاز الشريف من الآثار الجميلة ، وبعض مناقبه الجليلة في الأصل ، واجعه ما له الم الحجاز الشريف من الآثار الجميلة ، وبعض مناقبه الجليلة في الأصل ، واجعه ما له المحاد الشريف من الآثار الجميلة ، وبعض مناقبه الجليلة في الأصل ، واجعه ما له المحاد الشريف من الآثار الجميلة ، وبعض مناقبه الجليلة في الأصل ، واجعه ما له المحاد الشريف من الآثار الجميلة ، وبعض مناقبه الجليلة في الأصل ، واجعه المحاد المحا

ومن أعظمها : إجراء عين عرفة ، وعمل السماط (١) المتقدم ، شكر الله صنيعه وحصنه من أعدائه مجصونه المنيعة .

الفصل الرابع عشر: فيما احتوى عليــه المسجد من الأروقة ، والأساطين ، والذرع ، والحواصل ونحوها ، وتحصيبه ، ومصابيحه ، وتخليقه ، وإجماره .

تقدم أن المسقف القبلي كان خمسة أروقة ببن المشرق والمغرب ، ثم استقر بعد زيادة الرواقين بمؤخره سبعة ، وان الشامي كان خمسة أيضاً ، كما صرح به ابن جبير ، فنقص منه رواق ، زيد في صحن المسجد والمسقف الشرقي ثلاته أروقة ،ن القبلة إلى الشأم ، والمسقف الغربي أربعة أروقة كذلك ، وبه صرح ابن عبد ربه ، ثم ابن جبير ، وكذا هو البوم

<sup>(</sup>١) هي التكية المقابلة للمدرسة الأشرفية ، وهي الآن تسمى المحمودية .

وسبق في الثامن ما كان المسجد عليه من الزينة بالرخام والفسيفساء والتذهيب وغيره ، وعدد أساطين المسجد ماثتان وست وتسعون أسطوانة على ما ذكره ابن زبالة بما في جدار القبر ، وهو ستة ، وقد اختبرت ذلك قبل التغيير المتقدم من متولي العمارة مع إسقاط ما زيد في المسقف القبلي وهو عشرون اسطوانة للرواقين ، وزيادة ما نقص من الشأم وهو عشرة ، فلم يخالف ذلك سوى أسطوانة واحدة ، وسببه أن المسقف الشرقي ثلاثة صفوف ، كل صف من جدار القبدلة إلى جدار الشأم غان وعشرون اسطوانة ، فكأن ابن زبالة ومن تبعه عدوها كذلك ، وقد انكشف لنا من شهود باطن الحجرة أن الصف الأوسط سبع وعشرون فقط ، لأن كال عدته يتوقف على وجود أسطوانة في ساحة الحجرة بين الأسطوانة التي سبق إدخالها في جدار الحجرة الشامي وبين الأسطوانة الظاهر بعضها في الحائز من الأسطوانة كا أوضحناه في الأصل .

وذكر ابن زبالة كما سبق أن ذرع مقدم المسجد بين المشرق والمغرب مائة وخمسة وستون ذراعاً ، وعرضه من مؤخره بينها مائة وثلاثون ذراعاً ، وطوله من اليمن إلى الشام مائتان وأربعون ذراعاً ا

وحورت ذرعه فكان عرضه من مقدمه مائة ذراع وسبعة وستين ذراعاً ، وعرضه من مؤخره مائة وخمسة وثلاثين ذراعاً ، وكان طوله من القبلة إلى الشام مائتي ذراع وثلاثة وخمسين ذراعاً .

وذكر ابن النجار في ذرعه نحوه ، وطول صحنه بين القبلة والشام مائة ذراع واثنان ، وخمسون ذراعاً ، وعرضه خمسة وتسعون ذراعاً بتقديم التاء الفوقانية على السين ، وإذا أضفت للطول ما تحرر انتقاصه منه للرواق وهو نحو عشرة أذرع قرب ،ا ذكره ابن زبالة في ذرعه ، والتفاوت لاختـــلاف الأذرعة ونحوه ، وسبق في التاسع ذكر منائر المسجد وذرعها فراجعه .

وذكر ابن زبالة ويحيى: أن بصحن المسجد أربعاً وستين بالوعة ، عليها أرحاء ، ولها صمائم من حجارة يدخل الماء من خللها ، ولا يظهر به اليوم غير بالوعة واحدة لها فوهتان عند الحجرين المتقدم ذكرهما في حدود المسجد العلو الأرض الآن عما كانت عليه قرب القامة كما سبقت الاشارة إليه

وذكر ابن زبالة تسع عشرة سقاية كانت بصحن المسجد في زمنه في صفو سة تسع وتسعين ومئة'.

فال ابن النجار عقب ذكره . وأما الآن فليس في المسجد سقاية إلا في وسطه .

قلت : وقد ذكرها ابن فرحون ، وانها كانت متقدمة على النخيل بصون المسجد بناها بعض مشايخ الحرم ، ونصب بها مواجير الماء ، ومصرفاً مرخماً ، ثم كثر شرها ، وصار يدخلها من يتوضأ فيها ، وربما أزال فيها الأذى من استقرب المدى ، فأزيلت عن اجتماع من القاضي شرف الدين الأميوطي ، والشيخ ظهير الدين .

وذكر ابن النجار أيضاً البركة ذات الدرج التي كانت بصحن المسجد غربي النخيل (١) ، ينبع الماء من فوارة في وسطها من العين ، عملها بعض أمراء الشأم ، واسمه شامة .

وقال المطري : إنه كان يتوضأ منها ، فحصل بذلك انتهاك حرمة المسجد ، فسدت لذلك . اه .

قال ابن النجار : وعملت أم الخليفة الناصر لدين الله سقاية كبيرة، أي : للوضوء فيها عدّة من البيوت ، أي : الأخلية ، وفتحت لها باباً إلى المسجد في الحائط الذي يلي الشأم . اه .

وبالمسجد من الحواصل القبة التي بصحنه ، وسبق ذكرها في الفصل قبله ، وأمام

<sup>(</sup>١) لعله كانت شامي النخيل لأني رأيتها بعيني حين عمارة الحرم فسكانت شامي النخيل لا غربيه .

كل من المنارات الأربع خزانة يتوصل منها إلى المنارة ، وبجانب باب الغربية الشالية خزانة لطيفة ، ثم حاصلان كبيران ، وبجانب باب الشرقية الشالية خزانتان وحاصل ، وبين باب جبريل وباب النساء خزانة ،قال ابن جبير : إنها من أعواد ، وهي اليوم من بناء ، وإلى جانبها صندوق يوضع فيه ما يستخرج من القبة من زيت الوقود ، وفي غربي المسجد الحاصل الذي كان بابه في محاذاة خوخة الصديق رضي الله عنه ، وكانت شارعة في رحبة القضاء ، وجعل فيه اليوم ثلاثة أبواب شارعة في المسجد تلي باب السلام كما سبق ، ويطاف لإخراج الناس من المسجد بعد عشاء الآخرة (١) بقوانيس ستة رتبها شيخ الحدام شبل الدولة كافور المظفري الحربوي ، وكان الطواف قبله بشعل من السعف يجرون بها في المسجد ، ثم يلقونها خارجه ، وبصحن المسجد أربع مشاعل تشعل في ليالي الزيارات المشهورة ، وما علمت أول من أحدثها ، وبالمسجد سلاسل كثيرة للقناديل عملت بعد الحريق ، والمرتب للوقود منها يزيد وينقص كما لا يخفى ، والنخيل التي بصحن المسجد ذكرها ابن جبير منها يزيد وينقص كما لا يخفى ، والنخيل التي بصحن المسجد ذكرها ابن جبير منها ين رحلته .

وغوس أكثرها شيخ الحد"ام عزيز الدولة، وكأن ذلك لم ينكر عليه خوفاً من لسانه ، وتعظيماً لشأنه ، ولم يزل المسجد النبوي بإمام واحـــد يصلي بالمقام النبوي إلا في أيام الموسم ، فبالمحراب القبلي ، حتى سعى بعض الأتراك في اتخاذ إمام حنفي بعد الستين وغاغائة في دولة الأشرف إينال .

وأما تحصيب المسجد ، ففي سنن أبي داود عن أبي الوليد ، قال : سألت ابن عمر عن الحصباء التي في المسجد ، فقال : مطرنا ذات ليلة ، فأصبحت الأرض مبتلة ، فجعل الرجل يأتي بالحصباء في ثوبه ، فيبسطه تحته ، فلما قضى وسول الله عليه الصلاة ، قال : « ما أجسن هذا ! » .

<sup>(</sup>١) في نسخة : بعد العشاء الآخرة .

ولأصحاب السنن عن أبي ذر مرفوعاً : « إذا قام أحدكم إلى الصلاة ، فإن الرحمة تواجهه ، فلا يمسح الحصباء » .

وليحيى عن عبد الحميد بن عبد الرحمن الأزدي ، قال : قال عمر بن الخطاب حين بني مسجد رسول الله والمسلمينية : ما ندري ما نفرش في مسجدنا ، فقيل له : افوش الحصف والحصر ، قال : هذا الوادي المبارك ، في المحت رسول الله والسلمينية والحميد عبارك ، قال : فحصه عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

ولابن زبالة عن ابن عمر رضي الله عنها قال : قدم سفيان بن عبد الله الثقفي على عمر بن الخطاب ، ومسجد رسول الله على غير محصوب ، فقال : مالكم واد؟ فقال عمر رضي الله عنه : بلى ، قال : فاحصبوه منه ، فقال عمر : احصبوه من هذا الوادي المبارك ، يعني وادي العقيق .

قال المطري: رمل المسجد أي الذي يحصب به محمل من وادي العقيق من العرصة التي تسيل من الجماء الشمالية إلى الوادي ، وليس بالوادي رمل أحمر غير ما يسيل من الجماء ، وهو رمل أحمر يغربل ، ثم يفوش في المسجد . اه .

وأما مصابيح المسجد ، فقيل : أول من علق المصابيح بالمسجد عمر بن الخطاب لما جمع الناس في التراويح على إمام واحد .

وروى القرطبي في تفسيره ، عن أبي هند قال : حمل تميم الداري من الشام إلى المدينة قناديل وزيتاً ومقطأ ، فلما انتهى إلى المدينة ، وافق ذلك ليلة الجمعة ، فأمر غلاماً يقال له أبو : البراد ، فقام فبسط المقط ، وعلق القناديل ، وصب فيها الماء والزيت ، وجعل فيها الفتل ، فلما غربت الشمس أمر أبا البراد فأسرجها ، وخرج رسول الله من المسجد ، فإذا هو بها تزهر ، فقال : من فعل هذا ? قالوا : تميم الداري يا رسول الله ، فقال : « نورت الإسلام للحديث » .

وأما تخليق المسجد ، فلأبي داود عن ابن عمر رضي الله عنها: بينـا رسول الله

مَرَالِيَّةِ يخطب يوماً ، إذ رأى نخامــة في قبـلة المسجد ، فتغيظ على الناس ، ثم علي علي الناس ، ثم حكما ، وأحسبه قال : « إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم ، فلا يبزقن بين يديه » .

ولابن شبة بسند جيد عن أبي الوليد قال: قلت لابن عمر: ما بدء الزعفران? يعني في المسجد، فقال: رأى رسول الله عليه في المسجد، فقال: ما أقبح هذا! من فعل هذا? فجاء صاحبها فحكها وطلاها بزعفران، فقال رسول الله عليه : « هذا أحسن من ذاك » .

ورواه مجيى إلا أنه قال : ما كان بدء هذه الصفرة في القبلة ... فذكره » وزاد : فسارع الناس إليه ، فكان هذا بدؤه .

وسيأتي في مسجد بني حرام (١) من الفصل الرابع في الباب الخامس ، أنه أول مسجد خلق .

وقول جابر : فمن هنــاك جعلتم الحلوق في مساجدكم ، وأن المطري وهم ، فجعله مسجد القبلتين .

وقول جابر فيما روى ابن شبة : كان أول من خلق المسجد ورزق المؤذن بن عثمان رضي الله عنه ، محمول على أنه رتب له ذلك .

ونقل ابن زبالة عن ابن عجلان ، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على المدينة أن لا يخلق إلا القبلة ، وأن يغسل الأساطين ، قال : فلم تكن الأساطين تخلق في سلطانه ، ثم ذكر قدوم الخيزران سنة سبعين ومائة ، وأمرها بتخليق المسجد مع ما قدمناه في تخليق القبر الشريف .

وأما إجمار المسجد ، فليحيى عن محمد بن اسماعيل عن أبيه ، أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسفط (٢) من عود ، فلم يسع الناس ، فقال عمر رضي

<sup>(</sup>١) هو مسجد القبلتين .

<sup>(</sup>٢) أي: وعاء .

الله عنه : أجمروا به المسجد لينتفع به المسلمون ، فثبتت سنة في الحلفاء إلى اليوم ، يؤتى كل عام بسفط من عود يجمر به المسجد ليلة الجمعة ، ويوم الجمعة عند المنبر من خلفه إذا كان الإمام يخطب .

وله عن عبد الله بن محمد ب عمار عن جده ، فقال : أتى عمر بن الخطاب بمجمرة من فضة فيها تماثيل من الشام ، فدفعها إلى سعد جد المؤذنين ، وقال : أجمر بها في الجمعة ، وفي شهر رمضان (۱) ، قال : فكان سعد يجمر بها في الجمعة ، وكانت توضع بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، حتى قدم إبراهيم بن يجيى ، ومحمد بن العباس المدينة سنة ستين ومائة ، فأمر بها فغيرت ، وجعلت ساذجاً ، وهي اليوم بيد مولى المؤذنين (۲) ، قال أبو غسان : هم دفعوها إليه . انتهى .

ولابن زبالة عن نعيم المجمر عن أبيه ، أن عمر رضي الله عنه قال له : تحسن أن تطوف على الناس بالمجمرة تجمرهم ? قال : نعم ، فكان عمر يجمرهم يوم الجمعة .

وفي « مسند أبي يعلى » ، عن ابن عمو ، أن عمو رضي الله عنه كان يجمو مسجد رسول الله عليه كل جمعة .

ولابن ماجه عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه ، أن النبي عَلَيْ قال : « جنبوا مساجد كم صبيانكم ، ومجانينكم ، وشراركم (٣) ، وبيعكم ، وخصوماتكم ، ورفع أصواتكم ، وإقامة حدودكم ، وسل سيوفكم ، واتخذوا على أبوابها المطاهر ، وجمروها في الجمع » .

<sup>(</sup>١) انظر كيف دفعها الى سعد ، وأمره باستعالها ، وكيف أقر رضي الله عنه وضعها بين يديه مع أنه استعهال لها في العرف ، وقد صرحوا بأن استعمال مجمرة النقد بل وجميع ما صنع منه حرام غير خاتم الفضة وحلي النساء ، وما حليت به آلة الحرب النح .

<sup>(</sup>٢) فينسخة : متولي المؤذنين .

<sup>(</sup>٣) في نسخة بلمية : وشراءكم وهي الصواب ، رأيضًا مناسبة لقوله : وبيعكم .

ولابن أبي عدى الحافظ من حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه قال : صليت العصر مع عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه ، فرأى خياطاً في ناحية المسجد، فأمر بإخراجه ، فقيل له : يا أمير المؤمنين إنه يكنس المسجد ، ويغلق الأبواب ، ويرش أحياناً ، فقال عثمان رضي الله عنه : إني سمعت رسول الله معلي يقول : « جنبوا صناعكم مساجدكم » .

قلت: ومن المنكرات تساهل بعض ولاة العارة في استعال النشارين ، والنجارين ، والخجارين بالمسجد النبوي لعمل آلاته ، واكتساب أولئك العال بذلك مصع ما يتولد عنه من القامات والدق العنيف ، مع إمكان عمل ذلك خارجه ، ونقله اليه مصنوعاً ، وقد كانت عائشة رضي الله عنها تسمع الوتد أو المسار يضرب في بعض الدور المطيفة بالمسجد ، فترسل إليهم : لا تؤذوا رسول الله ويتيالي ، وما عمل علي مصراعي داره إلا بالمناصع توقياً لذلك .

وفي خبر رواه المقدسي في كتابه « مثير الغرام » ، عن كعب الأحبار ، أن سليان عليه السلام قال للعفريت الذي أحضره لقطع الرخام لعارة بيت المقدس : هل عندك حيلة أقطع بها الصخرة فإني أكره صوت الحديد في مسجدنا هذا ، والذي أمرنا الله به هو الوقار والسكينة ... الخبر الذي أوردناه في الأصل ، والله الموفق .

ولابن أبي شبة ، أن النبي وللله كان يتبع غبار المسجد بجريدة .

وللبلاذري عن أبي سعيد مولى أبي أسيد ، قال : كان عمر بن الخطاب يعس في المسجد بعد العشاء ، فلا يرى أحداً إلا أخرجه ، إلا رجلًا قامًا يصلي ، فمر بنفو من أصحاب رسول الله ويتلق فيهم أبي بن كعب ، فقال : من هؤلاء ؟ قال أبي : نفر من أهلك يا أمير المؤمنين ، قال : ما خلفكم بعد الصلاة ؟ قالوا : جلسنا نذكر الله ، فجلس معهم ، ثم قال لأدناهم : خذ في الدعاء ، فدعا ،

فاستقرأهم رجلا رجلا حتى انتهى إلي "، فقال: هات، فحصرت وأخذني الكل"، فقال: قل ، ولو أن تقول: اللهم اغفر لنا ، اللهم ارحمنا ، ثم أخذ عمر في الدعاء ، فما كان أحد أكثر دمعة ، ولا أشد بكاء منه ، ثم قال: تفر "قوا الآن.

الفصل الخامس عشر : في أبواب المسجد وخوخاته ، وما يميزها من الدور المحاذية لها ، وشرح حال الدور المحيطة به .

الذي تلخص من كلام ابن زبالة ، أن الذي استقر عليه المسجد في عدد الأبواب بعد زيادة المهدي عشرون باباً بخوخة أبي بكر رضي الله عنه ، لأنها كما سيأتي جعلت شارعاً في رحبة القضاء ، وأنه كان به أربعة أبواب أخرى ليست عامة للناس ، كانت مما يلى القبلة .

أحدها : باب يدخل منه الأمراء من ناحية دار مروان (٢) ، وهي دار الإمارة المقصورة ، وهذا قد سدَّ قديماً ، وكان في قبلة المسجد خلاف ما اقتضاه كلام المطري من أنه لم يكن في قبلة المسجد باب سوى خوخة آل عمر الآتية ، لأن ابن زبالة نقل : أن مروان جعل الباب المذكور في القبلة ، ثم خشي منعه ، فجعل باباً على يمنك حين تدخل ، ثم قال : أخشى أن أمنع المسجد ، فجعل الباب الثالث أي اللاصق بباب السلام من خارجه موضع السقاية التي هناك .

ثانيها : باب عن يمين القبلة في المغرب داخل المقصورة ، يدعى « باب بيت زيت القناديل » ، ذكروا أن مروان عمله ، أي : عند بناء داره ، ثم لما زيد في المسجد نقل حتى سد محله مجائط منار باب السلام الغربي كما سبق في التاسع .

<sup>(</sup>١) في نسخة : الافكل ، يعني : الرعدة وهي الصواب كا قالم بمض الفضلاء عن كتب اللغة .

<sup>(</sup>٢) هي الآن تسمى : « مدرسة بشير آغا » أقول : وقد أدخل بعضها الآن في الشارع الجديد الجنوبي للمسجد والبعض الاخرأنشئت فيه المحكمة الشرعية في التوسعة الجديدة للمسجد .

ثالثها : باب عن يسار القبلة في محاذاة الباب قبله ، يدخل منه للمقصورة من موضع الجنائز ، أي بجدار المنارة الشرقية هناك .

رابعها : خوخة آل عمر ذات السرب تحت المقصورة .

قلت : ولم يزل على هـ ذا السرب باب في الرواق المتوسط بين الروضة والرواق القبلي يفتح في زماننا في أيام الموسم لتحصيل شيء شبيه بالمكس يأخذه من كان بيده مفتاحه بمن يدخل لزيارة تلك الدور التي اختلقوا تسمينها بدور العشرة (۱۱) وغير ذلك ، ويقع به من اختلاط النساء بالرجال وغيره من المناكر مالا يوصف ، فأمر السلطان الأشرف قايتباي جنبه الله الردى ، وأنارله سبيل الحير والهدى ، بسده وتعويض من كان بيذه المفتاح عما كان مجصل له بسبه صرة في الذخيرة ، فسد من خارج المسجد ، وردم من داخله حتى ساوى أرض المسجد ، وذلك في سنة غان وثانين وثانائة ، وقد شرحنا ذلك في الأصل في فصل مستقل .

وفصل ابن زبالة أبواب المسجد العشرين ، فقال : ثمانية من ناحية المشرق ، وثمانية من ناحية المغرب ، منها الحوخة الني يقال لها : خوخة الصديق ، ومما يلي الشأم أربعة . انتهى .

وقال ابن النجار : وأما أبواب المسجد ، فكانت بعد زيادة المهدي ، وذكر تسعة عشر باباً غير باب خوخة الصديق ، وذكر ما سيأتي في مواضعها .

<sup>(</sup>١) اسم مختلق لا أصل له ، ولكن رأيت في تاريخ المراغي المسمى : بـ « تحقيق النصرة في ان دار ابن عمر تسمى دار العشرة » ، ولم ينكر هذا على الاسم ، مع أن المراغي قبل السمهودي بمائة سنة وتاريخه هو عمدة السمهودي ، ويحتمل أن سبب تسميتها بدار العشرة كون سيدنا عمر أحد العشرة المبشرين بالجنة ، ويحتمل أن سبب تسميتها بذلك كونها كانت لها خوخة من المسجد ينزل إلها بعشر درجات يتبرك بها ، وكان يصير فيها لاجتاع النساء بالرجال من الازدحام ما لا يليق ، فسدها أولو الأمر والنهي لدرم المفاسد كما تقدمت الإشارة اليه ,

فقول المطري ومن تبعه : لما بنى الوليد بن عبد الملك المسجد ووسعه ، جعل له عشرين باباً ، وذكروا الأبواب الآتية بعينها مع الخوخة المذكورة ، وهم كما أوضحناه في الأصل ، ولنذكر ما قالوه في بيان الأبواب العشرين .

الأول : وهو مبتدأ المشرق بما يلي القبلة عند موضع الجنائز باب علي كما صرح به ابن النجار أخذاً من كلام ابن زبالة ويحيى كما أوضعناه في الأصل .

وجعل المطري ومن تبعه الذي بعده أول هذه الجهة ، وأن هذا ثان لقولهم أنه سمي بذلك لكونه في محاذاة بيت علي ، وهو متأخر عن بيت النبي ويجتمل أن بيت علي كان ينعطف في المشرق على الحجرة الشريفة ، فيحاذي هذا الباب ، وقد سد عند تجديد الجدار الشرقي ، وجعل مكانه شباك يقف الإنسان خارجه ، فيرى الحجرة النبوية .

الثاني : باب النبي مَلِيَّاتِهُ سمي بذلك لقربه من حجرته ، لا لكونه دخل منه ، إذ لا وجود له في زمنه ، وقد سد أيضاً عند تجديد الحائط .

الثالث: باب عثمان رضي الله عنه ، وهو الباب الذي وضع قبالة الباب الذي كان يدخل منه الذي عَلَيْتُ ، ولذا أطلق عليه في رواية ليحيى: باب النبي عَلَيْتُ ، وسمي بما سبق لمقابلته لدار عثمان بن عفان ، وسيأتي أنها كانت من الطريق التي تسلك إلى البقيع عن يسار الخارج من هذا الباب إلى الطريق التي في شامي المدرسة الشهابية (١) .

وفي «طبقات ابن سعد»: أن النبي عَيْنِينَةٍ خطها لعثمان رضي الله عنه لما أقطع الدور ، قال : ويقال : إن الخوخة التي في دار عثمان اليوم وجاه باب النبي عَيْنِينَةُ التي كان رسول الله عَيْنِينَةً بخرج منها إذا دخل بيت عثمان . انتهى .

<sup>(</sup>١)هي في الأصل دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ثم بناها الملك شهاب الدين غازي بن الملك المادل ، كا في «آثار المدينة » •

والذي يقابل هذا الباب اليوم من دار غنمان رباط (١) أنشأه الجواد جمال الدين عمد بن أبي المنصور الأصفهاني وزير بني زنكي ، وقفه على فقراء العجم ، وجعل فيه تربة لها شباك لجهة الشباك المتقدم ذكره في الأول . ولما توفي في السجن وكان بينه وبين أسد الدين شيركوه عم صلاح الدين بن أبوب عهد : من مات قبل صاحبه عمله صاحبه الحي للمدينة ، دفع أسد الدين للشيخ أبي القاسم الصوفي مالاً ضالحاً (٢) ، فحمله إلى الحرمين ومعه جماعة يقرؤون بين يدي تابوته ، فلما كان بالحلة ، اجتمع فحمله إلى الحرمين ومعه جماعة يقرؤون بين يدي تابوته ، فلما كان بالحلة ، اجتمع الناس للصلاة عليه ، فإذا شاب قد ارتفع على موضع عال ، ونادى بأعلى صوته :

سرى نعشه فوق الرقاب وطالما سرى جوده فوق الركاب ونائله يمر على الوادي فتثنى رماله عليه وبالنادي فتثنى أرامله

فلم أر باكياً أكثر من ذلك اليوم ، ثم وصلوا به الى مكة ، فطافوا به حول الكعبة ، وصلوا عليه ودفنوه بتربتة سنة الكعبة ، وصلوا عليه (٣) عندها ، ثم إلى المدينة ، فصلوا عليه ودفنوه بتربتة سنة تسع وخمسين وخمسين وخمسائة ، وكان له آثار جميلة سيا بالحرمين الشريفين ، وعمل سور المدينة الآتى ذكره .

وفي قبلة رباطه من دار عثمان أيضاً رضي الله عنه تربة أسد الدين شيركوه عمل إليها من مصر هو وأخوه نجم الدبن أبوب والد صلاح الدين بعد موتها سنة ست وسبعين وخمسائة ، وبقية (٤) دار عثمان (٥) رضي الله عنه في القبلة بيت إلى

<sup>(</sup>١) هو الآن يسمى برباط العجم ، وبابه عن يمين الخارج من باب النساء .

<sup>(</sup>٢) أي لأجل نقل الجواد الأصفهاني (٣) أي : على الجواد الاصفهاني

<sup>(</sup>٤) صوابه : وببقية

<sup>(</sup>ه) موضع دور عثمان رضي الله عنه ، جزء منها أدخل في الشارع الجديد الواقع شرقي المسجد النبوي ، وأما الدار الصفرىفبعضها أدخل في الاستراحة الملكية المملوكة للامير عبد الله بن عبد الرحمن، وبعضها في الرحبة الواقعة أمام باب جبريل

جنب هذه الثربة موقوف على الخدام ، ويعرف هذا الباب بباب جبريل أيضاً ، وكأنه لما ورد من أن جبريل عليه السلام في غزوة بني قريظة أتى على فرس عليه اللأمه حتى وقف بباب المسجد عند موضع الجنائز .

وقال ابو غسان : علامة مقام جبريل عليه السلام الذي يعرف به اليوم ، أنك تخرج من الباب الذي يقال له : باب آل عثمان ، فترى على يمينك إذا خوجت من ذلك الباب على ثلاثة أذرع وشبر ، وهو من الأرض على نحو ذراع وشبر حجراً أكبر من الحجارة التي بها جدار المسجد ، وأشار ابن زبالة لنحو هذا ، ثم قال : ومقام جبربل يمناه داخل في المسجد .

الرابع: باب ريطة بفتح الراء ابنة أبي العباس السفاح ، كان يقابل دارها ، وهي اليوم مدرسة للحنفية (١) بناها بازكوش (٢) أحد أمراء الشأم ، وعمل بها مشهداً نقل إليه من الشأم ، ودار أبي بكر الصديق رضي الله عنه التي مات بها في شرقيها كما سيأتي ، ويعرف هذا الباب بباب النساء ، وعمر بن الخطاب هو الذي أحدثه ، سمي بذلك لقول عمر رضي الله عنه : لو توكنا هذا الباب للنساء، فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات ، رواه أبو داود وغيره مع رد رفع ذلك للنبي عَلَيْقٍ.

الخامس: كان يقابل دار أسماء بنت الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عبيد الله بن عبيد الله بن عباس ، وفي موضعها اليوم رباط للنساء ، وقد سد هذا الباب عند تجديد الحائط الشرقي من المنارة الشرقية الشمالية إليه أيام الناصر لدين الله سنة تسع وثماني وخمسائة .

<sup>(</sup>١) تعرف اليوم بزاوية السمان وفي مؤخرهاموضع يقال له : بيت أبي بكر الصديق دضي الله عنه معررف يزار، وبالجهنة الجنوبية منها دار لجناب الافندي مأمون بري أحد الخطنباء والمدوسين بالحرّم النبوي (٢) صوابه : ياركوج .

السادس : كان يقابل دار خالد بن الوليد (١) رضي الله عنه ، وموضعها رباط السبيل الذي للرجال ، ومعها في شماليه دار عمرو بن العاص كما سيأتي ، وقد أنشأ هذا الرباط والذي قبله القاضي كمال الدين أبو الفضل محمد بن عبد اللهالشهوزوري

السابع: كان يقابل زقاق المناصع (٢) الذي بين دار عمرو بن العاص وأبيات الصوافي ، وهر اليوم ينفذ إلى دار الحسن بن علي العسكري المعررفة بجوش الحسن وكان نافذاً للمناصع خارج سور المدينة ، وفي محل أبيات الصوافي رباط الرجال الذي أنشأ القاضي الفاضل محيي الدين عبد الرحمن اللخمي البيساني (٣) ومافي شاميه من دار الرسام .

الثامن : كان يقابل أبيات الصوافي ، أي جانبها الذي به اليوم دار الرسام الذي وقفها الشيخ صفي الدين السلامي على أقاربه ، ثم على الفقراء ، وفي شاميها الباب الذي يدخل منه إلى رباطي النخلة ، وهما رباطا السلامي ، وهذا الباب آخر أبواب جهة المشرق .

وعبر المطري ومن تبعه عن هذا الباب بكونه في مقابلة أبيات الصوافي ، وقال في الباب قبله المقابل لزقاق المناصع: إن زقاق المناصع بين دار عمرو ابن العاص ، ودار موسى بن إبراهيم المخزومي ، ولم أر لدار موسى هذه ذكراً فيا كان مطيفاً بالمسجد من الدور في هذه الجهة ، بل المذكور فيها أبيات الصوافي ، فهذه الدار من جملتها

<sup>(</sup>١) هي التي اشتكى الى النبي صلى الله عليه وسلم شدة ضيقها فقال له : ارفع البناء في السياء ، وسل الله السمة

<sup>(</sup>٢) زقاق المناصع هو المعروف اليوم بزقاق البددر الذي أرله شرقي المنارة السليمانيـــة ، وآخره دور آل الرفاعي ، وعليه فتكون دار عمرو بن العاص على يمينك وأنت داخل إلى زقاق البدور

<sup>(</sup>٣) هو المتولي على ديوان الانشاء زمن الدولة الصلاحية،وكان أيضاً ناظر دوارين الانشاء زمنالدولة الفاطمـــــة

التاسع : كان دبر المسجد ، وهو أول أبواب جهة الشأم بما يلي المشرق ، يقابل دار حميد بن عبد الرحمن بن عوف (١) التي كان عبد الرحمن ينزل بها ضيفان النبي ويتناف ، وبقية دار ابن مسعود ، وفي موضعها اليوم الدار المعروفة بدار المضف ، وما والى ساباطها في المغرب .

العاشر : كان يقابل بقية دار حميد المذكورة ، وموضعها اليوم رباط الظاهرية والشرشورة .

الحادي عشر : كان يقابل مايلي دار حميد من أبيات خالصة مولاة أمسير المؤمنين ، وموضع ذلك المارستان الذي أنشأه أبو جعفر المستنصر بالله سنة سبع وعشرين وستأثة .

الثاني عشر : كان في مقابلة بقية أبيات خالصة في موضوع البيت الذي إلى جنبه زقاق رباط الشيخ شمس الدين التستري ، وهذا آخر أبواب جهة الشأم ،ولا أثر لشيء منها اليوم ، وقد ابتني الناس في محلها .

الثالث عشر : وهو أول أبواب المغرب فيا يلي الشأم ، كان يقابل دارمنيرة مولاة أم موسى ، وكانت من دور عبد الرحمن بن عوف ، ثم صارت لعبد الله ابن جعفر بن أبي طالب ، ثم صارت لمنيرة ، وفي موضعها اليوم الدار التي أنشأها السيد العلامة محيي الدين الحنبلي قاضى الحرمين ومافي قبلتها إلى زقاق القياشين (٢)

<sup>(</sup>١) هي الآن تحت نظر السيد ابراهيم أوليا وماحولها وشاميها من الدور ،ولعله ماسميت دار الضيافة يهذا الاسم إلا لكون الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينزل أضيافه عند عبد الرحمن بن عوف لشدة غناه وكثرة ماله

<sup>(</sup>٢) هو اليوم زقاق الحنابلة وفي أوله على عينك دار الفاضل الافندي عبد الجليل براده ومقابسه باب موصل الى ميضأة السلطان بيبرس وكان هذا الزقاق نافذاً الى الساحة تجاه حوش الجال ثم اشترى السلطان عبد الحميد الاول آخر دوره من وقف الجبرت. وبناها مدرسة وتسمى الآن بالمدرسة الحميدية ورئاسة ورشها الان لأولاد توفيق أفندي الأثمة بالمسجد النبوي ،

ثم صارت الى دار قاضي الحنابلة هذه ، ووقفتها ، وهذا الباب مسدود اليوم كمايظهر من خارج المسجد .

الرابع عشر : كان يقابل دار منيرة أيضاً ، ويقابله منها اليوم دار موقوفة بيد الخدام في قبلتها زقاق دور القياشين ، وهذا الباب أيضاً مسدود اليوم كما يظهر من خارج المسجد.

الخامس عشر : كان يقابل دار نصير صاحب المصلى ، وفي موضعها الدار التي عن يسار الداخل من زقاق دور القياشين ، وما في قبلتها من داري التي أنشأتها ، وهو مسدود اليوم ، وبقيت قطعة منه تظهر من خارج المسجد ، ودخل باقيه عند تجديد الحائط من باب عاتكة إليه .

السادس عشر : كان يقابل دار جعفر بن خالد بن برمك التي دخل فيها فارع أطم حسان بن ثابت ، وموضعها اليوم المدرسة الكلبرجية إنشاء شهاب الدين أحمد سلطان كلبرجة سنة غان وثلاثين وغاغائة ، وما في قبلتها ، وهذا الباب دخل في الحائط عند تجديده ، وأسقطه المطري ، وزاد بدله باباً بعد الذي يليه وهو خطأ .

السابع عشر: باب عاتكة بنت عبد الله بن يزيد بن معاوية سمي به لمقابلته لدارها التي صارت ليحيى بن خالد ، ودخلت في دار ولده جعفر المتقدمة ، وفي موضعها اليوم ما في قبلة الكابرجية من جهة المدرسة (١) التي أنشأها المقر الزيني أبو بكر بن مزهر ناظر ديوان الانشاء عصر ، ورئيسها ، واتخذ إلى جانب عقد هذا الباب بلصق جدار المسجد قبة لطيفة بسفلها فسقية هيأها لدفنه بلغه الله مراده من خيري الدارين ، وذلك في سنة ثلاث وتسعين وغاغاتة على يد صاحبنا العلامة الشيخ نور الدين المحلي ، أدام الله النفع به ، ويعرف هذا الباب قدياً بباب

 <sup>(</sup>١). هي تحت فظارة بيت الشيخ محمد طاهرالكوراني، أدخل بعضها في رحبة باب الرحمة والبعض في التوسعة الجديدة .

السوق ، لأن سوق المدينة في جهته ، وبباب الرحمة كما ذكره يحيى في خبر اتخاذه ويتالله الأبواب الشلائة حيث قال : وباب عاتكة ، ويقال : باب الرحمة . ا ه .

وإنما يعرف اليوم بذلك ، ولم أر من نبه على سبب تسميته به ، غير أن في ه الصحيح » عن أنس رضي الله عنه ، أن رجلًا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ، ورسول الله على قائم بخطب ، فاستقبل رسول الله على قائم الله قائم أنه قائم أن قائم أن قائم أن قائم أن أن أن سحابة طلعت من وراء سلع مثل الترس ، فلما توسطت السماء انتشرت ، ثم أمطرت . وسيأتي أن دار القضاء كانت فيا بين فلما توسطت السماء انتشرت ، ثم أمطرت . وسيأتي أن دار القضاء كانت فيا بين باب السلام وباب الرحمة ، هذا ولم يكن في زمنه على أنه من ورائه ، ودخل طالبها منه ، فظهر لى أنه سمى باب الرحمة لذلك .

الثامن عشر : باب زياد كان بين باب الرحمة ، وخوخة أبي بكر رضي الله عنه الآتية ، سمي بذلك لأن زياد بن عبيد الله الحارثي خال السفاح إذ كان واليا على المدينة لأبي العباس السفاح هدم دار القضاء ، وجعلها رحبة للمسجد ، واتخذ الباب المذكور فيها ، وكذا الحوخة أيضا هو الذي شرعها فيها ، وكانت دار القضاء لعمر بن الحطاب رضي الله عنه ، وأوصى أن تباع في دينه ، فبيعت من من معاوية ، فسميت دار قضاء الدين .

وقيل : كانت لعبد الرحمن بن عوف اعتزل فيها ليـــالي الشورى حتى قضي الأمر ، وبويـع عثمان ، وكانت ولاية زياد على المدينة سنة ثمان وثلاثين ومئة .

ونقل ابن زبالة أنه الذي جعل الستور على الأبواب الأربعة ، باب دار مروان ، أي : المعروف بباب السلام ، والخوخة ، أي : الاتية ، وباب زياد ، أي : المذكور ، وباب السوق ، أي : المعروف بباب الرحمة . اه .

ووهم من قال : ان دار القضاء دار مروان ، نعم كان لمروان باب شارع في ناحية رحبة القضاء بجانب باب السلام ، فإنه يؤخذ من كلامهم أنها كانت ممتدة من باب السلام الى باب الرحمة ، ولما سد باب زياد وباب الخوخة اتخذ في كلها الحصن العتيق الذي كان ينزله أمراء المدينة قبل ابتنائهم لحصنهم اليوم ، ثم صار رباطاً لغياث الدين سلطان بنجالة سنة أربع عشرة وثماغاثة ، وما في شاميه من المدرسة الجوبانية التي أنشأها جوبان أتابك عساكر المغلية سنة أربع وعشرين وسبعائة ، وجعل بهذه الجهة تربة له لم يمكن من الدفن فيها ، وكذا دار الشباك التي كانت بجانب باب الرحمة أنشأها شيخ الحدام الحريري ، ودخل ذلك كله بالمدرسة الأشرفة بعد استبداله .

التاسع عشر : الخوخة المجعولة تجاه خوخة الصديق شارعة في رحبـــة دار القضاء ، وقد سدت من خارج المسجد ، وصارت باب حاصل له ، وهو من رحبة القضاء وكان بابه مقنطراً ، وقد جعل مربعاً ، وهو الثالث من الأبواب التي على يسار الداخل من باب السلام .

العشرون: باب مروان سمي به لملاصقته لداره الآتية ، وفي موضعها اليوم الميضاة التي أنشأها المنصور قلاوون الصالحي عام ست وثمانين وستائة ، ويعرف أيضاً ببات السلام ، وباب الخشوع ، وأراد عمر بن عبد العزيز أن يجعل في الأبواب حلقاً ، أي سلاسل ، ويجعلها في الدروب لشلا يدخلها الدواب ، فعمل حلقة باب مروان ، ثم بدا له ، فتركه ، والباقي اليوم من أبواب المسجد كلها أربعة فقط : باب السلام ، وباب الرحمة في المغرب ، وباب جبريل ، وباب النساء في المشرق .

وأما شرح حال الدور المطمقة بالمسجد .

وبه يتضح مأخذنا فيا سبق ، فيتلخص من كلامهم أن أولها من القبلة بما يلي المشرق دار عبد الله بن عمر ذات الخوخة المتقدم وصفها ، وتعرف بدار آل عمر،

وكانت مربداً أعطيته حفصة أم المؤمنين لما احتيج لإدخال حجرتها ، وتسمى دار الرقيق (١) ، وقيل : كانت مربداً يتوضاً فيه أزواج النبي من ، فاستخلصته حفصة رضي الله عنها ، فورثها عنها عبد الله ، فوقفها .

وفي قول شاذ: إن البيت الذي على يمينك إذا دخلت دار عبد الله من الحوخة التي في المسجد ، فتلقاك خوخة كانت في خوخة الطريق مبوبة ، وتلك الحوخة خوخة أبي بكر الصديق رضي الله عنه التي بقيت له ، وكان هذا بيته باعه من حفصة مع الدار التي في قبلته ، وقد أوضحنا رد ذلك في الأصل ، والمعروف أن البيت الذي على يمين خوخة آل عمر بيت عائشة .

وذكر ابن شبة ، أنها اتخذت داراً غير حجرتها بين دار الدقيق وبين دار اساء بنت أبي بكر ، ولعل هذا الاشتباه نشأ من هذا ، والذي اقتضاه كلام ابن شبة وابن زبالة أن الدار المعروفة اليوم بعائشة وما يليها في المغرب من جملة دار آل عمر إلى مروان (٢) وأن ما في قبلة ذلك إلى آخر دار بي صالح الكبرى كان داراً لحفصة أيضاً ، وأن باب هذه الدار كان شارعاً في زقاق عاصم بن عمر قبالة دير الأطم الذي يسمى فويرعاً ، وسياني بيانه ، وزقاق عاصم عتد هناك في القبلة ، وينعطف للمغرب ، ثم يلي دار عبد الله في المغرب دار مروان بن الحكم ، كان بعضها لنعيم النحام من بني عدي ، وبعضها من دار العباس بن عبد المطلب الـتي بعضها لنعيم النحام من بني عدي ، وبعضها من دار العباس بن عبد المطلب الـتي أدخلت في المسجد ، وصارت دار مروان في الصوافي ينزلها الولاة ، وفي موضعها أدخلت في المسجد ، وصارت دار مروان في الصوافي ينزلها الولاة ، وفي موضعها

<sup>(</sup>١) صوابه : دار الدقيق لأنه كان دقيق بيت المال الذي يعطى الفقراء فيها زمن عمر ابن الخطاب .

<sup>(</sup>٢) تقدم التمريف بها في الصفحة ٣٣٧

البوم كما سق المضأة التي في قبلة المسجد عند باب السلام ، وما في شرقيها إلى دور آل عمر قالوا: وإلى جانبها يعني في المغرب دار يزيد بن عبد الملك ، وكان في موضعها دار لآل أبي سفيان بن حرب كانت أشرف دار بالمدينة بناء ، وأذهبه في السهاء ، وكانت دار مزيد متسعة ، قبل له فيها : ليست بدار ، بل مدينة ، وفي موضعها اليوم السبيل والوكالة ، وما اتصل بذلك في القبـــــلة والمغرب من عمارة السلطان الأشرف ، ولم يذكروا شارعاً بين دار يزيـد ودار مروان ، وهناك شارع فيه باب الميضأة لعله تجدد بعده ، ثم وجاه دار يزيد دار أويس بن سعد بن أبي سرح بالبلاط ، أي الممتد في المغرب من باب السلام ، كانت لمطيع ابن الأسود ، فناقل بها العباس إلى الدار التي بالبلاط أيضاً المشهورة بمطيع ، فباع العباس هذه من ابن سعد ابن أبي سرح ، وقيل : أقطعها النبي عَلِيَّةٌ مطيعاً ، وموضعها المدرسة الباسطية أنشأها الزيني عبد الباسط سنة بضع وأربعين وثماغاثة ، وما يليها من المدرسة الأشرفية ، ثم إلى جنب دار أويس في المغرب دار (١) أبي مطيع ابن الأسود العدوي، وعندها أصحاب الفاكهة، أي الذين يبيعونها ويقال لها :دار ابنمطيع أيضاً ، وهي التي تقدم أنها كانت للعباس ، وقيل : إن حكيم بن حزام ابتاعها هي وداره التي من ورائها في الشام ،وشاركه ابن مطيع،ثمأخذابن،مطيع هذه بكل الثمن ، وترك لحكيم التي من ورائها ، وكان يقال لدار أبي مطيع : العنقاء ، قال الشاعر : إلى العنقاء دار أبي مطيع .

وموضعها اليوم: الدار التي غربي الباسطية تقابل وكالة السلطان ، وفي غربيها سوق المدينة ، وكان قديماً تباع به الفاكهة (٢) كما سبق ، ومحل دار حكيم التي من ورائها ما في شاميها من الدار التي عندها دار العين ، ووصف ابن سعد دار حكيم هذه بأنها عند بلاط الفاكهة عند زقاق الصواغين ، ثم في

<sup>(</sup>١) دار أبي مطيع التي كان يقال لها : العنقاء ، هي اليوم دار أولاد الأزميري .

<sup>(</sup>٢) الآن أيضاً تباع فيها الفاكهة وغيرما

غربي المسجد دار ابن مكمل الشارعة في رحبة القضاء ، وهي بما يتشاءم به خواب إلى جنب المسجد يجلس إلى ركنها صاحب الشرط ، وإليها أصحاب الفاكهة ،وفي موضعها اليوم المدرسة الجوبانية ، (١) وما والاها في المغرب ، ويقابلها من شاميها دار النحام العدوي ، الطريق بينها قدر ستة أذرع ، كان بابها وجاه زاوية رحبة دار القضاء ، وشرقيها الدار المقابلة لباب الرحمة ، فموضعها اليوم مـــا في غربي سبيل المدرسة المزهرية ، ثم إلى جنب دار النحام دار جعفر بن مجيى البرمكي التي دخــل فيها بيت عاتكة بنت يزيد ، وأطم حسان بن ثابت المسمى بفارع ، وفي موضع هذه الدار اليوم المدرسة المزهرية ، وما في شاميها من المدرسة الكلبرجية ، ثم إلى دار جعفو دار نصير صاحب المصلى وكانت لسكينة بنت الحسين ، ثم إلى جنبها الطريق إلى دار طلحة بن عبيد الله ستة أذرع ، فموضع دار نصير اليوم داري الـتي في شامي الكابرجية ، ووقفتها على قرابتي ، والدار التي في شاميها إلى الطريق التي يدخل منها لدور القياشين التي صارت للخواجا قاوان ، وهي وما يليها دور طلحة ابن عبيد الله ، وفي غربي دور طلحة عنـد خوخة القواريري أي النـافذة للبلاط ، داران اتخذهما الزبير بن العوام ، وتصدق بها على ابنيه عروة وعمرو ، ثم إلى جنب الطويق إلى دور طلحة دار منيرة مولاة أم موسى كانت لعبد ألله بن جعفر ابن أبي طالب ، ويستفاد بما سبق في أبواب المسجد في المغرب أنها كانت من الطريق المذكورة إلى شامي الدار التي أنشأها قاضي الحرمين السيد محيي الدين الحنبلي هناك ، ثم إلى جنب دار منيرة في الشأم خوخة آل مجيى بن طلحة ، أي : الزقاق الذي

<sup>(</sup>١) المدرسة الجوبانية المذكورة موجودة اليوم يقال لها : رباط الجوبانية يسكنها الفقراء وهي على يمين الداخل على باب الرحمة ، وإلى زماننا ينشاءم الناس بالبيوت الستي في غربي الجوبانية مثل بيت الشيخ محمد طاهر الكوراني وما يليها ولها نوادر في الشؤم نسمه من شيوخ أهل المدينة قريبة إلى الصدق .

ينعطف على الفرن المتخذ مخزناً لقاضي الحنابلة شامي داره هناك في المغرب ، وفي أقصاه دار تعرف بنزيل الكرام تنفذ إلى دور القياشين التي هي دور طلحة ، ثم إلى جنب خوخة آل مجيى حش طلحة بن أبي طلحة الأنصاري خراب صوافي غزال ابن برمك ، ومحل ذلك ما يلى اليوم الفرن المذكور منعطفاً على المسجد من جهـة الشأم ، ثم إلى جنب حش طلحة الطريق خمسة أذرع ، وهي التي في شامي الميضأة المتصلة بالمسجد يتوصل منها إلى رباط الشيخ شمس الدين التستري ، ثم إلى حنب المؤذنين ، وما في شرقيها من مارستان المنتصر بالله ، ثم إلى جنب أبيات خالصة دار أبي الغيث بن المغيرة بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، وتعوف بدار حميد اتخذها عبد الرحمن بن عوف بحش طلحة ، وجاء أنه عَزَّلْتُهُ أقطع عبد الرحمن الحش ، في مؤخر المسجد نخل صغار لا يسقى ، وكان عبد الرحمن ينزل ضيفان النبي وَلِيْنِيْنِ بِهِـذَهُ الدَّارُ ، وبني النبي يَرَالِيَّهُ فيها بيده فيما زعم الأعرج ، وفي محلها اليوم فيما يظهر رباط الظاهرية وما والاه من الدار المعروفة اليوم بدار المضيف ، ولعل ذلك سبب تسميتها بذلك ، ثم إلى جنب دار أبي الغيث بقية دار عبد الله ابن مسعود التي كانت تدعى دار القرى دخـــل بعضها في زيادة الوليد وبعضها في زيادة المهدي ، والذي يظهر أن بقية دار ابن مسعود الدار الملاصقة اليوم للمنارة الشرقة الشامة (١).

وظاهر كلامهم : أنها في جانب دار المضف الشرقي ، وهو بعيد ، ثم من المشرق دار موسى بن إبراهيم المخزومي ، والذي يلي دار المضيف اليوم في المشرق

<sup>(</sup>١) الذي يظهر من كلامه أن دار عبد الله بن مسعود بمضها داخل في المسجد مر باب المجدي وبقيتها المسكانب الشرقية اله

دار لبعض رئيسي المؤذنين ، والميضأة المعطلة ، وبينها وبين دار المضيف زقاق يعرف بخرق الجمل (١) يتوصل منه إلى سور المدينة ، ولعله المعروف قديماً بزقاق الجمل.

قال ابن شبة : اتخذت فاطمة بنت قيس داراً بين دار أنس بن مالك ، وبين زقاق الجمل ، ودار أنس بن مالك ببني جديلة (٢) شامي سور المدينة ، ثم إلى جنب دار موسى أبيات قبطيم صوافي ، ومحلها اليوم رباط القاضي الفاضل ، ودار الرسام وقف السلامي الصائر بيتاً للشمس ابن جلال الحجندي ، ثم الطريق وهو زقاق المناصع الذي يتوصل منه اليوم لحوش الحسن ، ثم دار عمرو بن العاص السهمي تصدق بها ، ومحلها ما يلي زقاق المناصع من مؤخر رباط السبيل الذي للرجال ، ثم إلى جنب دار عمر ، ودار خالد بن الوليد انقرض أولاده ، فكانت بيد أولاد أخيه عبد الله بن الوليد ، وهي التي شكا للنبي علي في الساء ، أي : برفع البناء في الساء ، ومحلها اليوم مقدم رباط السبيل الذي يالساء ، أي : برفع البناء بنت الحسين العباسية كانت من دار جبلة بن عمر الساعدي ، ومحلها اليوم رباط السبيل الذي للنساء بالصف الذي قبله ، ثم إلى جنبها دار ربطة بنت أبي العباس ، وكانت من دار جبلة ، ودار أبي بكر الصديق ، وضي الله عنه ، أي أنه أدخل من شرقيها وما يليها من دار أبي بكر الصديق ، لأن دار أبي بكر كا قال ابن شبة : كانت في زقاق البقيع قبالة دار عثان (٣)

<sup>(</sup>١) قد أبطل الزقاق المذكور في حدود سنة ١٣٦٨ وبني موضعه الدار الكبيرة المتصلة بدار الضيافة من جملة أوقاف الحرم بناها مدير الحرم الشريف عبد اللطيف افندي وأبطل الزقاق المذكور وأدخله فيها اه .

<sup>(</sup>٢) صوابه : حديلة .

<sup>(</sup>٣) دار عثان هي البيت الذي يسكنه مشايخ الحرم ، ورباط العجم ، ورباط المغاربة ، وما بن ذلك

رضى الله عنه الصغرى التي ببحر زقاق البقيع (١) ، ودار عثمان الصغرى هي رباط المغاربة ، وكانت متصلة بداره الكبرى من خلفها ، ومنها تسور قتلته ، ثم يلي دار ربطة ، الطريق بينها وبين دار عثمان رضي الله عنه العظمى خمس أذرع ، وهي زقاق البقيع ، ثم دار عثمان العظمى التي عنـد موضع الجنائز ، وعندها المقاعد ، وستى بيان ما في محلها في الثالث من أبواب المسجد ، ثم بعد دار عثمان في القبلة الطريق خمس أذرع أو نحوها ، يفصل بين دار عثمان وبين المدرسة الشهابية (٢) ثم منزل أبي أيوب الأنصاري الذي نزله رسول الله مَيْكِينِ ، وفي موضعه اليوم المدرســـة الشهابية الموقوفة على المذاهب الأربعة من المظفر شهاب الدين غازي أخي نور الدين الشهيد ، ثم إلى جنب منزل أبي أيوب، دار جعفر الصادق(٣) بن محمد بن الباقر بن زين العابدين بن الحسين رضي الله عنهم التي يسقى فيها الماء الذي تصدق به جعفو ، وفيها محراب قبلته ، وأثو محاريب ، وكانت لحارثة بن النعان ، وقــــد ملكها الشجاعي شاهين الجمالي ، وبني بها داره ، وجدد مسجدها وقبالتها في المغرب دار حسن بن زيد بن حسن (٤) بن على بن أبي طالب رضى الله عنهم ، دخل فيها الأطم الذي يدعى بفويرع ، وفي موضعها اليوم دار الأشرف المنائفة ذات الساباط المتصل بالمدرسة الشهابية ، وما في غربيها إلى دار بني صالح ، ثم قد صار ذلك مع دار جعفو الصادق الماضية لسلطان الحومين السيد الشريف محمد بن بركات أيده الله تعالى ، وسدّده ، والطويق خمس أذرع بين دار حسن المذكورة ، وبين دار فرج الخصيّ "

<sup>(</sup>١) صوابه : ينجر زقاقها إلى البقيع .

 <sup>(</sup>٢) هي منزل أبي أيوب الانصاري رضي الله عنه التي كانت موقوفة على المذاهب الاربعة ،
 وهي اليوم الممروفة بزاوية الجنيد ، والمسكن الذي فوقها تحت نظارة آل البالي ،

<sup>(</sup>٣) دار جعفر الصادق هي الدار التي يسكنها نائب الحرم .

<sup>(</sup>٤) دار حسن بن زيد بن حسن مكانهـا اليوم كتبخانة شبخ الإسلام المرحوم عارف حكمة ببك والسباط المتصل بينها وبين المدرسة الشهابية أبطل وبقي فضاء ، والآن لا اتصال بينهما .

مولى أمير المؤمنين التي هي قبلة الجنائز ، وموضعها اليوم رباط مراغة ، فالطريق المذكور هو المقابل لباب المدرسة الشهابية ممتداً في القبلة إلى بيت بني صالح الذي تقدم أنه شارع في زقاق عاصم ، ثم إلى جنب دار فرج دار عامر بن عبد الله ابن الزبير بن العوام ، وفي موضعها اليوم الدار التي في غوبي رباط مراغة ، وكذا الدار التي عن يسار خوخة آل عمر إن لم تكن من دار آل عمر .

والظاهر : أنها منها ، ثم ترجع إلى دار عبد الله بن عمر من حيث ابتدأت ، وكانت دار حمزة (١) دبر زقاق عاصم بن عمر ولم يبيِّنوا محلها .

بو"ب البخاري ان عقل بعيره بالبلاط ، أو باب المسجد ، وأورد حديث جابر : دخل رسول الله ﷺ المسجد ، فدخلت إليه ، وعقلت الجمل في ناحية البلاط . وفي حديث البهوديين فرجما عند البلاط ، وفي رواية : قريباً من موضع الجنائز . ولأحمد والحاكم : عند باب المسجد .

وفي حديث آخر: أن عثمان أتي بماء ، فتوضأ بالبلاط . وكله مقتض لتقدم البلاط على خلافة معاوية ، ومقتضى نقل ابن شبة وابن زبالة أن معاوية أمر مروان باتخاذه في ولايته ، فبلط ما حوالي المسجد ، وليس خاصاً بغربي المسجد كما اقتضاه قول عياض تبعاً للبكري أنه موضع مبلط بين المسجد والسوق . انتهى . للتصريح بأن معادية بلط ناحية موضع الجنائز شرقي المسجد ، وهو المراد من حديث رجم اليهوديين ، بل صرحوا بأن حد البلاط الشرقي إلى دار المغيرة بن شعبة التي في طريق البقيع من المسجد ، وحده الهياني (٢) إلى زاوية دار عثمان بن عفان رضي الله طريق البقيع من المسجد ، وحده الهياني (٢) إلى زاوية دار عثمان بن عفان رضي الله

<sup>(</sup>١) يظهر أنها الآن دار الشيخ شامل غازي باشا ، ودار الافندي عبد الجليل بري ،

<sup>(</sup>٧) نسخة: رحده الياني ..

عنه الشارعة على موضع الجنائز ، وحده الشامي إلى وجه حش طلحة خلف المسجد ، وحد البــــلاط الغربي ما بين المسجد إلى خاتم الزوراء عند دار العباس بالسوق ، وهناك مشهد مالك بن سنان ، وإلى حد دار إبراهيم بن هشام الشارعة على المصلى ، وللبلاط أسراب ثلاثة تصب فيها مياه المطو ، فواحد بالمصلى عنــد دار إبراهيم بن هشام ، وآخر على باب الزوراء عند دار العباس بالسوق ، ثم يخوج ذلـك الماء إلى ربيع في الجبانة عند الحطابين ، أي : شامي سوق المدينة ، وآخر عند دار أنس بن مالك في بني حديلة عند دار بنت الحارث. انتهى ما صرحوا به . فما في الأحاديث السابقة ، من خطاب السامع بما يفهمه في تعريف المحل ، ويتلخص أن البلاط كان حول المسجد، ويمتد في مقابلة باب الرحمة إلى الصوغ، وسوق العطارين، ويستمر حتى يجاوز بيوت أمواء المدينة اليوم ، فيصل إلى مشهد مالك بن سنان ، ويمتد أيضاً في مقابلة باب السلام ، وينعطف حتى يتصل ببلاط باب الرحمة ، ويمتد في مقابلة باب السلام أيضاً في الاستقامة حتى يصل إلى باب المدينة المعروف بباب سويقة (١) ، ثم يصل إلى المصلى عند دار ابن هشام ، وقد علا الكبس على كثير من البلاط ولم يبق ظاهراً منه إلا ماحول المسجد النبوي ، وبعض مافي جهـة بيوت الأشراف ولاة المدينة ، وقـــد انسدت الأسراب المتقدمة ، وظفر متولي العمارة بالشرقي منها لجهة زقاق المناصع(٢) وتتبعه حتى وصل لحوش الحسن ، فوجد الناس قد ابتنوا في طريقه ، وظهر بذلك أنه يخِرج خلف السور قرب البئر التي سنذكرها في بئر أنس ، فصرف متولي العمارة بلاليع البــــلاط إلى سرب وسخ العين لأنه البلاط الأعظم (٣) ، وما كان عن يمين المار" فيه قاصداً المسجد ، فهو ميمنته ،

<sup>(</sup>١) باب سويقة هو المعروف اليوم باب المصري .

<sup>(</sup>٢) هو المعروف اليوم بزقاق البدور .

<sup>(</sup>٣) البلاط كان ممتداً من باب السلام الى المصلى وهو البلاط الأعظم .

وما كان عن يساره فهو ميسرته ، وأول الدور في ميسرته عند المصلى دار إبراهيم ابن هشام (۱) ، وفي ميمنته في قبلتها جانحاً إلى المغرب دار سعد بن أبي وقاص ٢ الطريق بينها ، ويليها في الميمنة أيضاً دار سعد الني كانت لأبي رافع مولى رسول الله علي فناقله سعد إلى دار بالبقال (۳) وفي الميسرة في مقابلة هذه دار لسعد أيضاً الطريق بينها عشرة أذرع ، ودور سعد صدقة ، ثم يلي دار سعد التي كانت لأبي رافع في الميمنة دار آل خراش من بني عامر بن اؤي ، وتعرف بدار نوفل بن مساحق العامري ، وفي دبرها من القبلة كتاب عروة رجل من اليمن كان يعلم ، وفي كتاب عروة مسجد بني زريق ، ثم يلي دار آل خراش في الميمنسة دار الربيع التي يقال لها : دار حفصة ، قيل : وكانت هذه الدار قطيعة من النبي الربيع التي يقال لها : دار حفصة ، قيل : وكانت هذه الدار قطيعة من النبي علي له عنها ، مع دار آل خراش التي إلى جنبها .

وذكر ابن شبة دوراً ثلاثة في قبلة دار الربيع التي هي دار حفصة ، كل منها في قبلة الأخرى ، وثالثتهن في القبلة هي دار عمار بن ياسر ، وشرقي دار عمار دار عبد الرحمن بن الحارث ، وفي غربي الدور المصطفة في القبلة ، كتاب عروة ومسجد بني زريق ، وفي شرقيها زقاق عبد الرحمن بن الحارث . والغرض من هذا معرفة مسجد بني زريق ، والزقاق المذكور ، ثم يلي دار الربيع في الميمنة دار أبي هريرة رضي الله عنه ، ثم يليها في الميمنة زقاق دار عبد الرحمن بن الحارث ، وسيأتي لهذا الزقاق ذكر في رجوعه عراقي من صلاة العبد ، وكذا دار أبي هريرة ، والذي ظهر لي بعد التأمل أن هذا الزقاق أول زقاق يلقاك إذا دخلت من باب المدينة تريد المسجد النبوي ، أو على يمينك إذا أقبلت على باب المدينة ، وأن

<sup>(</sup>١) هي لأولاد اسماعيل بري شيخ الفراشين ، وما يتصل بها الى قرب العين .

<sup>(</sup>٢) الذي يظهر منه أن دار سعد بن أبي وقاص هي المتصلة بالمصلى من غربية المشروطة الامام وما اتصل بها من السبيل وغيره .

<sup>(</sup>٣) هو رحبة محلة الأغوات الخدام بالمسجد الشريف، ويقال: بقيع الزبير أيضًا .

مسجد بني زريق في قبلة بمينك حينئذ ، أو قبلة الحوش الذي يمين الداخل من باب المدينة ، وفي المسرة شامي دار آل خراش ودار الربيع ،دار نافع بن عتبة بن أبي وقاص التي ابتاعها الربيع ، وتعرف بالربيع أيضاً ، ثم في الميسرة دار حويطب ابن عبد العزى ، منها البيت الشارع على خاتمة البلاط بين الزقاق الذي إلى دار آمنة بنت سعد ، وبين دار الربيع التي قبل هذه ، وبجنبها ، دار عمرو بن أبي وقاص التي في زقاق حلوة (۱) بين دار حويطب وبين خط الزقاق الذي فيه دار آمنة ، وخاتمة البلاط هو الشارع الممتد على يسار الداخل من باب المدينة إلى مشهد مالك بن سنان ، ولعل زقاق حلوة - وسيأتي ذكره في الآبار - هو المعروف اليوم بزقاق الطوال هناك ، ثم يليها في الميمنة زقاق أبي أمية بن المغيرة ، ثم يلي الزقاق عبد الرحمن بن عوف ، ثم يليها في الميمنة زقاق أبي أمية بن المغيرة ، ثم يلي الزقاق في الميمنة دار أبي الميمنة دار نوفل بن عدي ، ودار أبي الجهم هي المرادة بقول مالك بن أبي عامر كما هي « الموطأ » : كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب ونحن عند دار أبي علم بالبلاط .

ويقول موسى بن عقبة : إن رجال بني قريظة قتلوا عند دار أبي الجهم التي بالبلاط ، ولم يكن يومئذ بلاط ، فزعموا أن دماءهم بلغت أحجار الزيت (٢) التي كانت بالسوق عند دار العباس بن عبد المطلب التي أقطعها له عمر بن الخطاب عند خاتمة البلاط ومشهد مالك بن سنان ، وهو مخالف لما سبق في قصتهم من أن النبي علي خندق لهم خنادق بسوق المدينة ، وضرب أعناقهم بها .

وأما السوق ، فروى ابن شبة عن عطاء بن يسار ، قال : لما أراد رسول الله

<sup>(</sup>١) هو المعروف اليوم : بزقاق الطوال .

<sup>(</sup>٢) هو البناء المربع المقابل لمشهد مالك بن سنان رضي الله عنه ,

والمدينة سوقاً ، أتى سوق بني قينقاع ، ثم جاء سوق المدينة ، والمدينة بوخد به برجله ، وقال : هذا سوق ، فلا يضيق ، ولا يؤخذن فيه خراج . ولابن زبالة عن سهل ، ان النبي والمحلق أتى بني ساعدة ، فقال : إني جئت في حاجة تعطوني مكان مقابركم فأجعلها سوقاً ، وكانت مقابرهم ما حازت دار ابن أبي ذئب ، أي شرقي السوق عند انتهائه من جهة الشام إلى دار زيد بن ثابت ، أي في شرقيه أيضاً قرب انتهائه مما يلي القبلة ، فأعطوه اياه ، فجعله سوقاً .

ونقل ابن زبالة : أن عرض سوق المدينة ما بين المصلى ، أي : من القبلة إلى جوار سعد بن عبادة وهي جوار كان يسقي الناس فيها الماء بعد موت أمه ، أي : أن الجوار كانت في حده من جهة الشأم قرب ثنية الوداع كما يؤخذ بما ذكروه في الدار التي بناها إبراهيم بن هشام في ولايته لهستام بن عبد الملك ، وأخذ بها سوق المدينة كله ، وسد بها وجوه الدور الشوارع في السوق ، وبنى ذلك كله حوانيت وعلالي تكرى ، وجعل فيها الأسواق كلها لقولهم : إنه جعل لهذه الدار باباً شامياً مقابل الثنية خلف زاوية دار عمر بن عبد العزيز التي بالثنية ، وباباً عظيماً عند التمارين يقابل المصلى ، وكان جدارها الشرقي عند خاتمة البلاط التي عند دار العباس بالزوراء قرب مشهد مالك بن سنان ، وسد به وجه دار العباس المذكورة ، وما يليها من الدور في الشام والقبلة ، وجعل في هذا الجدار لبني ساعد طريقاً مبو"بة ، وكذا لبني ضمرة ، وكذا لبني الديل ، وطريق لبني الديل في المشرى قرب ثنية الوداع ، وجعل الجدار الآخر في المغرب من التمارين في شامي المصلى ، وسد به وجه الزوراء حتى ورد بها خيام بني غفار ، وجعل في مبو بأ موسا كنهم بموضع حصن أمير المدينة (۱) اليوم وما حوله في المغرب ، فلم مبو بأ ، ومساكنهم بموضع حصن أمير المدينة (۱) اليوم وما حوله في المغرب ، فلم مبو بأ ، ومساكنهم بموضع حصن أمير المدينة (۱) اليوم وما حوله في المغرب ، فلم مبو بأ ، ومساكنهم بوضع حصن أمير المدينة (۱) اليوم وما حوله في المغرب ، فلم

<sup>(</sup>١) قال الشيخ حسب الله المكي: الحصن في زماننا في محل قلمة المدينة الان على سليم . أقول : وفي زماننا عام ١٣٩٠ ه أزيلت وأنشى، في محلما عمارة شاهقة سكنية ، وقد أخذ جزء كبير لتوسعة الشارع من جميع جهاتها الأربع النمنكاني .

يزل على ذلك حياة هشام بن عبد الملك حتى توفي ، فقدم بوفاته ابن مكرام الثقفي ، فلما أشرف على رأس ثنية الوداع صاح : مات الأحول ، واستخلف الوليد بن يزيد ، فوثب الناس على هذه الدار فهدموها ، وعلى عين السوق فسد وكان أحدثها في سكك أهل المدينة ، ودخلت في بعض منازلهم ، فقال أبو معروف :

ماكان في هدم دار السوق إذ هدمت سوق المدينة من ظلم ولا حيف قام الرجال عليها يضربون معاً ضرباً يفر ق بين السور والنجف

في أبيات ذكرناها في الأصل ، وما يلي المصلى من المشرق والمغرب من سوق المدينة يسمى بالزوراء لارتفاعه ، قال بعضهم فيا نقل ابن شبة : أدركت سوقاً بالزوراء يقال : سوق الحوص (١) كان الناس ينزلون إليه بدرج ، ويسمى سوق المدينة بقيع الحيل لما سبق في الرابع من الباب الأول عن عائشة رضي الله عنها وبقيع المصلى .

ولذا روى أحمد والطبراني عن أبي بردة بن نيار ، قال : انطلقنا مع رسول الله والله والل

وللطبراني عن أبي موسى » انطلقت مع رسول الله على الله على البقيع ، فأدخل يده في غرارة ، فأخرج طعاماً ... الحديث » . فأطلق عليه اسم البقيع غير مضاف ، وكذا في حديث ابن عمر : إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير ، وحمله على بقيع الغرقد وهم .

وقد ذكر ابن شبة أسواق المدينة في الجاهلية والإسلام ، ولم يذكر أنه كان ببقيع الغرقد سوق لا قبل الدفن به ولا بعده .

<sup>(</sup>١) صوابه : سوق الحرض بضم الحاء والراء المهملتين : الأشنان .

وأما سور المدينة (١) ، فالم يكن لها في الزمن القديم سور ، ومن تأمل ما ذكرناه في الأصل من منازل القبائل من المهاجرين مع منازل قبائل الأنصار علم عظيم سعتها واتصال قراها بعضها ببعض ، ولذا لم تقم الجمعة في قراها مع كثرتهم بها واستيطانهم ، وسيأتي أن قباء كانت مدينة عظيمة متصلة بالمدينة النبوية ، وأول من بني بالمدينة الشريفة سوراً بعد خراب أطرافها عضد الدولة بن بويه بعد الستين وثلاثائة في خلافة الطائع لله بن المطيع لله ، ثم تهدم على طول الزمان ، وتخرّب بخراب المدينة ، ولم يبقى إلا آثاره ورسمه ، قاله المجد اللغوي .

وقد رأيت آثاره قبلي جبل سلع ، وظاهر ما رأيت من آثاره : أنه كان متصلا بشفير وادي بطحان من المغرب ، وكذا نقل الأقشهري عن صاحب «نور الأقاليم» : أن المدينة الشريفة عليها سور ، وأن مصلى العيد من غربي المدينة داخل الباب . فمنازل جهينة أو غالبها كانت من داخله كما سيأتي في مسجدهم ما قاله المطري من أن ناحيتهم غربي حصن صاحب المدينة ، والسور القديم بينها وبين جبل سلع ، قال : وعندها أثر باب للمدينة يعرف بدرب جهينة ، وما سبق عن المجد نقله عن المطري عن ابن خلكان .

قلت : وهو مخالف لما في « الروض المعطار في أخبار الأقطار » ، من ان اسحاق ابن محمد الجعدي بنى سور المدينة المعروف عليها اليوم ، أي : في زمنه سنة ثلاثة وستين ومائتين ، ولها أربعة أبواب : باب في المشرق يخرج منه إلى بقيع الغرقد ،

<sup>(</sup>١) في العهد العثاني بني سور المدينة الضخم ، بدأ عمارته السلطان سليان بن السلطان سليم العثاني سنة ٩٤٨ هـ ومساحة السور الطويلة ٣٠٧٦ ذراع عمل وذراع العبل هو ٧٥ سنتيمتر ،وانظر عن بناء سوار المدينة كتاب « التحفة اللطيفة ، في عمارة المسجد النبوي وسور المدينة الشريفة » تأليف الشيخ محمد بن خضر الحنفي الرومي ، المنشور في الحلقة - ١٦١ من منشورات دار اليامة للبحث والترجمة والنشر .

وباب في المغرب يخرج منه إلى العقيق وإلى قباء، وداخل هذا الباب في حوزة السور المصلى الذي كان عَلَيْنِيْنُ يصلي به العيد ، وباب ما بين الشمال إلى المغرب ، وباب آخر يخرج منه إلى قبور الشهداء بأحد اه.

ولعل المنسوب لابن بويه : إنما هو تجديده أو سور غيره ، ففي « الروض المعطار » أيضاً بعد ما سبق : أن المدينة في مستوى من الأرض كان عليها سور قديم ، وهي الآن عليها سور حصين منيع من التراب ، أي اللبن ، بناه قسيم الدولة المعزي ، ونقل اليها جملة من الناس ، ورتب البر اليها . انتهى .

وقال المطري عقب قوله: ولم يبق إلا آثاره حتى جدد لها جمال الدين محمد ابن أبي المنصور ، يعيني الجواد الأصفهاني ، سوراً محكماً حول المسجد الشريف على رأس الأربعين وخمسائة من الهجرة ، ثم كثر الناس من خيارج السور ، ووصل السلطان الملك العيادل نور الدين محمود بن زنكي في سنة سبع وخمسين وخمسائة إلى المدينة الشريفة بسبب رؤيا رآها ، ثم ذكر ما قدمناه عنه في خاتمة الثاني عشر ، ثم قال : إنه لما ركب متوجهاً إلى الشام صاح به من كان نازلاً حول السور ، واستغاثوا ، وطلبوا أن يبني عليهم سوراً محفظ أبناءهم وماشينهم ، فأمر ببناء هذا السور الموجود اليوم ، فبني سنة غان وخمسين وكتب اسمه على باب البقيع ، فهو باق إلى تاريخ هذا الكتاب .

قلت : وكذا إلى تاريخ كتابنا هذا .

وصورته في الحديد المصفح به الباب : هذا ما أمر بعمله العبد الفقير إلى الله تعالى محمود بن زنكي بن أقسنقر غفر الله له سنة ثمان وخمسيان وخمسيائة ، وهذا لا تصريح فيه بعمله للسور . وقال البدر ابن فرحون : إن نور الدين الشهيد كمل سور المدينة ، وهو سورها الموجود اليوم . قال : وأما السور الذي كان داخل المدينة ، فإنما أحدثه جمال الدين بن أبي منصور ، وكان وزيراً لوالد الملك العادل

يعني زنكي ، ثم استوزره بعد زنكي غازي بن زنكي ، يعني أخا العادل انتهى . وقد علمت أن المدة متقاربة في عمل السورين .

وفي كتاب شهاب الدين بن أبي شامة ، قال ابن الأثير : رأيت بالمدينة إنساناً يصلي الجمعة ، فلما فرغ ترحم على جمال الدين يعني الجواد ، فسألناه ، فقال : يجب على كل مسلم بالمدينة أن يدعو له ، لأننا كنا في ضر وضيق مع العرب لا يتركون لأحدنا ما يواريه ، فبني علينا سوراً احتمينا به بمن يريدنا بسوء ، فكيف لا ندعو له ! وكان الخطيب في المدينة يقول في خطبته : اللهم صن حريم من صان حرم نبيك بالسور محمد بن علي بن أبي منصور ، فلو لم يكن له إلا هذه المكرمة لكفاه فخراً ، فكيف وقد أصابت صدقته تخوم الأرض .

وأما عنايته بأهل الحرمين خصوصاً أهل المدينة ، فكانت عظيمة ، وقد ذكرنا في الأصل هنا نبذة من ذلك مع عدد أبواب سور المدينة اليوم (١) ، وذرع ما بين كل باب منها وبين المسجد النبوي ، ولم يزل الملوك يهتمون بعمارة سور المدينة .

وذكر المراغي : أنه جدد في سنة خمس وخمسين وسبعمائة أيام الصالح صالح ولد الناصر ابن قلاوون ، وجدّد أشياء منه سلطان زماننا الأشرف قايتباي .

وذكر البدر ابن فرحون : أن الأمير سعد بن ثابت بن جماز ابتدأ في سنة إحدى وخمسين وسبعائة في عمل الخندق الذي حول السور المذكور ، ومات ولم يكمله ، وأكمله الأمير فضل بن قاسم بن جماز في ولايته بعده .

<sup>(</sup>١) أعلم أن السور المذكور خرب بعد ذلك وبقي مدة حتى كان زمن السلطان سليان ابن السلطان سليم في حدود عام ٩٣٩ ه، أمر بتجديده، وبني على أساس السور القديم في مدة سبع سنين لتعطل العارة في خــلال المدة ، وكان تمامه سنة ٢٤٦ ه ودائر السور بذراع العمل ٣٠٧٣ وقيل : هو ما بين الابراج والتجريف أربعة آلاف ، والمنصرف عليه مائة ألف دينار ، وكتب على بابه الغربي الممروف اليوم بباب المصري : إنه من سليان ، وإنه بسم الله الرحمن الرحم .

الباب الخامس في مصلى الأعياد بها ، ومساجدها النبوية ومقابرها ، وفضل أحد والشهداء به ، وفيه ستة فصول .

الأول: في مصلى الأعياد .

قال الواقدي : أول عيد صلى رسول الله على المصلى سنة ثنتين من مقدمه المدينة ، وحملت له العنزة ، وهو يومشذ يصلي إليها في الفضاء ، وكانت العنزة للزبير بن العوام ، أعطاه إياها النجاشي ، فوهبها للنبي على الله الله وكان يخرج بها بين يديه يوم العيد ، وهي بالمدينة عند المؤذنين ، يعني يخرجون بها بين يدي الأئمة في زمانه .

ولابن شبة وابن زبالة : عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : أول فطر وأضحى صلى فيه رسول الله عليه للناس بالمدينة بفناء دار حكيم بن العداء عند أصحاب المحامل ، أي : الذين يصنعونها ويبيعونها . وفي رواية للشاني : صلى في ذلك المسجد وهو خلف المجزرة التي بفناء دار العداء بن خالد .

قلت: وهي دار ابنه حكيم بن العداء بن بكر بن هوازن ، ومنزلهم مع مزينة غربي المصلى ، فلعله المسجد الكبير المعروف بمسجد علي رضي الله عنه شامي المصلى بما يلي المغرب متصلاً بشامي الحديقة المعروفة بالعريضي ، لأن سوق المدينة كان هناك ، ولعل نسبته إلى علي رضي الله عنه لكونه صلى به العيد الذي صلاه للناس وعثمان رضي الله عنه محصور كما رواه ابن شبة ، ويبعد أن يبتكر علي رضي الله عنه الصلاة بموضع لم يصل فيه رسول الله علي ، وكان هذا المسجد قد دثر حتى صار بعض الحاج يدفن فيه الموتى أيام نزولهم هناك ، فجدد بناءه أمير المدينة زبن الدين ضغيم المنصوري في ولايته سنة إحدى وثمانين وثماغائة (۱۱) .

<sup>(</sup>١) وجدده السلطان عبد المجيد العثاني سنة ١٢٦٨ .

ولابن زبالة : عن إبراهيم بن أمية ، عن شيخ من أهل السن والثقة ، قال : إن أول عيد صلاه رسول الله علي على في حارة الدوس عند بيت ابن أبي الجنوب ، ثم الثاني بفناء دار حكيم عند دار جفرة داخلا في البيت الذي بفنائه المسجد ، ثم التالث عند دار عبد الله بن درة المزني داخلا بين الدارين دار معاوية ودار كتير بن الصلت ، ثم الرابع عند أحجار كانت عند الحناطين بالمصلى ، ثم صلى داخلا في منزل محمد بن عبد الله بن كثير بن صلت ، ثم صلى حيث يصلي الناس اليوم .

قلت : دار ابن أبي الجنوب كانت غربي وادي بطحان ، فالمصلى الأول في هذه الرواية هناك ، وأما الثاني فقد سبق الكلام فيه ، وأما الثالث فهو بمعى قول ابن شهاب كما لابن شبة : أنه ويتالي صلى في موضع آل درة وهم حي من مزينة ، ومنزل مزينة غربي المصلى إلى عدوة بطحان الشرقية إلى قبلة المصلى ، ودار كثير ابن الصلت قبلة مصلى العيد ، كما قال ابن سعد يعني الذي استقر عليه الأمر ، وهو المسجد الآتي ذكره ، ودار معاوية كانت في مقابلة دار كثير إمّا من غربيها أو من شرقيها ، والأول أقرب لما سيأتي في مروره عليه إلى قباء ، أنه كان عرق على المصلى ، ثم يسلك في موضع الزقاق بين الدارين المذكورتين .

وأما الرابع وما بعده ، فالظاهر أنها مواضع بقرب مصلى الناس اليوم سيا الرابع ، ولعله المسجد الذي شمالي مسجد المصلى اليوم جانحاً إلى المغرب بوسط الحديقة المعروفة بالعريضي ، المتصلة بقبة عين الأزرق ، ويعرف اليوم بمسجد أبي بكر الصديق رضي الله عنه (۱) ، ولعله صلى فيه في خلافته ، وأهل الحديقة المذكورة اليوم يمتهنون مؤخره بحبس الدواب فيه ، وهو من المنكرات التي يجب إزالتها ، وقد أنهيت ذلك للناظر عليها شيخ الحرم كما في الأصل .

وقوله : ثم صلى حيث يصلي الناس اليوم ، أي بالمسجد المعروف اليوم بمسجد

<sup>(</sup>١) جدده السلطان محمود خان العثاني سنة ١٢٥٤ هـ .

ونقل ابن شبة عن شيخه أبي غسان صاحب مالك ، أن ذرع مابين باب مسجد رسول الله مسجد الذي عنده دار مروان ، أي باب السلام ، وبين المسجد الذي يصلي فيه العيد بالمصلى ألف ذراع اه .

وقد اختبرته إلى مسجد المصلى اليوم ، فكان كذلك ، وهو المراد بقوله في « الصحيح » « أن النبي عَرِّاتِهِ أَتى في يوم عيد إلى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت ... الحديث » . فالعلم كان قبل اتخاذ المحل مسجداً ليعرف به المحل ، ودار كثير كانت قبله للوليد ، ثم اشتهرت بكثير وهو تابعي ، فوقع التعريف بذلك ليقرب إلى ذهن المخاطب فهمه ، لقول ابن شبة : اتخذ الوليد بن عقبة بن أبي معيط الدار التي صلى إليها النبي عراقية العيد وهو يصلي إليها اليوم لآل كثير ابن الصلت الكندي ، فجلد عثمان الوليد في الشراب ، فحلف لا يساكنه إلا وبينها بطن واد ، فعارض كثير بن الصلت بداره هذه إلى دار كثير بشفير وادي بطحان من العدوة الغربية .

وأما حديث « الصحيحين » وغيرهما : خرج رسول الله عَلَيْ يوم أضحى إلى البقيع ، فصلى ... الحديث » . فالمراد بقيع المصلى ، وبقيع السوق لما سبق في الفصل قبله لا بقيع الغرقد كما سبق لبعض الأوهام حيث حمل الرجم بالمصلى على بقيع الغرقد ، وقد اشتهر بقيع المصلى في الأشعار ، قال أبو قطيفة :

ألاليت شعري هل تغير بعدنا بقيع المصلى أم كعهد القرائل

قال المطري : ولا يعرف من المساجد التي ذكر يعنى ابن زبالة لصلاة العيد غير المسجد الذي يصلى فيه اليوم ، ومسجد شماليه وسط الحديقة المعروفة بالعريضي

يعوف بمسجد أبي بكر ، ومسجد كبير شمالي الحديقة متصل بها يسمى مسجد على .(١) انتهى ملخصاً .

وعلى باب المسجد الذي يصلى فيه اليوم حجر يتضمن أن شيخ الحوم النبوي عز الدين أمر بتجديده بعد خرابه وذهابه ، وذلك في أيام السلطان الناصر حسن بن عمد بن قلاوون ، وانمحت بقية الكتابة .

وابتداء سلطنة حسن هذا سنة نمان وأربعين وسبعانة ، وقد اوضعنا في الأصل ما يقع به في زماننا من البدعة في خروج الإمام منه إلى الدرج التي على يسار الخارج من بابه ، وقيامه عليها في الخطبة ، وليس أمامه إلا من يصلي خارج المسجد ، ومن بالمسجد خلف ظهره لمخالفته للسنة ، ولما ثبت من قيامه عليها في مصلاه مستقبل الناس والناس جلوس على صفوفهم كما أوضحناه في الأصل مع بيان أنه عليه كان يقوم به على غير منبره بعد أن يصلي العيد ، وأن كثير بن الصلت بني لمروان منبراً ، فارتقاه قبل الصلاة ، فقال له أبو سعيد : غيرتم والله ، و قول مروان : إن الناس كانوا لايجلسون لنا بعد الصلاة ، فجعلنها قبل الصلاة كما في «الصحيح»

قال بعضهم : وإنما كان الناس لايجلسون له بعد الصلاة لسبه من لايستحقالسب، والافراط في مدح بعض الناس .

ولابن شبة فيا جاء في المصلى عن أنس بن مالك ، أن رسول الله عَلَيْتِ خُوج إلى المصلى يستسقي ، فبدأ بالخطبة ، ثم صلى وقال : « هذا مجمعنا ومستمطرنا ، ومدعانا لعيدنا ولفطرنا وأضحانا ، فلا يبنى فيه لبنة على لبنة ، ولا خيمة .

وعن جناح النجار قال : خرجت مع عائشة بنت سعد بن أبي وقاص الى مكة ، فقالت لي : أبن منزلك ؟ فقلت لها : بالبلاط ، فقالت لي : تمسك به ، فإني سمعت أبي يقول : سمعت رسول الله عليه يقول : مابين مسجدي هذا المسجد ومصلاي روضة من رياض الجنة ».

<sup>(</sup>١) وجدده السلطان عبد الجيد العثاني سنة ١٢٦٧ .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان النبي عَلَيْكُ إذا قدم من سفر ، فمر بالمصلى استقبل القبلة ، ووقف يدعو .

وأما طريقه عَلِيْتُهِ إلى المصلى ، ففي «الصحيح» أنه إذا كان يوم العيد خالف .

وفي « الأم » للشافعي ، عن المطلب بن حنطب ، أن النبي مَلَيْكُورُ كَان يغدو يوم العيد إلى المصلى من الطريق الأعظم ، أي وهي طريق الناس اليوم كما قاله المطري في البلاط الأعظم ، قال : فإذا رجع رجع من الطريق الأخرى على دار عمار بن ياسر .

ورواه ابن زبالة عن محمد بن عمار : ودار عمار بن ياسر عند زقاق عبدالرحمن ابن الحارث الذي يسلك إلى البلاط الأعظم ، فيشرع فيه عند دار أبي هريرة الشارعة في البلاط الأعظم كما سبق في الفصل قبله ، ولذا روى ابن شبة عن أبي هريرة أنه قال : ركن باب داري هذا أحب إلى من زنتها ذهباً ، سلك رسول الله علي على داري إلى العيد ، فجعلها يساراً ، فمر على عضادة داري مرتين في غداة واحدة ، أي لمروره على تلك العضادة في الذهاب ، ثم في العود من زقاق عبد الرحمن بن الحارث ، فتكون على يساره في الذهاب والإياب .

ولذا روى ابن شبه أيضاً ، عن يحيى بن عبد الرحمن عن أبيه ، أن رسول الله وقال الله وقال ، أي بالبلاط الله وقال ، أي بالبلاط الأعظم ، ويرجع على أبي هريرة ، أي بأن يأخذ في قبلة المصلى على بني ذريق حتى يصل دار عمار بن ياسر التي سبق أنها في قبلة الدور التي في ميمنة البلاط الأعظم ، ثم يأتي دار أبي هريرة من الزقاق الذي سبق بيانه .

ولذا روى ابن زبالة عن عائشة رضي لله عنها ، أن النبي عَلَيْكُمْ كَان يذبح أضحيته بيده إذا انصرف منها ، وتلك الطريق التي كان ينصرف منها ، وتلك الطريق

والمكان الذي كان يذبح فيه مقابل المغرب ممايلي طريق ابن زريق ، أي التي في قلم المصلى بين المشرق والمغرب .

ولذا قال الواقدي عن عائشة رضي الله عنها وغيرها: كان يذبح عند طوف الزقاق عند دار معاوية ، أي التي سبق أنها تحاذي دار كثير في قبلة المصلى ، فمن أراد الرجوع من هذه الطريق فلينصرف من قبلة المصلى طالباً جهة القبلة ، ثم يتياسر في المشرق إلى قرب سور المدينة من جهة القبلة ، لان زقاق عبد الرحمن بن الحارث من داخل السور اليوم ، فلا يمكن السلوك فيه .

وهذا كله مقتض لأن المخالفة بين الطريقين لم تكن في كلما كما يعلم بما سبق في البلاط ، ومقتض لكون العود أطول من الذهاب .

وقد روى الشافعي أيضاً طريقاً ثانية العود فيها أبعد من الذهاب بكثير، عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي ، عن أبيه ، عن جده أنه رأى النبي ويتعلق رجع من المصلى يوم عيد ، فسلك على التارين من أسفل السوق ، حتى إذا كان عند مسجد الأعرج الذي هو عند موضع البركة التي بالسوق ، قام فاستقبل فج أسلم ، فدعا ، ثم انصرف .

قال الشافعي عقبه : وأحب أن يصنع الإمام مثل هذا ، وأن يقف في موضع، فدعو الله تعالي مستقبل القبلة . اه .

ولذا روى يحيى ، عن محمد بن طلحة ، قال : رأيت عثمان بن عبد الرحمن، ومحمد بن المذكدر ينصرفان من العيد ، فيقومان عند البركة التي بأسفل السوق . قال : وسألت عثمان بن عبد الرحمن عن ذلك ، فقال : كان رسول الله عليقة

قال : وسالت عَمَانُ بن عبد الرحمن عن دلك ، قفال . قال رحول سه عليها يقف عند ذلك المكان إذا انصرف من العيد .

ولابن زبالة نحوه ، وزاد : وجماعة كانوا يقومون بفناء بركة السوق مستقبلين . قلت : وبركة السوق هي المنهل الذي عند مشهد النفس الزكية (١) قرب ثنية

<sup>(</sup>١) ويقال لها اليوم: عين الزكي .

الوداع ، وفي قبلة المشهد مسجد العلمه مسجد الأعرج ، وفج أسلم موضع منازلهم بحصن أمير المدينة ، وثنية عثعث التي بين الحصن وجبل سلع وما هناك من غربي السوق ، ومستقبل ذلك عند المنهل المذكور يكون مستقبلاً للقبلة ، وبقرب هذا المنهل بمنزلة الحاج الشامي مسجد أنشأه في زماننا قاضي الحرمين السيد العلامة محيي الدين الحنبلي (١).

الفصل الثاني : في مسجد قباء ، وخبر مسجد الضرار .

في « الصحيح » عن عروة في خبر قدومه ميكي قال : فلبث في بني عمرو ابن عوف بضع عشرة ليلة ، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى ، يعني ببني عمرو بن عوف كما في رواية عبد الرزاق عنه .

ولابن عائذ عن ابن عباس رضي الله عنها : مكث في بني عمرو بن عوف ثلاث ليال ، واتخذ مكانه مسجداً ، فكان يصلي فيه ، ثم بناه بنو عمرو بن عوف ، فهو الذي أسس على التقوى .

وبين ابن زبالة وغيره ، أن موضعه مربد ، وهو الموضع الذي يجفف فيه التمر كان لكلثوم بن الهدم أخذه منه رسول الله عَلَيْتِي فأسسه وبناه مسجداً .

وللطبراني في « الكبير » وفيه ضعيف ، عن جابر بن سمرة قال : لما سأل أهل قباء النبي ويستر أن يبني لهم مسجداً ، قال رسول الله على : « ليقم بعض فيركب الناقة » ، فقام أبو بكر رضي الله عنه ، فركبها ، فحركها فلم تنبعث ، فرجع فقعد ، فوجع فقعد ، فقام على رضي الله عنه ، فاما وضع رجله في غرز الركاب وثبت ، قال رسول الله على رضي الله عنه ، فاما وضع رجله في غرز الركاب وثبت ، قال رسول الله على رضي الله عنه ، فاما وضع رجله في غرز الركاب وثبت ، قال رسول الله على الله

<sup>(</sup>١) هذا المسجد يعرف اليرم بمسجد السبق .

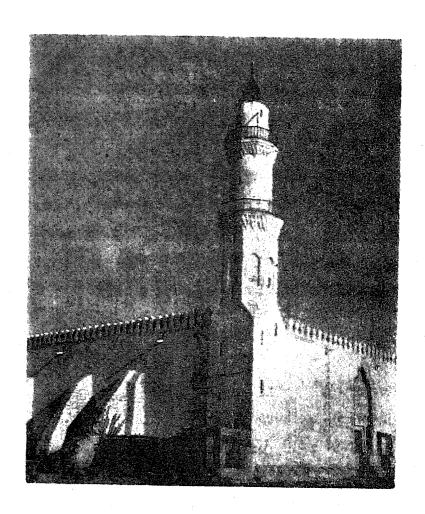

مسجد قبا أول مسجد أسس على التقوى

زمامها ، وابنوا على مدارها فإنها مأمورة » .

وعنه أيضاً لما قدم رسول الله عليه المدينة قال لأصحابه: « انطلقوا بنا إلى أهل قباء نسلم عليهم » و فأتاهم ، فسلم عليهم ، فرحبوا به ، ثم قال : « يا أهل قباء التوني بأحجار من هذه الحرة » ، فجمعت عنده أحجار كثيرة ومعه عنزة له ، فخط قبلتهم بها ، فأخذ حجراً ، فوضعه رسول الله عليه ثم قال : « يا أبا بكر

خُذَ حَجُواً فَضَعَهُ إِلَى حَجْرِي ، ثَمُ قَالَ : يَا عَمْر ، خُذَ حَجْراً فَضَعُهُ إِلَى جَنْبَ حَجْر أَبِي بَكُر ، ثُمْ قَالَ : يَاعَثَمَان ، خُذَ حَجْراً فَضَعُهُ إِلَى جَنْبَ حَجْرِ عَمْر ، ثُمُ التَّفْتُ إِلَى إِلَى النَاسَ فَقَالَ : « يَضِع كُلُ رَجِلَ حَجْرِهُ حَيْثُ أَحْبِ عَلَى ذَلِكَ الْخُطُ » .

وللطبراني أيضاً ورجاله ثقات ، عن الشموس بنت النعان ، قالت : نظرت إلى رسول الله على أيضة حين قدم ونزل وأسس هذا المسجد مسجد قباء ، فرأيته يأخذ الحجر أو الصخرة حتى يهصره أي يميله ، وأنظر إلى بياض التراب على بطنه وسرته ، فياتي الرجل من أصحابه فيقول : بأبي وأمي يارسول الله أكفيك ، فيقول : لا ، خد مثله حتى أسسه ، ويقول : إن جبريل عليه السلام هو يؤم الكعبة ، قالت : فكان يقال : إنه أقوم مسجد قبلة ، قلت : لعل هذا في بناء غير الأول بعد يحويل القبلة ، فقد روى ابن شبة ، أن النبي منظم الله ورد قباء صلى بهم في المحمد قباء إلى بيت المقدس ، ثم روى أنه منظم الله مسجد قباء وقد ما القبلة الى موضعها اليوم ، وقال : « جبريل يؤم بي البيت » وأن ابن رواحة كان يقول وهم بينون في مسجد قباء :

أفلح من يعالج المساجدا

فقال رسول الله عَلَيْكُم : المساجدا ، فقال عبد الله : نقرأ القرآن قامًا وقاعداً .

فقال رسول الله مُرَالِيِّهِ : « وقاعداً »

وقد اختلف في المراد بقوله تعالى : ( لمسجد أسس على التقوى من أول يوم ) فالجمهور على أن المواد مسجد قباء .

وعند أبي داود بإسناد صحيح ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي عَلَيْكُ قال : نزلت فيه ( رجال مجبون أن يتطهروا ) [ التوبة : ١٠٨ ] في أهل قباء ، كانوا يستنجون بالماء ، فنزلت فيهم هذد الآبة ، وهذا هو ظاهر الآية كما سبق في الثالث من الباب الثاني ، مع الأحاديث الدالة على أن المراد مسجد المدينة والجمع بأن كلا منها أسس على التقوى يوم تأسيسه مع بيان السر في تخصيصه عَلَيْنَهُ للسجد المدينة بالذكر ، لما سئل عن ذلك .

على أن مجيى روى بسند لابأس به ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، أن النبي عَرِّلِيَّةٍ قال : « المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد قباء » . قال الله جل ثناؤه : ( فيه رجال مجبون أن يتطهروا والله مجب المطهرين ) .

ولأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قـال : انطلقت إلى مسجد التقوى أنا وعبد الله بن عمر ، وسمرة بن جندب ، فأتينا النبي عليه ، فقالوا لنا : انطلق نحو مسجد التقوى ، وانطلقنا نحوه ، فاستقبلا يداه على كاهل أبي بكر وعمر ... الحدث » .

وفي «الصحيحين» عن ابن عمر رضي الله عنها ، كان عَلَيْتُهُ يزور قباء ، أويأتي قباء راكباً وماشياً ، زاد في رواية لها أيضاً : فيصلى فيه ركعتين .

وللبخاري والنسائي ، أن رسول الله وَلَيْكُولِي كَانَ يَأْتِي مُسْجِد قباء كُلُّ سَبَّتُ وَلَلْبِيْنِ كَانَ يَأْتِي مُسْجِد قباء كُلُّ سَبَّتُ رَاكِباً وَمَاشِياً ، وكَانَ عبد الله يفعله .

ولابن حبان في « صحيحه » : كل يوم سبت ، فيرد به على من قال : السبت : الأسبوع .

ولابن شبة عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر مرسلًا ، أن النبي علي كان يأتي قباء صبيحة يوم الإثنين ·

وعن محمد بن المنكدر مرسلا ، أن النبي وعن محمد بن المنكدر مرسلا ، أن النبي وعن محمد بن المنكدر مرسلا ، أن النبي وعن المنان .

ورواه محسى عن ابن المنكدر : عن جابر متصلا .

وفي كتاب رزين ، عن ابن المنكدر ، أدركت الناس يأتون مسجد قباء صبح سبع عشرة من رمضان . وليحيى عن ابن المنكدر نحوه .

وعن أبي غزية قال : كان عمو بن الخطاب يأتي مسجد قباء يوم الاثنين ويوم الخيس ، فجاء بوماً من تلك الأيام ، فلم يجد فيه أحداً من أهله ، فقال : والذي

نفسي بيده ، لقد رأيت رسول الله وسيلي وأبا بكر في أصحابه ينقلان حجارته على بطونها ، يؤسسه رسول الله وسيلي بيده ، وجبريل عليه السلام يؤم به البيت ، ومحلوف عمر بالله : لو كان مسجدنا هـ ذا بطرف من الأطراف لضربنا إليه أكباد الإبل ، ثم قال : اكسروا لي سعفة ، واجتنبوا العواهن ، أي ما يلي القلب من السعف ، فقطعوا السعفة ، فأتي بها ، فأخذ وذمة ، أي سيراً ، فوبطها ، فسحه ، فقالوا : نحن نكفيك ياأمير المؤمنين ، قال : لا تكفونيه .

ولابن زبالة عن زيد بن أسلم قال : الحمد لله الذي قر"ب منا مسجد قباء ، ولو كان بأفق من الآفاق لضربنا إليه أكباد الإبل .

ولابن شبة بسند صحيح ، من طريق عائشة بنت سعد بن أبي وقاص ، قالت : سعت أبي يقول : لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين ، أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين ، لو يعلمون مافي مسجد قباء لضربوا إليه أكباد الإبل .

ورواه الحاكم عن عامر بن سعد ، وعائشة بنت سعد ، سمعا أباهما رضي الله عنه يقول : سمعنا أبا هريرة يقول : لأن أصلي في مسجد قباء أحب إلي من أن أصلي في بيت المقدس . قال الحاكم : إسناده صحيح على شرطهما .

وللترمذي عن أسيد بن ظهير الأنصاري ، عن النبي عَلَيْكِيْ قال : « الصلاة في مسجد قباء كعمرة » . قال الترمذي : وفي الباب عن سهل بن حنيف ، وحديث أسيد حديث حسن غريب ، ولا نعرف لأسيد شيئاً يصح غير هذا الحديث .

ولابن حبان في « صحيحه » ، عن ابن عمر رضي الله عنها وقد قيل له : أين تؤم يا أبا عبد الرحمن ? قال : أهل هـذا المسجد في بني عمرو بن عوف ، فإني سمعت رسول الله من الله يقول : « من صلى فيه كان كعدل عمرة » .

ولابن ماجه وابن شبة بسند جيد ، عن سهل بن حنيف ، قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : « من تطهر في بيته ، ثم أتى مسجد قباء ، فصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة » . ورواه أحمد والحاكم وقال : صحيح الاسناد .

ورواه ابن شبة أيضاً من طريق موسى بن عبيدة وهو ضعيف بلفظ : « من توضأ فأحسن وضوءه ، ثم جاء مسجد قباء ، فركع فيه أربع ركعات ، كان له كعدل عمرة » .

ومن طريق يوسف بن طهان وهو ضعيف بلفظ : « ما من مؤمن يخرج على طهو إلى مسجد قباء لا يويد غيره حتى يصلى فيه إلا كان بمنزلة عمرة »

ولابن شبة أيضاً ، عن سعيد بن الرقيش الأسدي قال : جاءنا أنس بن مالك إلى مسجد قباء ، فصلى ركعتين إلى بعض هذه السواري ، ثم سلم ، وجلس ، وجلسنا حوله ، فقال : سبحان الله ما أعظم حتى هذا المسجد ، لو كان على مسيرة شهر كان أهلا أن يؤتى ، من خرج من بيته يريده متعمداً إليه ليصلي فيه أربع ركعات أقبله الله بأجر عمرة ، قال ابن شبة : قال أبو غسان : وبما يقوي هذه الأخبار ويدل على تظاهرها في العامة والخاصه ، قول عبد الرحمن بن الحكم : فإن أهلك فقد أقررت عينا من المتعمرات (1) إلى قباء

وأما مصلاه ويتعلق من هذا المسجد ، فلابن زبالة عن أبي ليلى ، أن رسول الله ويتعلق صلى في مسجد قباء إلى الأسطوانة الثالثة في الرحبة إذا دخلت من الباب الذي بفناء دار سعد بن خيثمة ، أي : المسدود اليوم ، ومحله ببين في الحائط الغربي من خارجه ، كان شارعاً في الرواق الذي يلي رحبة المسجد ، والثالثة في الرحبة ، هي التي عندها اليوم محراب مبني مجوفها الشرقي ، وهذا هو المصلى قبل تحويل القبلة لقول أبي غسان : أخبرني من أثق به من الأنصار من أهل قباء : أن موضع قبلة مسجد قباء قبل صرف القبلة أن القائم كان يقوم في القبلة الشامية ، فيكون موضع الأسطوان الشارعة في رحبة مسجد قباء التي في صف الأسطوان المخلقة المقدمة ،أي التي سيأتي أن النبي علي على حرفها يعني بعد التحويل ، لانه قبال عقبه :

<sup>(</sup>١) أي : النساء الذاهبات إلى قباء للصلاة فيه التي هي كأجر عمرة .

واخبرني أيضاً أن مصلى رسول الله عَلَيْكِيْ في مسجد قباء بعد صرف القبلة كان إلى حرف الأساطين التي تلي حرف الأسطوان الخلق كثير منها ، المقدمة ، أي في صف الأساطين التي تلي محراب القبلة إلى حرفها الشرقي ، قال : وهي دون محراب مسجد قباء عن يمين المصلى فه .

قلت : وهي الثالثة في القبلة من أسطوان الرحبة المتقدمة أيضاً ، والمصلى إلى حرفها الشرقي يكون محاذياً محراب المسجد ، وتوصف أسطوان الرحبة بالمخلقة ايضاً .

ولذا روى الواقدي عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش ، قال : كان المسجد في موضع الأسطوان المخلقة الخارجة في رحبة المسجد ثم روى عن ابن رقيش قال : بنى رسول لله ويتنافق مسجد قباء ، وقداً القبلة إلى موضعها اليوم .

قال ابن رقيش : فحدثني نافع ، أن ابن عمر كان بعد ً إذا جاء مسجد قباء ، صلى الى الأسطوان المخلقة يقصد بذلك مسجد النبي على الأول .

وقوله : المخلقة ، أي التي في الرحبة ، بدليل ما بعده وما قبله .

وقوله : وقد م القبلة إلى موضعها اليوم ، ظاهر في أن المصلى بعد التحويل عند محراب القبلة خلاف ما سبق عن أبي غسان ، فينبغي الجمع بين ذلك .

وأما الذكة المرتفعة يسيراً التي بالرواق الذي يلي الرحبة بمحرابها حجر كتب فيه ( لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ...) الآية [ التوبة : المم النبي على التقوى النبي على التبية فقد ذكرها ابن جبير في رحلته ، لكنه قال : إنها في رحبة المسجد بما يلي القبلة ، ووصف رحبة المسجد وأروقته وأساطينه بما هو عليه اليوم ، فعلمنا بدلك أن هذه الذكة وذلك الحجر إنما كان بالمحراب الذي عند الأسطوان الثالثة في الرحبة ، وكأنه تهدم بعد ابن جبير ، فأعيد في غير محله ، فلا يعول عليه ، فقد صرح ابن جبير بأن ذلك في الرحبة ، وأنه أول موضع صلى فيه رسول الله من فينبغي إعادته إلى محله ، وبقرب الثالثة في الرحبة ما علمت أصلها .

وأما الحظيرة التي بصحن المسجد ، فقال ابن جبير : إنها مبرك ناقة النبي عَلَيْظَةٍ ، وأما الحظيرة التي الناس .

وذكر ابن النجار نحوه ، فقال : طوله ثمان وستون ذراعاً تشف ، وعرضه كذلك .

قلت : وقد اختبرته ، فكان كذلك يزيد يسيراً جداً لاختلاف الأذرعة أو رخاوة الحبل الذي قيس به ، وكذلك الرحبة أيضاً لم يقع فيها تغيير .

وقد ذكرنا في الأصل ما ذكره ابن جبير وغيره من عدد أروقته وأساطينه وغير ذلك .

وروى ابن شبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، أن ما بين الصومعة أي المنارة إلى القبلة زيادة زاده، عثمان بن عفان رضي الله عنه .

قلت : وفيه رد لقول المطري ومن تبعه ، أنه لم يزل على ما بناه النبي عَلَيْكُ حتى زاد فيه الوليد .

وذكر ابن النجار: أن عمر بن عبد العزيز وستعه ونقشه بالفسيفساء، وعمل له منارة ، وسقفه بالساج ، وجعله أروقة ، وفي وسطه رحبة ، فنهدم على طول الزمان حتى جدد عمارته جمال الدين الأصفهاني وزير بني زنكي الملوك بالموصل ، أي سنة خمس وخمسين وخمسانة كما قال المطري ، وفي الحجر الذي بالمحراب المتقدم ذكره أنه جدد بعدد ذلك سنة إحدى وسبعين وستائة ، وجدد فيه الناصر بن قلاوون شيئاً سنة ثلاث وثلاثين وسبعيائة ، وجداد غالب سقفيه الأشرف برسباي سنة أربعين وغانمائة على يد شيخ الحدام قاسم المحلي ، وسقطت منارته سنة سبع وسبعين وغانمائة ، فجددت سنة الحدام قاسم المحلي ، وسقطت منارته سنة سبع وسبعين وغانمائة ، فجددت سنة

إحدى وغانين وغافائة مع العارة السابقة بالمسجد النبوي على يد الشمس ابن الزمن بعد هدم المنارة للأساس مع مايلها من سور المسجد إلى آخر بابه الذي يلها في المغرب ، وأعاده مع سد الطيقان التي كانت مفتوحة فيه مما يلي السقف نسبة طيقانه الباقية ، وجدد بعض سقفه ، وابتنى البركة والسبيل المقابلين له مجديقة العيني (١).

وأما طريقه عَلِيْ إلى إلى الله عن إسحاق بن أبي بكر بن إسحاق أن مبدأ رسول الله عليه في مركبه إلى قباء أن يمر على المصلى ، ثم يسلك في موضع الزقاق بين دار كثير بن الصلت ودار معاوية بالمصلى ، أي : يمر بين الدارين بجهة قبلة مسجد المصلى إلى ناحية بطحان .

قال : ثم يرجع راجعاً على طريق دار صفوان بن سلمة التي عند سقيفة محرق ، ثم يمر على مسجد بني زريق من كتاب عروة حتى يخرج إلى البلاط ، أي من ناحية زقاق عبد الرحمن بن الحارث السابق في رجوعه على من المصلى ، وذلك في قبلة سور المدينة اليوم بما يلي درب سويقة ، كما أن الذهاب من جهة الدرب المذكور . وفي « الصحيح » كان النبي على إذا ذهب الى قباء يدخل على أم حرام ، وكانت تحت عبادة بن الصامت ، فاقتضى أنه كان يمر بدار بني سالم غربي مسجد الجمعة ، لأن دار عبادة مها .

ومما يتبرك به بقباء دار سعد بن خيثمة في قبلة مسجد قباء ، وفي قبلة ركن المسجد الغربي موضع يسمونه مسجد علي" لعله مسجد دار سعد بن خيثمة .

ولابن شبة : أن النبي عَرِّالِيَّةِ اضطجع في البيت الذي في دار سعد بن خيمة . ولابن زبالة : يزعمون أن النبي عَرِّالِيَّةِ توضاً من المهراس الذي في داره ، وفي قبلة المسجد أيضاً دار كاثوم بن الهدم الذي نزل عليه عَرِّالِيَّةِ لما قدم قباء ثم أهله وأهل أبي بكر ، وبئر أريس سيأتي محلها .

<sup>(</sup>١) وأما البناء الموجود اليوم، فهو من إنشاء السلطان محمود الثماني جدده بعد الاربعين والمُتتين والألف .

وأما مسجد الضرار ، فللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله تعالى : ( والذين اتخفذوا مسجداً ضراراً ) [ التوبة : ١٠٧ ] هم أناس من الأنصار ابتنوا مسجداً ، فقال لهم أبو عامو : ابنوا مسجداً ، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم ، فآتي بجند أخرج محمداً وأصحابه ، فلما فرغوا من مسجدهم أبوا النبي عليه فقالوا : إنا قد فرغنا من بناء مسجدنا ، فنحب أن نصلي فيه ، فأنزل الله تعالى ( لا تقم فيه أبدا ) إلى قوله ( فانهار به في نار جهنم ) [ التوبة : ١٠٨ ] يعني قواعده ، ( والله لا يهدي القوم الظالمين ) [ التوبة : ١٠٨ ] .

ولابن شبة عن عروة : كان موضع مسجد قباء لا مرأة يقال لها : لية ، كات تربط حماراً لها فيه ، فابتناه عد بن خيشمة مسجداً ، فقال أهل مسجد الضرار : نحن نصلي في مربط حمار لية ? لا لعمر الله ، لكنا نبني مسجداً فنصلي فيه حتى يجيء أبو عامر ، فيؤمنا فيه ، وكان أبو عامر فر" من الله ورسوله ، فلحق بمكة ، ثم بالشام فتنصر ، فمات بها ، فأنزل الله تعالى ( والذين اتخذوا مسجدا ضرارا ...) الآيات [ التوبة ١٠٧ - ١١٠] ولابن اسحاق عن الزهري وغيره ، أن النبي وتيالله لما قفل من غزوة تبوك ونزل بذي أوان بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار ، نزل عليه القرآن في شأن مسجد الضرار ، فدعا ما ك بن الدخشم ، ومعن بن عدي ، أو أخاه عاصم بن عدي ، فقال : انطلقا إلى هذا المسجد الظالم ومعن بن عدي ، أو أخاه عاصم بن عدي ، فقعلا ، وحرقاه بنار في سعف .

وللبغوي : فانطلقوا أي المأمورون بهدمه وإحراقه ، حتى أتوا سالم بن عوف رهط مالك بن الدخشم . فأخذ سعفاً ، فأشعل فيه ناراً ، ثم خرجوا يشتدون حتى أتوا المسجد وفيه أهله ، فحرقوه وهدموه ، وتفرق عنه أهله ، فأمر النبي عَلَيْكُ أَن يتخذ ذلك كناسة يلقى فيها الجيف والنتن والقهامة .

وقال ابن عطية : الظاهر من قوله : ( فانهار به في نار جهنم ) ، ومما

صح في خبرهم وهدم رسول الله عَلِيَّةِ مسجدهم : أنه خارج مخرج المثل ، أي حالهم كمن ينهار بنيانه في نار جهنم . وقيل : بل ذلك حقيقة ، وأن ذلك المسجد بعينه انهار في نار جهنم ، قاله قتادة وابن جريج .

وعن جابر بن عبد الله وغيره: أنه رأى الدخان يخرج منه على عهد النبي عَلَيْكُ ونقل أنهم لم يصلوا فيه أكثر من ثلاثة أيام ، وانهار في الرابع .

قال ابن عطية : وهذا كله باسناد لين ، والأول أصح .

وأسند الطبري عن خلف بن يامين ، أنه قال : رأيت مسجد المنافقين ،ورأيت فيه مكاناً مخرج منه الدخان زمن أبي جعفر المنصور .

قال المطري : ولا أثر لمسجد الضرار ، ولا يعرف له مكان فيما بــــين حول مسجد قباء ، أي خلاف قول ابن النجار ، أنه قريب من مسجد قباء ، كبير حطانه ، عالمة ، وتؤخذ منه الحجارة ، وكان بناؤه مليحاً . انتهى .

قال المطري : وهو وهم لاأصل له .

قلت : وماسبق من أمره وتتلاقي بهدمه وتحريقه وغير ذلك مما سبق ، ظاهر في رده ، وإن قال المجد : إن غير ابن النجار سبقه لذلك ، فهذا البشاري يقول : ومنها مسجد الضرار تطوع العوام بهدمه ، وتبعه باقوت في « معجمه » وابن جبير في رحلته ولفظ ابن جبير : وهذا المسجد مما يتقرب الناس الى الله برجمه وهدمه ، وكان مكانه بقباء . انتهى .

الفصل الثالث: في بقية المساجد المعاومة العين في زماننا.

مسجد الجمعة سبق في الرابع من الثالث ، أن النبي عَلَيْكُم في خروجه من قباء أدركته الجمعة في بني سالم ، فصلى في بطن الوادي وادي ذي صلب .

ولابن اسحاق : فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف ، فصلاها في بطن الوادي وادي ذي رانونا ، فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة .

وسيأتي أن سيل ذي صلب ، وسيل رانونا يصلان إلى موضع هذا المسجد . ولان زبالة : فمر على بني سالم ، فصلى بهم الجمعة في العسيب (١) ببني سالم ، وهو المسجد الذي في بطن الوادي .

وفي رواية له : فهو المسجد الذي بناه عبد الصمد .

ولابن شبة عن كعب بن عجرة رضي الله عنه : أن النبي عليه جمع أول جمعة حين قدم المدينة في مسجد بي سالم في مسجد عاتكة .

وفي رواية له : الذي يقال له : مسجد عاتكة .

قال المطري: في شمالي هذا المسجد أطم خراب يقال له: المزدلف، أطم عتبان بن مالك، والمسجد في بطن الوادي صغير جداً مبني بججارة (٢) بقد نصف القامة، وهو الذي كان يحول السيل بينه وبين عتبان بن مالك إذا سال، لأن بني سالم بن عوف كانت غربي هذا الوادي على طرف الحرة، وآثارهم باقية هناك، عسال عتبان رسول الله ويسلم أن يصلي في بيته في مكان يتخذه مسجداً ففعل عراقية

قلت: الذي يظهر ، أن عتبان إنما أراد مسجد بني سلم الأكبر الذي بنازلهم غربي الوادي ، كما سيأتي ، إذ هو محل إمامته بهم ، ولذا كما قال في و الصحيح » : فإذا كانت الأمطار وسال الوادي الذي بيني وبينهم ، لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم ، وقد تهدم بناء هذا المسجد الذي دكره المطري ، فجدده بعض الأعاجم على هيئته اليوم مقدمه رواق ،سقف فيه عقدان بينها أسطوان وخلفه رحبة ،

<sup>(</sup>١) في نسخة قلمية : في القبيب ، بقاف مضمومة فموحدتين بينهما تحتيه ساكنة مصفراً ولعله الصواب، لأن هذا الموضع الآن مشهور بين الناس بالقبيبة ، ثم رأيته ذكر في حرف الغين المعجمة : الغبيب تصغير غب ، وقال : انه مسجد الجمعة فتمين بهذا التصريح أن هذا هو الصواب .

<sup>(</sup>٢) نسخة: بالحجارة.

وطوله من القبلة إلى جداره الشامي عشرون ذراعاً ، وعرضه بين المشرق والمغرب ما يلي محرابه ستة عشر ذراعاً ، وجدد سقفه الخواجا شهاب الدين (١) قاوان .

مسجد الفضيخ: صغير شرقي مسجد قباء على شفير الوادي ، على نشز من الأرض ، مرضوم بججارة سود ، وهو مربع ، ذرعه بين المشرق والمغرب أحد عشر ذراعاً ، ومن القبلة للشأم نحوها .

روى ابن شبة عن جابر بن عبد الله قال : حاصر الذي عَلَيْكَ بني النضير ، فضرب قبته قريباً من مسجد الفضيخ ، وكان يصلي في موضع مسجد الفضيخ ست ليال ، فلما حرمت الحمر خرج الخبر إلى أبي أبوب ونفر من الأنصار وهم يشربون فيه فضيخاً ، فعاوا وكاء السقاء ، فهراقوه فيه ، فبذلك سمي مسجد الفضيخ ، وكان ذلك قبل اتخاذه مسجداً ، أو قبل العلم بنجاسة الخمر .

ولأحمد ، وأبي يعلى واللفظ له : عن ابن عمر ، أن النبي لللطبي أتي بجو فضيخ ينش (٢) وهو في مسجد الفضيخ ، فشربه ، فلذلك سمي مسجد الفضيخ .

قلت : ولم أن مأخذاً لقول المطري : أنه يعرف اليوم بمسجد الشمس .

قال المجد: ولعله لكونه على مكان عال أول ما تطلع الشمس عليه ، ولا يظن أنه المكان الذي أعيدت الشمس فيه بعد الغروب لعلي رضي الله عنه لما كان الذي عَلَي وهو يوحى إليه في حجر علي ، فغربت الشمس ، ولم يكن على صلى العصر ، فقال الذي عَلَي : « اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة نبيك ، فاردد عليه الشمس . الحديث » لأن ذلك بالصهاء من خيبر ، فقد أخرج هذا الحديث ابن منده ، وابن شاهين عن أسماء بنت عميس ، وابن مردويه عن أبي الحديث ابن منده ، وابن شاهين عن أسماء بنت عميس ، وابن مردويه عن أبي هريرة ، وإسنادهما حسن ، وممن صححه الطحاوي ، قال الحافظ ابن حجر : أخطأ ابن الجوزي بإيراده في الموضوعات .

<sup>(</sup>١) نسخة : شمس الدين .

<sup>(</sup>٢) أي : يغلى ويفور وبابه ضرب.

مسجد بني قريظة : قرب حرتهم الشرقية على باب حديقة تعرف بحاجزة .

قال المطري : وقف للفقراء ، وعنده خراب أبيات بشمالي الحديقة من دور بني قريظة ، وأطم الزبير بن باطا القرظي دخل في هـــذا المسجد كما قال ابن زبالة .

ولابن شبة من طريق محمد بن عقبة بن مالك ، عن علي بن رافع وأشياخ قومه : أن النبي عَلِيْقَ صلى في بيت امرأة من الحضر ، فأدخل ذلك البيت في مسجد بني قريظة ، فذلك المكان الذي صلى فيه النبي عَلِيقَةٍ شرقي بني قريظة عند موضع المنارة التي هدمت .

وبين ابن زبالة أن الذي أدخل ذلك البيت الوايد بن عبد الملك حين بني المسجد .

وفي « الصحيح » نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ ، فأرسل رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على عمار ، فلما دنا قريباً من المسجد ، قال رسول الله على الله على الله على حكمك . . . الحديث » . . . .

وليس المراد مسجد المدينة لأنه عَلِيْتَهُ لم يكن به ، بل مسجده ببني قريظة كما أشار اليه الحافظ ابن حجر ، قال : وأخطأ من زءم أن لفظ المسجد غلط من الراوي لظنه إرادة مسجد المدينة ، فصوب رواية أبي داود .

فلما دنا من النبي عَلِيْتُهُ ، قال ابن النجار : وهذا المسجد اليوم باق كبير ، وفيه سن عشرة أسطوانة سقط بعضها ، وهو بلا سقف حيطانه مهدومة ، وكان مناً على شكل مسجد قباء .

قال المطري : وكان فيه منارة في مثل موضع منارة قباء ، وأثرها اليوم باق في زاويته الغربية الشمالية ، قال : وقد انهدم ، وأخذت أحجاره حميعاً ، وبقي أثره الى العشر الأول بعد السبعائة ، فبني عليه حظير مقدار نصف قامة .

قلت : وقد جدد حظيره الشجاعي شاهين الجمالي عام ثلاث وتسعين وغانمائة ، وجعل موضع المنارة دكة ، وذرعه نحو ما قال المطري من القبلة الى الشأم أربع وأربعون ذراعاً وربع ، ومن المشرق إلى المغرب نحوها .

مسجد مشربة أم إبراهيم عليه السلام:

روى ابن شبة وغيره ، عن محيى بن محمد بن ثابت ، أن النبي وَيَتَطِيَّةُ صلى في مشربة أم إبراهيم ، وهي من صدقاته وَيُطِيِّهُ الآتية :

قال ابن شهاب بعد ذكرها في الصدقات ، وأنها من أموال مخيريق : وأما مشربة أم إبراهيم ، فإذا خلفت بيت مدراس اليهود ، فجئت مال أبي عبيدة ابن عبيد الله بن زمعة ، فمشربة أم إبراهيم إلى جنبه ، وإنما سميت مشربة أم إبراهيم لأن أم إبراهيم ابن النبي علي ولدته فيها ، وتعلقت حين ضربها المخاض بخشبة من خشب تلك المشربة ، فتلك الحشبة اليوم معروفة . انتهى .

وكان النبي عَلِيْكُ أَسكن مارية هناك ، والمشربة لغة : الغرفة ، فكان ذلك المكان (١) سمي باسمها ، ولذا قال الزبير بن بكار : إن مارية ولدت إبراهيم عليه السلام بالعالية بالمال الذي يقال له اليوم : مشربة أم إبراهيم بالقف .

قال المجد: والمشربة مسجد، أي متخذ بالمحل المذكور شمالي مسجد بني قريظة قريب من الحرة الشرقية في موضع يعوف بالدشت بين نخيل يعوف بالأشراف القواسم من بني قاسم بن إدريس بن جعفو أخي الحسن العسكوي .

وذكر المطري نحوه ، وأظن تلك النخيل هي صدقته على بالمشرة ، وذرع هذا المسجد من القبلة إلى المثام أحد عشر ذراء الومن المشرق إلى المغرب نحو أربعة عشر ذراعاً يتصل به في المشرق سقيفة لطيفة ، وهي كما قال المجد : عريضة (٢) صغيرة على روبية حوط عليها برضم لطيف من الحجارة السود .

<sup>(</sup>١) نسخة : المال .

<sup>(</sup>٢) في نسخة قلمية : عريضة بعين فراء مهملتين فصاد مهملة مصغراً وهو الصواب،

مسجد بني ظفر : من الأوس شرقي البقيع بطرف الحرة الغربية ، ويعرف اليوم بمسجد البغلة .

روى ابن شبة عن الحارث بن سعيد بن عبيد ، أن النبي عَلَيْ صلى في مسجد بني ظفر ورواه ابن زبالة ، ويجيى ، عن جعفر بن محمود بن محمد بن مسلمة . ورويا أيضاً عن ادريس بن محمد بن يونس بن محمد المظفري عن جده ، أن رسول الله عَلَيْ جلس على الحجر الذي في مسجد بني ظفر ، وأن زياد بن عبيد الله كان أمر بقلعه ، حتى جاءته مشيخة بني ظفو ، فأعلموه أن رسول الله عَلَيْ جلس عليه فرده ، قال : فقل امرأة تجلس عليه إلا حملت .

قال يحيى عقبه : وأدركت الناس بالمدينة يذهبون بنسائهم ، حتى ربما ذهبوا بهن في الليل ، فيجلسن على الحجر .

قلت : وأصله ما روى الطبراني برجال ثقات ، عن محمد بن فضالة الظفري وكان ممن صحب النبي عَلَيْتُ ، أن رسول الله عَلَيْتُ أَتَاهم في مسجد بني ظفر فجلس على الصخرة التي في مسجد بني ظفر اليوم ، ومعه عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل ، وأناس من أصحابه ، فأمر النبي عَلَيْتُ قارئاً فقراً ، حتى أتى على هذه الآية ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بلك على هؤلاء شهيداً [ النساء : ١٤ ] فبكى رسول الله عَلَيْتُ حتى اضطرب (١) لحياه ، فقال : « أي رب شهيد على من أنا بين ظهرانيه فكيف بمن أر » ؟ .

قلت : وليس مهذا المسجد اليوم حجر يجلس عليه إلا ما في كتف بابه عن سار داخله .

قال المطري : وعند هذا المسجد آثار في الحرة من جهة القبلة يقال : إنها أثر حافر بغلة النبي مُرَاقِينًا ، وفي غربيه أي غربي أثر الحافر ، أثر على حجر كأنه أثر

<sup>(</sup>١) في نسخة : اضطربت .

مرفق ، يذكر أن النبي عَلِيْكُ الكأ عليه ، ووضع مرفقه الشريف عليه ، وعلى حجر آخر أثر أصابع ، والناس يتبركون بها .

ووصف ابن الجار هذا المسجد في زمنه وقال : إنه يعرف بمسجد البغلة ، وإنه خراب ، وفيه أسطوان واحد ، وحواه نشز من الحجارة فيها أثر حافر بغلة النبي متلقية . انتهى .

وبه حجر رخام فيه خلد الله ملك الإمام أبي جعفر المنصر المنتصر بالله ، عمر سنة ثلاثين وستمائة ، وذرعته فكان مربعاً طواه من القبلة إلى الشأم إحدى وعشرون ذراعاً ، ومن المشرق للمغرب مثل ذاك . مسجد الإجابة : لبني معاوية بن مالك بن عوف من الأوس ، كما سبق في الثاني من الباب الثالث أخذاً من صريح كلام ابن زبالة وربما وهم المطري في جعله لبني مالك بن النجار من الخزرج ، وما ناقض به ذلك عند ذكر مسجد بني جديلة الآتي في الفصل بعده فاجتنبه .

وفي « صحيح مسلم » من حديث عامر بن سعد عن أبيه ، أن رسول الله على أقبل ذات يوم من العالية ، حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع ركعتين ، وصلينا معه . ودعا ربه طويلا ، ثم انصرف إلينا فقال : «سألت ربي ثلاثاً ، فأعطاني اثنتين ، ومنعني واحدة ، سألته أن لا يهلك أمتي بالسنة ، فأعطانيا ، وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق ، فأعطانيا ، وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق ، فأعطانيا ، وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق ، فأعطانيا ، وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق ، فأعطانيا ، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم ، فمنعنها » .

ولابن شبة بسند يُجيد وهو في « الموطأ » عن عبد الله بن عبد الله بن جابر ابن عتيك ، قال : جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية وهي قرية من قرى الأنصار ، فقال : تدرون أين صلى رسول الله عليه عليه في مسجدكم هذا ? فقلت : نعم وأشرت له إلى ناحية منه ، قال : تدرون ما الثلاث التي دعا بهن فيه ? قلت :

نعم ، قال : فأخبرني ، قلت : دعا أن لايظهر عليهم عدو من غيرهم ، وأن لايهلكيم بالسنين ، فأعطيها ، ودعا بأن لايجعل بأسهم بينهم ، فمنعها ، قال : صدقت فلن يزال الهوج الى يوم القيامة .

وعن سعد بن أبي وقاص ، أنه كان مع النبي عَلَيْقٍ ، فمر بمسجد بني معاوية فدخـل فركع فيه ركعتين ، ثم قام فناجى ربه ، ثم انصرف .

قال ابو غسان : قال محمد بن طلحة : بلغني أن النبي عَلَيْكُ صلى في مسجدبني معاوية على يمين المحواب نحواً من ذراعين :

قلت : فليتحر ذلك مع الدعاء قامًاً .

قال ابن النجار : وفي هذا المسجد أسطوانات قائمة ، ومحراب مليح ، وباقيه خراب .

قلت : قد رمم بعد ، وهو شمالي البقيع على يسار السالك إلى العريضي (١) وسط تلول هي آثار قرية بني معاوية ، وذرعه من المشرق إلى المغرب نحو خمس وعشرين ذراعاً ، ومن القبلة إلى الشأم نحو العشرين .

مسجد الفتح والمساجد التي في قبلته . وتعرف اليوم كلها بمساجد الفتح ، والأول المرتفع على قطعة من جبل سلع في المغرب يصعد إليه بدرجتين شمالية وشرقية هو المراد بمسجد الفتح عند الإطلاق ، ويقال له أيضاً : مسجد الاحزاب ، والمسجد الأعلى .

وفي « مسند أحمد » برجال ثقات ، عن جابر بن تبد الله ، أن الذي عَلَيْكُهُ دعا في مسجد الفتح ثلانا يوم الاثنين ، ويوم الثلاثاء ، ويوم الأربعاء ، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين ، فعرف البشر في وجهه ، قال جابر : فلم ينزل بي

<sup>(</sup>١) لم يذكر قبر علي العريضي ابن جعفر الصادق رحمهما الله في هذا الكتاب. قال الشيخ عبد الجليل أ براده : ولكن هذا القدر يفهم منه أن القبر كان معلوماً في زمانه .



صورة تمثل مسجد الفتح وقد ظهر على الاكمة مرتفعاً وخلفه المساجد الاخرى ويطلق على الجميع الجميع الميام مساجد الفتح

أمر مهم غليظ إلا توجهت تلك الساعة ، فأدعو فيها ، فأعرف الإجابة إ.

وفي رواية له : أن النبي عَلَيْتُ أَنَّاه ، فوضع رداءه ، وقام فرفع يديه مـداً يدعو عليهم ولم يصل ، ثم جاء ودعا عليهم وصلى .

ولابن شبة عن جابر، أن النبي عَلَيْقٍ قعد على موضع بمسجد الفتح، وحمد الله ودعا عليهم، وعرض أصحابه وهو عليه.

وعن سعيد مولى المهدي قال : أقبل النبي عَرَّلِيَّةٍ من الجرف ، فأدركته صلاة العصر فصلاها في المسجد الأعلى .

ورواه ابن زلالة وغيره بلفظ : مر رسول الله ميتنالية بمسجد الفتح الذي على الجبل ، وقد حضرت صلاة العصر ، فرقى ، فصلى فيه صلاة العصر .

ولابن زبالة عن المطلب موسد علا، أن النبي مَنْ الله عن المطلب موسد علا، أن النبي مَنْ الله عن المطلب ، ولم يصل منهن الأحزاب حتى ذهب الظهو ، وذهب العصر ، وذهب المغرب ، ولم يصل منهن شيئاً ، ثم صلاهن جميعاً بعد المغرب .

وعن جعفو بن محمد عن أبيه ، أن الذي مَلِيْكِيْ دخل مسجد الفتح ، فخطا خطوة ، ثم الخطوة الثانية ، ثم قام ورفع يديه إلى الله تعالى حتى رئي بياض إبطيه ، فدعا حتى سقط رداؤه عن ظهره ، فم يرفعه حتى دعا كثيراً ، ثم انصرف . وعن جابر قال : صلى رسول الله عَلِيَّةِ من وراء مسجد الفتح نحو المغرب (۱) . ولابن شبة عنه : دعا الذي على الجبل الذي عليه مسجد الفتح من ناحية المغرب ، فصلى من وراء المسجد ، أي في الرحبة .

قال أبو غسان : وسمعت غير واحد بمن يوثق به يذكر أن الموضع الذي دعا عليه رسول الله والمسلم من الجب ل هو اليوم إلى الأسطوانة الوسطى الشارعة في رحمة المسجد.

ورواه محیی عن هارون بن بکیر عن أبیه عن جده .

قال يحيى : فدخلت مع الحسين بن عبد الله مسجد الفتح ، فلما بلغ الأسطوانة الوسطى من المسجد ، قال : هذا موضع مصلى رسول الله عليه الذي دعا فيه على الأحزاب ، وكان يصلي فيه إذا جاء مسجد الفتح .

قلت : ومحل ذلك اليوم ما يقابل محراب المسجد من الرحبة لتوسطه ، فإنه كان على ثلاث أساطين بين المشرق والمغرب ، فمسقفه رواق واحد كما هو اليوم ، لكن غيرت أساطينه .

<sup>(</sup>١) أي : في مؤخر ذاـــك المسجد من الناحية الغربية الشالية كا بيئته رواية ابن شهة بعد ,

ويتلخص بما ذكرناه في الاصل : أنه بما يطلب من الدعاء : لا إله إلا الله العظيم الحليم ، لا إله إلا الله رب العرش العظيم ، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرضين ورب العرش الكريم ، اللهم لك الحمد ، هديتني من الضلالة ، فلا مكرم لمن أهنت ، ولا مهين لمن أكرمت ، ولا معز لمن أذللت ، ولا مذل لمن أعززت ، ولا ناصر لمن خذلت ، ولا خاذل لمن نصرت ، ولا معطي لمن منعت(١) ، ولا مانع لما أعطيت ، ولا رازق لمن حرمت ، ولا حارم لمن رزقت ، ولا رافع لمن خفضت ، ولا خافض لمن رفعت ، ولا خارق لما سترت ، ولا ساتر لما خرقت ، ولا مقرب لما باعدت ، ولا مبعد لما قربت ، اللهم أنت عضدي ونصيري ، بك أحول" وبك أصول ، وبك أقاتل ، اللهم ياصريخ المستصرخين والمكروبين ، وياغياث المستغيثين ، ويامفرج كرب المكروبين ، ويامجيب دعوة المضطرين ، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ، واكشف عني كربي وغمي وحزني وهمي كما كشفت عن حبيك ورسولك علي كربه وحزنه وغمه في هذا المقام ، وأنا أستشفع إليك به عِلْيِّ في ذلك ، فقد ترى حالي ، وتعلم عجزي وضعفي ، ياحنان يامنان ، ياذا الجود والإحسان ، أسألك من خير ما سألك منه عبدك وحبيبك سيدنا محمد عليه ، وأستعيذ بك من شر ما استعاذ منه عبدُك وحبيبك سيدنا محمد عليه ، ويدعو بما أحب .

وينبغي أن يضم لذلك ما دعا به الشافعي عند دخوله على الرشيد في محنته ، فقد روى أبو نعيم من طريق الشافعي ، أن النبي عَلَيْكُ دعا به يوم الأحزاب وهو دعاء عظيم ، وإن كان رفعه غير صحيح كما قال البهقي ، وقد ذكرناه في الأصل . وتسمية هذا المسجد بمسجد الفتح ، لأن الاستجابة وقعت به ، وجاء حذيفة بخبر

<sup>(</sup>١) في نسخة : لما منعت .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : أجول .

رجوع الاحزاب ليلا به ، فأصبح رسول الله عَلَيْنَ والمــالمون قد فتح الله عز وجل لهم ، ونصرهم ، وأقر أعينهم ، وكان النبي عَلَيْنَ قد قال لهم : أبشروا بفتح الله ونصره كما في مغازي ابن عقبة . وقول ابن جبير : إن سورة الفتح أنزلت بــه لا أصل له .

ولابن شبة عن أسيد بن أبي أسيد ، عن أشياخهم ، أن النبي عَلَيْ دعا على الجبل الذي عليه مسجد الفتح ، وصلى في المسجد الصغير الذي بأصل الجبل على الطريق حين يصعد الجبل .

ولابن زبالة عن معاذ بن سعد ، أن رسول الله على في مسجد الفتح الذي على الجبل ، وفي المساجد التي حوله ، وهو ظاهو في أنها ثلاثة غيره ، إذ هي أقل الجمع ، وبه صرح ابن النجار حيث ذكر المسجد الأعلى ، وأنه يصعد إليه بدرج ، ثم قال : وعن عينه في الوادي نخل كثير ، ويعرف ذلك الموضع بالسيح ، ومساجد حوله ، وهي ثلاثة قبله ، الأول منها خراب ، وقد هذم وأخذت حجارته ، والآخران معموران بالحجارة والجص ، وهما في الوادي عند النخل . انتهى .

وقال المطري : إنها في قبلة مسجد الفتح تحته ، يعرف الأول منها ، أي : مما يلي المسجد الأعلى ، بمسجد سلمان الفارسي .

والثاني : الذي يلي القبلة ، يعني قبلة مسجد سلمان يعرف : بمسجد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب .

والثالث الذي ذكره ابن النجار لم يبق له أثر .

قلت : في قبلة الثاني المعروف بمسجد أمير المؤمنين جانحاً للمشرق على طرف جبل سلع أثر عمارة بها رضم حجارة ، رأيت الناس يتبركون بالصلاة فيها ، وفي طرفها بما يلي المشرق فلكة من فلك الأساطين مثبتة بالأرض ، فظهر لي أنه المشار إليه بقول ابن النجار قبله : الأول منها خراب وقد هدم ، لأنه أول المساجد من

جهة القبلة ، وليس ثم ما يشتبه به من العارات ، والناس يقولون اليوم : إنه مسجد أبي بكر رضي الله عنه ، ولعل هذه النسبة هي السبب في خرابه لما يعلم من حال من جدّد هذه المساجد ، مع أني لم أقف على أصل في هذه النسبة ، ولا في نسبة المسجدين المتقدمين في كلام المطري، وكان المسجد الأعلى قد تهدم، فجدّده الأمير سنف الدين الحسين بن أبي الهيجاء أحــد وزراء العسديين ملوك مصر في سنــة خمس وسبعين وخمسمائة ، وكذلك جدَّد بناء المسجدين اللذين تحته من جهــة القبلة في سنة سبع وسبعين وخمسائة ، فتهدم الثاني منها المنسوب لأمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه ، فجدِّده أمير المدينة زينالدين ضيغم بن خشرم المنصوري سنة ست وسبعين و ثانمائة ، وكان سقفه عقداً ، وبه مسن معليه اسم ابن أبي الهيجاء كالمسجدين الآخرين ، فحعل سقفه خشاً على أسطوان واحد ، وجدد بعض الفقراء بناء المسجد الثالث المنسوب لأبي بكر رضى الله عنه عام اثنين وتسعائة ، وذرع المسجد الأعلى من القسلة إلى الشام نحو عشرين ذراعاً ، ومن المشرق إلى المغرب مما يلى القبلة سبعة عشر ذراعاً ، وذرع الأسفل المسوب لسلمان من القبلة إلى الشام أربعة عشر ذراعاً ، ومن المشرق إلى المغرب بما يلي القبلة سبعة عشر ذراعاً ، وذرع الثالث المنسوب لعلى من القبلة إلى الشام ثلاثة عشر ذراعاً ، ومن المشرق إلى المغرب مما يلي القبلة ستة عشر ذراعاً .

وينبغي التبرك بكهف سلع ، وهو كهف بني حرام ، فقد جاء أن النبي عَلَيْكُ جلس به ، وكان يبيت به ليالي الحندق ، وأنه يقرأ العينية (١) التي عند الكهف كما سيأتي في الثانى من الباب السادس .

<sup>(</sup>١) صوابه : بقر العبينة التي عند الكهف ، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حفر عيناً من كهف بني حرام ، وكانت تسقي حول مساجد الفنح ، وهي من معجزاته صلى الله عليه وسلم ، وتسمى عين النبي صلى الله عليه وسلم .

والظاهر: أنه المراد بما هو في «الاوسط» و «الصغير» للطبراني من أن معاذ بن جبل خرج يطلب النبي ويتعلق ، فدل عليه في جبل ثواب ، فخرج حتى رقى جبل ثواب ، فبصر به في الكهف الذي اتخذ الناس إليه طريقاً إلى مسجد الفتح ، فإذا هو ساجد ، قال : فهبطت من رأس الجبل وهو ساجد ، فلم يرفع حتى أسأت به الظن ، فظننته قبضت روحه ، فقال : « جاءني جبريل بهذاالموضع، فقال : « جاءني جبريل بهذاالموضع، فقال : إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول : ماتحب أن أصنع بأمتك ؟ قلت : الله أعلم ، فذهب ، ثم جاء إلى فقال : إنه يقول : لاأسوؤك في أمتك ، فسجدت وأفضل ماتقرب به إلى الله عز وجل السجود » .

وجبل ثواب: لم أقف له على ذكر ، لكن وصفه للكهف بما ذكر ظاهر في إرادة الكهف المذكور بساع على يمين المتوجه من المدينة إلى مساجد الفتح من الطريق القبلية بقرب شعب بني حرام في مقابلة الحديقة المعرودة بالنقيبية التي تكون عن يساره ، فإن عن يمينه هناك مجرى سائلة تسيل من سلع إلى بطحان ، فإذا دخلها وصعد يسيراً في المشرق كان الكهف عن يمينه ، وعنده نقر في مجرى السائلة وأعلى منه في المشرق كهف آخر لكنه صغير جداً .

فالأول أهو المراد ، وإذا توجه من هذه السائلة طالباً لمساجد الفتح كان شعب بني حوام على يمينه ، وهو شعب متسع بـــة آثار مساكنهم ، وأثر مسجدهم الكربير الذي زاد عمر بن عبد العزيز في بنائه بيّن بها ، ويؤخذ بما ذكرناه في الأصل اختلاف في صلاته على الله بناء على ماروي من أن تحولهم إلى هذا الشعب كان في زمنه على إذنه .

وروي: أنه إنما كان في زمن عمر رضي الله عنه ، وأما مسجدهم الصغير فسيأتي في الفصل بعده ، وقد جدد بناء حظير على مسجدهم الكبير ، ثم شاهدت كهفأ آخر في شاميه جانحاً إلى المشرق آخر شعب بني حرام ، وهو أقرب لكونه المراد بما سبق ، غير ان النقر الموجود عند الأول يرجح إرادته .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مسجد القبلتين : قال رزين ، وتبعه من بعده : وهو مسجد بني حرام بالقاع ، زاد المطري : أنه الذي رأى النبي عَلَيْكُ النخامة في قبلته ، وذكر قصة الحلوق ، وكله وهم كما أوضحناه في الأصل ، بل هذا المسجد الذي بالقاع لبني سواد من بني سلمة ، وليسوا ببني حرام أهل المسجد الذي بالقاع ، وبه قصة الحلوق كما سبق في الأول من الثالث .



مسجد القبلتين

ولذا روى ابن شبة عن جابر أن النبي عَلِيْكِيْ صلى في مسجد الحربة ، وفي مسجد القربة ، وفي مسجد القبلتين ، وفي مسجد بني حرام الذي بالقاع .

ورواه ابن زبالة عن جابر إلا أنه لم يذكر مسجد الخربة ، وسياتي مسجد بني حرام في الفصل بعده ، وقد سبق في الثاني من الرابع ، أن الأرجح أن تحويل القبلة كان بمسجد القبلتين والنبي وليستن يصلي به .

وليحيى عن محمد بن الأخنس قال : زار رسول الله عَلِيْنَةٍ أم بشر يعني ابن

البراء في بني سلمة ، فصنعت له طعاماً ، قال : فحات الظهر ، فصلى رسول الله عملية بأصحابه في مسجد القبلتين الظهر ، فلما أن صلى ركعتين ، أمر أن يوجه إلى الكعبة ، واستقبل الميزاب ، فهي القبلة الى الكعبة ، واستقبل الميزاب ، فهي القبلة التي قال الله تعالى : (فلنولينك قبلة ترضاها) [البقرة : ١٤٤] فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين .

ولابن زبالة عن محمد بن جابر ، قال : صرفت القبلة ونفر من بني سلمة يصاون الظهر في المسجد الذي يقال له : مسجد القبلتين ، فأتاهم آت ، فأخبرهم وقد صلوا ركعتين ، فاستداروا حتى جعلوا وجوههم إلى الكعبة ، فبذلك سمي مسجد القبلتين . قال المجد : فعلى هذا مسجد قباء أولى بهذه التسمية لما ثبت في هالصحيحين ، من وقوع ذلك به ، وكان هذا المسجد قد تشعث ، فأصلحه وجدد سقفه الشجاعي شاهين الجمالي سنة ثلاث وتسعين وغاغائة .

مسجد السقيا (١) الآتي ذكرها في الآبار ، شامي البئر المذكورة ، وقريبًا منها جانحًا إلى المغرب يسيراً في الطويق المال إلى المدرج ، ذكره أبو عبد الله الأسدى من المتقدمين في المساجد التي تزار بالمدينة .

ولابن زبالة عن عمر بن عبد الله الديناري ، أن النبي يُطْلِقُهُ عرض جيش بدر بالسقيا ، وصلى في مسجدها ، ودعا هناك لأهل المدينة أن يبارك لهم في صاعهم ومدهم ، وأن يأتيهم بالرزق من هاهنا وهاهنا .

قال : واسم البئر : « السقيا » ، واسم أرضها : « الفلحات » ، وسبق في الرابع من الأول أحاديث من رواية أحمد والترمذي وغيرهما في الصلاة والدعاء بهذا المحل ، فراجعها .

وترجم ابن شبة لمساجده عَلِيَّةٍ ، والمواضع التي صلى بها ، وروي عن مالك

<sup>(</sup>١) هذا المسجد هو القبة التي في خارج باب العنبرية المعروفة اليوم بقبة الرؤوس والبئر قريب منها

في ذلك حديث أبي هويرة : عرض النبي ويُلطِينُ المسلمين بالسقيا التي بالحرة متوجهاً إلى بدر ، وصلى بها .

ولم يذكر المطري ومن تبعه هذا المسجد ، بل تردد المطري في محل السقيا كما سيأتي مع ترجيحه ، لأنها التي في المحل المذكور ، فتطلبت المسجد به ، فرأيت به رضماً على رويبة هناك ، فأرسلت له بعض العمال ليحفر عن أساسه ، فظهر تربيعه وبقية محرابه ومن جدرانه أزيد من نصف ذراع في دورة مبيضة بالقصة ، فبني على أساسه الأول ، وهو مربع مساحته نحو سبعة أذرع في مثلها .

مسجد ذباب. ويعرف اليوم بمسجد الراية ، ولما خفي أمره على المطري ، قال : إنه لم يرد فيه نقل يعتمد عليه ، وقال : إنه على ثنية الوداع من يسار الداخل إلى المدينة من طريق الشام . انتهى .

وأطلق على محلة ثنية الوداع لقربه منها ، وهو مبني بالحجارة المطابقة على صفة المساجد العمرية بجبيل يسمى بذباب ، وتهدم بعضه ، فجدده الأمير جانبيك النيروزي سنة خمس أوست وأربعين وغاغائة .

وقــال الأسنوي (١) : في الأماكن التي تزار بالمدينة مسجد الفتح على الجبل ، ومسجد ذباب على الجبل .

ولابن زبالة وابن شبة ، عن عبد الرحمن الأعرج ، أن النبي والله على خباب .

وللثاني (٢٠) : عن ربيح (٣) بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه قال : ضرب النبي والله قبته على ذباب .

<sup>(</sup>١) في نسخة : الاسدي .

<sup>(</sup>٢) أي : لانن شبة

<sup>(</sup>٣) في نسخة : ربيع

وعن الحارث بن عبد الرحمن ، بعثت عائشة رضي الله عنها إلى مروات بن الحكم حين قتل ذباباً وصلبه على ذباب : تعيشت ، صلى عليه رسول الله على ألله الله على واتخذته مصلباً ؟!

قال أبو غسان ما حاصله : ذباب رجل من أهل اليمن قتل غلاماً ١١ لمروان . قال أبو غسان : وأخبرني بعض مشايخنا : أن السلاطين كانوا يصلبون على ذباب ، فقال هشام بن عروة لزياد بن عبيد الله الحارثي : عجباً تصلبون على مضرب قبة رسول الله على عن ذاك زياد ، و كفت الولاة بعده عنه ، وكان ذباب مضرب قبة النبي منظينة في أيام الحندق كما سيأتي فيه خلاف قول المطري : إنه ضربها في موضع مسجد الفتح لظنه أن الحندق لم يكن إلا في جهة مسجد الفتح ، وسيأتي رده في الاكتفاء في غزوة تبوك ، فلما خرج رسول الله منظينة ضرب عسكره على ثنية الوداع ، وضرب عبد الله بن أبي معه على حده عسكره أسفل منه نحو ذباب ، أي الجيل المذكور .

وقال البكري : ذباب جبل بجبانة المدينة .

قلت : والحِبانة شامى سوق المدينة كما سيأتي فيها .

وقال الواقدي في كتاب الحرة في وصف اصطفافهم على الخندق: وكان يزيد ابن هرمز في موضع ذباب مجمل راية الموالي ، وصفهم كراديس بعضها (٢) خلف بعض إلى رأس الثنية ، يعني ثنيته الوداع ، فلعل السبب في اشتهار هذا المسجد بمسجد الراية ما ذكر ، وقد رأيت لذباب ذكراً في أماكن كثيرة كلها متفقة على وصفه بأنه الجبيل المذكور بجيث لا تردد عندي فيه .

مسجد جبل أحــد . لاصق به على يمينك وأنت ذاهب في الشعب للمهراس ، وهو صغير متهدم .

<sup>(</sup>١) في نسخة : عاملا .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : بعضهم .

قال الزين المراغي : ويقال : إنه يسمى مسجد الفسح .

قلت : واليوم الناس يسمونه بذلك ، ويقولون : نزل فيه قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسَّحوا في المجالس ... ) الآية [ المجادلة : ١١ ] .

قال المطري ، يقال : إن النبي عَلِيْكَ صلى فيه الظهر والعصر يوم أحمد بعد انقضاء القتال . انتهى .

وسيأتي في السادس انكار ابن النجار لورود نقل الصلاة به .

ولابن شبة بسند جيد ، عن رافع بن خديج ، أن النبي عَلَيْكُ صلى في المسجد الصغير الذي يأخذ في شعب الحرار(١) على يمينك لازق بالجبل .

مسجد ركن جبل عينين الشرقي . على قطعة من الجبل (٢) ، وهذا الجبل في قبلة مشهد سيدنا حمزة رضي الله عنه ، وكان عليه الرماة يوم أحد ، وقد تهدم غالب هذا المسجد .

قال المطري: يقال: إنه هو الموضع الذي طعن فيه حمزة رضي الله عنه . وذكر المجد نحوه بزيادة أشياء بما يقوله الناس ، ولم يقفا على مارواه ابن شبة فيه عن جابر رضي الله عنه ، أن النبي عَلَيْقَ صلى الظهر يوم أحد على عينين الظرب الذي بأحد عند القنطرة ، وكأنه يعني بالقنطرة قنطرة العين التي كانت قديماً هناك ، وأشار إلها المطري بقوله عقب ذكر هذا المسجد : وقد تجددت هناك عين ماء جددها الأمير بدر الدين ودي بن جماز ، مفيضها بالقرب من هذا المسجد . انتهى .

والعين دائرة اليوم ، ولعل القنطرة المذكورة هي المرادة بما سبق في غزوة أحد من صلاته بمالية بأصحابه الصبح بموضع القنطرة وعليهم السلاح ، ولعل موضعها موضع المسجد الآتي لما سيأتي فيه .

<sup>(</sup>١) في نسخة : الذي بأحد في الشعب الحرار .

<sup>(</sup>٢) يستفاد منه أنه غير الذي في المسيل ، وهو المذكور بمد هذا ، المعروف بالمصرع ، جدده المرحوم سليم بك .

مسجد الوادي. على شفيره شامي جبل عينين قريب من المسجد قبله ، كان مبنياً بألحجارة المنقوشة المطابقة على هيئة البناء العمري .

قال المطري : يقال : إنه مصرع حمزة رضي الله عنـه ، وأنه مشى بطعنته من الموضع الآول إلى هذا ، فصرع .

وقد نقل ابن شبة أن حمزة رضي الله عنه لما قتل ، أقام في موضعه تحت جبل الرماة ، ثم أمر به النبي ﷺ فحمل عن بطن الوادي .

وقد تلخص لنا مما ذكرناه في الأصل ، أن ابن أبي الهيجاء كان قد جدد هذا المسجد ، وأن المسن المثبت اليوم على قبر حمزة رضي الله عنه إنما هو مسن هذا المسجد ، وعليه مكتوب بعد البسملة وقوله تعالى: ( إنما يعمر مساجد الله ...) الآية [ التوبة : ٩ ] : هذا مصرع حمزة بن عبد المطلب ، ومصلى رسول الله عليه عمره حسين بن أبي الهيجاء سنة غان وخمسمائة .

وتسميته بالمصلى : إما لكونه موضع مصلى الصبح على ما سبق في الذي قبله ، ويدل لذلك تسمية الأسدي له بمسجد العسكر ، وإما لما ورد من صلاته على عمزة رضي الله عنه ، وإنما ثبت المسن المذكور بقبر حمزة رضي الله عنه لنقلة لما انهدم إلى المشهد ، فظن بعد زوال ملبن الحشب الذي ذكر ابن النجار أنه كان على القبر أن هـذا مسنه ، فأثبت به ، فلهذا قلعه الشجاعي شاهين الجمالي شيخ الحدام ، ورده إلى المسجد المذكور ، ثم أعاده بعض الجهلة إلى القبر .

مسجد طريق السافلة . وهي الطريق اليمنى الشرقية إلى مشهد حمزة رضي الله عنه قرب النخيل المعروفة بالبحير (١) ، وعن يمين بقسع الأسواق ، وهو صغير طوله غائية أذرع .

وقال المطري : يقال : إن مسجد أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ، ولم يرد فيه نقل يعتمد عليه .

<sup>(</sup>١) المعررف اليوم بسجد أبي ذر .

قلت : في « شعب الإيمان » للبيهقي " ، عن عبد الرحمن بن عوف ، أنه كان برحبة المسجد ، فرأى النبي ويتعلق خارجاً من الباب الذي يلي المقبرة ، فخرج على أثره ، فدخل حائطا من الأسواق ، فتوضا ، ثم صلى ركعتين ، فسجد سجدة أطال فيها ، وأن النبي ويتعلق قال له : إن جبريل عليه السلام بشرني أنه من صلى على صلى الله عليه ، ومن سلم على سلم الله عليه .

ورواه ابن زبالة وغيره ، وفي بعض طرقه ذكر السجود فقط ، وقال : فسحدت لله شكوا .

قلت : والأسواق قريبة من محل هذا المسجد ، فلعله مسجد السجدة المذكورة ، على أن أحمد أخرج هـذا الحديث بلفظ : خرج رسول الله علي أن أحمد أخرج هـذا الحديث بلفظ : خرج رسول الله علي منه هـذا المسجد صدقته ، فدخل فاستقبل القبلة ، فخر ساجداً ، مـع أن في جهة هـذا المسجد موضعاً يعرف قديماً وحديثاً بالصدقة ، والله أعلم .

مسجد البقيع (١) على يمين الحارج من درب البقيع غربي مشهد عقيل ، وأمهات المؤمنين رضوان الله عليم ، وبه اليوم أسطوانة قائمة .

وبلغني أنه كان به عقدان سقطا ، وبقاياه شاهدة بأنه كان مبنياً بنــاء متقناً بالحجارة المنقوشة على هيئة البناء العمري .

وقد ذكره البرهان ابن فرحون في منسكه ، لأنه عقب ذكره المسجدالسابق،

<sup>(</sup>١) ومن أعجب الامور أن هذا المسجد اتخذ مخزنا للحفارين يضعون فيه ادواتهم ولوازمهم، والمتهن بذلك مدة طويلة من الدهر حتى جهل ونسي ، وصار لايعرف إلا بمخزن الحفارين ، وبقي كذلك ، وفي منة ١٢٩٥ ه كتب الشيخ عبد الغني العمري ، والشيخ حسب الله المسكي لمدير الحرم الشهريف مصطفى أفندي ، وأخبراه عن ذلك ، وطلبا منه أن يخرج الحفارين ويصونه من الابتذال ويصلح منه مايلزم ، فأسعفها واهتم لذلك، وأصلحه بأتم إصلاح ، وجعل له باباً وفرشاً وقناديل وكتب على بابه: هذا مسجد أبي بن كعب الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة .

وأنه لم يرد فيه شيء يعتمد ، قال : وكذلك المسجد الذي في أول البقيع على على على الخارج من درب الجمعة . انتهى .

وقد ذكر المرجاني : أن بالبقيع مسجداً ، وقال ، من عند نفسه : إنــه موضع مصلى النبي عَلِيْقِيْم العيد بالبقيع ·

والظاهر : أنه يعني هذا المسجد ، وقد سبق في بيان المصلى رد ذلك .

والذي يظهر: أن هذا المسجد هو مسجد أبي بن كعب ، ويقال له: مسجد بني جديله لما قدمناه في منازلهم ، بل في كلام ابن شبة مايقتضي مجاورة البقيــع لمنازلهم واتصالهم بـــه ، وهو مقتضى ماسبق من أن مشعطاً أطمهم غربي مسجدهم مسجد أبي ، وفي موضعه بيت أبي نبيه .

فقد تلخص من كلام ابن زبالة في قبور أمهات المؤمنين ، وفاطمة الزهراء رضوان الله عليهم ، أن في أول البقيع بما يلي هذه الجهة زقاقاً يعرف بزقاق نبيه ، وخوخة تعرف بخوخة آل نبيه كما سيأتي ، ولهذا جدده المقر الشجاعي في زماننا عام اثنين وتسعائة على هيئته الموجودة اليوم ، ولما حفروا عن أساسه أخرجوا منه شيئاً كثيراً من أحجار الوجوه المنحوتة التي بقيت من بنائه الأول ، فأعادوها في حائطه الشامي الذي فيه بابه .

وقد ذكر المطري مسجد أبي فيا علمت جهته ، ولم تعلم عنه ، قال : ومنازلهم عند بيرحا شامي سور المدينة ، وقد سبق في مسجد القبلتين صلاته عَرَائِيَّةً عِنْدًا المسجد .

<sup>(</sup>١) في نسيخة : مما حوته المدينة ،رهو الصواب .

فيه غير مرة ولا مرتين ، وقال : « لولا أن يميل الناس لأكثرت الصلاة فيه » . ولا بن زبالة عن يوسف. الأعرج وربيعة بن عثمان أن النبي عَرَاقِيْنَ صلى في مسجد بني جديلة وهو مسجد أبي بن كعب .

الفصل الرابع فيما علمت جهته ولم تعلم عينه من مساجدها.

مسجد بني جديلة . على ماسبق عن المطري آخر الفصل قبله مع مافيه .

مسجد بني حرام من بني سلمة . تقدم في مسجد القبلتين ، ووهم من جعله إياه ، وان النبي عَرِّلِيَّةٍ صلى في كل منها .

ولابن زبالة عن جابر بن عبد الله أن الذي عَلَيْتُهُ صلى في مسجد بني حرام الذي بالقاع ، وأنه رأى في قبلته نخامة ، وكان لايفارقه عرجون بن طاب (١) يتخصر به ، فحكه : ثم دعا بخلوق ، فجعله على رأس العرجون ، وجعله على موضع النخامة ، فكان أول مسجد خلق .

ومنازل بني حرام بالقاع في غربي مساجد الفتح ، ووادي بطحان عنـ د جبل بني عبيد والعين التي أجراها معاوية رضي الله عنه .

مسجد الحربة لبني عبيد من بني سلمة . ومنازلهم عنده إلى جبل الدويخل جبل بني عبيد غربي بني حرام ، وقد سبق في مسجد القبلتين صلاته علي بنا المسجد .

ولابن زبالة عن يحيى بن عبيد الله بن أبي قتادة ، عن مشيخته ، أن رسول الله علي كان يأتي سلافة أم البراء بن معرور في المسجد الذي يقال له : مسجد الخربة دبر القراصة ، وصلى فيه مراراً ، والقراصة ستأتي في الآبار أنها نخل جابر رضي الله عنه الذي به قصة قضاء الدين بطريق دومة .

مسجد جهينة وبلي .

لابن شبة عن معاذبن عبد الله ابن أبي مريم الجهني وغيره ، أن النبي عَلَيْظُ

<sup>(</sup>١) أي : كان النبي صلى الله عليه وسلم في يده عرجون من نخل بالمدينة يسمى ابن ِ طاب ، وكان ذلك العرجون لا يفارقه ·

صلى في مسجد جهينة ، وهو من المساجد التي ذكر مجيى بن النضر الأنصاري أن النبي مسجد على فيها في جوبة المدينة .

ولابن زبالة عن رافع بن مكيث الجهني ، أن أبا مريم الجهني قال للنبي مسجد : لو خططت لقومي مسجداً ، فجاء النبي مسجد جهينة وفيه خيام لبلي ، فأخذ ضلعاً أو محجناً ، فخط لهم ، فالمنزل لبلي ، والخط لجهينة .

وعن عروة أن رسول الله عَلَيْكَ خط المسجد الذي لجهينة ومن هاجر من بلي ، ولم يصل فيه ·

ومنازل جهينة وبلي ، غربي سوق المدينة بما يلي حصن أمير المدينة ، وفي قبلة ثنية عثعث التي بينه وبين سلع ، ويمتد في المغرب إلى بني حرام من بني سلمة ، فمنازلهم من داخل السور القديم وخارجه ، خلاف ما اقتضاه كلام المطري .

مسجد بيوت المطرفي بمنازل بني غفار .

لابن زبالة عن أنس بن عياض ، عن غير واحد من أهل العلم ، أن رسول الله عن الله عن أنس بن عياض ، عن غير واحد من أهل العلم ، وأنها منازل علي صلى في المسجد الذي عند بيوت المطرفي عند خيام بني غفار ، وأنها منازل آل أبي رهم كلثوم بن الحصين الغفاري صاحب رسول الله عَرِيْنِيْ ، وقد سبق في سوق المدينة في جدار دار السوق الغربي بعد ذكر التارين قوله : حتى ورد بها خيام سوق المدينة في جدار دار السوق الغربي بعد ذكر التارين قوله : حتى ورد بها خيام سوق غفار .

ويتلخص من ذلك ، وبما ذكر في منزلهم : أن ذلك بما يلي طرف منزل جهينة الذي يلي ثنية عثعث من القبلة غربي السوق .

مسجد بني زريق من الخزرج .

لابن شبة ، عن معاذ بن رفاعة الزرقي ، أن النبي عَلَيْقِهُ دخل في مسجد بـني زريق ، وتوضأ فيه ، وعجب من قبلته ، ولم يصل فيه ، وكان أول مسجد قرىء فيه القرآني .

ولابن زبالة نحوه ، إلا أنه قال : وعجب من اعتدال قبلته ، وإن رافع ابن مالك الزرقي لما لقي رسول الله عليهم في العقبة أعطاه ما نزل عليه من القرآن بمكة ، فلما قدم جمع قومه فقرأه عليهم في موضعه ، وهو يومئذ كوم ، وقد سبق في آخر فصول الباب قبله ما حاصله : أنه كان في قبلة الدور (١) التي عن عين الداخل من باب المدينة الذي يلي المصلى ، إما من داخل السور قوب الباب المذكور ، أو من خارجه عن عين المقبل على الباب .

وفي حديث السباق: من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ، قال عياض: وبينها ميل أو نحوه ، والحل الذي ذكرناه في قبلة ثنية الوداع على نحو الميل ، وبجوار بطحان مسجدان (٢) اختطها الشمس السلاوي بعد الخسين وثماغائة ، فلا يتوهم لقربها من منازل بني زريق أنه أحدهما .

مسجد بني ساعدة الذي في جوف المدينة وسقيفتهم .

لابن شبة عن العباس بن سهل ، أن النبي عَرَاقِيْدُ صلى في مسجد بني ساعدة في جوف المدينة .

وعن عبد المنعم بن عياض ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي على جلس في السقيفة التي في بني ساعدة ، وسقاه سهل بن سعد في قدح .

ولابن زبالة عن سهل بن سعد ، قال : جلس رسول على في سقيفتنا التي عند المسجد ، ثم استسقاني ، فخضت ، أي : مخضت له رطبة ، فشرب ، ثم قال : كانت الأولى أطيب من الآخرة ، فقلت : هما يا رسول الله من شيء واحد .

<sup>(</sup>١) قال بعض فضلاء أهل المدينة المنورة : إنه كان موضع القرقول الذي بناه خالد باشا في المناخة بعد التسمين والمائتين والألف .

<sup>(</sup>٢) لعله المسجد الذي يقال له اليوم : مسجد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه .

والجلوس في هذه السقيفة مذكور في « الصحيح » في حديث الجوينية (١) لما رجع رسول الله عَلِيَّةِ من عندها ، قال : فأقبل حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه ، ثم قال : « اسقنا يا سهل ... الحديث » .

وبهذه السقيفة كانت بيعة أبي بكر لما اجتمع بها الأنصار عند سعد وهو مويض، وهو دال على قربها من منزل سعد ، ولذا طلب السقيا من أبيه .

وقد تلخص أن أحد منازل بني ساعدة شرقي سوق المدينة ، وأن السوق كان مقابرهم ، وأن جرار سعد الذي كان يسقي فيها الماء سدها من جهة الشام ، وبها منزل رهطه ، وأنه كان في دار السوق من المشرق لبني ساعدة طريق مبوبة ، فهذا المسجد كان في هذه الناحية ، والسقيفة كانت قرب شامي سوق المدينة ، وغلط رزين فقال : إنها بقباء .

مسجد بني ساعدة الخارج من بيوت المدينة .

لابن شبة عن سعد بن اسحاق أن النبي وَلَيْكُولُونُ صلى في مسجد بــــني ساعدة الحارج من بيوت المدينة ، أي : بمنزلهم الآخر شامي جرار سعد قرب ذباب .

مسجد بني خدارة إخوة بني خدرة من الخزرج .

لابن شبة ، عن شيخ من الأنصار ، أن النبي عَلَيْقَ صلى في مسجد بني خدارة ، وحلق رأسه فيه .

وعن هشام بن عروة : الصلاة فقط .

وعن عمرو بن شرحبيل: أن رسول الله على وضع يده على الحجر الذي في أطم سعد بن عبادة عند جرار سعد ، وصلى في مسجد بني خدارة ، وتقدم أن منازل بني خدارة بجرار سعد ، فهذا المسجد كان بجهة سقيفة بني ساعدة المتقدم شامي سوق المدينة .

<sup>(</sup>١) في نسخة : الجونية .

مسجد راتج.

لابن شبة عن خالد بن رباح ، أن النبي وَ الله عليه على في مسجد راتج ، وشرب من جاسم ، وهي بئر هناك .

ولابن زبالة عن رجل من بني حارثة : صلاته عَلَيْ في مسجد راتج ، وسيأتي في الآبار : أن جامم بئو أبي الهيثم بن التيهان ، وراتج أطم سميت به الناحية كما قاله ابن زبالة ، وذلك شرقى ذباب جانحاً إلى الشام .

مسجد بي عبد الأشهل من الأوس.

ويقال له : مسجد واقم .

ولأبي داود والنسائي ، عن كعب بن عجرة ، أن النبي وللتي أتى مسجد بني عبد الأشهل ، فصلى فيه المغرب ، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها ، فقال : « هذه صلاة البيوت » .

ولأحمد وابن شبة وابن ماجه من طرق نحوه .

وليحيى في خبر عن محمد بن عمو ، قال : قالوا : وربما خوج رسول الله عليق إذا صلى الظهو إلى مسجد بني عبد الأشهل ، فيصلي العصر والمغرب فيه ، ولم تكن دار كان رسول الله عليق أكثر لها غشياناً من دار بني عبد الأشهل قبل وفاة سعد بن معاذ وبعد وفاته .

قال المطري : ودارهم قبلي دار بني ظفر مع طرف الحرة الشرقية المعروفة بحرة والم

والصواب : أنها في شامي بني ظفر بالحرة المذكورة بين بني ظفر وبني حارثة بجهة القرصة ، وهي ضيعة سعد بن معاذ كما سيأتي .

مسجد القرصة (١).

<sup>(</sup>١) القرصة : بفتح القــاف والراء والصاد المهملتين ، في تلك الجهــة محل يقال له : القلصة ، فلعله هي ، وآثار المسجد ظاهرة هذاك .

لرزين عن محيى بن أبي قتادة ، عن مشيخة قومه ، أن النبي عَلِيْ كان يأتي دور الأنصار ، فيصلي في مساجدهم ، فصلى في مسجد القرصة ، والقرصة ضيعة لسعد بن معاذ .

قال المراغي : لعلها القوصة المعروفة اليوم بطرف الحرة الشرقية من جهة الشمال لقربها من بني عبد الأشهل رهط سعد ، غير أن المسجد لا يعرف فيها اليوم . قلت : رأيت بها على رابية قريب البئر أثر مسجد والله أعلم .

مسجد بني حارثة من الأوس .

لابن شبة عن الحارث بن سعيد بن عبيد الحارثي ، أن النبي علي صلى في مسجد بني حارثة .

ولابن زبالة مثله وزاد : وقضى فيه في شأن عبد الرحمن بن سهل ، أي : المقتول بخبير .

وسبق أن بني حارثة تحوّلوا قبل الإسلام من دار بني عبد الأشهل إلى دراهم بسند الحرة التي بها الشيخان خلاف قول المطري بيثرب .

مسجد الشيخين ، ويقال : مسجد البدائع .

لابن شبة : عن المطلب بن عبد الله ، أن النبي عَلَيْتُهُ صلى في المسجد الذي عند الشيخين ، وبات فيه ، وصلى فيه الصبح يوم أحد ، ثم غدا منه إلى أحد .

وليحيى نحوه وزاد : أنه على بمينك إذا أردت قناة ، صلى فيه النبي والعالم العصر والعشاء والصبح ، ثم غدا إلى أحد .

وفي رواية : وعدل من ثم يوم أحد إلى أحد ,

قال المطري : الشيخان : موضع بين المدينة وجبل أحد على الطريق الشرقية مع

الحرة إلى جبل أحد . اه وسنزيده بياناً في محله .

مسجد بني دينار بن النجار من الخزرج .

ولابن شبة : عن عبد الله بن عقبة بن عبد الملك ، أن النبي ميتيني كان كثيراً ما يصلى في مسجد بني دينار عند الغسالين .

ولابن زبالة عن أيوب بن صالح الديناري ، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ، تزوج امرأة منهم ، فاشتكى ، فكان النبي علي يعوده ، فكاموه أن يصلي لهم في مكان يصلون فيه ، فصلى في المسجد الذي ببني دينار عند الغسالين ، ومنزلهم كما قال ابن زبالة : بدارهم التي خلف بطحان ، أي : في شقه الغربي مما يلي الحرة ، فما قاله المطري وهم ، وسيأتي أن نقب بني دينار طريق المدرج بالحرة الغربية ، وبه السقيا كما قاله الواقدي .

وسمى الأسدي مسجدهم بمسجد الغسالين لما سبق .

وفي غربي بطحان موضع يعرف بالمغسلة (١)، قال المجد: كان يغسل فيه، وهو اليوم حديقة من أقرب الحدائق إلى المدينة . انتهى .

ورأيت بها حجراً عليه كتابة كوفية مالفظه : مسجد رسول الله والله والله وعنده آثار يظهر أنها آثار المسجد ، وقد بني صاحب المغسلة هناك مسجداً ، وجعل الحجر فيه .

مسجد بني عدي بن النجار ، ومسجد دار النابغة في بني عدي أيضاً .

لابن شبة ، عن محيى بن النضر ، أن النبي لللله صلى في مسجد دار النابغة ، ومسجد بني عدي .

ولابن زبالة : عن هشام بن عروة نحو الأول ، ودار النابغة هي التي روى ابن شبة أن قبر عبد الله والد رسول الله عليه على .

والظاهر : أن دار بني عدي شامي المسجد بجوار بني جديلة ، لأن النضر والد

<sup>(</sup>١) وهي باقية إلى اليوم بذلك الاسم .

أنس من بني عدي ، وسيأتي في الآبار أن بئر داره هناك ، خلاف قول المطري : إن منازلهم غربي المسجد النبوي .

مسجد بني مازن بن النجار .

لابن زبالة : عن يعقوب بن محمد ، أن النبي عَرِيْقِ خط مسجد بني مازن ، ولم يصل فيه . وفي رواية : وضع مسجد بني مازن بيده ، وصلى في بيت أم بردة في بنى مازن .

قلت : هي مرضعة إبراهيم ابنـه عَلَيْقٍ ، وتوفي عندها ، وحضر عَلَيْقٍ وفاته ببيتها ، ومنازلهم فيا يلي منازل بني زريق من المشرق للقبلة .

وقال المطري : بالناحية المعروفة اليوم بأبي مازن (١١ قبلي البصة .

مسجد بني عمرو بن مبذول بن مالك بن النجار .

لابن زبالة ، وابن شبة : عن هشام بن عروة ، أن النبي عَلَيْقَةٍ صلى في مسجد بني عمرو بن مبذول ، ومنزلهم عند بقيع الزبير الآتي .

مسجد بقيع الزبير (٢).

لابن زبالة : عن عطاء بن يسار رحمه الله ، أن النبي وَالله صلى الضعى في بقيع الزبير ثمان ركعات ، فقال له أصحابه : إن هذه الصلاة ما كنت تصليها ، فقال : « إنها صلاة رغب ورهب ، فلا تدعوها » .

وبقيع الزبير بجوار دور بني غنم شرقي بني زريق بجانب البقال ، وأظن الرحبة التي بجارة الخدام بطريق بقيع الغرقد منه ، وبها اليوم مسجد قديم البناء . مسجد صدقة الزبير ببني محمم .

لابن زبالة وابن شبة واللفظ له : عن هشام بن عروة ، أن النبي عَرَاقِيَّةٍ صلى في صدقة الزبير في بني محمم .

<sup>(</sup>١) لا يعرف اليوم ، وإنما هناك موضع بئر تسمى زيانة ولعله هو .

<sup>(</sup>٢) لعله داخل الرستمية التي بيد الأغوات ، والرحبة هي حارة الأغوات .

ولفظ الأول : في المسجد الذي وضعه الزبير في بني محمم .

قلت : وذلك بالجزع المعروف بالزبيريات غربي مشربة أم إبراهيم ، وقبلتها قرب خنافة والأعواف ، وهما من أموال بني محم من الصدقات النبوية ، ولذا قال الشافعي : وصدقة النبي عَلَيْقَةٍ قائمة عبدنا ، وصدقة الزبير قريب منها ،

وقال أبو غسان : إن النبي أقطع الزبير ماله الذي يقال له : بنو محمم (١) من أدوال بني النضير ، فابتاع إليه الزبير أشياء من أموال بني محمم ، فتصدق لها على ولده .

مسجد بني خدرة من الخزرج .

لابن زبالة : عن هشام بن عروة ، أن رسول الله على في مسجد بني خدرة . وعن يعقوب بن محمد بن صعصعة أن رسول الله على في بعض منازل بني خدرة ، فهو المسجد الصغير الذي في بني خدرة مقابل بيت الحية : أي المذكور قصتها في « صحيح مسلم » عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه في الفتى الحديث العهد بعرس ، المستأذن في الخندق في الرجوع لأهله ، ووجوده حية عظيمة منطوية على الفراش كما في الأصل .

وقيل : إنه عَلَيْتِ لَمْ يَصَلَ فِي مُسَجِّد بَنِي خَدَرَةُ وَالْأَطُمُ الذِّي يَقَالَ لَهُ : الأَجَرِدَ، ويقال لَبُئُرَهُ : البَصَةُ لَجِد أَبِي سَعِيد الحَدري بَمْنَازِلُهُم .

قال المطري : وبعضه باق إلى اليوم ، أي : وهو الذي ابتنى عليه الزكوي ابن صالح المنزل الذي عند البئر الصغرى التي اتخذ لها الدرجة الآتية .

مسجد بني الحارث بن الخزرج ، ومسجد السنـــــ .

لابن شبة وابن زبالة : عـن هشام بن عروة ، أن النبي عَلَيْقَةٍ صلى فيها ، ومنازل بني الحارث شرقي بطحان وتربة صعيب ، وتعرف اليوم بالحارث ، بإسقاط

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ : الذي يقال : بنوان ببني مجمم الخ .

بني ، وبقوبها السنح على ميل من المسجد النبوي ، وهي منازل جشم وزيد ابني الحارث ، وبه منزل الصديق بزوجته بنت خارجة .

مسجد بني الحبلي رهط أبي " ابن سلول (١) من الخزرج .

لابن زبالة وابن شبة ، عن هشام بن عروة ، أن النبي وَتَلِيْقُ صلى في مسجدهم .

قال المطري : دارهم بين قباء وبين دار بني الحارث التي شرقي بطحان ، وسبق ما فيه من المنازل .

مسجد بني بياضة من الخزرج.

روى ابن شبة وابن زبالة : عن سعيد بن إسحاق أن النبي عَلَيْكُ على في مسجدهم. وللثاني عن ربيعة بن عثمان أن النبي عَلَيْكُ صلى في الحرة في الرحابة .

قال ابن زبالة : هي مزرعة شامي أطم بني بياضة ، المسمى بعقرب ، ودار بني بياضة كما سبق شاي دار بني سالم إلى بطحان قبلي بني مازن في الحرة ، و بعضها في السبخة .

مسجد بني خطمة من الأوس ، ومسجد العجوز .

لابن شبة : عن هشام بن عروة وعبد الله بن الحارث أن النبي عَلَيْكُ صلى في مسجد بني خطمة .

وعن سلمة بن عبيـد الله الخطمي : أن النبي عَلَيْكُ صلى في مسجد العجوز في

<sup>(</sup>١) لعل الصواب : رهط ابن أبي بن سلول لأن أبياً والله عبد الله بن أبي المنافق ، وسلول : أم عبد الله ، فتكون زوجة أبي لا أمه .

بني خطمة عند القبر ، أي : قبر البراء بن معرور ، شهد العقبة ، وتوفي قبل الهجرة .

ولابن زبالة نحو ذلك ، وسيأتي في الآبار أنه والله توضأ من ذرع بئر بني خطمة الستي بفناء مسجدهم ، وصلى في مسجدهم ، وآثار قريتهم موجودة قرب الماجشونية وتنانير النورة التي هناك كما أوضحناه في الأصل ، خلاف قول المطري: إنهم شرقي مسجد الشمس بالعوالي .

مسجد بني أمية بن يزيد من الأوس .

لابن شبة : عن عمر بن قتادة ، أن النبي عَلِيْنَةٍ صلى في مسجد لهم في بني أمية من الأنصار ، وكان في موضع الكبابين الحربتان ، اللتان عند مال نهيك .

وعن محمد بن عبد الرحمن بن وائل ، أن النبي عَلَيْظُ صلى في تلك الحوبة ، وكان قريباً من مصلاه أجم ، فانهدم ، فسقط على المكان الذي صلى فيه فترك وطرح عليه التراب حتى صار كبا (١) ومنزلهم قرب النواعم ، والعهن من أموالهم ، وعبر سيل مذينب بين بيوتهم ، ثم يسقي الأموال ، فيكون بالحرة الشرقية قرب العهن ، خلاف قول المطري : إنهم شرقي دار بني الحارث ، وفيهم كان عمر نازلاً بامرأته الأنصارية حين كان يتناوب النزول إلى المدينة مع جاره الأنصاري .

مسجد بني وائل من الأوس .

لابن شبة : عن سلمة بن عبد الله الخطمي ، أن النبي عَلَيْكُمْ صلى في مسجد بني وائل بين العمودين المقدمين خلف الإمام بخمس أذرع أو نحوها ، وضربنا ثم وتداً. وروى ابن زبالة ايضاً صلاته عَلَيْكُمْ به ، والظاهر أن منازلهم بقباء .

وقال المطري : الظاهر أنها شرقي مسجد الشمسُّ .

مسجد بني واقف .

قال المطري ومتابعوه : رهط هلال بن أمية الواقفي من الأوس .

<sup>(</sup>١) بوزن : حتى كما ضبطه في أسماء الاماكن .

لابن زبالة عن الحارث بن الفضل ، أن النبي عَلَيْكُ صلى في مسجد بني واقف . قال المطري ومتابعوه : ولا يعرف مكان دارهم اليوم إلا أنها بالعوالي . قلت : سبق أنها عند مسجد الفضيخ من جهة القبلة .

مسجد بني أنيف ، تصغير : أنف ، حي من بلي ّ حلفاء الأوس .

لابن زبالة عن عاصم بن سديد ، عن أبيه : سمعت مشيخة بني أنيف ، يقولون : صلى رسول الله عَلِيلَةِ فيا كان يعود طلحة بن البراء قريباً من أطمهم .

قال سويد : فأدركتهم يوشون ذلك المكان ، ويتعاهدونه ، ثم بنوه بعد ، فهو مسجد بني أنيف بقباء ، ودارهم عند المال المعروف اليوم بالقائم بجهة قبلة مسجد قباء في المغرب وعند بئر عذق .

مسجد دار سعد بن خشمة بقياء .

نقل المطري عن ابن زبالة : أن النبي وَلَيْكُ صلى في المسجد الذي في دارسعد ابن خيشمة بقباء ، وجلس فيه ثم ذكر المطري أشياء فيها مناقشة بيناها في الأصل ، وتقدم في مسجد قباء في قبلته .

مسجد التوبة بالعصبة منازل بني حججي من بني عمرو بن عوف من الأوس.

لابن زبالة : عن أفلح بن سعيد وغيره ، أن رسول الله ﷺ صلى في مسجد التوبة بالعصبة ببئر هجيم . والهجيم : أطم سبق في منازلهم أنه عند هـذا المسجد ، والبئر مضافة اليه .

قال المطري : وليست معروفة اليوم ، والعصبة غربي مسجد قباء ، فيها مزارع وآبار كثيرة ، وما علمت لم سمي بمسجد التوبة ، ولم أر من تعرض له .

مسجد النور .

لابن زبالة : عن فضالة ، أن رسول الله وين في موضع مسجد النور . قال المطري : ولا يعلم مكانه .

قُلت : وكذا سبب تسميته بذلك ، وعد الأسدي مسجد النور فيما يزار بناحية قباء ، ثم ذكر مسجد النور فيما يزار بناحية المدينة .

مسجد عتبان بن مالك ، بدار بني سالم من الخزرج .

لابن زبالة ويحيى ، عن إبراهيم بن عبد الله بن سعد ، أن عتبان بن مالك قال : يا رسول الله إن السيل يحول بيني وبين الصلاة في مسجد قومي ، قال : فصلى رسول الله عليه في بيته ، فهو المسجد الذي بأصل المزدلف ، زاد يحيى : أطم مالك بن العجلان ، أي : الذي في شامي مسجد الجمعة عند عدوة الوادي الشرقية . وسبق في مسجد الجمعة أن الظاهر : أن مسجد قومه مسجدهم الأكبر الذي

وسبق في مسجد الجمعة أن الظاهر : ان مسجد قومه مسجدهم الا كبر الدي بمنازلهم بعدوة الوادي الغربية .

ولابن شبة : عن سعد بن إسحاق أن النبي عَرَاقِيَّةً لم يصل في مسجد بيني سالم الأكبر.

وعن عتبان : أن النبي والله صلى في بيته سبحة الضحى ، فقاموا وراءه فصاوا. مسجد ميثب صدقة النبي عليه .

لابن زبالة وابن شبة : عن محمد بن عقبة بن أبي مالك ، أن النبي عَلَيْقَ صلى في مسجد صدقته ميث ، وسيأتي أن ميث مجاور لبرقة وغيرها من الصدقات . مسجد المنارتين .

لابن زبالة : عن حرام بن سعد بن محيصة ، أن رسول الله وَاللَّهِ عَن حرام بن سعد بن محيصة ، أن رسول الله والله عن المارتين في طريق العقيق الكبير .

وعن عبد الله بن البولا: أن أربعة رهط من المهاجرين الأولين كلهم يخبرهأن رسول الله على خرج إلى الجبل الأحمر الذي بين المناوتين ، فإذا بشاة ...الحديث وعن ابراهيم بن محمد عن أبيه ، أن اسم الجبل « الأنعم » ، وهو الجبل الذي بنى عليه المزني وجابر بن علي الزمعي (١) .

<sup>(</sup>١) في اسماء الاماكن : اليربعي ، فليحرر الصواب

قلت : هو على يمين الآتي من العقيق إذا صار بأعلى الزُّقيْقيْن من المدرج ، وقد صعدته ، فرأيت أثر البناء المذكور به ، وأظن المنارتين هما البناءات عن يمين تلك الطريق ويسارها .

مسجد فيفاء الخبار (١).

قال ابن اسحاق في «غزوة العشيرة »: سلك رسول الله على نقب بني دينار ، ثم على فيفاء الخبار ، فنزل تحت شجرة ببطحاء ابن أزهر يقال لها: ذات الساق ، فصلى عندها ، فثم مسجده ، وصنع له طعام عندها ، فموضع أثافي البرمة معلوم هناك ، واستقى له من ماء يقال [له]: المشيرب ، أي : الذي بين جبال في مثامي ذات الجيش .

قال المطوي : فيفاء الحبار غربي الجماوات ، وهي يعني الجماوات : الأجبل التي في غربي العقيق ا ه .

وسيأتي أن فيفاء الخبار من جما أم خالد ، وقال ابن عقبة : فيفاء الخبار من وراء الجما .

مسجد بني الجنجاثة وبئر شداد ، بطرف العقيق الذي يلي البقيع .

لابن زبالة عن عمر بن القاسم وغيره: صلى رسول الله عَلِيْنَةٍ في مسجد بسين الجشجاثة وبين بئر شداد في تلعة هناك ، وكان عبد الله بن سعد بن ثابت قداقتطع قريباً منه وبناه ، والجثجاثة كان بها قصور وميدان ، وهي بين الحليفة وثنية الشريد ، وذكرنا في الأصل هنا تتمة في دور بالمدينة صلى فيها النبي عَلِيْنَةً ، أو جلس ، فراجع ذلك .

الفصل الحامس في فضل مقابرها ، وتعيين بعض من دفن بالبقيع من الصحابة وأهل البيت ، والمشاهد المعروفة بها .

في « صحيح مسلم » ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله عَلَيْظِيُّه

<sup>(</sup>١) الخبار كسحاب .

كلما كان أيلتي منه يخرج من آخر الليل إلى البقيع ، فيقول : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وأتاكم ماتوعدون ، غداً مؤجّبون ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد » .

وفي رواية له عنها بعد ذكر خروجه على لمانت ليلتها قالت : ثم انطلقت على أثره حتى جاء البقيع ، فقام فأطال القيام ، ثم رفع يديه ثلاث مرات ... الحديث »، وفيه : قال : فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيت ، فناداني ،فأخفاه منك ، فأخفيته منك ، فقال : إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم قلت : فكيف أقول لهم يارسول الله ، قال : « قولي : السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، يرحم الله المستقدمين والمستأخرين » .

وفي رواية « الموطأ » قالت : قام رسول الله على ذات ليلة ، فلبس ثبابه ، ثم خرج ، فأمرت جاريتي بريرة تتبعه ، فتبعته حتى جاء البقيع ، فوقف في أدناه ما شاء الله أن يقف ، ثم انصرف ، فسبقته ، فأخبرتني ، فلم أذكر شيئاً حتى أصبح ، ثم ذكرت له ، فقال : إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم . وفي رواية لابن شبة : أنه قال في دعائه : « اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم » . وفي رواية للبهقي بيان أن ذلك كان في ليلة النصف من شعبان .

وللترمذي عن ابن عباس : أن رسول الله والتلقيق مر" بقبور أهـل المدينة ، فأقبل عليهم بوجهه ، فقال : « السلام عليه يا أهـل القبور ، ويغفر الله لنا وله ك ، أنتم لنا سلف ، ونحن بالأثر » .

ولابن سُبة : عن أبي موهبة مولى رسول الله عليه ، قال : أهبني رسول الله عليه من جوف الليل ، فقال : « إني أمرت أن أستغفر لأهل البقيع » ، فانطلق معي ،فانطلقت معه ، فلما وقف بين أظهرهم ، قال : السلام عليكم يا أهل المقابر ليهن لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه ، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم ، يتبع آخرها أولها ، الآخرة شر من الأولى » ثم استغفر لهم طويلا .

ولابن زبالة عن خالد بن عوسجة ، قال : كنت أدعه ليلة إلى زاوية دار عقيل بن أبي طالب التي تلي باب الدار ، فمر بي جعفو بن محمد يويد العريض معه أهله ، فقال لي : أعن أثر وقفت ها هنا ? قلت : لا ، قال : هذا موقف رسول الله مَرْفَيْكُمْ بالليل إذا جاء يستغفر لأهل البقيع .

وسيأتي أن من دار عقيل المشهد المعروف به .

قال المراغي : فينبغي الدعاء فيه ، وقد أخبرني غير واحد أن الدعاء هناك مستحاب .

قلت : الأماكن التي دعا بها مَيْنَاتِينُ كُلها أماكن إجابة ، ولذا يستحب الدعاء فيها .

ولابن شبة وابن زبالة : عن ابن كعب القرظي مرفوعاً : « من دفن في مقدرتنا هذه شفعنا له أو شهدنا له » .

وقد سبق في الحث على الموت بها ذكر الشهادة أو الشفاعه لمن مات بها مع أشياء داخلة في فضل البقيع فراجعه .

وللطبراني في « الكبير » ، وابن شبة ، من طريق نافع مولى حمنة ، عن أم قيس بنت محصن وهي أخت عكاشة ، أنها خرجت مع النبي ولله إلى البقيع ، فقال : « محشر من هذه المقبرة سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ، كأن وجوههم القمر ليلة البدر » ، فقام رجل فقال : يا رسول الله ، وأنا ? فقال : وأنت ، فقام آخر ، فقال : يا رسول الله وأنا ؟ فقال : سبقك بها عكاشة . قال : قلت لها : لم لم يقل للآخر ، فقالت : أراه كان منافقاً .

ولابن شبة عن ابن المنكدر رفعه مرسلًا : « يجشر من البقيع سبعون ألفاً على صورة القمر ليلة البدر ، كانوا لا يكتوون ولا يتطيرون ، وعلى ربهم يتوكلون » قال : وكان أبي مخبرنا أن مصعب بن الزبير دخل المدينة من طريق البقيع ومعه

ابن رأس الجااوت ، فسمعه مصعب وهو خلفه حين رأى المقبرة يقول : هي هي ، فدعاه مصعب فقال : ماذا تقول ? فقال : نجد هذه المقبرة في التوراة بين حرتين محفوفة بالنخل ، اسمها كفتة ، يبعث الله منها سبعين ألفاً على صورة القمر .

ولابن زبالة عن المقبري : قدم ابن الزبير ومعه ابن رأس الجالوت ، فدخل المدينة من نحو البقيع ، فلما مر بالمقبرة ، قال ابن رأس الجالوت : إنها لهي ، قال مصعب : ما هي ? قال : إنا نجد في كتاب الله صفة مقبرة في شرقيها نخل ، وغربيها بيوت ، يبعث منها سبعون ألفاً كلهم على صورة القمر ليلة البدر ، فطفت مقابر الأرض ، فلم أر تلك الصفة حتى رأيت هذه المقبرة .

وعن عبد الحميد عن جعفر عن أبيه ، قال : أقبل ابن رأس الجالوت ، فلما أشرف على البقيع قال : هذه التي نجدها في كتاب الله كفتة ، لا أطؤها . قال : فانصرف عنها إجلالاً لها .

وعن كعب الأحبار قال : نجدها في التوراة كفتة محفوفة بالنخيل ، وموكل بها الملائكة ، كلما امتلأت أخذوا بأطرافها ، فكفؤوها في الجنة .

وللواقدي عن عثمان بن صفوان ، قال : لما حج مصعب بن الزبير ومعه ابن رأس الجالوت ، فانتهى إلى حرة بني عبد الأشهل ، وقف ثم قال : بهذه الحرة مقبرة ? فقالوا : نعم ، فقال : هل من وراء المقبرة حرة أخرى سوى هذه الحرة ؟ قالوا : نعم ، قال : إنا نجد في كتاب الله (١) أنها تسمى كفتة . قال الواقدي : يعني : تسرع البلا ، وكفتة : يبعث الله منها يوم القيامة سبعين ألفأ كلهم وجوههم على صورة البدر ليلة أربع عشرة من الشهر .

ولابن زبالة عن جابر مرفوعاً : « يبعث الله من هـذه المقبرة واسمها كفتة مائة ألف كلهم على صورة القمر ليــــــلة البدر ، لا يسترقون ، ولا يرقون ، ولا يتداوون ، وعلى ربهم يتوكلون » .

<sup>(</sup>١) في نسخة : في كتابنا .

وعن المطلب بن حنطب موفوعاً : « يحشر من مقبرة المدينة يعني ـ البقيع ـ سبعون ألفاً لا حساب عليهم ، تضيء وجوههم غمدان (١) اليمن » وجاء ما يقتضي مثله في مقبرة بني سلمة التي بمنزل بني حرام منهم .

فلابن شبة ، عن أبي سعيد المقبري ، أن كعب الأحبار قال : نجد مكتوباً في الكتاب ، أن مقبرة بغربي المدينة على حافة سيل مجشر منها سبعون ألفاً ليس عليهم حساب .

وقال أبو سعيد المقبري لابنه سعيد : إن أنا هلكت فادفني في مقبرة بني سلمة التي سمعت من كعب .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « مقبرة بغربي المدينة يعترضها السيل يساراً يبعث منها كذا وكذا لا حساب عليهم » .

قال عبد العزيز بن مبشر : لا أحفظ العدد .

وعن عقبة بن عبد الرحمن ، عن جابر وابن أبي عتيق وغيرهما من مشيخة بني حرام مرفوعاً : « مقبرة بين سيئلين (٢) غربية ، يضيء نورها يوم القيامة ما بين السماء إلى الأرض .

ولابن زبالة ، عن سهل ، عن أبيه ، عن جده ، قال : دفن رسول اللهُ عَلَيْكُهُ من قتلي أحد في مقبرة بني سلمة .

وعن يجيى بن عبد الله بن أبي قتادة ، قال : أصيب أبو عمرة بن سكن يوم أحد ، فأمر به رسول الله عليه ، فنقل ، فكان أول من دفن في مقبرة بني حرام. .

<sup>(</sup>١) غدان ، كعثان .

<sup>(</sup>٧) هما سيل العقيق الذي يمر غربي مسجد القبلتين ، وسيل وانونا وجفاف المسمى الآن بأبي جيدة لأنه يمر بمساجد الفتح من جهة المغرب ، فتكون المقبرة بينها ، والظاهر أنها بين مساجد الفتح ومسجد القبلتين .

وسبق في مسجد بني بياضة فضل المقبرة التي بينها وبين بني سالم . وأما من دفن بالبقيع ، فأكثر الصحابة بمن توفي في حياة النبي متالية وبعده به . وفي « مدارك عياض » عن مالك أنه مات بالمدينة من الصحابة نحو عشرة آلاف . ا ه .

وكذا سادة أهل البيت والتابعين ، غير أن غالبهم لا يعرف عين قبره ولا جهته ، لاجتناب السلف البناء والكتابة على القبور مع طول الزمان ، فمن المعروف عيناً أو جهة إبراهيم ابن رسول الله عَلَيْكُمْ ، وعثمان بن مظعون .

لابن زبالة عن قدامة بن موسى : أول من دفن رسول الله عَرِيْنَ بالبقيع عثان بن مظعون ، فلما توفي ابنه إبراهيم ، قالوا : يا رسول الله أين نحفر له ، قال : « عند فرطنا عثان بن مظعون » .

ولابن شبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه : لما توفي إبراهيم ابن رسول الله ويلي أمر أن يدفن عند عثان بن مظعون ، فوغبت الناس في البقيع ، وقطعوا الشجر ، واحتازت كل قبيلة ناحية ، فمن هنالك عرفت كل قبيلة مقابرها .

وعن قتادة بن موسى : كان البقيع غرقداً ، فلما هلك عثان بن مظعون دفن بالبقيع ، وقطع الغرقد عنه ، وقال رسول الله عليه الموضع الذي دفن فيه عثان : « هذه الروحاء » ، وذلك كل ما حازت الطريق من دار محمد بن زيد ، أي التي كانت شرقي مشهد سيدنا إبراهيم إلى زاوية دار عقيل اليانية ، أي : ومنها المشهد المعروف به اليوم ، ثم قال النبي عليه : « هذه الروحاء » للناحية الأخرى ، فذلك كل ما حازت الطريق من دار محمد بن زيد إلى أقصى البقيع يومئذ .

وعن إلى عبد الله بن سعيد بن جبير ، قـــال : دفن إبراهيم ابن رسول من الله على بالزوراء موضع السقاية التي على يســــار من سلك البقيــع ، ثم

مصعد إلى جنب دار محمد بن زيد بن علي ، فيستفاد منه تسمية ذلك الموضـــع بالزوراء وبالروحاء .

ولابن زبالة عن سعيد بن محمد ، أنه رأى قبر إبراهيم عند الزوراء .

قال عبد العزيز بن محمد : وهي الدار التي صارت لمحمد بن زيد بن علي .

وعن جعفر بن محمد ، أن قبر إبراهيم وجاه دار سعيد بن عثمان التي يقــال لها : الزوراء بالبقيــع ، فهدمت مرتفعاً عن الطريق .

وعن قدامة قال : دفن إبراهيم إلى جنب عثان بن مظعون ، وقبره حذاء زاوية دار عقيل بن أبي طالب من ناحية دار محمد بن زيد .

ولابن شبة عن محمد بن قدامة ، عن أبيه عن جده ، قال : لما دفن النبي على عثان بن مظعون أمر بحجر فوضع عند رأسه ، قال قدامة : فلما ضاق على عثان بن مظعون .

ثم نقل ابن شبة ما يقتضي أن ذلك الحجو فضل من حجارة لحده لما لحده رسول الله عليه ، وأن مروان لما ولي المدينة مر عليه ، عليه به فرمي . وقيل : جعله على قبر عثمان بن عفان وضي الله عنه .

رقية بنت رسول الله والله والله والله والله

في حديث الطبراني برجال ثقات \_ وفي بعضهم خلاف \_ عن ابن عباس رضي الله عنها : « الحقي بسلفنا عثان ابن مظعون » .

ورواه ابن شبة وزاد : أن فاطمة رضي الله عنها بكت على شفير القبر ، فجعل النبي مَلِيَّاتِيَّة بيسح الدموع عن عينيها بطرف ثوبه ، ثم أشار ابن شبة إلى رواية ما يخالفه من أنه على خلف عثان وأسامة بن زيد على رقية وهي وجعة أيام بدر ، وأن زيد بن حارثة جاء بشيراً بوقعة بدر وعثان قائم على قبر رقية يدفنها .

والثابت في « الصحيح » أنه مَيْنَا في حضر دفن ابنته أم كلئوم زوجة عثمان ، فلعل ما تقدم فيها أو في أختها زينب .

والظاهر: أنهن جميعاً عند عثمان بن مظعون لقوله عَلَيْكَ لما وضع الحجر عند رأس عثمان بن مظعون: « أتعلم به قبر أخي ، وأدفن إليه من مات من أهلي » ، رواه ابن ماجه والحاكم .

فاطمة بنت أسد أم على بن أبي طالب رضي الله عنها .

لابن زبالة عن محمد بن عمر بن علي" ابن أبي طالب رضي الله عنه ، قــال : دفن رسول الله عليه فلا فاطمة بنت أسد بن هاشم بالروحاء (١) مقابل حمام أبي قطيفة ، قال : وثم قبر إبراهيم ابن رسول الله عليه عليه ، وقبر عثمان بن مظعون .

وسيأتي ما نقله ابن شبة في قبر العباس ، من أنه عند قبر فاطمة بنت أسد بن هاشم في أول مقابر بني هاشم الذي في دار عقيل ، ويؤيده ما نقله ابو الشيخ ابن حباف في كتاب « السنة الكبير » له من أنه لما أتي بالحسن ليصلي عليه ،قال الحسين لسعيد بن العاص أمير المدينة : تقدم ، فلولا أنها سنة ما قدمتك ، فصلى عليه سعيد بن العاص ، ودفن بالبقيع عند جدته فاطمة بنت أسد بن هاشم . اه .

وكله صريح في مخالفة ما عليه الناس اليوم في المشهد المنسوب إليها ، وأول من ذكر أنها به ابن النجار ، ولم أقف له على مستند غير قوله : إنها دفنت مقابل حمام أبي قطيفة ، وفد اقتصر عليه ابن النجار ، ثم قال : واليوم يقابلها نخل يعرف بالحمام . ا ه .

وهذا النخل هو الذي قرب مشهد سيدنا إبراهيم في شاميه ، وهو بعيد جداً من المشهد المعروف بفاطمة ، وإن كان في غربيه ، مع أن بقية الرواية ترد" إرادة ذلك ، وكأن ابن النجار لم يقف عليها، ويبعد كل البعد أن يدفنها ويتسلم في فم زقاق أقصى

<sup>(</sup>١) أي وهو الموضع الذي دفن فيه عثمان بن مظعون ، فإنــه تقدم أنه يسمى بالروحاء وبالزوراء ، لا الروحاء المشهورة في والريق المدينة .

البقيع ، بل ليس هو منه لما سيأتي من أن محل عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يكن منه ، ويترك ماقارب عثمان بن مظعون مع قوله : وأدفن إليه من مات من أهلى .

ونقل ابن شبة أن النبي ويُتَطِيِّهُ لم ينزل في قبر أحد إلا خمسة قبور: قبر خديجة بمحكة ، وأربعة بالمدينة: قبر ابن لحديجة كان في حجر النبي على وتربيته ، وهو على قارعة الطريق بين زقاق عبد الدار ، وبين البقيع الذي يتدافن فيه بنوهاشم ، وقبر عبد الله المزني الذي يقال له: ذو النجادين ، وقبر أم رومان أم عائشة بنت أبي طالب وضي الله عنهم .

ثم روى عن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنها لما توفيت خرج رسول الله على ، فأمر بقبرها فحفر في موضع المسجد الذي يقال له اليوم . قبر فاطمة ، ثم لحد لها لحداً ، فلما فرغ نزل فاضطجع في اللحد ، وقرأ فيه القرآن ، ثم نزع قميصه ، فأمر أن تكفن فيه ، ثم صلى عليها عند قبرها ، فكبر تسعا وقال : و ما أعفي أحد من ضغطة القبر إلا فاطمة بنت أسد » ، قيل : يا رسول الله ولا القاسم ؟ قال : ولا إبراهيم ، وكان ابراهيم أصغرهما . وفي وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف ، عن أنس قال : لما ماتت فاطمة بنت أسد دخل عليها رسول الله وقيله في فعل عن أنس قال : لما ماتت فاطمة بنت أسد دخل عليها رسول الله وقيله ، فجلس عند رأسها وقال : رحمك الله يا أمي بعد أمي ، وذكر ثناءه عليها وتكفينها ببرده ، وأمره بحفر قبرها ، قال : فلما بلغوا اللحد حفره رسول الله عليها بيده ، وأخرج ترابه بيده ، فلما فرغ دخل بلغوا اللحد حفره رسول الله عليها بيده ، وأخرج ترابه بيده ، فلما فرغ دخل وسول الله عليها فاطمة بنت أسد ، ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء ولذي من قبلي ، فإنك أرحم الراحمين » .

ولابن شبة عن جابر في هـذا حديث طويل ذكرناه في الأصل، وكذا ما لابن عبد البر عن ابن عباس .

عبد الرحمن بن عوف .

لابن زبالة عن حميد بن عبد الرحمن ، قال : أرسلت عائشة إلى عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنها حين نزل به الموت : أن هلم إلى رسول الله عنها والى أخويك (١) فقال : « ما كنت مضيقاً عليك بيتك ، إني كنت عاهدت ابن مظعون أينا مات دفن إلى جنب صاحبه » ، قالت : فمروا به علي " ، فمروا به عليا ، فصلت علمه .

ولابن شبة عن حفص بن عثمان بن عبد الرحمن نحوه .

وعن عبد الواحد بن محمد ، أن عبد الرحمن بن عوف أوصى إن هلك بالمدينة أن يدفن إلى عثمان بن مظعون ، فلما هلك حفر له عند زاوية دار عقيل الشرقية ، فدفن هناك .

سعد بن أبي وقاص .

لابن شبة عن أبي دهقان ، قال : دعاني سعد بن أبي وقاص ، فخرجت معه إلى البقيع ، وخرج بأوتاد حتى إذا جاء من موضع زاوية دار عقيل الشرقية الشامية ، أمرني فحفرت حتى إذا بلغت باطن الأرض ضرب فيها الأوتاد ، ثم قال : إن هلكت فادللهم على هذا الموضع يدفنوني به ، فلما هلك قلت ذلك لولده ، فخرجنا حتى دلاتهم على ذلك الموضع ، فوجدوا الأوتاد ، فحفروا له هناك ودفنوه . عبد الله بن مسعود .

لابن سعد في « طبقاته » ، عن أبي عبيدة بن عبد الله ، أن ابن مسعود قال : ادفنوني عند قبر عثمان بن مظعون .

<sup>(</sup>١) أي : أبي بكر وعمر رضي الله عنها ، ومعنى كلامها رضي الله عنها : تعال للدفن في بيتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه اللذين هما أخواك في الاسلام والصحبة والبشارة في الجنة ، وغير ذلك .

وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : مات ابن مسعود رضي الله عنـــه بالمدينة ، ودفن بالبقيـع سنة اثنتين وثلاثين .

خنيس بن حذافة السهمي . زوج حفصة بنت عمر بن الحطاب رضي الله عنها قبل رسول الله عليه من أصحاب الهجرتين .

قال ابن عبد البر: نالته جراحة يوم أحد ، فمات بسببها بالمدينة . قال أبو عبد الله محمد بن يوسف الزرندي في سيرته : وذلك في الثالثة من الهجرة ، ودفن عند عثمان بن مظعون ، وكان عثمان توفي قبله في شعبان من السنة المذكورة . وقيل : في الثانية .

قلت : يشكل عليه أنه عَلِيْكَ تزوج بجفصة في شعبان من الثالثة ، وقيل : في الثانية ، فلعل خنيساً كان قد طلقها .

وقال ابن سيد النـــاس : المعروف أنه مات على رأس خمسة وعشرين شهراً . بعد رجوعه من بدر .

أسعد بن زرارة أحد بني غنم بن مالك بن النجار .

شهد العقبتين وتوفي في الأول .

قـال أبو غسان : : أخبرني بعض أصحابنا قال : لم أزل أسمع أن قبر عثمان ابن مظعون وأسعـد بن زرارة بالروحاء من البقيع ، والروحاء المقبرة التي بوسط البقيع يحيط بها طرق مطرقة وسط البقيع .

قلت : فينبغي السلام على هؤلاء كلهم عنــد زيارة مشهد سيدنا إبراهيم ، ولذا قدمنا ذكرهم معه .

فاطمة بنت رسول الله على القول بأنها بالبقيع وهو الأرجح . لابن شبة عن محمد بن على بن عمو رضي الله عنها ، أنه كان يقول : إن قبرها زاوية دار عقيل اليانية الشارعة في البقيع . وعن منبوذ بن خويطب ، والفضل بن أبي رافع : أن قبرها وجاه زقاق نبيه (١)، وأنه إلى زاوية دار عقيل أقرب .

قال أبو غسان بن معاوية بن أبي مزرد : إنه ذرع من حيث أشار له عمر بن علي ، فوجده خمسة عشر ذراعاً إلى القناة ، أي : التي في دار عقيل . وقيل : بنها ثلاثة وعشرون ذراعاً .

وعن عمر بن عبد الله مولى غفرة ، أن قبرها حـذاء زاوية دار عقيل مما يلي دار نبيه .

وعن عبد الله بن أبي رافع : أن قبرها مخرج الزقاق الذي بين دار عقيل ودار أبي نبيه .

ثم نقل ابن شبة : أن عبد العزيز بن عمران روى عن جعفو بن محمد عن أبيه ، قال : دفن علي فاطمة رضي الله عنها ليلا في منزلها الذي دخل في المسجد ، فقبرها عند باب المسجد المواجه دار أسماء بنت حسن بن عبد الله ، أي : الذي في شامي باب النساء في المشرق .

قال ابن شبة : وأظن هذا غلطاً لأن الثبت جاء في غيره ، ثم روي بسند جيد عن فائد مولى عبادل ، وهو صدوق ، أن عبد الله بن علي "أخبره عمن مضى من أهل بيته ، أن الحسن بن علي "قال : ادفنوني في المقبرة إلى جنب أمي ، فدفن في المقبرة إلى جنب فاطمة مواجه الخوخة التي في دار نبيه بن وهب ، طريق الناس بين قبرها وبين خوخة نبيه ، أظن الطريق سبعة أذرع ، فلما كان زمن

<sup>(</sup>١) هنو الزقاق النافذ الملاصق للدار الملاصقة لقبة اسماعيل رحمه الله من جهـة الشام كما يدل له كلامه في بيان مشمط أعام بني جديلة .

محسن بن زيد وهو أمير على المدينة ، استعدى بنو محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب على آل عقيل في قناتهم التي في دورهم الحارجة في المقبرة ، وقالوا : إن قبر فاطمة رضي الله عنها عند هذه القاة ، فاختصموا إلى حسن ، فدعاني حسن ، فأخبرته عن عبد الله بن أبي رافع ومن بقي من أهلي .

وعن حسن بن علي " في قوله : ادفنوني إلى جنب أمي ، فقال حسن بن زيد : أنا على ما تقول ، وأقر قناة آل عقىل .

ثم ذكر ابن شبة أن أبا غسان حدثه عن عبد الله بن إبراهيم بن عبيد الله ، أن جعفر بن محمد كان يقول : قبر فاطمة في بينها الذي أدخل في المسجد ، وأنه وجد كتابا عن أبي غسان فيه ، أن عبد العزيز بن عمران كان يقول : دفنت في بينها ، وصنع بها ما صنع برسول الله عَرِيقٍ ، إنها دفنت في موضع فراشها .

ويحتج بأنها دفنت ليلا ، ولم يعلم بها كثير من الناس ، ثم أشار ابن شبة إلى رده بما حدثه أبو عاصم النبيل ، قال : حدثنا كهمس بن الحسن ، قال : حدثنا كهمس بن الحسن ، قال : حدثني يزيد ، قال : كميدت (١) فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة أبيها سبعين بين يوم وليلة ، فقالت : إني لأستحيى من جلالة جسمي إذا أخرجت على الرجال غداً ، وكانوا محملون النساء كما محملون الرجال ، فقالت أسماء بنت عميس وأم سلمة : إني رأيت شيئًا يصنع بالحبشة ، فصنعت النعش ، فاتخذ ذلك سنة ، أي : ولو دفنت في بيتها كذلك لم محتج إليه ، ويتلخص أن الراجح دفنها قرب قبر الحسن ، وهو مقتضى صنيع ابن زبالة أيضاً .

وذكر المسعودي ما حاصله : أن هناك رخامة مكتوب فيها : هذا قبر فاطمة بنت رسول الله عَلِيَّ على "، وعلي " بن الحسين الله علي "، وقبر على "، وقبر عمد بن علي "، وجعفر بن محمد رضي الله عنهم، ذكره في سنة اثنتين وثلاثين وثلاثين وثلاثين وثلاثين وثلاثين الله عنهم، ذكره في سنة اثنتين وثلاثين وثلاثين وثلاثين الله عنهم المناه الله على "، وقبر محمد بن علي ، وجعفر بن محمد رضي الله عنهم الله عنهم الله على "، وقبر محمد بن على الله عنهم الله عنهم الله عنهم الله عنهم الله على "، وقبر محمد بن على الله عنهم الله على "، وقبر محمد بن على الله عنهم الله عنهم الله على " وقبر الله على الله عل

<sup>(</sup>١) أي : حزنت .

بل في كلام سبط ابن الجوزي ما يقتضي نقل ذلك عن الواقدي، وهو مدني ، مولده بالمدينة سنة ثلاثين وماثة ، فهو دال على أن تلك الكتابة قديمة .

وقال المحب الطبري في « ذخائر العقبى في فضائل ذوي القربى » : أخبرني أخ في الله ، أن الشيخ أبا العباس المرسي كان إذا زار البقيع وقف أمام قبلة قبة العباس ، وسلم على فاطمة ، وذكر أنه كشف له عن قبرها هناك . اه .

وقيل: دفنت في بينها، فقيل: بمؤخره شامي باب النساء كما سبق عن عبد العزيز، وهو بعيد جداً. وقيل: بقدمه مكان المحراب الخشب خلف الحجرة داخل مقصورتها.

قال ابن جماعة : وهو أظهر الأقوال ، وظاهر صنيع يحيى اعتاده حيث قال : حدثنا اسحاق بن موسى ، الله عفر بن محمد ، قال : حدثني أبي موسى ، عن أبيه ، عن جده ، أن علياً دفن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله ويتالله في بينها في المسجد عند زور (١) قبر النبي ويتالله ، أي : الموضع المزور شبه المثلث . وقد قدمنا في الحادي عشر من الباب الرابع ، أن متولي العارة اتخذ دعامة للقبلة (٢) عن يمين المثلث المذكور أمام الحواب المذكور ، فبدا لحد قبر وبعض عظامه ، فحصل للناس أمر عظيم بسببه .

وحَكَى ابن جماعة في قبرها قولين آخرين ، أحدهما : أنه الصندوق الذي أمام مصلى الإمام بالروضة ، قال : وهو بعيد جداً .

قلت: لم أقف له على أصل ، ولعله اشتبه على قائله بالمحراب الذي ببيتها ، لأن أمامه صندوقاً أيضاً ، على أنه سبق أن متولي العارة لما اتخذ في موضع الصندوق أمام المصلى النبوي دعامة لمحرابه ظهر قبر بدا لحده وبعض عظامه ، وقد حرّف الأقدمون أساس الأسطوانة التي هناك عنه . ثانيها : أنه بالمسجد المنسوب

<sup>(</sup>١) الزور محركاً كجبل: الميل.

<sup>(</sup>٢) لعله للقبة

إليها بالبقيع ، أي البناء المربع في جهـة قبلة قبـة العباس للمشرق ، وهو المعني بقول الغزالي : ويصلى في مسجد فاطمة .

قال ابن جبير : وهو المعروف ببيت الحزن ، يقال : إن فاطمة أقامت إبه أيام حزنها على أبيها . والقول بدفنها به من فروع الدفن بالبقيع ، وهو بعيد من الروايات الواردة فيه .

الحسن بن على رضي الله عنها .

لابن شبة عن فائد مولى عبادل ، أن عبيد الله بن علي أخبره عمن مضى من أهل بيته ، أن حسن بن علي رضي الله عنه أصابه بطن ، فلما عرف من نفسه الموت أرسل إلى عائشة أن تأذن له أن يدفن مع رسول الله عليه ، فقالت : نعم ما كان بقي إلا موضع قبر واحد ، فلما سمعت بنو أمية استلاموا هم وبنو هاشم للقتال ، وقالت بنو أمية : لا يدفن فيه أبداً ، فبلغ حسن بن علي ، فأرسل إلى أهله : أما إذا كان هذا فلا حاجة لي به ، ادفنوني في المقبرة إلى جنبها .

وعن نوفل بن الفرات نحوه ، وذكر ابن النجار أن مع الحسن في قبره ابن أخيه زين العابدين ، ومحمد الباقر بن زين العابدين ، وجعفر الصادق بن محمد الباقر ، ويشهد له ما سبق عن المسعودي .

وللزبير بن بكار عن أبي روق قال : حمل الحسين بن علي بن أبي طالب ، فدفن بالبقيع ، وذكر ابن سعد أن يزيد بن معاوية بعث برأس الحسين رضي الله عنه إلى عمرو بن سعيد بن العاص عامله على المدينة ، فكفنه ودفنه بالبقيع عند قبر أمه فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله على هؤلاء كلهم هناك .

العباس بن عبد المطلب .

قال أبو غسان : قال عبد العزيز : إنه دفن عند قبر فاطمة بنت أسد بن هاشم في أول مقابر بني هاشم التي في دار عقيل ، فيقال : إن ذلك المسجد بني قبالة قبره ، قال : وقد سمعت من يقول : دفن في موضع من البقيع متوسطاً .

صفية بنت عبد الطلب:

قال عبد العزيز: دفنت صفية آخر الزقاق الذي يخرج إلى البقيع عند باب دار المغيرة بن شعبة التي أقطعها عثان لازقاً بجدار الدار ، فبلغيني أن الزبير ابن العوام رضي الله عنه اجتاز بالمغيرة وهو يبني داره ، فقال : يا مغيرة ارفع مطمرك (۱) عن قبر أمي ، فأدخل المغيرة جداره ، فالجدار اليوم منحرف فيا بين ذلك الموضع وبين باب الدار . اه .

والمعروف اليوم بذلك هو المشهد الآتي خارج باب البقيـع .

أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب:

قال عبد العزيز: بلغني أن عقيل بن أبي طالب رأى أبا سفيان بن الحارث يجول بين المقابر ، فقال: أطلب موضع قبر ، فأدخله داري (٢) ، وأمر بقبر فحفر في قاعتها ، فقعد عليه أبو سفيان ساعة ، ثم انصرف ، فلم يلبث إلا يومين حتى توفي ، فدفن فيه .

وقال ابن قدامة : قيل : إنه حفر قبره بنفسه قبل موته بثلاثة أيام ، وفن في دار عقيل بعد مقدمه من الحبج سنة عشرين . اه .

والظاهر أنه بالمشهد المنسوب اليوم لعقيل ، إذ هو من دار عقيل ، ولم يذكر ابن شبة دفن عقيل بها ، بل ذكر ما سبق عن عبد العزيز ، بل المنقول أن عقيلا توفي بالشام ، وأول من ذكر أن ذلك مشهد عقيل ابن النجار ، قال :

<sup>(</sup>١) المطمر كالمطار : خيط البناء الذي يتدر به .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : خذ داري .

ومعه في القبر ابن أخيه عبد الله بن جعفر الطيار ابن أبي طالب الجواد المشهور، وقد ذكر أبو اليقظان أنه كان أجود العرب، وأنه توفي بالمدينة. وقال غيره: دفن بالأبواء سنة تسعين.

أزواج النبي عُرِّاقِيْهِ ما عدا خديجة فبمكة ، وميمونة فبسرف .

في الصحيح : أن عائشة رضي الله عنها أوصت عبد الله بن الزبير : لا تدفني معهم ، تعني النبي على وصاحبيه ، وادفني مع صواحبي بالبقيع .

ولابن زبالة عن محمد بن عبيد الله بن علي ، قــال : قبور أزواج النبي عَلَيْكُ من خوخة بيته إلى الزقاق الذي يخرج إلى البقال مستطيرة .

ولابن شبة عن زيد بن السائب ، قال : أخبرني جدي قال : لما حفر عقيل ابن أبي طالب في داره بئراً ، وقع على حجر منقوش مكتوب فيه : قبر أم حبيبة بنت صخر بن حرب ، أي أم المؤمنين ، فدفن عقيل البئر ، وبنى عليه بيتاً .

قال ابن السائب : فدخلت ذلك البيت ، فرأيت فيه ذلك القبر .

قلت : فهو الاصل في زيارتهن بالمشهد المعروف بهن في قبلة مشهد عقيل .

ولابن شبة عن محمد بن يحيى : سمعت من يذكر أن قبر أم سلمة بالبقيع حيث دفن محمد بن زيد بن علي قريباً من موضع فاطمة بنت رسول الله عليه وأنه كان حفر فوجد على ثمانية أذرع حجراً مكسوراً مكتوباً في بعضه : أم سلمة زوج النبي ويتاليه ، فبذلك عرف أنه قبرها . وعن فائد مولى عبادل ، قال لي منقذ الحفار : في المقبرة قبران مطابقان بالحجارة ، قبر حسن بن علي ، وقبر عائشة زوج النبي ويتاليه ، فنحن لا نحركها .

عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه .

نقل ابن شبة أنهم أرادوا دفنه مع النبي عَلَيْكُم ، وكان قد استوهب من عائشة رضي الله عنها موضع قبر ، فوهبته له ،فأبوا يعني المصريين ، وقالوا : والله لا نصلي عليه . وأن الزهري قال : جاءت أم حبيبة ، فوقفت على باب المسجد ، فقالت : لتخلن بيني وبين دفن دا الرجل ، أو لأكشفن ستر رسول الله عليه ، فخلوها ، فجاء جبير بن مطعم ، وحكيم بن حزام ، وعبد الله بن الزبير في آخرين ، فحملوه ، فانتهوا به إلى البقيع ، فمنعهم من دفنه ابن مجرة ، ويقال : ابن نجدة الساعدي، فانطلق به إلى حش كوكب وهو بستان ، فصلى عليه جبير ، وفي رواية : حكيم بن حزام ، وأدخل بنو أمية حش كوكب في البقيع ، وهو في أصل الحائط الذي يقال له : خضراء أبان ، وهو أبان بن عنمان .

وفي « طبقات ابن سعد » عن مالك بن أبي عامر قال : كان الناس يتوقون أن يدفنوا موتاهم في حش كوكب ، فكان عثان يقول : يوشك أن يهلك رجل صالح فيدفن هنالك ، فيتأسى به الناس . قال : فكان عثان أول من دفن به .

سعد بن معاذ الأشهلي رضي الله عنه :

لابن شبة عن عبد العزيز ، أنه أصيب في الحندق ، فدعا فحبس الله عنه الدم حتى حكم في بني قريظة ، ثم انفجر كلمه ، فمات في مسنزله في بني عبد الأشهل ، فصلى عليه رسول الله عليية ، ودفنه في طرف الزقاق الذي بلزق دار المقداد بن الأسود التي يقال لها : دار أفلح في أقصى البقيع عليها جُنْبُدة . اه . وهو صادق على المشهد المنسوب اليوم لفاطمة بنت أسد ، فلعله قبره لما قدمناه في قبرها .

أبو سعيد الحدري :

لابن شبة ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد ، قال لي أبي : يا بني إني قد كبرت وذهب أصحابي وخادمي ، فخذ بيدي ، فأخذت بيده حتى جاء إلى البقيع ، فجئت أقصى البقيع مكاناً لا يدفن فيه ، فقال : يا بني ، إذا هلكت فاحفو لي ها هنا وإسلك بي زقاقاً عمقه .

وأما المشاهد المعروفة اليوم بالمدينة ، فمشهد العباس بن عبد المطلب ، والحسن بن علي ومن معهما ، عليهم قبة شامخة .

قال ابن النجار : وهي كبيرة عالية قديمة البناء ، وعليها بابان .

قلت : وهو يبعد قول المطري : بناها الناصر أحمد بن المستضيء ، لأنه توفي سنة اثنتين وعشربن وستائة ، فقد عاصر ابن النجار ، وكل من القبرين مرتفع مغشى بالساج وصفائح الصفر ، والآمر بعمل ذلك على قبر العباس رضي الله عنه المسترشد بالله سنة تسع عشرة وخمسائة .

والظاهر : أن القبة مقدمة على ذلك ، وفي غربيها بناء قبة ابن أبي الهيجاء وزير العبيديين ، وبناء آخر فيه ابن أبي النضر ، وفي شرقيها حظيرتان ، في إحداهما الأمير جوبان صاحب الجوبانية ، وفي الأخرى بعض من نقل من الأعيان .

ومشهد أمهات المؤمنين في قبلة المشهد المنسوب لعقيل .

قال ابن النجار : وهناك أربعة قبور ظاهرة ، ولا يعلم تحقيق من فيها منهن : قلت : وباطن هذا المشهد اليوم كله رحبة ليست فيها علامة قبر ، وكان حظيراً مبنياً بالحجارة ، فابتنى عليه قبة الأمير برد بك المعار سنة ثلاث وخمسين وثماناتة ، ثم تشعثت ، فأصلحها الشجاعي شاهين الجمالي عام خمسة وتسعين وثماناتة .

مشهد عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه على ماذكر ابن النجار وأتباعه .

قال ابن جبير ، وتبعه المجد : فيه ثلاثة من أولاد النبي ﷺ ، ولم أقف على أصل لما ذكر .

مشهد سيدنا إبراهيم ابن سيد المرسلين ﷺ:

وقبره على نعت قبر الحسن والعباس ، ملصق بحدار المشهد القبلي ، وقول المجد: إن عله هو المعروف ببيت الحزن مردود ، وشامي قبر إبراهيم بهذا المشهد قبران ، الظاهر أن بناءهما حادث ، إذ لم يذكره ابن النجار وأتباءه . ومشهد صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله عليه على يسارك إذا خوجت من باب البقيع ،وهو بناء من حجارة أرادوا عقد قبة عليه ، فلم يتفق، قاله المطري. ومشهد أمير المزمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه عليه قبة عالية أنشاها أسامة ابن سنان ، أحد أمراء صلاح الدين بن أيوب سنة أحدى وستائة ، قاله المطري ، ويشكل عليه عدم ذكر ابن النجار لها مع إدراكه لذلك . قال أبو شامة : إن الباني لها عز الدين سلمة ، وبمشهد سيدنا عثمان قبر متولي عمارة القبة ، وفي غربي المشهد بناء مربع وحظيرتان ، حدث ذلك كله في زماننا .

ومشهد فاطمة (١) بنت أسد أم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأقصى البقيع على ماذكره ابن النجار ، وسبق مافيه .

والظاهر : أنه مشهد سعد بن معاذ لما سبق.

ومشهد الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي ، إذا خرجت من باب البقيع كان مواجها لك ، عليه قبة صغيرة ، وإلى جانبه في المشرق والشام قبة لطيفة لم يتعرض لها المطري فمن بعده ، ويقال : إن بها نافعاً مولى ابن عمر . واقتضى كلام ابن جبير ، أن بين مشهد مالك ومشهد سيدنا إبراهيم تربة بها ولد لعمر بن الخطاب ، يعرف بأبي شحمة ، جلده أبوه الحد فمرض ومات وهو منطبق على هذه القبة .

ومشهد إسماعيل بن جعفر الصادق ، وهو كبير يقابل مشهد العباس في المغرب ، وهو ركن السور هناك ، وبني قبل السور ، فصار بابه من داخل المدينة ، بنهاه حسين ابن أبي الهيجاء وزير العبيدين سنة ست رأربعين وخمسائة ، وعلى يمين الداخل إلى المشهد بين الباب الأوسط والأخير حجر منقوش فيه وقف الحديقة التي في غربي

<sup>(</sup>١) وبالبقيم اليوم قبة في آخر شاميقبة عثان رضي الله عنه يزعمالناسأنها لحليمة السعدية مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم نر لذلك أصلا في شيء من الكتب .

المشهد عليه من ابن أبي الهيجاء ، وأن المسجد الذي بطرف الحديقة بجانب المشهد لزين العابدين ، وأن عرصة المشهد داره ، وأن البئر التي بين الباب الأولوالمشهد بئره ، وأنه يتداوى بها .

وقد ذكر ابن شبة في هذا المحل داراً لولد زين العابدين زيد بن علي بنحسين فلعلها دار أبه ، ونسبها ابن شبة له لاشتهارها به ، وبقي بالمدينة ثلاثة مشاهد ليست بالبقيع .

مشهد مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري غربي المدينة بلصق السور لمساتي في الفصل بعده من دفنه هناك ، وعليه قبة قديمة البناء فيها محراب ، ومحله من سوق المدينة القديم

ومشهد النفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي ابن أبي طالب المقتول أيام أبي جعفو المنصور ، ومشهد بناء في جوف مسجد كبير شرقي سلع ، قصدوا بناء قبة علمه ، فلم يتفق .

وفي قبلة المسجد: منهل (١) من عين الأزرق ، هذا هو المستفيض بين أهل المدينة ، وذكره المطري وأتباعه ، وذكر سبط ابن الجوزي أن كثيراً من الناس كان قد بايعه ، فخرج على المنصور بعد حبسه لأبيه وأقاربه ، فجهز إليه المنصور عمه عيسى ابن موسى في أربعة آلاف ، وذكر قتله عند أحجار الزيت ، أي : عند مشهد مالك بن سنان ، وأن جده (٢) دفن بالبقيع (٣) وكان معه ذو الفقار سيف علي

<sup>(</sup>١) هو المعروف اليوم بمنهل الزكي قد توقفت عندما خفض مستوى ماء العين عن مجراها ، وعجز عن الجريات في دبولها ، ونشفت ، وسلط المساء في أنابيب من الخزاتات إلى داخل البلدة وضواحيها .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : جسده .

<sup>(</sup>٣) والمتواثر عن أهل المدينة أن النفس الزكية دفن فى شرق جبل سلع شمال منهل العين الزرقاء ، وروى الإمام ابن جرير الطبري في « تاريخه » في وقعة سنـة ه ١٤ وابن كثير في « البداية والنهاية » كذلك أن أخته وابنته واريتاه في البقيع .

ومشهد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله ﷺ الآتي ذكره مع شهداء أحــد ، وعليه قبة عالية متقنة ، وبابه كله مصفح بالحديد ، بنته أم الحليفة الناصر لدين الله أبي العباس أحمد بن المستضىء كما قاله ابن النجار ، وذلك سنة تسعين وخمسماتة بتقديم الناء على السين ، قال : وجعلت على القبر ملبن ساج ، أي : كهيئة قبر سيدنا إبراهيم ، فإنه غير فيه بثله ، وكذا الحسن والعباس ، وقبر حمزة اليوم مجصص ، ولا خشب عليه ، وقد أثبت فيه مسن مسجد المصرع الذي بناه ابن أبي الهيجاء كما قدمناه فيـه ، فنزعه الشجاعي شاهين الجمالي ، ورده لمحله ، ثم أعاده بعض الجهال ، وسيأتي أنه كان على قبر حمزة قديماً مسجد ذكره عبد العزيز بن عموان، وهو في المائة الثانية، فكأن أم الخليفة وستَّعتُه وجعلته على هذه الهيئة ، وقد زاد فيه سلطان زماننا الأشرف قايتباي من جهـة المغرب زيادة أدخل فيها البئر التي كانت خارجه في غربيه ، واتخذ هناك أخلية لمن يريد الطهارة ، وأوصلها بالسطح ، فعم نفعه ، واحتفر بئراً خارجه يرتفق بها المارة ، واتخذ لها الحدام بالحرم الشريف ، وشاد عمائره والقبر الذي بصحن المشهد عند رجلي(١) سيدنا حمزة قبر سنقر التركي متولي عمارة المشهد ، والقبر الذي بصحن المسجد قبر بعض أمراء المدينة من الأشراف ، فلا يظن أنها من قبور الشهداء ، وينبغي أن يسلم بالمشهد على عبد الله بن جحش ، ومصعب بن عمير لما سيأتي .

<sup>(</sup>١) لعل الصواب: عند رأسه لأنه ليس عنـد رجليه بالمشهد قبر أصلًا فتأمل ، ولعله كان هناك قبر ثم اندرس، إذ القبر الموجود الآن عند الرأس.

الفصل السادس: في فضل أحد والشهداء به .

في « الصحيحين » وغيرهما ، عـن أنس أن النبي عَرَائِيَّةٍ قال لأحد لمـا بدا له : « هذا جبل مجينا ونحبه » .

وفي رواية للبخاري : أن ذلك كان عند القدوم من خيبر .

و في أخرى : في رجوعه من الحج .

وفي رواية له عن أبي حميد الساعدي قال : أقبلنا مع رسول الله والله من غزوة تبوك ، فلما أشرفنا على المدينة قال : « هذه طابة ، وهذا أحد جبل محنا ونحمه » .

ولابن شبة عنه : أقبلنا مع النبي عَلَيْ من منزله حتى إذا كنا بغرابات نظر إلى أحد ، فكبر ثم قال : « جبل مجبنا ونحبه ، جبل سائر ليس من جبال أرضنا » .

وله بإسناد جيد عن أبي قلابة قال : كان النبي وَلَيْكُ اللهِ إِذَا جَاءَ مَن سَفَر فَبِدَا لَهُ أَحَد قال : « هذا أحد يجبنا ونحبه » .

وعن أبي هريرة قال : لما قدمنا مع النبي عَلِيْ من غزوة خيبر ، بدا لنا أحد ، فقال : «هذا أحد<sup>(۱)</sup> مجبنا ونحبه ، إن أحداً هذا لعلى باب من أبواب الجنة » . ولأحمد عن أبي عيسى بن جبير (۲) مرفوعاً : « جبل أحد مجبنا ونحبه من جبال الجنة » .

وللطبراني في « الكبير » ، و « الأوسط » ، عنه أن رسول الله موقيق قال لأحد : « هذا جبل محبنا ونحبه على باب من أبواب الجنة ، وهذا عير جبل يغضنا ونبغضه على باب من أبواب النار » .

وفي « الأوسط » وفيه كثير بن زيد تكلم فيه ، ووثقه أحمد وغيره ، من حديث أنس بن مالك مرفوعاً : أحد جبل مجبنا ونحبه ، فإذا جئتموه فكلوا من شجره ولو من عضاهه » .

<sup>(</sup>١) في نسخة : هذا جبل .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : قيس بن جبير ٠

ولابن شبة عنه موفوعاً : « أحـــد على باب من أبواب الجنة ، فإذا مررتم به ... الحديث » .

وعن زينب بنت نبيط، وكانت تحت أنس بن مالك أنها كانت ترسل ولائدها فتقول : اذهبن إلى أحد فأتينني من نباته ، فإن لم تجدن إلا عضاها فأتينني به ، فإن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله علي يقول : « هذا جبل مجبنا ونحبه » ، قالت زينب : فكلوا من نباته ولو من عضاهه ، قال : فكانت تعطينا منه قليلا قليلا فليلا فليلا فليلا فليلا فليلا قليلا فليلا فل

وعن داود بن الحصين مرفوعاً : « أحـد على ركن من أركان الجنة ، وعير على ركن من أركان النار » .

ولأبي يعلى ، والطبراني في « الكبير » ، عن سهل بن سعد مرفوعاً : «أحد ركن من أركان الجنة » .

وفي « الكبير » أيضاً عن عمرو بن عوف مرفوعاً : « أربعة أجبال من أجبال الجنة ، وأربعة أنهار من أنهار الجنة ، وأربعة ملاحم من ملاحم الجنة » ، قيل : فما الأجبال ؟ قال : « أحد يجبنا ونحبه من جبال الجنة ، وورقان جبل من جبال الجنة ، والطور جبل من جبال الجنة ، والطور جبل من جبال الجنة ، ولبنان جبل من جبال الجنة ... الحديث » .

ولابن شبة عن أنس بن مالك مرفوعاً : « لما تجلى الله عز وجل للجبل طارت لعظمته ستة أجبل ، فوقعت ثلاثة بالمدينة ، وثلاثة بمكة ، فوقع بالمدينة أحد وورقان ورضوى ، ووقع بمكة حراء وثبير وثور .

وسمي أحداً لتوحده وانقطاعه عن جبال أخرى هناك ، أو لما وقع من أهله من نصر التوحيد ، ولا اسم أحسن من اسم مشتق من الأحداية ، بخلاف عير الذي هو اسم الحمار المذموم أخلاقاً ، والحب في أحد من الجانبين على الحقيقة ، كما صححه النووي وغيره ، ولذا كان من جبال الجنة ، إذ المرء مع من أحب ، ولا مانع

من وضع الحب فيه كما وقسع التسبيح من الجبال، وقد خاطبه عَلَيْتُ مخاطبة من يعقل ، فقال له لما اضطرب: « اسكن أحد » .

ولا ينكر وصف الجمادات مجب الأنبياء ، كما حنت الأسطوانة لمفارقته عَرَاقَتْهُ عَرَاقَتُهُ عَرَاقَتُهُ عَرَاقَتُهُ عَرَاقَتُهُ عَرَاقَتُهُ عَرَاقَتُهُ عَرَاقَتُهُ عَرَاقَتُهُ عَرَاقَتُهُ عَرَاقًا عَلَيْهُمُ حَيْهُمُ .

وسبق في الأول من الباب الثالث ماجاء في دفن هارون عليه السلام بأحد ، وهناك شعب يعرف بشعب هارون بن عمران ، يزعمون أنه بأعلاه ، وهو بعيد جداً ، وبأعلى الجبل بناء اتخذه بعض الفقراء قريباً .

وقال ابن النجار : في جبل أحد غار (۱) يذكرون أن النبي يَهِ الْحَقَى فيه ، ومسجد يذكرون أن النبي عَهِ اللهِ صخرة ومسجد يذكرون أن النبي عَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى قدر رأس الإنسان يذكرون أن النبي عَلَيْ قعد على الصخرة التي تحته ، وأدخل رأسه هناك ، كل هذا لم يود فيه نقل ، فلا يعتمد عليه .

قلت : أما المسجد اللاصق به ، فقد ثبت النقل به كما سبق في المساجد، ولم يقف علمه ابن النجار وأتباعه .

وأما الغار : فلا بن شبة عن المطلب بن عبد الله أن النبي وَاللَّهُ لَم يَدخُلُ الغار بأحد .

ولأحمد عن ابن عباس : وجال المسلمون جولة نحو الجبل ، ولم يبلغوا حيث يقول الناس : الغار ، إنما كانت تحت المهراس ، ثم ذكر إقبال النبي عَلَيْقُ إليهم . وظاهره : أن الغار : [ هو ] الموضع المعروف اليوم بعد المهراس .

قال المطري : إن الغار في شمالي المسجد والموضع المنقور ، والصخرة التي تحته بقرب المسجد .

<sup>(</sup>١) الغار الذي بأحد والموضع الذي يقسال له الطاقية كلمه لا أصل له ، ولم يرد فيسه نقل يعتمد علميه .

وقال ابن هشام : بلغني عن ابن عباس أن النبي يَتَلِيْتُهُ لم يبلمغ الدرجة المبنية في الشعب ، أي : فليست الصخرة التي نهض عَرَاتُهُ ليعلوها ، وجلس له طلحة بن عبيد الله هناك لا يراده عقب خبرها .

وليحيى والثعلبي المفسر حديث: لما انكشف الناس يوم أحد وقف رسول الله علي على مصعب بن عمير فقال: ( من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ) إلى قوله: ( وما بَدُّلوا تَبْدِيلًا ) [ الاحزاب: ٢٣ ] اللهم إن عبدك ونبيك يشهد أن هؤلاء شهداء ، فأتوهم وسلموا عليهم ، فلن يسلم عليهم أحد ماقامت (١) السموات والأرض إلا ردوا عليه » .

ولأبي داود والحاكم في صحيحه (٢) حديث: « لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها ... الحديث » . وفي آخره: فأنزل الله عز وجل (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ... الآية ) [ آل عمران : ١٦٩ ] .

وفي « صحيح البخاري » حديث : صلى رسول الله عَلَيْكَ على قتلى أحــد بعد عان سنين كالمودّع للأحياء والأموات .

ولآبي داود وابن شبة حديث : خوجنا مع رسول الله على ألي الله على الشهداء ، حتى إذا أشرفنا على حرة والم ، فلما تدلينا منها ، فإذا قبور بمحنية ، فقلنا : يا رسول الله ، أقبور إخواننا هذه ? قال : « قبور أصحابنا » ، فلما جئنا قبور الشهداء ، قال : « هذه قبور إخواننا » .

وللثاني (٣) عن عبادة بن أبي صالح ، أن رسول الله عَلِيَّةُ كان يســـأتي قبور

<sup>(</sup>١) في نسخة : ما دامت .

<sup>(</sup>۲) يعني : مستدركه .

<sup>(</sup>٣) أي: لابن شبة .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الشهداء بأحد على رأس كل حول ، فيقول : « سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » قال : « سلام عليكم بما صبرتم فنعم أجو العاملين » .



قبر سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ظهرت الدوج الاسمنتية الموصلة اليهوالشباك الحديدي ، كما ظهر جبل أحد بقممه العالية وظهرت الربوة التي دفن فيها

وعن أبي جعفر أن فاطمة بنت رسول الله وَلَيْكُولُو كَانْتَ تَزُورُ قَبْرُ مَمْزَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ تَرْمُهُ وتصلحه ، وقد تعلمه مججر .

وللحاكم عن علي أن فاطمه رضي الله عنها كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة ، فتصلي وتبكي عنده .

وليحيى أنها كانت تختلف بين اليومين والثلاثة إلى قبور الشهداء بأحد ، فتصلي هناك وتبكي وتدعو حتى ماتت .

وللبيهقي في « الدلائل » ، من طريق العطاف بن خالد ، عن عبد الأعلى بن

nverted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أبي فروة عن أبيه ، أن النبي بَرَاتُهُ زار قبور الشهداء بأحد فقال : « اللهم إن عبدك ونبيك يشهد أن هؤلاء شهداء وأنهم من زارهم أو سلم عليهم إلى يوم القيامة ردوا عليه » ، قال العطاف : وحدثتني خالتي أنها زارت الشهداء فسلمت عليهم ، فسمعت رد السلام ، وقالوا : والله إنا نعرف كما يعرف بعضنا بعضا ، قالت : فاقشعررت .

وقال الواقدي : كانت فاطمة الخزاعية تقول : لقد رأيتني وغابت الشمس بقبور الشهداء ومعي أخت لي ، فقلت لها : تعالي نسلم على قبر حمزة ، فوقفنا على



قبور شهداء أحدوقد ظهر السور المحيط بهم ، كا ظهر حبل أحد شامخًا عاليًا ، وقد وقف الزوار على طرف السور يزورون

قبوه ، فقلنا : السلام عليك يا عم رسول الله عليه ، فسمعنا كلاماً رد عليها : وعليكم السلام ورحمة الله ، وما قربنا أحد من الناس .

ثم روى البيهقي عن هشام بن محمد بن العمري عن ولد عمر بن علي قال : اختلف أبي (١) بالمدينه إلى زيارة قبور الشهداء في يوم جمعة بين الفجر والشمس ، فلما انتهى إلى المقابر ، رفع صوته فقال : « سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » ، فأجيب : وعليك السلام يا أبا عبد الله ، فالتفت أبي إلي فقال : أنت الجيب ? فقلت : لا ، فجعلني عن يمينه ، ثم أعاد السلام ، فجعل كلما يسلم يرد عليه ثلاث مرات ، فخو ساجداً شكراً لله تعالى .

والمشهور أن الذين أكرموا بالشهادة يومئذ سبعون رجلا .

قبر حمزة بن عبد المطلب ، وعبد الله بن جحش ، وهو ابن اخت حمزة ، ومصعب بن عمير .

نقل ابن شبة عن الأعرج أن حمزة لما قتل أقام في موضعه تحت الجبل الصغير الأحمر الذي ببطن الوادي ، وهو جبل الرماة ، ثم أمر به النبي عَلَيْكُم فحمل عن بطن الوادي إلى الربوة التي هو بها اليوم ، وكفنه في برده ، وكفن مصعب بن عمير في أخرى ، ودفنها في قبر واحد .

قال عبد العزيز : وسمعت من يذكر أن عبد الله بن جحش قتـــل معها ، ودفن معها في قبر واحد ، قال : والغالب عندنا أن مصعب بن عمير وعبد الله ابن جحش دفنا تحت المسجد الذي بني على قبر حمزة ، وأنه ايس مع حمزة أحد في القبر .

قلت : ويسلم على الثلاثة بمشهد حمزة رضي الله عنهم .

<sup>(</sup>١) في نسخة : أخذني أبي ولعلما صواب .

سهل بن قيس من بني سلمة .

قال أبو غسان : إنه دبر قبر حمزة شاميا بينه وبين الجبل .

عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام : في « الموطأ » أنها كانا في قبر واحد مما يلي المسيل ، فحفو عنها ليغيرا عن مكانيها ، فوجدا لم يتغيرا كأنما ماتا بالأمس ، وكان أحدهما (١) قد جرح ، فوضع يده على جرحه ، فدفن وهو كذلك ، فأميطت يده عن جرحه ، ثم أرسلت ، فرجعت كما كانت ، وكان بين يوم أحد ويوم حفو عنها ست وأربعون سنة . انتهى .

وللواقدي نحوه ، وأن عبد الله أصابه جرح ، فيده على جرحه ، فأميطت ، فانبعث الدم ، فردت إلى مكانها ، فسكن الدم .

وفي « الصحيح » عن جابر رضي الله عنه ، أنه دفن مع عبد الله أبيه آخر في قبره ، قال : فلم تطب نفسي أن أتركه مسع أحد ، فاستخرجته بعد ستة أشهر ، فإذا هو كيوم وضعته غير هنية (٢) عند أذنه .

فهذا غير القصة السابقة ، ولعل تلك هي التي في زمان معاوية لما رواه أحمد برجال الصحيح خلانبيح الغنوي وهو ثقة في حديث لجابر قال فيه : فبينا أنا في النظارين ، إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتها على ناضح لتدفنها في مقابرنا ، إذ لحق رجل ينادي : إن النبي عراقية أمركم أن ترجعوا بالقتلى فيدفنوا في مصارعهم حيث قتلوا ، فرجعناهما ، فدفناهما حيث قتلا ، فبينا أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان ، إذ جاءني رجل فقال : يا جابر لقد أثار أباك عمال معاوية ، أي حين أجرى العين ، فخرج طائفة منه ، فأتيته فوجدته على النحو الذي دفئته لم يتغير، إلا ما لم يسدع القتال أو القتل ، فواريته .

قال الواقدي : مع عمرو الجموح في القبر خارجة بن زيد ، وسعد بن الربيع ، والنعان بن مالك ، وعبد الله بن الحسحاس .

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن عمروكا صرح به بعد في رواية الواقدي .

<sup>(</sup>٢) أي : شيء يسير .

قال أبو غسان : قبرهم نما يلي المغرب من قبر حمزة نحو خمسمائة ذراع .

قلت : قد تأملته ، فوجدت ذلك بالربوة التي غربي المسيل الذي هو هناك ، ومجرى العين بقربهم من القبلة .

وقد روي أن مولى عمرو بن الجموح وهو أبو أيمن دفن معهم أيضاً ، وكذا خلاد بن عمرو بن الجموح ، فيسلم على هؤلاء الثانية هناك .

وأما بقية الشهداء ، فلا تعرف قبورهم . والذي يظهر : أنها بقرب الموضع المذكور ، وقرب قبر حمزة رضي الله عنه بالربوة المذكورة من شاميها ، وقد اتخذ المقر الشجاعي أعلاماً للربوة المذكورة القبلي منها عنىد القبور التي وصفها أبر غسان ، والشامي منها عند بقيتهم ، وقد سردنا أسماءهم في الأصل .

قال أبو غسان : عاما القبور التي في الحظار بالحجارة بين قبر حمزة وبين الجبل ، فإنه بلغنا أنها قبور أعراب أقحموا زمن خالد ، إذ كان على المدينة ، أي في خلافة هشام بن عبد الملك ، فماتوا هناك ، فدفنهم سُوَّال كانوا يسألون عند قبور الشهداء .

وقال الواقدي : هم ماتوا زمن الرمادة ، أي وهو عام جدب كان في زمن عمر بن الحطاب رضي الله عنه .

وأما من ذكر أنه دفن بغير أحد من شهدائه .

فلابن شبة عن أبي سعيد الخدري فقال : أمر النبي عَلَيْكَ من نقل من شهداء أحد الى المدينة أن يدفنوا حيث أدركوا ، فأدرك أبو مالك بن سنان عند أصحاب العباء ، أي الذين يبيعون العباء ، فدفن ، ثم قال ابن أبي فديك : فقبره في المسجد الذي عند أصحاب العباء ، أي في طرف الحناطين .

ولابن زبالة : فوافوه بالسوق ، فدفن عند مسجد أصحاب العباء ، وهناك كانت أحجار الزيت ، وقد قدما ذكر مشهده في الفصل قبله .

وسبق أيضاً دفن قتلى من قتلى أحد بمقبرة بني سلمة .

ونقل ابن شبة أن عبد الله بن سلمة ، والمحذر بن زياد دفنا بقباء ، وأن رافع ابن مالك الزرقي دفن في بني زريق بدار آل نوفل بن مساحق التي في كتاب عروة والله أعلم .

## الباب السادس في آبارها المباركات والعين والغراس والصدقات التي هي للنبي عَرِيقَ منسوبات

وفيه فصلان :

الأول : في الآبار المباركات على ترتيب الحروف .

وفيه فصلان :

الأول: في الآبار المباركات على ترتيب الحروف.

بئر أريس: (١) كجليس نسبة إلى رجل من يهود اسمه أريس، وهو الفلاح بلغة أهل الشام. في « صحيح مسلم »، عن أبي موسى الأشعري، أنه توضأ في بيته ، ثم خرج، فقال: لألزمن رسول الله عليه ولأكون معه يومي هذا، فجاء إلى المسجد، فسأل عن النبي عليه ، فقالوا: خرج وجه هاهنا قال: فخرجت على أثره اسأل عنه حتى دخل بئر أريس قال: فجلست عند الباب، وبابها من جريد حتى قضى رسول الله عليه على ما فقمت إليه ، فإذ هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها، وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، قال: فسلمت على بئر أريس وتوسط قفها، وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، قال: فسلمت عليه، ثم انصرفت، فجلست عند الباب، فقلت: لأكون بواب رسول الله عليه، ثم انصرفت، فجلست عند الباب، فقلت: لأكون بواب رسول الله

والله عنه ، فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، فدفع الباب ، فقلت : من هذا ? فقال : : أبو بكر ، فقلت : على رسلك ، قال : ثم ذهبت ، فقلت: يا رسول الله : هذا أبو بكر يستأذن ، فقال : ائذن له وبشره بالجنة ، قال : فأقبلت حتى قلت لأبي بكر رضي الله عنه : ادخيل ورسول الله ميالي يبشرك بالجنة ، قال : فدخل أبو بكو ، فجلس على يمين (١) رسول الله عَلِيَّةٍ معه في القف ، ودلى رجليه في البئر كما صنع رسول الله مَرَائِنَةٍ ، وكشف عن ساقيه ، ثم رجعت ، فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني ، فقلت : إن يرد الله بفلان خيراً يأت به ، فإذا إنسان بحرك الباب : فقلت : من هذا ؟ فقال :عمر ابن الخطاب، فقلت : على رسلك ، ثم جئث للنبي عَلِيْكُمْ ، فسلمت عليه ،وقلت : هذا عمر يستأذن ، فقال : « ائذن له وبشره بالجنة » قال : فجئت عمر رضي الله عنه فقلت : ادخل ويبشرك رسول الله عَلِيُّ بالجنة ، قال : فدخل ، فجلس مع رسول الله عَالِيَّةٍ فِي القف عن يساره ، ودلى رجليه في البُّر ، ثم رجعت ،فجلست فقلت : إن يرد الله بفلان خيراً يعني أخاه يأت به ، فجاء إنسان ، فحرك الباب، فقلت : من هذا ? فقال : عثمان بن عفان ، فقلت : على رسلك ، قال : فجئت رسول الله مَرَاكِيَّةٍ فأخبرته ، فقال : « ائذن له وبشره بالجنة مـــع بلوى تصيبه » فجئت ، فقلت له : ادخل ويبشرك رسول الله عَلِيُّ بالجنة مع بلوى تصبك . قال : فدخل ، فوجد القف قد مليء ، فجلس وجاههم من الثق الآخر ، قال شريك : قال سعيد بن المسبب : فأولتها قبورهم .

وفي « صحيح البخاري » عن أنس قال : كان خاتم رسول الله يَرَافِينَهُ في يده وفي يد أبي بكر ، قال : فلما كان عثمان

<sup>(</sup>١) في نسخة : عن يمين .

جلس على بئر أريس ، فأخرج الخاتم ، فجعل يعبث به ، فسقط . قال : فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان ، فنزح البئر ، فلم يجده .

وفي صحيح مسلم » ، عن ابن عمر رضي الله عنها ، أنه سقط من معيقيب . ولابن زبالة عنه : سقط من عثمان أو من معيقيب على الشك .

وللنسائي وابن شبة عنه « أن الكتب لما كثرت على عثمان ، دفعه إلى رجل من الأنصار ، فكان مختم به ، فخرج إلى قليب لعثمان فوقع فيها ، فالتمس فلم يوجد .

ومعيقيب ، دوسي لكن قد يوصف المهاجري بذلك بالمعنى الأعم ، وكان سقوطه بعد ست سنين من خلافه ، فكان مبتدأ الفتنة .

ولابن زبالة عن ابن كعب القرظي ، قال : \_ يعني \_ سقط الحاتم من عثمان رضي الله عنه في بئر الحريف التي في بئر أريس ، فعلق عليها اثني عشر ناضحا ، فلم يقدر عليه حتى الساعة .

ولذا نقل ابن شبة عن أبي غمان ماملخصه: سقوط الخاتم ببئر أريس ، وأنه قال: وسمعت من يقول: إنما سقط في بئر في صدقته يقال لهما: بئر خريف يعني من آبار المال المسمى ببئر أريس ، وهو صدقته ، لقوله: ابتاع عثمان بئر أريس فيها مال يقال له: الدومة ، وسهمه الذي أعطاه رسول الله ويسلم من أموال بني النضير ، وفيها كيدمة (١) مال كان لعبد الرحمن بن عوف ، وأن أريس الذي نسب إليه المال من يهود بني محمم كان له ذلك المال ، وفيها ، وكان غاض (٢) فجمعها عثمان في حصار واحد وهي سبعة أموال ، فتصدق بها ، وكان

<sup>(</sup>١) بالفتح وسكون التحتية وفتحالدال المهملةوالميمثم هاء ،ذكر في أسماء الاماكن فيما يأتي أنها سهم عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه باعها من عثمان بن عفان رضي الله عنه . إلى آخر عبار نه الآتية، ويقال لها: قدامة . (٢) رسمه هنا بغين وضاد معجمتين بينهما ألف ، والذي رسمه في أسماء الاماكن: عاص بعين وساد مهملتين فليحرر الصواب .

لصدقته ذكر في حجر منقوش على باب بئر أريس ، فطرحه بعض ولاة المدينة في بئر من تلك الآبار . انتهى .

وهذا يشكل على ما صرح به ابن النجار والغزالي ، وتبعها من بعدهما ، من أن بئر أريس هي المقابلة لمسجد قباء في غربيه ، لأن الدومة معروفة بالعالية ، وكيدمة تعرف اليوم بكيادم (١) قرب المشربة ، وتلك جهة أموال بني النضير ، ويزيل الإشكال قوة قول ابن زبالة .

وأما الدلال والصافية ، فيشربان من سرح عثمان بن عفان الذي يشق من مهزور في أمواله ، يأتي على أريس وأسفل منه حتى يتبطن السورين ، فصرفه ، أي : عثمان رضي الله عنه مخافة على المسجد في بئر أريس ، ثم في عقد أريم في بلحارث ابن الخزرج ، ثم صرفه إلى بطحان . انتهى . ومهزور لا يصل إلى قباء بوجه .

وفي « تخريج أحاديث الإحياء للغزالي » أنه لم يقف على أصل لحديث تفله على أصل الذي ذكره الغزالي .

قلت : ومن الغريب قول العز بن جماعة في « منسكه » ، قد صح أن النبي ماللة تفل فيها .

قال ابن النجار عقب ذكر ذرعها ، وطول قفها الذي جلس عليه النبي عَلَيْقَة وصاحباه ثلاث أذرع تشف كفاً ، وهي تحت أطم عال خراب من جهة القبلة في أعلاه مسكن .

قلت : ولما بنى متولي العهارة السبيل والبركة المقابلين لمسجد قباء رفع قف البئر المذكور نحو ثلاثة أذرع ، ولهذه البئر درجة تجددت سنة أربع عشرة وسبعائة على ما بسطناه في الأصل .

<sup>(</sup>١) هذا في زمانه المصنف ، وأما اليوم فتعرف بقدامة ،قاله بمض فضلاء المدينة .

بئر الأعواف أحد الصدقات النبوية .

لابن شبة عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان : توضأ رسول الله عَلَيْكُمْ على شفة بئو الأعواف صدقته ، وسال الماء فيها ، ونبتت نابتة على أثر وضوئه ، ولم تزل فيها حتى الساعة .

ولابن زبالة : عن عثمان بن كعب ، قال : طلب رسول الله على سارقاً : فهرب منه ، فذكبه الحجر الذي وضع بين الأعواف وبين الشطبية ، قال ابن عتبة : فوقع السارق ، فأخذه رسول الله على الأعواف وبرك رسول الله على الحجر ومسه ودعا له ، فهو الحجر الذي فيا بين الأعواف والشطبية يطلع طرفه يمسه الناس .

قلت : الأعواف اليوم جرع كبير قبلته المربوع ، وبشاميه خنافة فيه آبار متعددة ، والشطبية غير معروفة ، ولعلها الموضع المعروف بالعتبي شرقي ما يلي خنافة من الأعواف ، لقوله : مال ابن عتبة ، ويستأنس له بكون الأعواف كانت لخنافة اليهودي .

بئر أنا : بالضم وتخفيف النون كهنا ، وقيل : بالفتح والتشديد كحتى ، وقيل : كحبى اكن بالموحدة بدل النون (١) ، وقيل : غير ذلك .

لابن زبالة عن عبد الحميد بن جعفو ، قال : ضرب رسول الله عَلَيْكُ قبته حين حاصر بني قريظة على بئر أنا ، وصلى في المسجد الذي هناك ، وشرب من البئر ، وربط دابته بالسدرة التي في أرض مريم ابنة عنمان .

قلت : وهي غير معروفة ، والناحية مسجد بني قريظة . بئر أنس بن مالك بن النضر (٢) .

<sup>(</sup>١) أي: أنا .

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ عبد الجليل براده: بشر أنس رضي الله عنه هي الـتي تسمى الـوم بالأبارية نسبة لجدي من جهة أمي الشيخ محمد الأبار، فإنه اشتراها وكانت تعرف بالرباطية فبنى فيها وعمر بيوتها فنسب إليه، والرومية في قبلتها بينها الطريق، ودار الفحل خلفها ،متصل بهـا نخل موقوف على سكان رباط عثمان رضي الله عنه.

لابن زبالة عن أنس بن مالك ، أن رسول الله يَرْالِيَّ استسقى ، فنزع له دلو من بنّر دار أنس ، فسكب على اللبن ، فأتي به ، فشرب وأعرابي عن يمينه ... الحديث » . وهو في « الصحيح » بنحوه .

ولأبي نعيم ، عن أنس ، أن النبي ﷺ بزق في بئر داره ، فلم يكن بالمدينة بئر أعذب منها ، وكانت تسمى بئر أعذب منها ، وكانت تسمى في الجاهلية : البرود .

وسيأتي في بئر السقيا نسبة هذه البئر إلى مالك والد أنس .

ولابن شبة ، عن أنس ، أن النبي ﷺ شرب من بئره التي في داره ، وبين ابن شبة أن دار أنس ببني حديلة .

وتلخص من كلامه ماترجح أنها البئر المعروفة اليوم بالرباطية وقف رباط اليمنة شامي الحديقة المعروفة بالرومية (١) بقرب دار فحل ، وماؤها عـذب ، وقال المراغي : إن الفقراء يتبركون بها .

ىئر أھاب <sup>(٢)</sup> :

<sup>(</sup>١) هي المعروفة اليوم بالعينية .

<sup>(</sup>٢) هي التي يقال لها : زمزم بخارج باب العنبرية .

<sup>(</sup>٣) أي في حديقتها ، إذ من المعلوم أنه لا يقبر في البئر ، وانظر هذه الشرطية مع آنها بالدفن فيها تكون موقوفة أو مسبلة ، وكل منها يمنع بيعها فتأمل .

فاشترى نصفها إسماعيل بن الوليد بن هشام بن إسماعيل ، وابتنى عليها قصره الذي بالحرة مقابل حوض ابن هشام ، وابتاع نصفها الآخر إسماعيل بن أيوب بن سلمة .

وسبق في التاسع من الأول قوله في حديث أحمد: خرج حتى أتى بئر الإهاب، فقال : يوشك أن يأتي البنيان هذا المكان ، وهي بالحرة الغربية ، كما يؤخذ من كلام ابن زبالة ، غير أنها لا تعرف اليوم بهذا الاسم .

ويتلخص مما ذكرناه في الأصل : أنها المعروفة اليوم بزمزم ، وعندها بطوف جدار الحديقة القبلي الذي بجانبها آثار بناء قديم كان مبنياً عليها ، الظاهر أنه قصر إسماعيل بن الوليد ، وقد قال المطري : لم يزل أهل المدينة قديماً وحديثاً يتبركون بها ، وينقل إلى الآفاق من مائها ، كما ينقل من زمزم يسمونها أيضاً زمزم لبركتها .

قلت : وينعجب منه كيف يقول ذلك ، مع أن الظاهر أنها بئر فاطمة بنت الحسين التي احتفرتها لما أخرجت من بيت جدتها فاطمة الكبرى ، وشراها ابن هشام لأنه لقي في موضع حفيرته بالحوض جبلا ، وكأنه لم يتحرر للمطري أن بئر إهاب في هذه الحهة .

بئر البصة : بضم الموحدة وتخفيف الصاد المهملة ، كاهو الدائر على ألسنة أهل البلد . قال المجد : إنه بالتشديد ، كأنه من بص الماء بصاً : إذا رشح . قال : وإن روي بالتخفيف ، فمن وَبَصَ بيص وَبُصاً وبِصَة " كوعد يعيد وعُداً وعِدة " : إذا بلغ ، أو من وبص لي من المال ، أي : أعطاني .

لابن عدى : عن أبي سعيد الحدري ، قال : كان رسول الله والله و

قال ابن النجار : وهي قريبة من البقيع على طريق قباء بين نخل ، وقد هدمها السيل ، وفيها ماء أخضر ، وعرضها سبعة أذرع ، فهذا منه جزم بأنها الكبرى التي في قبلى الحديقة ، وقد عمرت بعده ، وهناك بأثر أصغر منها .

قال المطري : والنـاس يختلفون فيها أينها بئر البصة ، والصغرى عرضها ستة أذرع التي تلي أطم مالك بن سنان والد أبي سعيد الحدري .

ونقل المطري عمن أدرك ترجيح أنها القبلية .

قلت : لعله ناشىء عن تقليد ابن البجار ، وإلا فقد قال ابن زبالة في الأطم المذكور : إنه الذي يقال لبئره : البصة ، والكبرى لا تنسب للاطم لبعدها منه ، وقد ابتنى الزكوي بن صالح على محل الأطم منزلا ، واتخذ للبئر الصغرى درجة ، والحديقه المذكورة وقفها شيخ الخدام عزيز الدولة ريحان البدري الشهابي على الصادر والوارد من الفقراء ، قاله المطري .

بئر بُضاعة : بضم الموحدة على المشهور ، وحكي كسرها وبفتح الضاد المعجمة وأهملها بعضهم ، وبالعين المهملة ، ثم هاء ، غربي بيرحاء إلى جهة الشمال .

ولأبي داود وأحمد وصححه الترمذي وحسنه وغيرهم ، عن أبي سعيد الحدري ، سمعت رسول الله عليه وهو يقال له : إنه يستقى لك من بئر بضاعة ، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس ، فقال رسول الله عليه الماء طهور لا ينجسه شيء » . وزاد الدارقطني : من بئر بضاعة بئر بني ساعدة ، وابن ماجه : إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه .

وللنسائي : عن أبي سعيد قال : مررت بالنبي عَلَيْكَ وهو يتوضأ من بئر بضاعة ، فقلت : أتتوضأ منها وهي يطرح فيها ما يكره من النتن ? فقال : « الماء لا ينجسه شيء » .

ولابن شبة عن سهل بن سعد ، أن النبي ﷺ بصق في بضاعة ، وأنه سقاه بيده منها .

وللطبراني برجال ثقات عنه : سقيت النبي عَلِيْكَ بيدي من بئر بضاعة . وله أيضاً عنه ، أن النبي عَلِيْكِ برك على بضاعة .

ولابن زبالة عن أبي أسيد ، أن النبي ﷺ دعا لبئر بضاعة .

وفي « الكبير » للطبراني ، عن مالك بن حمزة بن أبي أسيد الساعدي عن أبيه عن جده أبي أسيد .

وله أيضاً : بئر بضاعة قد بصق فيها النبي عَيِّنِيْ ، فهي يتبشر بها ويتيمن بها ، قال : فلما قطع أبو أسيد غر حائطه جعله في غرفة ، فكانت الغول تخالفه وتسرق غره ، فشكا ذلك للنبي عَلِيْنِيْ ، فقال : تلك الغول فاستمع عليها ، فإذا سمعت اقتحامها ، فقل : « بسم الله أجبي رسول الله عَلِيْنِيْ ، فقالت الغول : يا أبا أسيد اعفني أن تكلفني أن أذهب إلى رسول الله عَلَيْنِيْ وأعطيك مَو ثقاً من الله أن الله أخالفك إلى بيتك ، وأدلك على آية تقرؤها على بيتك ، فلا تخالف إلى أهلك وتقرؤها على إنائك ، فلا يكشف غطاؤه ، فأعطته الموثق الذي رضي به منها ، فقالت : الآية ( آية الكرسي ) ، فأتى النبي عَلِيْنِيْ ، وقص عليه القصة حيث دلته ، فقال النبي عَلِيْنِيْ : صدقت وهي كذوب . قال الهيثمي : رجاله وثقوا كلهم ، وفي بعضهم ضعف .

وقال المجد في الخبر: إن النبي عَلَيْكَ أَتَى بِنُر بِضَاعَة ، فتوضأ من الدلو وبصق فيها ، وكان إذا مرض المريض في ايامه يقول: اغسلوني من ماء بضاعة ، فيغسل ، فكأنما نشط من عقال .

وقالت أسماء بنت ابي بكر : كنا نغسل المرضى من بئر بضاعة ثلاثة ايام ، فيعافون . انتهى .

وفي سنن ابي داود : سمعت قتيبة بن سعيد يقول : سألت قيم بئر بضاعة عن عقها اكثر ما يكون فيها الماء ، قال : إلى القامة (١) . قلت : فإذا نقص ؟ قال : دون

<sup>(</sup>١) في نسخة : إلى العانة .

العورة ، قال ابو داود : وقدرت بئر بضاعة بذراعي (١) ، فإذا عرضها ستة اذرع ، وسألت الذي فتر باب البستان ، هل غير بناؤها عما كانت عليه ؟ فقال : لا ،ورأيت فيها ماء متغير اللون ، وهي كما قال المطري : في جانب حديقة عند طرف حديقة الشامي ، والحديقة في قبلة البئر ، وتسقى منها الحديقة الأخرى شمالي البئر ، وهي بينها ، وماؤها عذب طيب ، وقد شراها مع الحديقتين ، وجعلها واحدة ، واتخذ بها مسجداً فيه بركة عند البئر ، ورفع قفها يسيراً الشجاعي شاهين الجمالي شيخ الحدام ، وعمرها ، ثم بني بها منزلا وبركة ، إلى جاذبه موضع الأطم الذي في شاميها ، واحتفر بئراً صغيرة هناك ، فلا يشتبه ببئرها الأصلية ، ولم تزل بئر بستان . ولذا قال ابن سلمة : فيرسل إلى بضاعة نخل بالمدينة (٢) .

فقوله: يلقى فيها الحيض، أي تلقى في البستان فيجريها المطر ونحوه للبئر، كما قال الاسماعيلي . وادعى الطحاوي أنها كانت سيحاً ، ورواه عن الواقدي أن المياه كانت تسيح فيها بما ذكر .

بئر جاسوم ، ويقال : جاسم بالجيم .

سبق في مسجد راتج شربه ميتالي منها .

ولابن شبة وابن زبالة : عن خالد بن رباح ، أن النبي عَلَيْكِ شرب من جاسوم . بتر أبي الهيثم بن التيهان : وعن زيد بن سعد ، قال : جاء النبي عَلَيْكِ معه أبو بكر رضي الله إلى أبي الهيثم بن التيهان في جاسوم ، فشرب من جاسوم ، وهي بتر أبي الهيثم ، وصلى في حائطه .

وللواقدي عن الهيثم بن نصر الأسلمي ، قال : خدمت النبي عَرَاقِيْ ولزمت بابه ،

<sup>(</sup>١) في نسخة : بردائي .

<sup>(</sup>٢) بدل من بضاعة ، وغرضه بذلك أن بضاعة اسم لحديقة ثلك البنر حتى يظهر كونها تلقى فيها الجيف ولحوم الكلاب ، ثم يستسقى منها ، وإلا فكيف يلقى ذلك في نفس البنر ثم يسقى منها ، فتأمل .

فكنت آتيه بالماء من بئر جاسم ، وهي بئر أبي الهيثم بن التيهان ، وكان ماؤها طيباً ، وذكر قصة يؤخذ منها أن أبا الهيثم هو الرجل الذي دخل عليه النبي عَلَيْكُ ومعه صاحب له ، فقال له النبي عَلَيْكُ : « إن كان عندك ماء بائت هذه الليلة في شن ، وإلا كرعنا ، كما في « الصحيح » ، وهذه البئر لا تعرف اليوم ، وجهتها في جهة مسجد راتج .

بشر جمل : بلفظ الجمل من الإبل .

وفي «الصحيح »: أقبل النبي عَلِيَّةٍ نحو بئر جمل ، فلقيه رجل ، فسلم عليه. وللدارقطني : أقبل من الغائط ، فلقيه رجل عند بئر جمل .

وفي رواية : ذهب نحو بئر جمل ليقضي حاجته ، فلقيه رجل عند بئر جمل ، وهو مقبل ، فسلم عليه ... الحديث » .

وقال المجد في رواية النسائي : أقبل من نحو بئر جمل ، وهو من العقيق ، وهي بئر معروفة بناحية الجرف بآخر العقيق ، وعليها مال من أموال المدينة ، سميت بجمل مات فيها ، أو برجل اسمه جمل حفرها . انتهى .

وتبع في ذلك ياقوت ، والمعروف بقضاء الحاجة ناحية بئر أبي أيوب شامي البقيع ، وسبق في الثالث من الباب الثالث في بروك الناقة بين أظهر بني النجار ، ثم نهضت حتى أتت زقاق الحبثي ببئر عمل ، وسبق في الدور المطيفة بالمسجد

مايقتضي أنه المعروف اليوم عند مؤخر المسجد من المشرق بخرق الجمل (١) يصل إلى سور المدينة .

فالأصوب : أنها بتلك الناحية ، ولذا قال في رواية : إن الرجل توارى في السكة ، وكأن المطري لم يقف على ما سبق عن ابن زبالة فيها ، فلذا قال ما حكيناه في الأصل .

بيرحا : (٢) بفتح الموحدة وكسرها ، وبفتح الراء وضمها ، وبالمدّ فيها ، وبفتحها والقصر ، فيعلى من البراح ، وهو الأرض المنكشفة .

وقال البكري : جاء على وزن حرف الهجاء ، بالمدينة مستقبل المسجد ، إليها ينسب بيرحاء ، فالاسم مركب ، فتعرب الراء بجسب العامل .

وأنكر بعضهم إعراب الراء وقال : هي مفتوحة على كل حال ، واختلف في «حاء » هل هورجل أو امرأة أو مكان أضيف إليه البئر ?

وفي « الصحيح » : عن أنس ، كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل ، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء ، وكانت مستقبلة المسجد ، وكان رسول الله ميتينية يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب ... الحديث ، .

وفي رواية له : وكانت حديقة ، كان رسول الله عَرَائِيْهِ يدخلها ويستظل فيها ، ويشرب من مائها ، وفي هذه الرواية : فتصدق به ، أي بهذا المال أبو طلحة على ذوي قربى رحمه ، قال : وكان منهم أبي ، وحسان ، فباع حسان حصته منه من معاوية ، فقيل : تبيع صدقة أبي طلحة ? فقال : ألا أبيع صاعاً من تمر بصاع

<sup>(</sup>١) كان زقاقاً يقابل المقبل من ناحية الشرشورة ، ثم في سنة ١٢٦٩ هـ عمرت الدار الكبرى ، وأدخل الزقاق في الدار المذكورة ، فلم يبق لخرق الجمل أثر ، وأما الطريق التي بين المكتب والدار فإنها حادثة عند بناء المكتب في سنة ١٣١٨ ه .

 <sup>(</sup>٣) كانت بستاناً فيه نخل وسانية ، واه بثران ،وفي عام ١٣١٤ ه تصرفوافيه وباعوا أنقاضه ،
 وحكروا أرضه ، فبنيت فيه بيوت ومدرسة ودكاكين وغير ذلك .

من دراهم ؟ قال : وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حديلة الذي بناه معاويه. ولابن عبد البر : وكانت دار أبي جعفر المنصور ، والدار التي تليها إلى قصر بني حديلة حائطاً لأبي طلحة يقال لها : بيرحاء .

وقال ابن شبة : إن معاوية بن أبي سفيان بنى قصر بني حديلة ليكون حصناً ، وفي وسطه بيرحاء ، وله بابان باب شارع على خطة بني حديلة ، وباب في الزاوية الشرقية اليانية عند دار محمد بن طلحة التسمى .

قال ابن النجار : وبيرحاء اليوم في وسط حديقة صغيرة جداً قريبــة من سور المدينة ، وماؤها عذب .

قال المطري : هي شمالي السور بينها الطريق ، تعرف الآن بالنويرة ، اشتراها بعض نساء النويريين ، أي : خطباء مكة اليوم ، ووقفها على الفقراء والمساكين .

قال المجد : وفي وسطها مسجد صغير أمام البئو إلى القبلة .

قلت : والظاهر : أن بعضها اليوم داخل السور ، وحش طلحة المتقدم في شامي المسجد من المغرب منسوب إلى صاحها .

بئر حاوة : بالحاء المهملة .

لابن زبالة عن عيسى بن عبد الله بن محمد عن أبيه ، قال : نحو رسول الله ويتعلق عن أبيه ، فال : نحو رسول الله ويتعلق الله عن أنتن أهون على الله من ذلك » ، وهجرهن ، وكان يقيل تحت أراكة ، على حلوة ، بئر كانت هناك في الزقاق الذي فيه دار آمنة بنت سعد ، وبه سمي الزقاق زقاق حلوة (١) ويبيت في مشربه ، فلما مضت تسبع

 <sup>(</sup>١) تقدم أن زقاق حارة هو المعروف البوم بزقاق الطوال كما ذكره المؤلف عند ذكر البلاط ،
 وهذا الزقاق فيه قبر والد رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار النابغة كما بين في محله ، وفيه بئر في رباط الحضارم يتبرك الناس بها يزعمون أنها بئر أنس رضي الله عنه ، ولعلها هي بئر حاوة المذكورة .

وعشرون ليلة ، دخل على عائشة ، فقالت : إنك آليت شهراً ، قال : إن الشهر يكون تسعاً وعشرين ليلة .

> وهذه البئر لا تعرف اليوم ، وسبق بيان جهتما في ميسرة البلاط . بئر ذرع : بالذال المعجمة .

لابن زبالة حديث : أتى رسول الله عَلَيْقِ بني خطمة ، فصلى في بيت العجوز ثم في مسجدهم ، ثم مضى إلى بئوهم ذرع ، فجلس في قفها ، فتوضأ ، وبصق فيها . ولابن شبة عن الحارث بن الفضل ، أن النبي عَلَيْقِينَ تُوضاً من ذرع بئر بني خطمة التي بفناء مسجدهم .

وعن رجل من الأنصار : أن النبي وَلَيْنَا لَهُ بِصَقَى فَيهَا وَهِي عَيْنَ مَعْرُوفَةً ، وَجَهُمَا تَقَدَّمْتَ فَي مُسَجِد بني خُطمة .

بئر رومة : بالضم كسوقة . وقيل : بعد الراء همزة ساكنة .

لابن زبالة حديث : « نعم القليب قليب المزني فاشترها يا عثمان فتصدق بها » .

وحديث : « نعم الحفيرة حفيرة المزني » يعني رومة ، فلما سمع ذلك عثمن رضي الله عنه ابتاع نصفها بمائة بكرة ، وتصدق بها ، فجعل الناس يسقون منها فلما رأى صاحبها أن قد امتنع منه ما كان يصيب عليها ، باع من عثمان النصف الآخر بشيء يسير ، فتصدق بها كلها .

ولابن شبة عن الزهري ، أن النبي وَلَيْكُونُ قال : من يشتري رومة بشرب رواء (١) في الجنة ، فاشتراها عثمان من ماله فتصدق بها .

وعن عبد الله بن حبيب السلمي ، قال : قال عثمان : أنشدكم الله ، أتعلمون أن رسول الله عليه قال : « من اشترى بئر رومة ، فله مثلها من الجنة ، وكان

<sup>(</sup>١) أي ماء من إضافة السبب إلى المسبب ، إذا الشرب : النصيب من الماء ، والرواء : الحبل الذي يستخرج به الماء .

الناس لا يشربون منها إلا بالثمن ، فاشتريتها بمالي ، فجعلتها للفقير والغني وابن السبيل ؟ فقال الناس : نعم .

وللنسائي والترمذي وحسنه : أن عثمان قال : أنشدكم بالله والإسلام ، هـل تعلمون أن رسول الله عليه قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة ، فقال : من يشتري بئر رومة بجعل دلوه مع دلاء المسلمين ... الحديث ؟ ».

وفي « الصحيح » ، أن عثمان رضي الله عنه حين حوصر أشرف عليهم فقال : أنشدكم بالله ، ولاأنشد إلا أصحاب النبي عليقية ، هل تعلمون أنرسول الله وليقيق قال: من حفر بشر رومة فله الجنة ، فحفرتها ... الحديث . وفيه : فصدقوه بما قال .

والمعروف : أن عثمان رضي الله عنه شراها . ولذا قيل : إن ذكر الحفر وهم من بعض الرواة ، وقد يجمع بأنه رغب في شرائها فاشتراها ، ثم احتاجت إلى الحفر ، فرغب فيه فحفرها .

وللبغوي في الصحابة عن بشير الأسلمي : لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء ، وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها : رومة ، وكان يبيع منها القربة عد ، فقال له النبي ويتعلقه : « بعنيها بعين في الجنة » فقال : يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي غيرها ، فبلغ عثمان ، فاشتراها مجمسة وثلاثين ألف درهم ... الحديث ».

وتسميتها فيه عيناً غريب جداً ، ولعله لاشتال البئر على ما ينبع فيها مقابلة لها بعين في الجنة ، وجاء تسمية صاحبها برومة الغفاري ، ولا ينافيه كونها حفيرة المزني .

ولابن عبد البر : أنها كانت ليهودي يبيع ماءها على المسلمين ، فقال النبي ولابن عبد البر : أنها كانت ليهودي يبيع ماءها على المسلمين ، فقال الشرب يضرب بدلوه في دلائهم وله بها شرب في الجنة » ؟ فأتى عثان اليهودي ، فساومه بها ، فأبى أن يبيعها كلها ، فاشترى عثان رضي الله عنه نصفها باثني عشر ألف درهم ، فجعله للمسلمين ، فقال له عثان :

إن شئت جعلت لنصيبي قرئين ، وإن شئت فلي يوم ولك يوم ، فقال : بل الك يوم ولي يوم ، فكان إذا كان يوم عثمان استقى المسلمون وما يكفيهم يومين ، فلما رأى ذلك اليهودي ، قال : أفسدت علي ركيتي ، فاشتر النصف الآخر ، فاشتراه بثمانية آلاف درهم .

قلت : وهي بئر جاهلية لما نقله ابن زبالة عن غير واحد في الاستقاء لتبع منها لما نزل بقناة وهي بأسفل العقيق قرب مجتمع الأسيال ، وكانت قد خربت ونقضت حجارتها كما أشار إليه المطري وابن النجار ، فأحياها وجددها قاضي مكة الشهاب أحمد بن محمد المحب الطبري في حدود الخمسين وسبعائه ، ومن الغريب قول عاض : رومة بئران مشهورتان بالمدينة ،

بئر السقيا : بضم السين المهملة وسكون القاف ، سبق ذكرها وبيانها في مسحد السقيا .

ولابن شبة عن جابر بن عبد الله ، قال : قال لي أبي : يا بني إنا اعترضنا هاهنا بالسقيا حين قاتلنا اليهود بجسيكة ، فظفرنا بهم ، ثم عرضنا النبي وَاللَّهُ بها متوجهاً إلى بدر ، فإن سلمت ورجعت ابتعتها ، وإن قتلت فلا تفوتنك ، قال : فخرجت أبتاعها ، فوجدتها لذكوان بن عبد قيس ، ووجدت سعد بن أبي وقاص قد ابتاعها وسبق إليها ، وكان اسم الأرض الفلحان ، واسم البئر السقيا .

وعن عائشة رضي الله عنها : أن النبي عَلَيْقَ كَان يَستقى له الماء العذب من بئر السقيا . وفي رواية : من بيوت السقيا . ورواه أبو داود بهذا اللفظ وسنده جيد ، وصححه الحاكم .

وللواقدي من حديث سلمى امرأة أبي رافع ، قالت : كان أبو أبوب حين نزل عنده النبي ويتلقق يستعذب له الماء من بئر مالك بن النضر والد أنس ، ثم كان أنس وهند وحارثة أبناء أسماء مجملون الماء إلى بيوت نسائه من بيوت السقيا ،

وكان رباح عبده الأسود يسقي له من بئر غرس مرة، ومن بئر السقيا مرة ، وهذه السقيا هي التي ذكر المطري أنها في آخر منزلة النقاء على يسار المالك إلى بئر علي بالحيرم ، قال : وهي مليحة منقورة بالجبل ، وقد تعطلت وخربت ، وعلى جانبها الشمالي أي من المغرب بناء مستطيل مجصص .

قلت : كأنه كان حوضاً أو بركة لمورد الحجاج أيام نزولهم هناك ، وقد جددها بعض فقراء العجم سنة ثمان وسبعين وسبعائة ، فصارت تعرف ببئر الأعاجم (۱٬)، وتردد المطري في أن هذه السقيا لقربها من الطريق أم البئر المعروفة بزمزم لتواتر التبرك بها ? ثم قال : إن الظاهر أن السقيا هذه .

قلت : وقد انجلى الحال بظهور مسجدها كما سبق ، وقال أبو داود عقب ذكره حديث استعذاب الماء من بيوت السقيا : قـال قتيبة : السقيا عين- بينها وبين المدينة يومان .

قلت : والعين المذكورة معروفة بطريق مكة القديمة ، وهي من عمل الفرع على ما قاله المجد ، إلا أنها ليست المرادة هنا ، فكأنه لم يطلع على أن بالمدينة سقيا أيضاً ، وقد اغتر به المجد فقال : وقول أبي بكر بن موسى : السقيا : البئر بالمدينة ، منها كان يستقى لرسول الله على إلى الله على هذا ، أي : ما ذكره فتيبة ، لأن الفرع عمل من أعمال المدينة ، وقد ذكرنا بقية كلامه في الأصل ، وأوضحنا رده ، وكأنه لم يقف على كلام ابن شبة وغيره من المتقدمين فيها ، ومن العجيب قوله : إن هذه البئر التي ذكرها المطري لم يكن عندها بيوت في وقت ، ولم ينقل ذلك ، إذ من تأمل ما قرب منها علم أنه كان هناك قرى متصلة ، وليت شعري أين هو من مسجدها الذي أهمله كغيره ، ومن الله بمعرفته هناك .

<sup>(</sup>١) في نسخة : الاعجام .

بِئُر العقبة : بعين مهملة ثم قاف .

قال المجد ، ذكرها رزين في الآبار ، وقال : هي التي أدلى رسول الله عَلَيْكِ وأبو بكر وعمر أرجلهم فيها ، والمعروف أن القصة ببئر أريس . انتهى .

والذي رأيته في كتاب رزين مالفظه : وبئر أريس الذي سقط فيها الحاتم ، وبئر القف الذي أدلى رسول الله ميكي وأبو بكر وعمر أرجلهم فيها . انتهى .

ولأحمد والطبراني من وجوه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قصة نحو قصة بئر أريس كان هو البواب فيها ، وقال : بحش من حشان المدينة ، وبعض أسانيدها رجاله رجال الصحيح ، وسيأتي في الأسواق قصة مثلها ، فاقتضى تعدد ذلك .

بئر أبي عنبة : بلفظ و احدةالعنب ،

قال ابن سعد في غزوة بدر: وضرب رسول الله ويُتَلَيِّهُ عسكره على بئر أبي عنبة ، وهي على ميل من المدينة ، فعرض أصحابه ، ورد من استصغر . انتهى . ولذا قال المطري : عقب ماسبق في السقيا : ونقل الحافظ عبد الغني أنه عرس جيشه على بئر أبي عنبة بالحرة هوق هذه ، أي : السقيا إلى المغرب .

قلت : لعل العرض الأول عند المرور بالسقيا ، ثم أعيد بعد نزوله بهذه لرد من استصغر ، ولعل هذه هي المعروفة اليوم ببئر وادي ، وهي أعذب بئر هناك ولذا قال عمر لما اختصم في ابنه عاصم مع جدته إلى أبي بكر رضي الله عنه : ابني ويستقي لي من بئر أبي عنبة .

بئر العهن ، بالكسر ثم السكون ،وهو لغة : الصوف الملون .

قال المطري : إنه رأى بخط ابن عساكر على أخبار المدينة لابن النجار ، أن السابقة يعني التي ترك ذكرها ابن النجار من الآبار اسمها بئر العهن بالعالية ، يزرع عليها اليوم ، وعندها سدرة ، ولها اسم آخر مشهورة به .

قال المطري عقبه : « وبئر العهن » هذه المعروفة بالعوالي مليحة جداً ، منقورة في الحيل ، وعندها سدرة .

قال الزين المراغي : والسدرة مقطوعة اليوم . انتهى . والذي ظهر لي بعد التأمل : أن العهن هي بئر اليسيرة الآتية ، ولعله الاسم الآخر الذي أشار إليه ابن عساكر لأنها لبني أمية من الأنصار ، والعهن عند منازلهم .

بئر غرس، بالضم ثم السكون ، كما في خط المراغي ، ويقال : الأغرس .

ويقال المجد : بئر غرس بالفتح ثم السكون ، والغرس: الفسيل أو الشجر الذي يغرس ، مصدر غرس الشجر ، وضبطه بعضهم بالتحريك مشال : شجر ، قال : وسمعت كثيراً من أهل المدينة يضمون الغين . والصواب الذي لامحيد عنه ماقدمته أي من الفتح ، وهي بئر بقباء شرقي مسجدها على نصف ميل من جهة الشال ، ويعرف مكانها اليوم وماحولها بالغرس .

قال : وحولها مقابر لبني حنظلة .

قلت : أظنه تصحيف خطمة ، وتقدم في بئر السقيا أن رباحا كان يستقي للنبي ما الله عن بئر غرس مرة ، ومن بيوت السقيا مرة .

ولابن حبان في الثقات ، عن أنس أنه قال : ائتوني بماء من بئو غوس ، فأني رأيت رسول الله ﷺ يشرب منها ويتوضأ .

ولابن ماجه بسند جيد عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَرَافَيْهِ « إذا أنا مت فغساوني بسبع قرب من بئري بئر غرس » ، وكانت بقباء ، وكان يشرب منها .

وليحيى أن النبي وَلَيْكُ قال : « ياعـلي إذا أنا مت فاغسلني من بئري بئر غرس بسبع قرب لم تحلل أوكيتهن » .

وله عن محمد الباقر : أنه ﷺ غسل من بئو يقال لها : بئو غوس لسعد بن خيشمة ، وكان يشرب منها .

ولابن شبة عن سعيد بن رقيش ، أن النبي وَلَيْكُ تُوضًا من بئر الأغرس ، فأهراق بقية وضوئه فيها .

ولابن زبالة عنه : جاءنا أنس بن مالك بقباء ، فقال : أين بسُوكم هذه ، يعني : بسُو غرس ، فدللناه عليها ، قال : رأيت رسول الله ويتعلق جاءها وإنها لتسنى على حمار بسحو ، فدعا النبي عليه بدلو من مائها فتوضأ منه ، ثم سكبه فيها ، فما نزفت بعد .

وعن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ، قال رسول الله عَلَيْنَهِ : « إني رأيت الليلة أن أصبحت على بئر عرس ، فتوضأ منها وبزق فها ، وأهدى له عسل فصبه فيها .

قال المطري : وكانت هـذه البئر قد خربت ، فجددت بعد السبعائة ، وهي كثيرة الماء ، وعرضها عشرة أذرع ، وطولها يزيد على ذلك ، وماؤها تغلب عليه الخضرة ، وهو طب عذب .

قلت : وقد خربت بعد ، فاشتراها وما حولها الخواجا حسين بن الشهاب أحمد القاواني ، وحوّط عليها حديقة وعمرها ، وجعل لها درجة ينزل إليها من داخل الحديقة وخارجها ، وأنشأ بجانبها مسجداً عام اثنين وثمانين وثمانة .

بئو القراضة ،بالقاف ثم الراء كما في بعض النسخ ، وفي بعضها ، بالعين بدل القاف وضاد معجمة ، وأظنه الصواب ، لكن في حرف القاف من « الروض المعطار » القراصة بكسر أوله ، وبالصاد المهملة بالمدينة ، بها كان حائط جابر بن عبد الله وذكر قصة عرض ولده أصلها وثمرها على غرمائه .

ولابن زبالة عن جابر بن عبد الله ، قال : لما استشهد أبي ، عرضت على غرمائه القراصة أصلها وثمرها بما عليه من الدين ، فأبوا أن يقبلوا ، واقتص الحديث . وفيه : فخرج رسول الله عليه في نفر من أصحابه ، فبصق في بئرها ، ودعا الله أن يؤدي عن عبد الله ، وفيه : أنه أوفى الغرماء حقوقهم ، وفضل منها مثل ما كانوا يجدون كل سنة ، وهي غير معروفة ، إلا أنها غربي مساجد الفتح في

جهة مسجد الحربة كما سبق ، وأصل هذا الحديث في الصحيح. وفي بعضطرقه :وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة .

وفي رواية لأحمد : فلما دخل رسول الله علي في مالي ، أتى الربيع فتوضأ منه ، ثم قام إلى المسجد ، فصلى ركعتين ، ثم دنوت به إلى خيمة لي ، فبسطت له بجاداً (١) من شعر ... الحديث » .

بئر القريصة : لم أر من ضبط ا ، وأظنها مصغر القرصة المتقدمة في مسجد القرصة . لابن زبالة : عن سعد بن حرام ، والحارث بن عبيد قالا : توضأ رسول الله عَلَيْتُهُ من بئر في القريصة بئر حارثة ، أو شرب وبصق فيها ، وسقط فيها خاتمه ، فنزع . وفي شرقي المدينة قرب القرصة بئر تعرف بالقريصة ، فإن صح الضبط المتقدم كانت هي هذه .

بئر اليسيرة من اليسر ضد العسر .

لابن زبالة : عن سعد بن عمرو ، قال : جاء رسول الله وَلَيْكُولُو بني أمية بن زيد ، فوقف على بئو لهم ، فقال لهم : ما اسمها ؟ قالوا : عسيرة ، قال : لا، ولكن اسمها اليسيرة ، قال : وبصق فيها وبر لك فيها .

ولابن شبة عن حارثة الأنصاري نحوه ، فزاد : وتوضأ .

وروى ابن سعد في « طبقاته » ، عن عمر بن أبي سلمة ، أن النبي عليق سماها اليسيرة ، وأن أباه أبا سلمة غسل بعد موته بين قرنيها . وسبق في العهن أن الظاهر أنها هذه ، فتكون عدة الآبار المأثورة تسع عشرة بئراً ، فحصرها في سبع مردود ، ولكن الذي اشتهرت معرفته من ذلك سبع ، ولذا قال في « الإحياء » : وهي سبعة آبار .

قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديثها : وهي بئر أريس ، وبيرحاء ، وبئر

<sup>(</sup>١) بجاد) ، ككتاب : كساء مخطط قاله بعض العلماء .

رومة ، وبئر غرس ، وبئر بضاعة ، وبئر البصة ، وبئر السقيا ، أو بئر العهن ، أو بئر الجلالة ، ثم ذكر شيئاً من فضائل هذه الآبار إلا العهن ، لأن الوارد فيها إنما هو باسمها الآخر ، والمشهور اليوم عند أهل المدنة أن السابعة هي العهن .

ولذا قال أبو اليمن الزين المراغي فيما أنشدنيه عنه أخوه شيخنا العلامة أبو الفرج: إذا رمت آبار النبيِّ بطيبــة فعدّتها سبع مقالا بلا وهن<sup>(۱)</sup> أريس وغرس رومـة وبضاعـة كذا بصة قل بير حاء مع العهن<sup>(۲)</sup>

تتمة في العين المنسوبة للنبي عَلِيِّ والعين الموجودة اليوم .

لابن شبة عن عبد الملك بن جابر بن عتيك ، أن النبي وَلَيْنِيْ تَوضاً من العينة التي عند كهف بني حرام ، قال : وسمعت بعض مشيختنا يقول : قد دخل النبي معينية ذلك الكهف .

ولابن زبالة عن جابر ، قال : كانوا أيام الحندق مخوجون برسول الله عَلَيْكَ ، ويخافون البيات ، فيدخلونه كهف بني حرام ، فيبيت فيه ، حتى إذا أصبح هبط، قال : وبقر رسول الله عَلَيْكَ العيينة التي عند الكهف ، فلم نزل تجري حتى اليوم . قال ابن النجار عقبه : وهذه العين في ظاهر المدينة ، وعليها بناء ، وهي في

قال ابن النجار عقبه : وهذه العين في ظاهر المدينة ، وعليها بناء ، وهي في مقابلة المصلى .

وقال المطري عقبه : أما الكهف فمعروف في غربي جبل سلع على يمين السالك إلى مساجد الفتح من الطريق القبلية ، وعلى يسار المتوجه إلى المدينة مستقبل القبلة مقابلة حديقة نخل، تعرف بالغنيمية ، أي : المعروفة اليوم بالنقيبية ببطحان .

<sup>(</sup>١) في نسخة : فعدتما سبع أتنك بلا وهن . وفي نسخة : فعدتها ياصاح سبع بلا وهن .

<sup>(</sup>٢) يقول السيد عباس رضوان: نظمت هــــذه الآبار في قولي :

آبار طه بالمدينـــة ســـبعة منظومة كالدر بل هي أنفس عهن أريس بصة وبضاعة غرس ورومه بيرحا هي تؤثر وإثبات التاء في سبعة للضرورة لأن البئر مؤنث .

قــال : وفي الوادي عين تأتي من عوالي المدينـة تسقي ماحول المساجد من المزارع ، وتعرف بعين الحيف خيف شامي ، وتعرف تلك الناحية بالسيـــــ .

قلت : وسيأتي عن ابن النجار في الخندق ، أن هذه العين تأتي من قباء ، وهي منقطعة اليوم ، وشرع في إجرائها متولي العارة الشمس ابن الزمن حتى وصل الموضع الذي يقال : إنه أصلها ، غربي قباء ، ولم تجر .

قال المطري: وأما العين التي ذكر ابن النجار أبها مقابلة المصلى ، فهي عين الأزرق (١) ، وهو مروان بن الحكم : أجراهلا بأمر معاوية رضي الله عنه ، وهو واليه على المدينة ، وأصلها من قباء معروفة من بئر كبيرة غربي مسجد قباء في حديقة نخل ، أي المعروفة بالجعفرية ، وتجري إلى المصلى ، وعليها في المصلى قبة كبيرة مقسومة نصفين ، يخرج الماء منها إلى وجهين مدرجين قبلي وشمالي ، وتخرج العين من القبة من جهة المشرق ، ثم تأخذ إلى جهة الشمال ، قال : وأما عين النبي من القبة من جهة المشرق ، ثم تأخذ إلى جهة الشمال ، قال : وأما عين عند الكهف المذكور ، فقد دثرت وخفي أثرها .

قلت : مواد ابن النجار ، أن أصلها عند الكهف ، وأنها تجري إلى الموضع الذي عليه البناء في مقابلة المصلى .

وقد وافق ابن النجار على ذلـــك ابن جبير ، ووصف المنهل الموجود بالمصلى بنحو ما سبق .

قال المجد : وسببه اشتباه عين الأزرق بعين النبي عِلِيَّةِ .

قلت : مجتمل أن عين النبي عَلِيُّ كانت تجري هناك أيضاً قبل انقطاعها .

قال المطري : وقد أخذ الحسين بن أبي الهيجاء في حدود الستين وخمسمائة منها

<sup>(</sup>١) نسبة لأول من أجراها ، وهو مروان بن الحكم ، يقال له : الازرق لأنه كان أزرق العينين .

شعبة من عند مخرجها من القبة ، فساقها إلى باب المدينة باب المصلى ، ثم أوصلها إلى الرحبة التي عند المسجد النبوي من جهة باب السلام ، أي : التي بها السوق اليوم المقابلة المدرسة الزمنية ، وبنى لها هنااك منهلاً بدرج من تحت الدور يستقي منه أهل المدينة ، وجعل لها مصرفاً من تحت الأرض يشق وسط المدينة على الموضع المحروف بالبلاط ، أي : سوق العطارين(۱) اليوم ، وما والاه من منازل أمراء المدينة ، ثم يخرج إلى ظاهر المدينة من حهة الشمال شرقي حصن (۱) أمير المدينة . قال : وقد كان حعل منها شعبة صغيرة تدخل إلى صحن المسجد ، وحعل لها

قال : وقد كان جعل منها شعبة صغيرة تدخل إلى صحن المسجد ، وجعل لها منهلًا يدرج عليه عقد مخرج الماء إليه من فوارة .

قلت: سبق في الرابع عشر من الرابع ، أن الذي فعل ذلك شامة من المراء الشام مع ما ذكره المطري من سده ، ثم ذكر المطري سير العين من القبة التي بالمصلى إلى الشمال حتى تصل السور ، أي سور المدينة ، قال : فتدخل تحته إلى منهل آخر بوجهين مدرجين ، أي برحبة حصن الأمير ، ثم تخرج إلى خارج المدينة ، فتصل إلى منهل منها آخر بوجهين مدرجين عند قبر النفس الزكية ، ثم تخرج من هناك ، وتجتمع هي وما يتحصل من مصلها في قناة واحدة إلى البركة التي ينزلها الحجاج يعني الحجاج الآتين من الشأم ، ويسمونها عيون حمزة لظنهم أنها تأتي من ناحيته ، وأنها عين الشهداء التي سبق آخر فصول الباب قبله أن معاوية رضي الله عنه أجراها ، وتلك اليوم دائرة ، وأما هذه فتمر من شامي سلع ، ولها منهل قرب مسجد الرابة ، ثم تسير في المغرب ، فتمر من غربي الجبلين ولها المذين في غربي مساجد الفتح ، وهكذا حتى تصل إلى مغيضها ، وبه نخيل بيسد أمراء المدينة .

<sup>(</sup>١) يعرف اليوم بسوق الخرازين .

<sup>(</sup>٢) هو القلمة ، أما الآن فقد تصرفوا فيها ، فأنشؤوا في بعضها الشارع الذي بالباب الشامي وباعوا أنقاضها وبنيت عمارات ودكاكين .

وأما العين التي كان مغيضها عند المسجد المعروف بمصرع سيدنا حمزة رضي الله عنه ، وسبق أن الأمير ودي كان قد جددها ، فأصلها من جهة العالية بين .

وقال البدر ابن فرحون : إن نور الدين الشهيد أجرى العين التي تحت جبل أحد ، قال : وأظنها عين الشهداء ، فإن العين التي أجراها معاوية مستبطنة الوادي ، وقد دثرت ، ورسومها موجودة إلى اليوم . انتهى .

والعامة تسمي العين الموجودة اليوم بالعين الزرقاء ، وصوابه : عين الأزرق ، لأن مروان الذي أجراها لمعاوية كان أزرق العينين ، فلقب بالأزرق .

ومن الغرائب ماذكره الميورتي في فضل الطائف ، عن الفقيه أبي محمد بن حمو البخاري (١) عن شيخ الحسدام بدر الشهابي أنه بلغه : أن ميضاة وقعت في عين الأزرق بالطائف ، فخرجت بعين الأزرق بالمدينة ، ويذكر أنه كان بالمدينة الشريفة وما حولها عيون كثيرة (٢) ، وكان لمعاوية اهتام بهذا الباب .

قال الواقدي كما في التاسع من الأول: وكان بالمدينة على زمنه صوافي كثيرة ، وكان يجـــد بالمدينة وأعراضها مائة ألف وسق وخمسون ألف وسق ، ويحصد مائة ألف وسق حنطة .

الفصل الثاني : في صدقاته عَرَاتِيُّ وما غرسه بيده الشريفة .

قال ابن شهاب : كانت صدقات رسول الله عَلِيْقِ أموالًا لمخيريق اليهودي .

<sup>(</sup>١) في نسخة : البحائي .

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ عبد الجليل برادة : الذي يطهر من كلام المصنف ، أن هدف العيوث والصوافي الكثيرة المذكورة كانت دائرة في زمانه ،ولا يوجد منها إلا عين المصرع ، وعين الشهداء ،والعين الزرقاء ، وقد ظهرت في زماننا في حدود الستين بعد مائتين والالف إلى الآن عيون كثيرة وصوافي عديدة ، تزيد على العشرين ، ولا زالوا يتبعونها ويخوجون منها ما يجدون له أثراً اه . أقول : وفي زماننا سنة ١٣٩٢ه نشفت هذه العيون المذكورة الناشر .

قُلت : هو بالخاء المعجمة والقاف مصغواً ، قال عبد العزيز بن عمران : بلغني أنه كان من بقايا بني قينقاع .

ونقل الذهبي عن الواقدي : أنه كان حبراً عالماً من بني النضير ، آمن بالنبي عَلَيْكِ ، ولذا عده الذهبي في الصحابة ، لكن رأيت في أوقاف الحصاف ، قـال الواقدي : مخيريق لم يسلم ، ولكنه قاتل وهو يهودي ، فلمامات دفن في ناحية من مقبرة المسلمين ، ولم يصل عليه . انتهى .

وقال ابن شهاب : أوصى مخيريق بأمواله للنـبي عَلِيَّةٍ ، وشهد أحداً ، فقتل به ، فقال رسول الله عَلِيَّةٍ : « مخيريق سابق يهود ، وسلمان سابق فارس ، وبلال سابق الحبشة » .

فال : وأسماء أموال مخيريق الـتي صارت للنبي وَ الدلال ، وبرقة ، والأعواف ، والصافية ، وحسنا ، ومشربة أم ابراهيم .

فأما الصافية وبرقة والدلال والميثب : فمجاورات بأعلى الصورين من خلف قصر مروان الحكم ، ويسقيها مهزور .

وأما مشربة أم ابراهيم : فذكر ما قدمناه عنه في مسجد المشربة ، ثم قال : وأما حسنا فيسقيها أيضاً مهزور ، وهي من ناحية القف .

وأما الأعواف : فيسقيها أيضاً مهزور ، وهي من أموال بني محم . انتهى .

وقال أبو غسان : في الصدقات ، فقال بعض الناس : هي من أموال بني قريظة والنضير .

وعن جعفر بن محمد عن أبيه : كانت الدلال لاموأة من بني النضير ، وكان لها سلمان الفارسي ، فكاتبته على أن يحييها لها ، ثم هو حر ، فأعلم بذلك النبي على أن عمل الله الودي فيضعه النبي على أن عمل إليه الودي فيضعه بيده ، فما غدت منها ودية أن طلعت ، قال : ثم أفاءها الله على رسوله على .

قال أبو غسان : والذي تظاهر عندنا : أن الصدقات المذكورة من أموال بئي النضير ، وسمعنا بعض أهل العلم يقول : إن برقة والميثب للزبير بن باطا القرظي ، وهما اللتان غرس سلمان ، والأعواف كانت لحنافة اليهودي من بني قريظة .

وقال الواقدي : إن النبي عَلِيْكُم وقف الحوائط السبعة المتقدمة سنة سبع من الهجرة ، ثم روي عن الزهري ، أنها أموال بي النضير .

وعن عبد الله بن كعب بن مالك ، أنها من أموال مخيريق أوصى بها .

وعن عثمان بن وثاب : ما هي إلا من أموال بني النضير ، لقد رجع رسول الله على على من أحد ، ففرق أموال مخيريق .

قلت : ويؤيده ما في سنن أبي داود ، عن رجل من أصحاب النبي وَلَيْكُ فَعَلَيْكُ فَلَا اللهُ عَلَيْكُ فَلَا فَذَكُر قصة بني النضير إلى أن قال : فكانت نخل بي النضير لرسول الله عَلَيْكُ خاصة أعطاها الله تعالى إياه ، فقال : ( ما أفاء الله على رسوله منهم ...) الآية [ الحشر : ٦ ] قال : فأعطى أكثرها المهاجرين ، وبقي منها صدقة رسول الله عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ الله عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ

ولابن زبالة عن محمد بن كعب : أنها كانت أموالاً لمخيريق ، قال ليهوديوم أحد : ألا تنصرون محمداً ? فوالله إنكم لتعلمون أن نصرته حق ، قالوا : اليوم السبت ، قال : فلا سبت لكم ، وأخذ بسيفه فمضى مع النبي والمسائح ، فقاتل حتى أثبتته الجواح ، فقال : أموالي إلى محمد يضعها حيث شاء ، فهي عامة صدقاته ، ومماها كما سبق ، إلا أنه قال : العواف بدل الأعواف .

وعن بكو بن أبي ليلى ، عن مشيخة من الأنصار ، قالوا : كانت من أموال بني النضير حشان (١) ومزارع وآباراً فغرسها الأمراء بعد .

وعن عثمان بن كعب ، قال : اختلف الناس فيها ، فقال بعضهم : كانت

<sup>(</sup>١) في نسخة : حشاشين .

من أموال بني قريظة والنضير ، وقال : وليس فيها من أموال بني النضير شيء ، إنما صارت أموالهم للمهاجرين نفلا ، ثم روى ابن زبالة خبر جعفر بن محمد عن أبيه في مكاتبته سلمان ، إلا أنه جعل ذلك في الميثب بدل الدلال ، وأن سلمان كان لناس من بني النضير ، فتلخص أن غواسه ويناس للمان هو الدلال أو الميثب أو البرقة والميثب .

ولأحمد برجال الصحيح ، إلا ابن اسحاق وقد صرح بالسماع عن سلمان حديثه الطويل ، وفيه : ثم قال لي رسول الله وليسلق : كاتب ، فكاتبت صاحبي على ثلاثائة نخلة أحييها له بالفقير ، وأربعين أوقية ذهب ، فقال رسول الله وليسلق لأصحابه : «أعينوا أخاكم ، فأعانوني بالنخل حتى اجتمع ثلاثائة ودية ، فقال : اذهب يا سلمان ففقر لها ، ثم قال : فخرج رسول الله وليسلق معي إليها ، فجعلنا نقرب إليه الودي ويضعه رسول الله وليسلق بيده ، حتى فوغنا .. الحديث » .

والفقير : اسم لحديقة بالعالية قرب بني قريظة من صدقة علي " بن أبي طالب رضي الله عنه : والفقير لي كما قد علمتم صدقة في سبيل الله . انتهى .

وخفي هذا على بعضهم ، فقال في حديث سلمان قوله : بالفقير ، الوجه إنما هو التفقير . انتهى .

والصواب أنه اسم موضع ، وأهل المدينة ينطقون به مفوداً مصغراً لفقر ضد الغنى .

ولابن زبالة عن محمد بن كعب : كانت بئر غاضر والبوزتان لكعب بن أسد القرظي ، قبضها النبي علي لأضافه ، وكان الفقير لعمر بن سعد ، وصار لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه ، وسمعت من يقول : كانت بئر غاضر والبوزتان من طعم أزواج النبي عليه من أموال بني النضير . انتهى .

والبرزتان : حديقتان متجاورتان بالعالية ، يقال لاحداهما اليوم : البرزة ، والدَّخرى : البرزة ، والدَّخرى : البريزة مصغرة ، وبئر غاضر غير معروفة .

وأما الصدقات السبع المتقدمة ، فالصافية معروفة اليوم شرقي المدينة بجزع زهيرة ، تصغير زهرة ، وبوقة معروفة اليوم أيضاً في قبلة المدينة وبما يلي المشرق، ولناحينها شهرة بها ، والدلال جزع معروف أيضاً قبلي الصافية قرب المليكي وقف المدرسة الشهابية ، والميثب غيير معروفة اليوم ، ويؤخذ بميا سبق من كون هذه الأربعة مجاورات قريبة من الثلاث قبله ، والأعواف جزع معروف بالعالية ؟ تقدم في بئر الأعواف ، ومشربة أم إبراهيم معروفة بالعالية ، تقدمت في المساجد ، وحسنا ضبطه المراغي بخطه بضم الحاء وسكون السين المهملتين ثم نون مفتوحة ، قال : رأيته كذلك في ابن زبالة ، ولايعرف اليوم ، ولعيد تصحيف من الحناء بالنون بعد الحاء ، وهو معروف اليوم .

قلت : هر مجاء ثم سين ثم نون في عدة موضع من كتابي ابن شبة وابن زبالة وغيرهما ، وقد سبق أنها بالقف تشرب بهزور والحناء شرقي الماجشونية لاتشرب بمهزور ، وسيأتي في القف ما يبين أنه ليس في هذه الجهة ، والذي ظهر لي أن حسنا اليوم هي الموضع المعروف بالحسينيات قرب جزع الدلال ، إذ هوبجهة القف ، ويشرب بمهزور ، وهذه السبع الصدقات النبوية ، وقول رزين : إن الموضع المعروف بالبويرة بقباء صدقة النبي عَيِّلِيَّ ، ولم تزل معروفة للمساكين ، فتغلب عليها بعض الولاة ، وأن بها حصن النضير وحصون قريظة ، وهم كما أوضحناه في الأصل ، ويشير إليه في ترجمة البويرة ، وهذه الصدقات بما طلبته أوضحناه في الأصل ، ويشير إليه في ترجمة البويرة ، وهذه الصدقات بما طلبته فاطمة من أبي بكر رضي الله عنها مع سهمه عَلِيَّة بخيبر وفدك ، كما في الصحيح أنها كانت تسأل أب بكر نصيبها بما ترك رسول الله عنها مغ من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة ، فأبي أبوبكر عليها ذلك ، وقال : لست تاركاً شيئاً كان رسول الله عَلِيَّة يعمل به إلا عملت به ، فإني أخشى ذلك ، وقال : لست تاركاً شيئاً كان رسول الله عَلِيَّة يعمل به إلا عملت به ، فإني أخشى

إن تركت شيئًا من أمره أن أذيع ، ثم دفع عمو رضي الله عنه صدقته بالمدينة إلى على وعباس ، وأمسك خيبر وفدك ، وقال : هما صدقة رسول الله منافع ، وكانتا لحقوقه التي تعروه ، وفيه أن أبا بكر رضي الله عنه احتج عليهــــا بقوله مَالِيَّةِ : « لا نورث ما تركناه صدقة » فغضبت ، وفي الصحيح أيضاً أن علياً والعباس جاءا إلى عمر رضي الله عنهم يطلبان منه ما طلبته فاطمة من أبي بكر ، مع اعترافها له بأن النبي عَرَانِيَّ قال : « لا نورث ما تركناه صدقة » فالوجه أنها مع فاطمة فهموا من قوله : « ما تركناه صدقة » الوقف ، ورأوا أن حق النظر على الوقف يورث دون رقبته ، ورأى أبو بكر أن الأمر في ذلك له . ولذا لما أعطاها عمر علياً وعباساً أخذ عليهما أن يعملا بما عمل فيها رسول الله مَيْكَانَةُ ، وأبو بكر بعده ، وكانت هذه الصدقة بيد علي ، منعها العباس فغلبه عليها ، ثم كانت بيد الحسن ، ثم بيد الحسين ، ثم بيد علي بن الحسين ، والحسن بن الحسن ، ثم بيد زيد بن الحسن ، رضي الله عنهم . ثم كانت بيد عبد الله بن حسن ، حتى ولي هؤلاء ، يعني بني العباس ، فقبضوها . قال أبو غسان : صدقات النبي عليها اليوم بيد الخليفة ، يولى عايها ، ويعزل عنها ، ويقسم ثمرها وغلتها في أهل الحاجة من أهل المدينة على قدر ما يرى من هي في يده . وقال الشافعي رحمه الله فيا نقله البيهقي : وصدقة رسول الله وَلَيْكُ قَائمة عندنا ، وصدقة الزبير قريب منها وعدقة عمر قائمة ، وصدقة عثمان ، وصدقة علي ، وصدقة فاطمة ، وصدقة من لاأحصى من أصحاب رسول الله عَرْكِيُّ بالمدينة وأعراضها .

قلت : ثم تغيرت الأمور بعد ذلك ، والله المستعان ، وذكرنا في الأصل ما روي أن فاطمة قالت في فدك : إن النبي يَرْالِكُ أنحلنها وما أنفق فيها .

## الباب السابع فيما يعزى اليه عَيْظِيْتُهُ من المساجد ألتي صلى فيها فيها في الأسفار والغزوات، وفيه ثلاثة فصول

الأول: في مساجد الطريق التي كان يسلكها عَلَيْقَة إلى مكة في الحج وغيره، وهي طريق الأنبياء عليهم السلام، تفارق طريق الناس اليوم بعد الروحاء ومسجد الغزالة، فلا تمر بالحيف، ولا بالصفراء، وقد أوردناها على ترتيبها من المدينة إلى مكة.

مسجد الشجرة:

وهي سمرة كان النبي عَلِيْنَةٍ ينزل تحتها بذي الحليفة ، كما في « الصحيح » ، ويعرف أنضاً بمسحد ذي الحليفة ، وهي ميقات المدينة .

في « صحيح مسلم » عن ابن عمر : بات رسول الله عليه بذي الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها . وفي رواية له : كان النبي عليه يركع بذي الحليفة ركعتين ، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات . الحديث .

وليحيى عنه أن رسول الله عَلِيْقِ كان إذا خرج إلى مكة صلى في مسجد الشجرة . ولابن زبالة عنه أن رسول الله عَلِيقِ كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر ، وفي حجه حين مجج ، تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة .

وعن أبي هريرة: صلى رسول الله عَلَيْقِيم في مسجد الشجرة إلى الأسطوانة لوسطى استقبلها ، وكانت موضع الشجرة التي كان النبي عَلِيْقٍ يصلي إليها ، وسيأتي بيان ذي الحليفة والمسافة إليها في ترجمتها .

قال المطري : وهذا المسجد هو الكبير الذي هناك ، فكان فيه عقود في قبلته ، ومنارة في ركنه الغربي الشمالي ، فتهدم على طول الزمان .

قلت ؛ جدده زين الدين الاستدار بالمملكة المصرية ، فبنى عليه الجدار الدائر عليه اليوم على أساسه القديم عام أحد وستين و ثانمائة ، وموضع المنارة في الركن الغربي باق على حاله ، واتخذ أيضاً الدرج للآبار التي هناك ، والمسجد مربع مساحته اثنان وخمسون ذراعاً ، وفي قبلته مسجد أصغر منه ، بناؤه عمري ، وقد تهدم . قال المطري : ولا يبعد أن يكون النبي وتسليق صلى فيه ، ويؤخذ ، ما سيأتي عن الأسدي أنه المسجد الآتي بعده .

## مسجد المعرُّس :

قال أبو عبد الله الأسدي: بذي الحليفة مسجدان لرسول الله عَلَيْتُهِ ، فال بير الذي محرم الناس منه ، والآخر مسجد المعرس ، وهو دون مصعد البيداء ناحية عن هذا المسجد.

قلت: وليس هناك غير المسجد المتفدم أنه في قبلة المسجد الكبير، بينها رمية سهم سبقي ، وهو ببطن الوادي ، خر ه السيل ، فهو المراد . وفي ه صحيح البخاري » في باب المساجد التي على طريق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي على المنافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله عمل كان ينزل بذي الحليفة على عيم يعتمر ، وفي حجته حين محج ، تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة ، وكان اذا رجع من غزو كان في تلك الطريق ، أو في حج أو عمرة ، هبط من بطن واد ، أي وادي العقيق ، فإذا ظهر من بطن واد ، أناخ بالبطحاء التي على من شفير الوادي الشرفية فعرس تم حق يصبح ، ليس عند المسجد الذي بحجارة ، ولا على الأكمة التي عليها كان تم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كثب ، كان رسول الله عليها كان تم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كثب ، كان رسول الله عليها كان تم فدحا السيل بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه .

وفي الحج من «الصحيح» عن ابن عمر أيضاً أن رسول الله عَلَيْقِ كَان يَخْرِج من طريق الشجرة ، ويدخل من طريق المعرس ، وأنه كان إدا رجع صلى بذي

الحليفة ببطن الوادي ، وبات حتى يصبح ، وأنه عَلِيَّةِ أَرِي وهو في معرسه بدي الحليفه ببطن الوادي أنه قيل له : إنك ببطحاء مباركة ، وقد أناخ بنا سام يتوخى المناخ الذي كان عبد الله ينيخ ، يتحرى معرس رسول الله عَلِيَّةِ ، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي ، بينهم وبين الطويق وسط من ذلك .

مسجد شرف الروحاء .

قال البيخاري عقب ما تقدم من رواية نافع : وأن عبد الله ابن عمر حدثه أن أن النبي عَيْنِ صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء ، وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان فيه النبي مياني يقول : ثم عـن يمينك حين تقوم في المسجد تصلى ، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمني وأنت ذاهب إلى مكة ، بينه وبين المسجد الأكبر رمية بججر ، أو نحو ذلك . وقال الأسدي : وعلى ميلين من السيالة ، أي من أولها مسجد رسول الله منال ، يقال له : مسجد الشرف ، وبين السيالة والروحاء أحد عشر ميلًا ، وبينها وبين ملل سبعة أميال ، وهي لولد الحسين بن على وقوم من قريش ، وذكر بها آباراً . قال : وعلى مل منها عين تعرف بسويقة ، ناحة عـن الطريق ، لولد عبد الله بن حسن كثيرة الماء عذبة . وقال المطري : شرف الروحاء آخر السالة وأنت متوجه إلى مكة ، وأول السيالة إذا قطعت شرف ملل (١) وكانت الصغيرات صغيرات الثمام على يمينك ، وهبطت من ملل ، ثم رجعت عن يسارك فاستقبلت القبلة ، فهذه السالة ، وكانت قد تجدد فيها بعد النبي عَلِيَّةً عيون وسكان ، وكان لها وال من جهة والي المدينة ، ولأهلها أخبار وأشعار ، وبها آثار البناء ، وآخرها الشرف المذكور ، والمسجد عنده ، وعنده قبور قديمة كانت مدفن أهـل السيالة ، ثم تهبط في وادي الروحاء مستقبل القبلة ، ويعرف اليوم بوادي بني سالم ، بطن من حرب .

قلت : والقبور التي عند المسجد تعرف بقبور الشهداء ، ولعله لكونهم بمن قتل ظلماً من أهل البيت الذين كانوا بسويقة كما يؤخذ بما سيأتي في ترجمتها .

<sup>(</sup>١) في نسخة : فرش ملل ، ولعله الصواب .

مسجد عرق الظبية :

قال المطري عقب قوله: ثم تهبط في وادي الروحاء مستقبل القبلة ما لفظه: فتمشي وشعب على يسارك إلى أن تدور الطريق بك إلى المغرب وأنت مع أصل الحبل الذي على يمينك ، فأول ما يلقاك مسجد على يمينك كان فيه قبر (١) كبير في قبلته فتهدم ، صلى فيه رسول الله عليقية ، ويعرف ذلك المكان بعرق الظبية ، ويبقى جبل ورقان على يسارك . انتهى .

وقال الأسدي : وعلى تسعة أميال من السيالة وأنت ذاهب إلى الروحاء مسجد للنبي مُرِالِيَّةِ يقال له : مسجد الظية ، فيه مشاورة النبي مُرَالِيَّةِ لقتال أهل بدر ، وهو دون الروحاء بميلين ، وفي حديث عائشة رصي الله عنها : أن النبي مُرَالِقَةٍ صلى الصبح بعرق الظبية .

ولابن شبة : نزل النبي عَلِيْ بعرق الظبية ، وهو المسجد الذي دون الروحاء فقال : « أتدرون ما اسم هذا الجبل ? » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « هذا حمرت من جبل من جبال الجنة ، اللهم بارك لنا فيه ، وبارك لأهله ، ثم قال : هذا سجاسج للروحاء ، وهذا واد من أودية الجنة ، وقد صلى في هذا المسجد قبلي سبعون نبياً » ، ورواه الطبراني بسند حسن بنحوه إلا أنه قال : لقد صلى في هذا الموضع ، والترمذي بلفظ أن النبي منتها الموضع ، والترمذي بلفظ أن النبي منتها صلى في هذا المسجد سبعون نبياً .

قلت : وآثار هذا المسجد اليوم موجودة هناك.

مسجد الروحاء :

ذكر الأسدي : وقال الواقدي في غزوة بدر : ثم سار رسول الله عَلَيْكُ حتى

<sup>(</sup>١) نسخة : قبو ، بالواو ، ولعله الصواب .

<sup>(</sup>٢) حمت ، بفتح المهملة رسكون الميم وبالناء المثناة : اسم حبل ورقان كا سيأتي في أسماء البقاع .

أتى الروحاء ايــلة الأربعاء للنصف من رمضان ، فصلى عند بئر الروحاء ، وكان بالروحاء آبار لم يبق اليوم منها سوى واحدة .

مسحد المنصرف:

ويعرف اليوم بمسجد الغزالة ، آخر وادي الروحاء ، مع طرف الجبل ، على يسار الذاهب لمكة ، وقد تهدّم ، ولم يبق إلا رسومه . وقال الأسدي : إنه في سند الجبل ، على ثلاثه أميال من الروحاء يقال له : مسجد المنصرف ، جبل عن يسارك ينصرف منه في الطريق . وقال البخاري في روايته السابقة : وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء ، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف وأنت ذاهب إلى مكة ، وقدد ابتني ثم مسجد ، فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد ، كان يتركه عن يساره ووراءه ، ويصلي أماده إلى العرق نفسه .

قلت: توهم بعضهم أن المراد عرق الظبية ، وليس كذلك ، لتغاير المحلين ، ولفظ ابن زبالة : وبالمنصرف عند العرق من الروحاء . وقال المطري : إن عن يمين الطريق إذا كنت بهذا المسجد وأنت مستقبل النازية موضعاً كان ابن عمر ينزل فيه ، ويقول : هذا منزل رسول الله علي وكان ثمّة شجرة ، كان ابن عمر إذا نزل هذا المنزل فتوضأ صب فضل وضوئه في أصل الشجرة ، ويقول : هكذا وأيت رسول الله علي يفعل ، وورد أنه كان يدور بالشجرة أيضاً ، ثم يصب الماء في أصلها اتباعا للسنة ، وإذا كان الإنسان عند مسجد الغزالة هذا ، كانت طريق النبي عرب إلى مكة على يساره ، وهي الطريق المعهودة قدياً . قال : وليس بهذه الطريق اليوم مسجد يعرف غير هذه التلاثة ، يعني سوى مسجد ذي الحليفة .

قات : سببه هجران الحاج لهـذه الطويق ، وذكر بعض من سلكها مشاهدة كثير من المساجد بها .

## مسجد الرويثة :

قال البخاري عقب ماتقدم: وأن عبد الله حد أن رسول الله على كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرويشة عن يمين الطريق ، ووجاه الطريق في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة دوين بريد الرويشة بميلين ، وقد انكسر أعلاها فانشى في جوفها وهي قائمة على ساق ، وفي ساقها كثب كثيرة . ولابن زبالة نحوه . وفي رواية له : صلى دون الرويشة عند موضع السرحة . وقال الأسدي : في أول الرويشة مسجد رسول الله على ثلاثة عشر ميلا من الروحاء ، وقال في موضع : ستة عشر ميلا ونصف ، ووصف مابها من الآبار والحياض ، قال : في موضع : ستة عشر ميلا ونصف ، ووصف مابها من الآبار والحياض ، قال : ويقال للجبل المشرف عليها المقابل لبيونها : الحمراء .

مسجد ثنية ركوبة :

لابن زبالة أن النبي عَلِيْ صلى في ثنية ركوبة ، وبنى بها مسجداً ، وركوبة عين ثنية العاير(١) التي هي عقبة العرج ، وبعدها بثلاثة أميال العرج .

مسجد الاثانة:

بالمثلثة والمثناة تحت كالنواية على الأرجح. لابن زبالة أن رسول الله والمنطقة والمثناة تحت كالنواية على الأرجح. لابن زبالة أن رسول الله والله على عند بئر الاثاية ركعتين في إزار ملتفحاً به ، وذكره الأسدي وقال : إنه قبل العرج بميلين ، بعد أول عقبة العرج المساة بالمدارج ، وهي منتهى الحجاز بميل قبل أن تنزل من الوادي ، وعنده بئر تعرف بالاثاية ، ومقتضى هذا أن يكون حديث أحمد في مروره علي بالعرج ، فإذا هو بجار عقير ، ثم سارحتى أتى عقبة الاثاية في رجوعه علي من مكة .

مسجد العرج:

لابن زبالة أن النبيُّ عَلِيُّهُ صلى في مسجد العرج ، وقــال فيه ، يعني من القيلولة ،

<sup>(</sup>١) ثنية المـــاير: هي عقبة العرج ، وبعدها بثلاثة أميال العرج ، والعاير : بالعين المهجمة كا يأتي .

وجعله المجد الذي بعده ، وعو مردود ، ولم يذكره الأسدي .

مسجد بطرف تلعة : من وراء العرج ، ووقع للمطري ومن تبعه : بطريق (۱) وهو تصحيف ، إذ في البخاري قب ما تقدم أن عبد الله حدثه أن النبي علي صلى في طوف تلعة من وراء العرج وأنت ذاهب إلى هضة ، عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة ، على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق ، عند سلمات الطريق ، بين أوائك السلمات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة ، فيصلي الظهر في ذلك المسجد . ولابن زبالة مثله ، إلا أنه قال : في طرف تلعة من وراء العرج وأنت ذاهب على رأس خمسة أميال من العرج في مسجد إلى هضة . وقال الأسدي : وعلى ثلاثة أميال من العرج قبل المشرق مسجد لرسول الله علي يقال له : مسجد المنجس قبل الوادي ، والمنبجس وادي العرج . انتهى . ولعله المسجد المذكور . مسجد لحى جمل .

قال الأسدي: إنه على ميل من الطاوب ، وهي بئر غليظة الماء بعد العرج بأحد عشر ميلا ، والسقيا بعد الطوب بستة أميال ، وقبل السقيا بميل وادي القاحة . ولابن زبالة : احتجم رسول الله ويهي الله ويهي على يدعى « لحي جمل » بطريق مكة وهو محرم . وفي رواية له : بالقاحة ، ورأيت لبعضهم « مسجد لحي جمل » بين السقيا والأبواء ، ويوافقه قول عياض : لحي جمل عقبة الجحفة . وقال غيره : على سبعة أميال من السقيا ، ورواه بعضهم : لحيي بالتثنية ، وفسره بأنه ماء .

مسجد بالسقيا:

لابن زبالة أن النبيَّ مَيِّتَكِيْرُ صلى به . وقـــال الأسدي : وبالسقيا مسجد لرسول الله عَيْنِكِيْرُ إلى الجبل ، وعنــده عين عذبة ، ثم وصف المنزل وما بــه كما في الأصل .

<sup>(</sup>١) أي بطريق تلمة ، بدل قوله : بطرف تلمة .

مسجد مدلجة تعهن :

لابن زبالة أن النبيَّ عَلَيْقَةٍ صلى بمدلجة تعهن ، وبنى بها مسجداً ، ولم يذكره الأسدي ، وبين أن تعهن بعد السقيا بثلاثة أميال .

مسحد الرمادة:

قال الأسدي : ودون الأبواء بميلين مسجد النبي عَلَيْكُ يقال له : مسجد الرمادة ، والأبواء بعد السقيا بأحد وعشرين ميلا .

مسحد الأنواء:

قال الأسدي : وفي وسط الأبواء مسجد لرسول الله عَلَيْظُ ، وذكر بالأبواء آباراً وبركاً .

مسجد يسمى بالبيضة:

قال الأسدي : وعلى خمسة أميال وشيء من الأبواء ، مسجد لرسول الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ مُ

مسجد عقبة هرشي بأصل العقبة:

والعقبة على ثمانية أميال من الأبواء ، وعلم منتصف الطريق مابين مكة والمدينة دون العقبة بميل ، قاله الأسدي . وقال البخاري عقب ما تقدم : وإن عبد الله حدثه أن رسول الله على نزل عند سرحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشى ذلك المسيل لاصق بكراع هرشى ، بينه وبين الطريق قريب من غلوة ، وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق ، وهي أطولهن .

مسجدان بالجحفة .

قال الأسدي : في أول الجحفة مسجد لرسول الله عَلَيْنَةٍ يقال له : غورث ، وفي آخرها عند العلمين مسجد لرسول لله عَلَيْنَةٍ يقال له : مسجد الأثمة .

مسحد بعد الجحفة .

وأظنه مسجد غدير خم . قال الأسدي : وعلى ثلاثة أميال من الجحفة يسرة عن الطريق حذاء العين مسجد لرسول الله ويتنايق ، ويليها الغيضة ، وهي غديرخم، وهي على أربعة أميال من الجحفة . انتهى .

وقال عياض : غدير خم ، غدير يصب فيه عين ، وبين الغدير والعين مسجد للنبي ويتالله . ولأحمد : نزوله علي بغدير خم ، وصلاته الظهر به تحت شجرة ، وأخذه بيد علي ، وقوله : « اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه ... ، الحديث . مسجد قبل قديد بثلاثة أمال .

ذكره الأسدي ، وذكر أن خيمتي أم معبد الخزاعية وموضع مناة الطاغية في الجاهلية على نحو هذه المسافة ، وعثرت على هذا المسجد في مسيري لمكة قرب طرف قديد بمين الطريق مرتفعاً عنها .

مسجد عند حرة عقبة خليص.

قال الأسدي : عقبة خليص بينها وبين خليص ثلاثة أميال ، وهي عقبة تقطع حوة تعترض الطريق ، وعند الحوة مسجد لرسول الله متنالية .

مسجد خليص:

قال الأسدي : خليص عين ابن بزيع غزيرة كثيرة الماء ، عليها نخل كثير ، وبركة ، ومسجد لرسول لله عليها .

مدجد بطن مر الظهران:

قال الأسدي: « بين مكة وبين بطن مر الظهران سبعة عشر ميلًا ، وببطن مر مسجد لرسول الله على وبركة للسيل ، وربما ملئت من عين يقال لها : العقيق . وقال البخاري عقب ماتقدم : وإن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي مستقد كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة حين تهبط من الصفراوات،

ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة ، ليس بين منزل رسول الله ويتلاق وبين الطريق إلا رمية بحجر ، قال المطري : ومر الظهران هو بطن مر المعروف ، وليس المسجد بمعروف اليوم . قال المراغي : ويقال : إنه المسجد المعروف بمسجد الفتح ، أي الذي قرب الجموم من وادي مر ، وهو عند المسل عن يسار الذاهب من الجموم الى مكة .

مسجد سرف :

بفتح الدين المهملة وكسر الراء ، وبه قبر ميمونة بالموضع الذي بني عليها رسول الله من في الله عليها الله من الله

مسجد التنعيم:

والتنعيم وراء قبر ميمونة بثلاثة أميال . قال الأسدي : وهو موضع الشجرة ، وفيه مسجد لرسول الله مسجد .

مسجد ذي طوى :

قال البخاري عقب ماتقدم : وإن عبد الله حدثه أن النبي عَلَيْقِ كان ينزلبذي طوى ، ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة ، ومصلي رسول الله عَلَيْقِهُ ذلك على أكمة غليظة ، ليس في المسجد الذي بني تُمَّ ، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة ، وإن عبد الله حدثه أن النبي عَلَيْقِ استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة ، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف إلا كمة ، ومصلي النبي عَلَيْقِ أسفل منه على الأكمة السوداء ، تدع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها ، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينكوبين الكعبة . قال المطري : ووادي ذي طوى هو المعروف بمكة بين الثنيتين ، أي المسمى عند أهل مكة بما بين الحجونين .

الفصل الثاني : فيا كان من ذلك بالطريق التي يسلكها الحاج في زماننا إلى مكة وطريق المشيان وماقرب منها .

لابن زبالة أن النبي عَلِي نزل بالدبة دبة المستعجلة من المضيق ، واستقى له من بئر الشعبة الصابة أسفل من الدبة ، فهو لا يفارقها أبداً . قال المطري : المستعجلة : المضيق الذي يصعد إليه الحاج إذا قطع النازية وهو متوجه إلى الصفواء يعني من أعلى فركان خيف بني سالم ، وذكر ابن إسحاق أن النبي والمستعجلة والصفواء ، وقسم به غنائم بدر ، ولايزال الماء فيه غالبا الشعب الذي بين المستعجلة والصفواء ، وقسم به غنائم بدر ، ولايزال الماء فيه غالبا انتهى . ولفظ ابن إسحاق : نزل على كثيب يقال له : سير إلى سرحة .

والدبة (۱) بفتح الدال المهملة وتشديد الموحدة: مجتمع الرمل ، فالمراد منها واحد ، وشعب سير بين جبلين على نحو نصف فرسخ من المستعجلة ، وعنده بركة كانت لنزول الحاج به ، وتعرف تلك الجبال بجبال المضيق

ولابن زبالة : صلى رسول الله على على عسجد بذات أجدال من مضيق الصفراء، ومسجد بالجيزتين من المضيق ، ومسجد بذفران المدبر ، وصلى بذنب ذفران المقبل الذي يصب في الصفراء ، فحفرت بئر هناك يقال : إنها في موضع جبهة النبي على النبي على العنوبة على ماحوالها .

قلت: ذفران: واد معروف قبل الصفراء بيسير، يصب سيله فيها من المغوب ويسلكه الحاج المصري في رجوعه إلى ينبع، فيأخذ ذات اليمين، وينزل الصفراء يساراً ، كما فعل على في ذهابه في غزوة بدر، وبه مسجد يتبرك به على يسار السالك إلى ينبع، وأظنه مسجد ذفران المذكور، ورأيت مسجداً آخر على رابية مرتفعاً عن الطريق يسيراً يتبرك الناس به قبل وصولك إلى الصفراء، وقبل الوصول إلى ما أقبل من ذفران على الصفراء، وليس بقربه مساكن، وأظنه أحد المسجدين المذكورين أولاً.

ولابن زبالة أن رسول الله ﷺ صلى في مسجد الصفراء .

<sup>(</sup>١) أيقال إلها الآن: الدبيبة بالتصغير .

قلت : ذكر لي بعض الناس أن بالصفراء مسجداً يتبرآك به ، وقد ماث عيدة بن الحارث بن عبد المطلب(١) بالصفراء من جراحته ببدر ، ودفن بالصفراء، ولذا قالت هند بنت أثاثة في رثائه :

لقد ضمَّن الصفراء تجداً وسُؤدُدا وحلماً أصيلًا وافر اللب والعقل وقال المراغي : إن قبره بذفران ، ولعل مراده ما أقبل منه على الصفراء ، لأن النبي عَلِيْكِ لم يسلك ذفران في رجوعه من بدر . ولابن عبد البرّ : أن قبره بالنازيين (٢) ولم أر من ذكره في أسماء البقاع .

ولابن زبالة أن رسول الله عَلِيْظِ صلى مطلعه من ثنيـة مبرك في مــجد هـــاك بينه وبين دعان ستة أميال أو خمسة .

قلت : ثنية مبرك معروفة ، تسلك إلى ينبع في المغرب من جهة أسفل خيف بني سالم ذات اليمين ، وطريق الصفراء ذات اليسار .

ومن ذلك مسجد بدر :

كان العريش الذي بني لرسول الله عَلِيْكَ يوم بدر عنده ، وهو معروف عند النخيل ، والعين قريبة منه ، وبقربه في جهـة القبلة مسجد آخر يسميه أهل بدر مسجد النصر ، ولم أقف فيه على شيء .

ومسجد العشيرة : معروف ببطن ينبع ، وهو مسجد القرية التي ينزل بها الحاج المصري . ولابن زبالة أن النبيَّ عَلِيْتُهُ صلى في مسجد ينبع بعين بولا .

قلت : وعنده عين جارية ، لكنها لا تعرف بهذا الاسم .

ومن ذلك مساجد بالفرع – بضم الفاء – وجهانها ، يمر" بها من سلك طريقها إلى مكة .

<sup>(</sup>١) الصواب : ابن المطلب ، لأن عبيدة مطلبي ، من أولاد المطلب بن عبد مناف ، لا من أولاد عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، فتأمل .

<sup>(</sup>٢) نسخة : بالنازيتين .

لابن زبالة أن النبي عَلِي نزل الأكمة من الفرع ، فقال في مسجدها الأعلى ، ونام فيه ، ثم راح فصلى الظهر في المسجد الاسفل من الأكمة ، ثم استقبل الفوع فبر ك فيها ، وكان عبد الله بن عمو ينزل المسجد الأعلى فيقيل فيه ، فيأتيه بعض نساء أسلم بالفراش ، فيقول : لاحتى أضع جنبي حيث وضع رسول الله علي جنبه .

وله أيضاً أن النبي عَيِّلِيِّ نزل في موضع المسجد بالبرود من مضيق الفرع ، وصلى فيه . وذكر الزبير بن بكار ذات حماط في الأودية التي تصب في العقيق قبله مما يلي المغرب قرب النقيع ، وذكر أيضاً فيها كهف أعشار ، ثم روى أن النبي عَرِّلِيَّ صلى في مسجد بالضقة مخرجه من ذات حماط ، وأنه في « غزوة بني المصطلق » نزل في كهف أعشار وصلى فيه .

ولابن زبالة أن النبي يَرْكِي أشرف على « مقمل » ظرب وسط النقيع ، وصلى فيه ، فسجده هنالك ، قال الهجري : وهو على ظرب صغير يقال له : « مقمل » ، على غلوة من برام .

الفصل الثالث : في بقية المساجد المتعلقة بغزواته عُرَاتِيُّ وعموه .

مسجد بعصرة (١) على مرحلة من المدينة بطريق خيبر ، صلى فيه رسول الله عليه في خروجه فيبر .

ومسجد بالصهباء : وهي على روحة من خيبر . قال المطري : والمسجد بهما معروف .

قلت : وتقدم في « مسجد الفضيخ » أن قصة رد الشمس كانت بها . ومسجدان قرب خيبر :

قال الأقشهري : وبني له عَلِيْتُهُ مسجد حين انتهى إلى موضع بقرب خيبر يقال له : المنزلة ، عرس بهـا ساعة من الليل ، فصلى فيها نافلة ، فعادت راحلته تجرهُ

<sup>(</sup>١) صوابه: بعصر بدون هاء كما في « الوفا » ( حمد ) .

رُمامها ، فأدر كت لترد "، فقال : « دعوها فإنها مأمورة » فلما انتهت إلى موضع الصخرة بركت عندها ، فتحو ل رسول الله عليه الله الصخرة ، وتحول الناس معه إليها ، وابتنى هناك مسجداً ، فهو مسجدهم اليوم . انتهى .

ومسجد بين الشق والنطاة من خيبر إلى عوسجة هنالك ، ذكره ابن زبالة . مسجد شمران :

لابن زبالة أن النبي ويعلق صلى على رأس جبل بخيبر يقال له : شمران ، فثم مسجده من ناحية سهم بني البواز (١) ويعرف هذا الجبل اليوم بشمران .

ومساجد غزوة تبوك :

قال ابن رشد : نحو ستة عشر ، أولها بتبوك ، وآخرها بذي خشب ، وسرد ابن زبالة نحو ذلـــك ، وابن إسحاق دونه ، وتخالفا في تعيين بعض مواضعها ، واجتمع من مجموع ماذكروه عشرون .

الأول : بتبوك ، قال المطري : وهو بما بني عمر بن عبد العزيز .

الشانى : ثنية مدران تلقاء تبوك .

الثالث : بذات الزراب ، على مرحلتين من تبوك .

الرابع : بالأخضر ، على أربع مراحل من تبوك .

الحامس : بذات الخطمي . على خمس مراحل من تبوك .

السادس : ببألى كما في « تهذيب ابن هشام » ولابن زبالة بنقيع بولا على خمس مراحل منها أيضاً .

السابع : بطرف البتراء من ذنب كواكب .

الشامن : بشق تاراء من جويرة .

<sup>(</sup>١) في نسخة : النزار .

التاسع : بذي الحليفة . قال ابن زبالة وغيره : وليس هو الميقات ، ولم يذكره أصحاب البلدان .

العاشر : بذي الخليفة بكسر الخاء المعجمة ، وقيل : بفتحها ، وقيل بجبم مكسورة ، وقيل بجاء مهملة مفتوحة ، ذكره ابن هشام بدل الذي قبله ، وعكس ابن زبالة ، فجمع المجد بينها محل نظر .

الحادي عشر : بالشوشق ، قاله الحافظ عبد الغني عن الحاكم .

الشاني عشر : بصدر حوضي . وقيل بذنبها .

الثالث عشر : بالحجر . وذكر ابن زبالة بدله العلاء، وكلاهما بوادي القرى .

الرابع عشر : بالصعيد ، صعيد قزح (۱) وهو اليوم مسجد وادي القرى ، قاله عبد الغني .

الخامس عشر : بوادي قرن .

السادس عشر : بقوية بني عذرة .

السابع عشر : بالرقعة على لفظ رقعة الثوب . وقال البكري : أخشى أن يكون بالرقمة من شقة بني عذرة . وقال ابن زبالة بدله : بالسقيا .

الثامن عشر : بذي المروة . على ثمانية برد من المدينة .

التاسع عشر : بالفيفاء ، فيفاء الفحلتين ، وهما قنتان تحتها صخو على يوم من المدينة .

العشرون : بذي خشب ، على مرحلة من المدينة تحت الدومة التي في حائط عبد الله بن مروان . ولابن زبالة أن رسول الله على بنخل نحت أثلة بمزرعة لرجل من أشجع وسط نخيل ، وصلى تحتها ، ثم أصعد في بطن نخل حتى جاوز

<sup>(</sup>١) صوابه:قرح : بالقاف بعدها راء مهملة فحاء مهملة (حمد ) .

الكديد بميل ، فنزل تحت سرحة وصلى ، فموضع مسجده اليوم معروف وصلى بالجبل من بلاد أشجع .

قلت : نخل بنجد ، والكديد بقربه ، غير الذي بقرب عسفان : قال الأسدي بعد ذكر ذي أمر : إن الكديد واد ، والطريق تقطعه ، وفيه : مسجد رسول الله على والنخيل قريب منه ، فعبر عن نخل بالنخيل (١) مصغراً ، كما هو معروف اليوم .

ومسجد بالحديبية : وهو واد قريب من بلدح ، ويقال : إنه الموضع الذي فيه المر المعروفة ببئر شمس بطريق جدة .

ومسجد دون ذات عرق بميلين ونصف ، وهو ميقات الإحرام وأول تهامة ، قاله الأسدي .

ومسجد بالجعرانة ، وهو الأقصى الذي تحت الوادي بالعدوة القصوى ، فأما الأدنى الذي على الأكمة ، فبناه رجل من قريش ، واتخذ الحائط عنده .

ومسجد بلية ، قال المطري : وهو معروف اليوم وسط وادي لية ، وعنده أثر في حجر يقال : إنه أثر خف ناقته عَلَيْقَ ، وبين وادي لية ووادي الطائف نحو ثمانية أميال .

ومسجد بالطائف ، صلى فيه رسول الله عليه بين قبتين ضربها لامرأتين كانتا معه من نسائه حين حاصر الطائف ، وبني هناك جامع كبير فيه منبر ، وفي ركنه الأيمن القبلى قبر عبد الله بن عباس رضي الله عنها .

ومسجد رسول الله عَلَيْكَ في مؤخره بالصحن بين قبتين صغيرتين يقال : إنهما موضع قبتي زوجتيه عائشة وأم سلمة .

وذكرنا في الأصل ما قاله المطري وعيره في شجرات السدر التي هناك فراجعه .

<sup>(</sup>١) بل النخل غير النخيل، فالأول يعرف الآن باسم الحناكية، والثاني دونها بأقل من عشرة أميال، ولا يزال معروفاً. (حمد).

## الباب الثامن في أوديتها وأحمائها وبقاعها وآطامها وبعض أعمالها وجبالها وفعه أربعة فصول

الأول : في وادي العقيق ، وعرصته ، وحــدوده ، وشيء من قصوره ، وبعض ما قيل في ذلك من الشعر وما يتعلق به .

في « الصحيح » عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله والمنافقة يقول بوادي المعتقى : « أتاني الليلة آت فقال : صل في هذا الوادي المبارك » .

و لابن شبة عن عمرو مرفوعاً : « العقيق واد مبارك » .

قال أبو غسان : وأخبرني غير واحد من ثقات أهل المدينة ، أن عمر رضي الله عنه كان إذا انتهى إليه أن وادي العقيق قـــد سال ، قال : « اذهبوا بنا إلى هذا الوادي المبارك ، وإلى الماء الذي لو جاء من حيث جاء لتمسحنا به » .

ولابن زبالة عن عامر بن سعد ، أن رسول الله عَلَيْكُ ركب إلى العقيق ، ثم رجع فقال : « يا عائشة جننا من هذا العقيق فما ألين موطئه وأعذب ماءه » ، قالت : فقلت : يا رسول الله ، أفلا ننتقل إليه ؟ قال : « وكيف وقد ابتني الناس » ؟ . عن خالد العدواني ، أن النبي عَلَيْكُ قال في عرصة العقيق : « نعم المنزل العرصة لولا كثرة الهوام » .

وللسيد العباسي العراقي في ذيله ، عن أنس قال : خرجنا مع رسول الله مَالِقَةُ إِلَى وادي العقيق ، فقال : يا أنس خذ هذه المطهرة واملأها من هذا الوادي فإنه يجبنا ونحبه » .

ولابن شبة عن سلمة بن الأكوع قال : كنت أصيد الوحش وأهـدي لحومها

إلى رسول الله عَلِيْكِيْ ، ففقدني فقال : « يا سلمة أين كنت تصيد الوحش ؟ فقلت : يا رسول الله تباعد الصيد فأنا أصيد بصدر قناة نحو ثيب ، فقال : لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا خرجت ، وتلقيتك إذا جئت » ، وللطبراني نحوه .

وللزبير بن بكار ، عن هشام بن عروة : « العقيق ما بـين قصر المواجل ، فه وللزبير بن النقيع وما أسفل من ذلك ، أي من قصر المواجل ، فمن زغابة » .

وعن المنذر بن عبد الله أنه سمع من أهل العلم أن العرصة أي : عرصة العقيق ما بين محجة بين (١)، أي: وهي الطريق القفرة اليوم شامي الجماوات إلى محجة الشام، وهي أول الجرف، وأن العقيق من محجة بين ، فاذهب به واصعد (٢) إلى النقيع.

وحدثني آخرون: أن العقيق من العرصة أبداً إلى النقيع ، قال الزبير: ولم أزل أسمع من أهل العلم أن العقيق الكبير بمايلي الحرة مابين أرض عروة بن الزبير إلى قصر المراجل ، وبما يلي الجماء مابين قصر عبد العزيز بن عبد الله العثماني أي التي بسفح جماء تضارع إلى قصر المراجل ، ثم اذهب بالعقيق صعداً إلى منهى النقيع ، ويقولون لما أسفل من المراجل إلى منهى العرصة: « العقيق الصغير » فأعلى أودية العقيق النقيع : وفي شعر الخساء إطلاقه عليه .

ونقل الهجري : أن النقيع يبتدى، من برام إلى خضير ، فهو آخر النقيع ، فأول العقيق عايلي النقيع حضير إلى آخر منتهاه من العقيق الصغير ، ثم يصب في زغابة وهي مجتمع السيول بأعلى أضم .

فقول المطري : إنه من بئر المخرم إلى غربي بئر رومة المسمى بالعقيق بحسب مااشتهر في زمانه فقط ، لانه المجاور للمدينة ، وهو المنقسم إلى أصغر وأكبر. ولذا قال عياض : النقيع صدر العقيق ، وهما عقيقان أدناهما عقيق المدينة

<sup>(</sup>١) صوابه : يين بيائين تحتيتين على وزن - جبل.

<sup>(</sup>٢) في نسخة : صاعداً •

وُهُو أَصغَرُ وأَكْبُر ، فالأَصغَرُ فيه بئُر رومة ، والأكبر فيه بئُر عروة ، والعقيقُ الآخر على مقربة منه ، وهو من بلاد مزينة . انتهى .

وسمي عقيقاً لأن سيله عق في الحرة أي شق وقطع ، ومر متبسّب عبالعرصة وكانت تسمى بالسليل ، فقال : هذه عرصة الأرض ، فسميت العرصة ومر بالعقيق ، فقال : هذا عقيق الأرض ، فسمي به . وقيل : سمي بذلك لحمرة موضعه.

وللزبير بن بكار : أن النبي عَلَيْ أقطع بلال بن الحارث المزني العقيق ، ولم يعمل فيه شيئاً ، وأن عمر رضي لله عنه قال له : إن قويت على ماأعطاك رسول الله فاعتمله ، فما اعتملت فهو لك ، فإن لم تعتمله قطعته بين الناس ، ولم تحجزه عليهم .

وفي رواية : انظر ماأطقت أن تقوى عليه فأمسكه ، واردد إلينا مابقي نقطعه ، فأبي بلال ، فترك عمر بيد بلال بعضه ، وقطع مابقي للناس ، ولما دنا عمر من موضع قصر عروة وقف في موضع بئر عروة بن الزبير التي عليها سقايته وهو يقطع الناس ، فقال : أبن المستقطعون ، فنعم موضع المغيرة ، فاستقطعه ذلك خوات بن جبير الأنصاري ، فأقطعه مابين حرة الوبرة إلى ضفير المغيرة بن الأخنس ، وكان يقال لذلك : خيف حرة الوبرة ، فاشترى عروة موضع قصره وبناه بعد .

وجماء تضارع النواجه بئر عروة بن الزبير : وتسيل عليها وعلى قصر عاصم بن عمرو بن عثمان الذي في قبل الجماء المذكورة ، ويظهر أنها البئر المطمومة اليوم على يمنك وأنت متوجه إلى ذي الحليفة إذا جاوزت الحصن المعروف بأبي هاشم بنحو ثلث ميل ، وقريب من الجماء المذكورة وهي بئر شهيرة ، فيها أخبار وأشعار . قال الزبير بن بكار : رأيت الحراج من المدينة إلى مكة وغيرها بمن يم

بالعقيق يتخففون من الماء حتى يتزودوه من بئر عروة ، وإذا قدموا منها بجاء يقدمون به على أهلهم يشربونه في منازلهم عند مقدمهم .

قال : ورأيت أبي يأمر به فيغلى ، ثم يجعل في القوارير ، ويهديه إلى أسير المؤمنين هارون بالرقة ، قال جابر الزمعي فيها :

يعرضها الآتي من الناس أهله ويجعلها زاداً له حين يذهب وقال السري بن عبد الرحمن الأنصاري :

كفنوني إن مت في درع أروى واستقوا لي من بئر عروة مائي سخنة في الشتاء باردة الصي ف سراج في الليلة الظاماء

وأسفل من هذا البئر بئر أبي هاشم بن المغيرة بن أبي العاص ، ويظهر أن قصره المعروف اليوم بحصن أبي هاشم ، وكان يعرف بقصر بيت الرازقي ، ولعبد الله بن عمرو بن عثان الناحية الأخرى المراجل والمنيف والآبار والمزارع التي هناك وقصر ابن عبد العزيز بما يلي الجماء يقابل أرض عروة ، وابتني عنبسة بن سعيد بن العاص قصره بالعقيق الصغير ، وأعانه هشام بن عبد الملك على بنائه بعشرين ألف دينار ، وبعث إليه بأربعين بختياً ينضح عليها في مزارعه ، وأظنها المعروفة اليوم بالعنابس ، وكان جعفر بن سليان في ولايته على المدينة نزل قصر عنبسة ، وابتنى باليه أرباضاً أسكنها حشمه ، ثم تحول منه إلى العرصة عرصة الماء ، فابتني في قبل المغاقر في حضن الجبل ، وسكنها حتى عزل ، فخرج منها ، ولها يقول النه المذكى :

أوحشت الجماء من جعفر وطالما كانت بـ تعمر كم صارخ يدعو وذي كربة ياجعفر الخـ يوات ياجعفر وقال الشاعر أيضاً:

إني مررت على العقيق وأهله يشكون من مطر الربيع نزورا

ماضركم إن كان جعفر جاركم أن لايكون عقيقكم ممطورا

وكان بنو أمية يمنعون البناء في العرصة ضناً بها ، ولايقطع سلطان المدينة فيها قطيعة إلا بإذن الخليفة ، وابتنى مروان بن الحكم بعرصة البقل قصراً، واحتفر ، وضرب لها عيناً وازدرع ، وابتنى سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية أحد مشاهير الأجواد قصره بسرة العرصة ، واحتفر بها ، وغرس النخل والبساتين ، وكانت نخلها أبكر شيء بالمدينة لايطير حمامها ، وعند نخله كان قصره وهو الذي يقول فيه أبو قطفة :

القصر والنخل والجماء بينهما أشهى الى النفس من أبوابجيرون

وكانت تسمى عرصة الماء ، وسماها بعضهم العرصة الصغرى ، لأن العقيق الكبير يكنفها من أحد جانبيها ، وتكنفها عرصة البقل من الجانب الآخر ، وتختلط عرصة البقل بالجرف فتتسع ، فهي العرصة الكبرى ، وهي التي تلي رومة ، وفي عرصة الماء يقول ذؤيب الأسلمى : ،

قد أقر الله عيني بغزال يا ابن عوت طاف من وادي دجين بفتى طلق اليدين بين أعلى عرصة الما على قصر زيدين فقضالي في منامي كل موعود ودين

وفي العرصتين يقول الوليد بن يزيد :

لم أنس بالعرصتين مجلسنا بالسفح بين العقيق والسند وقال إبراهيم بن موسى الزبيري :

ليت شعري هل العقيق فسلع فقصور الجماء فالعرصتان فإلى مسجد الرسول فما حا ز المصلى فجانبا بطحان فبنو مازن على العهد أم له س كعهدي في سالف الأزمان

وأنشد عبد السلام بن يوسف وهو في غاية العذوبة :

على ساكني بطن العقيق سلام حظرتم على النوم وهو محلل وحللتم التعذيب وهو حرام إذا بنتموا عن حاجرأوحجرتم فلا ميلت ريح الصبا فرع بانة ولاقهقهت فمه الرعود ولابكي فما لي وما للربع قد بان أهله ألالىت شعويهل إلى الرمل عودة وهل نهلة من بئو عروة عذبة ألا يا حمامات الأراك إليكم فوجدي وشوقي مسعدومؤانس وقال أعرابي:

> أباسرحتي وادى العقتق سقيتا ترويكما مج الثرى وتغلغلت ولا بهنين ظلاكم إن تباعدت

حا غضة الأنفاس طبية الورد عروة كماتحت الندى في ثرى جعد بي الدار من يرجو ظلالكما بعدي

وإن أسهروني بالفراق وناموا

على السمع أن يدنو إليه كلام

ولا سجعت فوق الغصون ممام

على حافته بالعشي عمام

وقد قو"ضت من ساكنيه خيام

وهل لي بتلك البانتين لمــام

أداوي بها قلماً براه أوام (١)

فمالى في تغريدكن مرام

ونوحي ودمعي مطرب ومدام

وحماوات العقس ثلاثة:

الأولى جماء تضارع المقابلة لمربد مكة ما لم يستبطن العقيق ، فإذا استبطنه كانت عن يمينه ، وتسيل على بأو عروة ، وعلى قصر عاصم العثماني ، وهو منزل طاهو بن محيى الحسيني وولده ، وتحتها المكيمن مكيمن الجماء متصل بها يمين الذاهب إلى مكة .

ولابن شبة حديث : « لا تسيل تضارع إلا في عام ربيع » .

<sup>(</sup>١) كغراب: شدة المطش.

الثانية: جماء خالد (١) في مهب الشمال من الأولى تسيل على قصر محمد بن عيسى الجعفري ، وفي أصلها بيوت الأشعث ، وقصر يزيد النوفلي ، وفيه الخبار ، وبينها وبين جماء العاقر طريق من جهة بئر رومة ، وفيفاء الخبار من جماء أم خالد . ونقل وجود قبر إرمي (٢) على هذه الجماء مكتوب عليها : أنا أسود بن سوادة رسول عيسى بن مريم إلى أهل هذه القرية .

وفي رواية : إلى قرى عرينة . وفي أخرى : أن القبر أربعون ذراعا في أربعين ، وأنه أوصى بدفنه هناك . وفي أخرى : رسول سليمان بن داود إلى أهل يثرب .

الثالثة : جماء العاقر بالراء ، وقيل : باللام ، وإليها قصر جعفر بن سليان بالعرصة ، وخلفها المشاش ، وهو واد يصب في العرصة ، وكان لسعيد بن زيد بأرض الشجرة موضع توفي به ، وخاصمته أروى بنت أويس فيه فقال : اللهم إن كانت ظلمتني فأعم بصرها واجعل قبرها في بئرها ، فاستجيب له ، ونزل أبو هريرة بالشجرة قبل أن تكون مزدرعاً ، فمر به مروان وقد استعمله معاوية على المدينة ، فأقطع أبا هريرة أرضه وحفرها له ، ولم يزل العقيق نخلا حتى عملت العيون ، فأقطع أبا هريرة أرضه وحفرها له ، ولم يزل العقيق نخلا حتى عملت العيون ، وكانت ثنية الشريد لرجل من بني سليم بقية أهل بيته ، فقيل له : الشريد ، وكانت أعناباً ونخلا لم يو مثلها ، فقدم معاوية ، فطلبها منه ، فأبى ، ثم إنه وجد عماله في الشمس ، فقال : مال كم ؟ قالوا : نستجم البئار ، فركب إلى معاوية ، فباعه إياها ومزارعها من أرض المخرمين إلى أرض المسور بن إبواهيم ، وبها منازل وآبار كثيرة محفها شرقياً غير الوارد غربياً جبل يقال له : الفوا ، ويفضي

<sup>(</sup>١) في نسخة : جماء أم خالد ، ولعله الصواب لأنه صرح بذلك بعد قليل .

<sup>(</sup>٢) بكسر الهمزة وفتح الراء وشد التحتية ، أي قديم لأنه يقال للشيء القديم : عاري وإرمي قرره بعض فضلاء المدينة ,

السيل منها إلى الشجرة التي بها المخرم (١)والمعرس ، ثم يلي ذلك مزارع أبي هريرة ، ثم تتابع القصور بمنة ويسرة .

ولابن زبالة ما يقتضي : أن الجمعة تقام بالشجرة .

ونقل ابن النجار عن أهل السير أن النبي عَلِيْكَةٍ ولَّى العقيق لهيمم المزني ، وأن ولاة المدينة لا يزالون يولُّون عليه حتى كان داود بن عيسى ، فتركه سنة ثمان وتسعين ومائة .

قلت : هذا إنما ذكروه في جماء النقيع ، فكأنه جرى على رأي من جعله من العقيق ، ولم يبق من عمارات العقيق إلا بعض الآبار وبقايا الآبار ، والنفوس ترتاح برؤيتها ، وتنتعش الأرواح بانتشاق نسمتها .

وقال أبو عبيدة : إن العقيق ينشق من قبل الطائف ، ثم يمر بالمدينة ، ثم يلقى من أضم البحر .

وقال غيره: أعلى أودية العقيق النقيع ، وصدر العقيق ما دفع في النقيع من قدس ، وما قبل من الحرة يقال له: بطاويح ، فيصب ذلك في النقيع على أربعة برد من المدينة في يمانيها ، ثم يصب في غدير بلبن (٢) ، ويدفع فيه وادي اليناع ، ويصب فيه نقعاء ، فيلتقين جميعاً بأسفل موضع يقال له: نفع ، ثم يذهب السيل مشرقاً ، فيصب على واديين يعترضها يساراً ، ويدفع عليه واديقال له: «هلوان » ، ثم يستجمعن ، فيلقاهن وادي ريم بأسفل الحليفة حليفة عبد الله بن أبي أحمد بن جحش ، ثم يصب على الاثمه وعلى الحمام ، ثم يفضي الى حمراء الأسد ، فيستبطن وادي ا ، وتدفع عليه الحرتان شرقاً وغرباً حتى ينتهي إلى ثنية الشريد ، ثم يفضي إلى الوادي ، فيأخذ في ذي الحليفة حتى يصب بين أرض أبي هريرة غيفضي إلى الوادي ، فيأخذ في ذي الحليفة حتى يصب بين أرض أبي هريرة

<sup>(</sup>١) صوابه: المحرم بالحاء المهملة ، وأما بالخاء المعجمة فغلط .

<sup>(</sup>٢) ويقال: ألبن ، كجعفر : غدير بنقمع الحمى كا سيأتي .

رضي الله عنه ، وبين أرض عاصم بن عدي ، ثم يستبطن الوادي حتي يفضي إلى أرض عروة بن الزبير وبئره ، ثم يستبطن بطن الوادي ، فيأخذ منه شطيب إلى خليج عثان بن عفان رضي الله عنه الذي حفر إلى أسفل العرصة ، ثم يفترش سيل العقيق إذا خرج من قراقر عبد الله بن عنبسة بن سعد يمنة ويسرة ، ثم يستجمع حتى يصب في زغابة ، ومن غدرة تراحم ومختبيات فليح الزبيري ، ومزج ، وعدير الطفيتين ، وغير ذلك من الغدران والأودية التي ذكرناها في الأصل مرتبة ، وستقف على أشياء من ذلك في الفصل الرابع .

الفصل الثاني : في بقية أودية المدينة ، وهي وادي بطحان .

لابن شبة والبزار ، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا : « إن بطحان على ترعة من ترع الجنة » . قال ابن شبة : وأما مسيل بطحان وهو الوادي المتوسط بيوت المدينة ، فإنه يأخذ من ذي الجدر ، والجدر قرارة في الحرة يمانية من حليات الحرة حرة معصم ، ويفترش في الحرة حتى يصب على جفاف ، ويمر فيه حتى يفضي إلى فضاء بني خطمة والأعوص ، ثم يسير حتى يرد الجسر ، ثم يستبطن وادي بطحان حتى يصب في زغابة .

ولابن زبالة أنه يأتي من الحلاتين حلاتي مصعب على سبعة أميال من المدينة أو غو ذلك ، ثم يصل إلى وادي جفاف شرقي مسجد قباء ، ولذا جعل المطري الترجمة لجفاف ، وأول بطحان قرب الماجشونية ، وآخره في غربي مساجد الفتح ، ويشاركه رانونا في المجرى من قبل المصلى لأنها تصب فيه .

ووادي رانونا ويقال : رانون .

قال ابن شبة : يأتي سيلها من « مقمن » جبل في يماني عير ، ومن جوش شرقي الحرة ، ثم يصب على قرين صريحة ، أي : المعروف بقرين الضرطة ، ثم على سد" عبد الله بن عمرو بن عثمان ، أي : المعروف بسد عبتر ، ثم يتفرق في الصفاصف ،

فيصب بالعصبة ، ثم يستنبطها حتى يعترض قباء يميناً ، يدخل عوسا ، أي : المعروفة بجوسا (۱) ثم بطن ذي خصب ، ثم يجتمع ما جاء من الحرة وما جاء من ذي خصب ، ثم يقترن بذي صلب ، ثم يستبطن السرارة التي ببني بياضة ، ثم يم على قعر البركة أي ببني بياضة أيضاً ، ثم يفترق فرقتين ، فتمر فرقة على بئر جشم أي : ببني بياضة تصب في سكة الخليج حتى تفرغ في وادي بطحان ، وتصب الأخرى في وادي بطحان . انهى .

ولابن زبالة : أن رانونا تأتي من بين سد عبد الله العثاني ، وبين الحرة ، وتلتقي معه إذا خو عند الجبل الذي يقال له : « مقمن » ، أو « مكمن » ، وذو صلب يأتي من السد ، وذو ريش من جوف الحرة ، أي بأدنى بيوت بني بياضة .

وفي رواية له : إن صدر سيل ذي صلب من رانونا ، وصدر رانونا من النجيب ، ثم يسكب ذو صلب ورانونا في سد عبد الله العثاني ، ثم في شاحطة وأموال العصبة ، ثم في عوسا ، ثم في بطحان ، ثم يلتقي هو وبطحان عند دار الشراترة وهي في عداد بني زريق . انتهى .

ووادي قناة نزله تبع ، فلما شخص منه قبال : هذه قناة الأرض ، فسمي به ، ويسمى بالشظاة أيضاً .

وفي القاموس : إنه عند المدينة يسمى قناة ، ومن أعلى منها عند سد نار الحرة سمى بالشظاة .

وقال ابن شبة : وادي قناة يأتي من و ج ، أي : و ج الطائف . وقال المدائني : قناة واد يأتي من الطائف ، ويصب في الأرحضية ، وقرقرة الكدر ، ثم يأتي بئر معاوية ، ثم يمر على طرف القدوم في أصل قبور الشهداء بأحد ، ثم ينتهي إلى مجتمع السيول بزغابة .

<sup>(</sup>١) لعله البستان المعروف اليوم بحوسان قرب مسجد قباء .

وقال ابن زبالة: سيل قناة إذا استجمعت تأتي من الطائف ، وهو أحد فحول أودية المغرب (۱) فيأتي من المشرق حتى يصل السد الذي أحدثته نار الحرة ، وانقطع هذا الوادي بسبه ، ثم انخرق سنة تسعين وستائة ، فجرى الوادي سنة يلأ ما بين الجلين ، وسنة أخرى دون ذلك ، ثم انخرق بعد السبعائة ، فجرى سنة أو أزيد ، ثم انخرق سنة أربع وثلاثين وسبعائة بعد تواتر الأمطار ، فحفر واديا آخر غير مجواه الذي على مشهد سيدنا حمزة قبليه وقبلي جبل عينين ، وبقي المشهد وجبل عينين في وسط المسيل نحو أربعة أشهر لا يقدر أحد على الوصول إليها إلا عشقة ، وكان أهل المدينة يقفون على التل الذي خارج باب البقيع ، فيشاهدونه ، ولو زاد مقدار نصف ذراع في الارتفاع وصل إلى المدينة ، ثم استقر في الواديين القبلي والشهائي قريباً من سنة ، وكشف عن عين قديمة قبلي الوادي غيرودي ثم دثوت .

ووادي مذينب ويقال: مذينيب. وهو شعبة من سيل بطحان لأنه يفرغ فيه بعد أن يأتي إلى الروضة روضة بني أمية ، ثم يتشعب نحواً من خمسة عشر جزءاً في أموال بني أمية ، ثم يخرج من أموالهم حتى يدخل في بطحان وصدور مذينب ، وبطحان من الحلاتين حلاتي مصعب ومصبها في زغابة ، نقله ابن زبالة .

وسيأتي في مهزور عن ابن شبة ما يقتضي أن مذينب من أصل مهزور ، وأنه يجتمع معه بفضاء بني خطمة ، ووجهه أن أصل الجميع حرة واحدة ، ومذينب يشق في زماننا من الحرة الشرقية قبلي بني قريظة ، فيمر بقربة قديمة شرقي العهن والنواعم ، ثم يتشعب في الأموال ، ثم يخرج من الموضع المعروف ببقيع الزرندي ومن الناصرية ، فيصب في الوادي الذي يأتي من جفاف شرقي مسجد الفضيخ ، ثم يأتي الفضاء الذي خلف الماجشونية ، فيلقاه هناك شعبة من مهزور ، ويصبان هناك جميعاً اليوم في بطحان .

<sup>(</sup>١) لعل الصواب : أودية العرب ، قاله بعض فضلاء المدينة .

ولذا قال المطري: مذينب شرقي جفاف يلتقي هو وجفاف ، أي: الذي هو أصل بطحان فوق مسجد الشمس ، يصبان في بطحان ، ويلتقيان مع رانونا ببطحان ، فيمران بالمدينة غربي المصلى . انتهى .

ووادي مهزور :

صدره حرة شوران على ما قال ابن زبالة ، ويصب في أموال بني قويظة ، ثم يأتي المدينة ، وكان يمور في مسجد رسول الله ويناني ، وقيل : الذي كان يمر فيه معجب .

وقال ابن شبة : إن سيل مهزور يأخذ من الحرة الشرقية ، ومن هكو وحرة صمعة حتى يأتي أعلى حلاة بني قريظة ، ثم يسلك منه شعيب ، فيأخذ على بني أمية بن زيد بين البيوت في واد يقال له : مذينب ، ثم يلتقي هو وسيل بني قريظة بفضاء بني خطمة ، ثم يجتمع الواديان جمعاً مهزور ومذينب ، فيفترقان في الأموال ، ويدخلان صدقات رسول الله عربي كلها إلا مشربة أم إبراهيم ، ثم يفضي إلى الصورين قصر مروان بن الحكم ، يأخذ بطن الوادي على قصر بني يوسف ، ثم يأخذ في البقيع حتى يخرج على بني حديلة ، والمسجد ، أي : النبوي بطن مهزور ، وآخره كومة أبي الحمراء ، ثم يمضي فيصب في وادي قناة . انتهى .

والشعبة التي تلقى مذينب من مهزور ، إنما تصب اليوم معه في بطحان ، والذي يسقي الصدقات شعبة أخرى تمر بالصافية ، وما يلبها من الصدقات ، ثم بالموضع المعروف بالقصور ، ثم بما حول البقيع ، واتخذ لها الزيني مرجان شيخ الحدام طريقاً من ناحية الصدقات حتى تصب في بطحان أيضاً لئلا تفسد النخيل التي حول البقيع ، ولم يتعرض ابن شبة للشعبة التي تشق من مهزور في الحرة الشرقية إلى العريض ، وهي معظم مهزور بسبب السد المبني هناك ، فيصب في قناة .

وقد قال ابن شـة : إن مهزوراً سال في ولاية عثمان سيلًا عظيماً خيف على

المدينة منه الغرق ، فعمل عثان الردم الذي عند بئر مدرى ليرد به السيل عن المسجد النبوي والمدينة ، وتقدم في بئر أريس عن ابن زبالة ما يقتضي أن عثان صرفه حتى يصب في بطحان ، وسال مهزور في خلافة المنصور سنة بضع وخمسين ومائة حتى ملأ الصدقات النبوية ، وصار الماء في برقة إلى أنصاف النخيل ، فخيف على المسجد ، فخرج الناس إليه ، فدلوا على مصرفه ، فحفروا في برقة ، فأبدوا عنى حجارة منقوشة ، ففتحوها ، فانصرف الماء فيها وغاص إلى بطحان ، دلهم على ذلك عجوز مسنة من أهل العالية ، قاله ابن شبة وابن زبالة ، وزاد : أن في تلك ذلك عجوز مسنة من أهل العالية ، قاله ابن شبة وابن زبالة ، وزاد : أن في تلك الليلة هدمت بيوت بطحان وبني جشم ، أي : جشم بن الحارث بالسنح(۱) قرب بطحان لصرف الماء إلى جهتهم ، والخصام مع الزبير في شراح الحرة التي يسقون بطحان لهم ورد كما أوضحناه في الأصل .

قال الزبير بن بكار : ثم يلتقي سيل العقيق ، ورانون ، وأذاخر ، وذي صلب ، وذي ريش ، وبطحان ، ومعجب ، ومهزور ، وقناة بزغابة ، وسيول العوالي، هذه يلقى بعضها بعضاً قبل أن يلقى العقيق ، أي لما فصلناه فيا سبق ، ثم يجتمع فيلتقي العقيق بزغابة عند أرض سعد بن أبي وقاص ، وذلك أعلى وادي اضم ، فيلتقي به لانضام السيول واجتاعها به كما أشار إليه ابن شبة ، ويسمى اليوم بالضيقة .

<sup>(</sup>١) لعل صوابه : السيح بالياء التحتية ، لأن السنح ليس ببطحان .

<sup>(</sup>٢) سوابه : النقمى ، بفتح النون والقاف والميم ، ويصح فيــه كسر القاف كما في اسماء الأماكن ، كجمرا . ونعمان بالضم .

<sup>(</sup>٣) ككتف ، كا سيأتي في أسماء الأماكن . -

والحرار ، ومن المسرق ذو أوان ، ثم الأثمـة ، ثم يلقاها وادي برمـة من الشأم ووادي ترعة من القبلة ، ثم يلقاه وادي حجو ووادي العيص من القبلة ، ثم يلقاه وادي حجو ووادي الجزل الذي بـه السقيا والرحبة في نخل ذي المروة ، ثم عمودان في أسفل المروة ، ثم يلقاه واد يقال له : « سفان » ، حين يفضي إلى البحر عنـد جبل يقال له : « أراك » ، ثم يدفع في البحر من ثلاثة أمكنة يقال له . النجوب » و « البنيجة » و « حقيب » . انتهى .

وذكرنا في الأصل مافي كلام المطري من المخالفة لما ذكره من أن مصبه في اللحر من ناحة أكرى في طريق مصر.

الفصل الثالث : في الأحماء ومن حماها ، وشرح حال حمى النبي مِلْقِيْقِ بالنقيع المُمى : بالقصر ، وقد يمد : موضع من الموات يمنع من التعرض له ليتوفر فيه الكلأ ، فترعاه مواش مخصوصة ، وقد اشتهر بذلك مواضع من جهات المدينة .

منها : حمى النقيع بنون مفتوحة ، وقاف مكسورة ، وعين مهملة . وأصله : كل موضع يستنقع فيه الماء ، وبه سمي هذا الوادي .

قال ابن شبة : وهو واد كثير الذر ، وهو من المدينة على أربعة برد في عانها . انتهى .

وقيل : هو على ستين ميلا من المدينة ، ولعل مراد قائله طرفه الأقصى من المدينة ، وقد تقدم أنه صدر وادي العقيق ، وأن العقيق يبتدىء من حضير ، فيكون انتهاء النقيع إليه .

ونقل الهجري : أنه أول الاحماء وأفضلها وأشرفها ، وأن طوله بريد ، وعرضه ميل في بعض ذلك ، لأن النبي على المامين أمر رجلًا صيتاً فاتكا على عسيب ، وصاح بأعلى صوته ، فكان مدى صوته بريداً ، وهو قاع مدر طيب ينبت أحرار البقل والطرائف ،ويستأجم، أي: يستأصل أصله ، ويغلظ نبته حتى يعود

كالأجمة يغيب فيه الراكب إذا أحيا ، وفيه العضاه والغرقد ، والسدر والسيال ، والسلم والطلح ، والسمر والعوسج ، ويحف ذلك القاع حرة بني سليم شرقاً ، والصخرة غرباً مع أعلام مشهورة في المغرب برام ، والوبرة ، وضاف , والشقراء ، وببطن النقيع ، غدر تصيف ، وأعلاها يراجم ، ثم ألبن ، وبعضهم يقول : يلبن وهو أعظمها وأذكرهما . انتهى .

ولأبي داود والزبير بن بكار بسند حسن عن الصعب بن جثامة أن النبي كالله عن النقيع ، وقال : « لا حمى إلا لله » ، وزاد الزبير : « ولرسوله » .

ولأحمد عن ابن عمو ، أن النبي وَلَيْكُ عَلَيْهِ عَمَى النقيع للخيل ، فقلت له : لحيله ؟ قال : لا لحيل المسلمين .

ولابن شبة : أن النبي ﷺ حمى قاع النقيع لخيل المسلمين ، وفي رواية له : حمى النقيع للخيل ، وحمى الربذة للصدقة .

وللزبير بن بكار عن غير واحــد من الثقات ، عن النبي عَلَيْقٍ : أنه صلى على مقمل ، وحماه وما حوله من قاع النقيــع لخيول المسلمين .

وزادت بنو أمية بعد والأمراء أضعاف ماحمى رسول الله ويوالي بالنقيع .

وعن هيصم المزني ، أن رسول الله وتيالي أشرف على مقمل ظرب وسط النقيع ، فصلى عليه ، فمسجده هناك ، وقال لهيصم : « إني مستعملك على هذا الوادي ، فما جاء من هاهنا وهاهنا بيشير إلى مطلع الشمس ومغربها فامنعه » ، فقال : إني رجل ليس لي إلا بنات ، وليس معي أحد يعاونني ، قال : فقال رسول الله ويني : إن الله عز وجل سيرزقك ولداً ويجعل لك ولياً ، قال : فعمل عليه ، وكان له بعد ذلك ولد ، فلم تزل الولاة يولون عليه والياً منذ عهد النبي واليا يستعمله والي المدينة حتى كان داود بن عيسى فتر كه سنة ثمان وتسعين ومائة ، لأن الناس جلوا عنه للخوف ، فلم يبق أحد يستعمله عليه . انتهى .

وحمى أبو بكر بعد النبي مَلِيَّالَةُ ، ثم عمر بعده غير النقيع كما سيأتي لكثرة خيل المسلمين وإبلهم .

وفي « الموطأ » عن يحيى بن سعيد ، أن عمر كان يحمل في العام الواحد على أربعين ألف بعير ، يحمل الرجل إلى الشام على بعير ، ويحمل الرجلين إلى العراق على بعير .

ونقل عن مالك : أن الحيل التي أعدها عمو رضي الله عنمه ليحمل عليها في الجهاد من لا مركوب له عدتها أربعون ألفاً .

ومنها : حمى الربذة .

قرية (١) بنجد من عمل المدينة على نحو أربعة أيام منها ، نزلها أبو ذر الغفاري ، وتوفي بهـا .

قال الأصمعي : إنها من المشرق الذي هو كبد نجد ، وإنها الحمى الأبين .

وقال الأهوازي : إنها خربت سنة تسع عشرة وثلاثمائة لاتصال الحروب بين أهلها وأهل ضرية ، فاستنجد أهل ضرية بالقرامطة ، فارتحل أهل الربذة عنها . وتقدم أن النبي مَلِيَّاتِينِ حماها لإبل الصدقة .

وفي « الكبير » للطبراني برجال الصحيح ، عن ابن عمر رضي الله عنها ، قال : حمى الذي عليه الربذة لإبل الصدقة . وقيل : حماها أبو بكر ، وقيل : عمر رضى الله عنها ، وهو الأشهر .

ولابن أبي شيبة بإسناد صحيح ، عن ابن عمر ، أن عمر رضي الله عنـه حمى الربنـة لنعم الصدقة ، فتعين الجمع بأن النبي وليسلل حمى منها شيئاً ، ثم زيد بعده في حماها .

<sup>(</sup>١) قال الشيخ حسب الله المكي : سيأتي في بطن نخل أنه يلتقي بها طويق الربذة ، وبطن نخل هو المعروف الآن بالحناكية ، فتكون الربذة من جهة الحناكية ، دأقول : الربذة جنوب الحناكية بمسافة تقرب من مسيرة يومين وتعرف الآن ببئر النفازي ( حمد ) .

لنكن نقل الهجري أن عمر رضي الله عنه أول من أحمى الحمى بالربذة ، وأن سعة حماه بريد في بريد ، وأن سرة حمى الربذة كانت الحرة ، ثم زاد الولاة بعد في الحمى ، وآخر من حماه أبو بكر الزبيري لنعمه ، وكان يرعى فيه أهل المدينة ، وكان جعفر بن سليان في عمله الأخير على المدينة أحماه لظهره بعد ما أبيحت الاحماء في ولاية المهدي ، ثم لم يحمه أحد بعد بكار الزبيري . انتهى .

ومنها : الشرف .

حماه عمر رضي الله عنه ، وليس هو شرف الروحاء ، بل موضع بكبد نجد وقيل : واد عظيم تكتنفه جبال حمى ضرية ، والظاهر : أنه مراد من غاير بينهما .

وقال الأصمعي: الشرف كبد نجد ، وكانت منازل بني حجر آكل الموار الكندي ، وفيها اليوم حمى ضرية ، وفي أول الشرف الربذة ، وهي الحمى الأيمن والشريف إلى جنبه يفصل بينها السرير ، فما كان مشرقاً فهو الشريف ، وما كان مغرباً فهو الشرف .

وقال أيضاً: الحمى يعني بنجد حميان: حمى ضرية، وحمى الربذة، وزاد عليه صاحب المعجم: حمى فيد وغيره، فيحتمل أن المراد بقولهم: حمى عمر: الشرف، والربذة: حمى ضرية والربذة، ولذا لم يفرد الهجري الشرف بالذكر، ونقل أنه كان يقال لعامل ضربة: عامل الشرف.

وقال الأصمعي : كان يقال : من تصيف الشرف ، وتربع الحزم (١) وشتى الصمان . وفي نسخة : الرمال ، فقد أصاب المرعى . اه.

ومنها حمى ضرية :

بالضاد المعجمة ، وكسر الراء ، وتشديد المثناة التحتية : قرية على نحو سبع

<sup>- (</sup>١) الصواب : الحزن بالنون ، وهو مكان شرق الصان يقطعه طريق الحج العراقي قديماً ، ويعرف الآن باسم الحزول جمع حزل ، كأنهم أبدلوا النون لاماً . (حمد ) .

مرأحل من المدينة بطريق حاج البصرة إلى مُكة ، سميت باسم بثر عـذبة هناك يقال لها : ضرية .

قال ابن الكلبي : سميت بضرية بنت نزار أم حلوان بن عمران بن الحاف ابن قضاعة ، وهو أشهر الأحماء وأسيرها ذكراً ، وكان حمى كليب بن وائل فيما يزعم أهل البادية ، ومعروف قبر كليب به عندهم .

ونقل الهجري: أن أول من أحمى بضرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أحمى ستة أميال من كل ناحية ، وضرية وسط الحمى ، فكثر النعم زمن عثمان حتى ضاق عنه الحمى ، وبلغ أربعين ألف بعير ، فأمر عثمان أن يزاد ما يسع إبل الصدقة وظهران الغزاة ، فزاد زيادة لم يحددوها ، إلا أن عثمان اشترى ماء من مياه بني ضبيبة كان أدنى مياه غنى إلى ضرية يقال له: البركة ، عندها هضبات يقال لها : البكرات على نحو عشرة أميال من ضرية ، ويذكر أنها دخلت في حمى عثمان ، ثم لم تزل الولاة تزيد فيه ، واتخذوه مأكلة ، ومن أشدهم فيه انساطاً ومنعاً إبراهيم بن هشام المخزومي ، زاد فيه ، وضيق على أهله ، واتخذ فيه من كل لون من ألوان الإبل ألف بعير ، ولم تزل حواط الحمى يقاتلون عليه أشدالقتال ، ويكون فيه الدماء ، وكانت ضرية من مياه الضباب في الجاهلية يووون أن ذا الجوشن الضبابي والد شمر قاتل الحسين بن على رضي الله عنها ، وكانت مسلمة الضباب يووون أن ذا الجوشن قال في الجاهلية :

دعوت الله إذ سغبت عبالي ليجعل لي لدى وسط طعاماً فأعطاني ضريّة خير بأر تمج الماء والحب التواما

ووسط جبل على ستة أميال من ضرية يطأ الحاج المصعد خيشومه ، وبناحيته اليسرى دارة في أعلاها الماء الذي يقال له : قنبع (١) ، وهي بين وسط وعسعس ،

<sup>(</sup>١) صوابه : قنيع ، ( حمد )

ويقال لها أيضاً : دارة عسعس، وعسعس جبل أحمر مجتمع في الساء كهيئة رجل حالس .

وأما عين ضربة وسيحها ، فيقال : إنه كان لعثان بن عنبسة بن أبي سفيان ، احتفرها ، وغرس نخلها ، وضفر بها ضفيرة بالصخر لينحبس الماء ، وهو سد يعترض الوادي فيقطع ماء وليكون أغزر للعين ، فلما قام بنو العباس كان ذلك فيا قبضوا ، ففي آخر ولاية أبي العباس ، وكان تحته امرأة من بني جعفر بن كلاب الخزوميين ، وفد عليها خالها معروف ، فسأله أن يقطعه عين ضرية ، فأقطعه ، وكان بدوياً ذا نعم ، فلما أرطب نخلها نزلها بأهله ، وكانت نعمة ترد عليه ، وصار يطعم الضيفان الرطب ، ومجلب لهم من إبله ، فأتاه ضيفان بعد ما ولى الرطب ، فأرسل فلم من إبله الرسول : ذهب الرطب ، فقال : يسوؤني أن أعود علىضفاني من نخلك ؟ وأتاه قيمه بشيء من قثائها ، فقال : قبح الله ما جئت به ، احذر أن يراه عيالي ، وكره النخل ، فاشتراه منه عبد الله الهاشمي عامل اليامة بألفي دينار ، فأحدث بسوق ضرية حوانيت جعلها سماطين داخلين في سماطي ضرية دينار ، فأحدث بسوق ضرية حوانيت بعلها سماطين داخلين في سماطي ضرية وقد أكثر الشعراء وغيرهم من ذكر هذا الحمى وأعلامه وأخباره ، وقد ذكرنا نبذة من ذلك في الأصل .

ومنها : حمى فيد . بالفاء ، ثم مثناه تحتية ساكنة : منزل بنجد في طريق الحاج العراقي ، وبه سوق وبرك ، ونخل وعيون ، قيل : سمي بفيد بن حام ، لأنه أول من سكنه ، وعين النخل التي به احتفرها عثمان بن عفات رضي الله عنه ، والأخرى التي في وسط الحصن والسوق تعرف بالحارة ، احتفرها المنصور ، والثالثة على الطريق خارج المنزل ، حفرها المهدي ، قاله الأسدي .

وذكر ابن جبير ما يقتضي أنه على نحو تسع مراحل من المدينة .

وقال الهجري : إنه لم يجد أحداً عنده علم بمن كان أول من أحماه ، ولا كم كانت منعته أولى ما أحمى ، إلا أنه كان فلاة بين أسد وطيء ، وذكر من لقيت من أهله أن أول من حفر به حفراً في الإسلام أبو الديلم مولى لفزارة في ولاية بني مروان ، فاحتفر العين الستي هي اليوم قائمة ، وأساحها (١) ، وغرس عليها وكانت في يده حتى قام بنو العباس ، فقبضوها .

قلت : وكأنه لم يقف على ما سبق عن الأسدي من أن عين النخل لعثمان ، ولعله أول من حماه .

الفصل الرابع في بقاعها ، وآطامها وبعض أعمالها ، وأعراصها ، وجبالها ، وضبط الأسماء المتعلقة بذلك وبغيره بما تمس الحاجة إليه على ترتيب حروف الهجاء . حرف الألف :

آرة كحارة : جبل كبير لمزينة فوق قدس بما يلي الفرع ، يخو من جوانبه عيون، عليها قرى كالفوع ، وأم العيال صدقة فاطمة الزهراء رضي الله عنها ، والمضيق، والمحضة ، والوبرة ، والحضرة ، والفعوة ، وأوديتها تصب في الأبواء ، ثم بودان ، ويسمى الوادي « آرة حقل » ، وبه قوية يقال لها : « وبعان » ، وخلص آرة واد فيه قرى ، قاله عرام .

أبار بالضم ، وأبيرة مصغرة ، من أودية الأجرد يصبان في ينجع .

أبرق خترب: بجمى ضرية ، به معدن فضة كثير النيل .

أبرق الداث : بالحمى ايضًا ، والداث : واد عظيم هناك .

أبرق العزاف : بعين مهملة ، ثم زاي معجمة مشددة ، آخره فاء : بين المدينة والربذة على عشرين ميلا من الربذة ، به آبار قديمة غليظة .

<sup>(</sup>١) أي : أجراها .

قال خريم بن فاتك في سبب إسلامه : أجنني الليل بأبرق العزاف ، فناديت: أعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهائه ، وإذا بهاتف يهتف بي : عذيا فتى بالله ذي الجلال واقرأ بآيات من الأنفال ووحّد الله ولا تبالي

فقلت:

يا أيها الهاتف ما تقول أرشد عندك أم تضليل فقال :

هذا رسول الله ذي الخيرات يدعو إلى الخيرات والنجاة في شعر آخر ذكره ابن اسحاق مع محبته للنبي عُرَالِيَّةٍ وإسلامه .

وفي « الأمثال » للزنخشري في قولهم : أقفر من أبرق العزاف ، وهو رملة لبني سعد يسرة عن طريق الكوفة ، قريبة من زرود ، يزعمون أن فيها الجن . النهى . والأبارق كثيرة ، وهي لغة : الموضع المرتفع ذو الحجارة والرمل والطين . الأبلق الفرد : حصن تياء ، كان ينزله السمو أل ، ، والعرب تضرب به المثل في الوفاء في الحصانة ، وزعموا أنه من بناء سليان عليه السلام ، وضربوا المشل في الوفاء بالسموأل لقصة اتفقت له في ذلك مهذا الحصن .

أبلى كحبلى: جبال لبني سالم (١) بين السوارقية والرحضية على نحو أربعة أيام من المدينة .

الأبواء: كحاواء ممدود ، وسبق في مسجد الأبواء، وهي قرية قال كثير: سميت به لأنهم تبوؤوها منزلاً ، وقيل : هو اسم جبل هناك يمين آرة سمي به لوبائه على القلب .

والأصح : أن قبر أم رسول الله مِيَّالِيْنِ بالأبواء ، ماتت هناك وهي راجعة من المدينة .

<sup>(</sup>١) صوابه: سليم (حمد).

الأثمة ، أثمة عبد الله بن الزبير : بساط واسع يدفع على حضير .

الأثابة : سبق في مسجدها ، وحكي فيها تثليث الهمزة ، وفيه حديث : «حتى إذا كان بالاثابة بين الرويثة والعرج إذا بظبي حاقف ... (١) » الحديث .

الأثبة محركة : واحدة الاثب للشجر المعروف : غدير بالعقيق ، وهناك مال لعبد الله ، ونخل ليحيى بن الزبير .

الأثيفية بالضم ، ثم الفتح ، ثم سكون المثناة تحت ، وكسر الفاء ، ثم مثناة تحت مخففة ، ويقال : ذو أثيفية من أودية العقيق .

الأثيل تصغير الأثل ، بين بدر والصفراء ، وهو على ميلين من بدر ، به عين لآل جعفر بن أبي طالب ، يقال : صلى النبي أبنيه به العصر مرجعه من بدر ، فمر به ميكائيل عليه السلام بعد ما صلى ركعة وعلى جناحه النقع ، فتبسم وقال : إني كنت في طلب القوم ، فتبسم وقال له وقتل عنده النضر بن الحارث ، والأثيل : موضع آخر في ذلك الصقع أكثره لبني ضمرة .

ذات أجدال : موضع بمضيق الصفراء .

الاجرد: أطم بني خدرة بالبصة ، وجبل لجهينة شامي بواط ، وجبل آخر ، أو موضع قبل مدلجة تعهن .

أجش : بالجيم محوكاً ، وشين معجمة مشددة ، أطم بني أنيف بقباء .

أجم بني ساعدة : بضم أوله وثانيه : أطم كان لهم قرب ذباب .

أحباب جمع حبيب : بلد في جنب السوارقية .

أحجار الزيت كانت عند مشهد مالك بن سنان يضع عليها الزياتون رواياهم ، فعلا الكس عليها .

<sup>(</sup>١) أي نائم قد انحنى في نومه كما في « مجمع البحار » .

ولابي داود والترمذي وغيرهما ، عن مولى آبي اللحم (١) ، أنه رأى النبي عَلَيْظِيَّةِ يستسقى من أحجار الزيت قريباً من الزوراء قائماً يدعو ... الحديث .

واقتضى كلام كعب الاحبار: أنه أيضاً موضع من الحرة بمنازل بني عبد الاشهل به كانت وقعة الحرة .

أحجار المراء بقباء ، وفي حديث : يلقى جبريـل عنـد أحجار المرا، . وفي « النهانة » قال مجاهد : هي قباء .

أحد : بضمتين ، تقدم في فضله .

الأحياء: جمع حي: ما أسفل ثنية المرة برابغ، به سرية عبيدة بن الحارث. أخزم كأحمد : جبل بين ملل والروحاء ، يعوف اليوم مجزيم .

قال ابن هرمة :

بأخزم أو بالمنحنى من سويقة .

الأخضر: بالفتح وضاد معجمة ، منزل نبوي قرب تبوك .

أذاخر جمع أذخر ، تقدم في الأودية ، وأذاخر : ثنية قرب مكة

أرابن بالضم ، ثم بالفتح ، وكسر الموحدة ، ثم نون : منزل على قفا مبرك ينحدر على مضيق الصفراء .

أرثد : بالمثلثة والدال المهملة ، كأحمد : وادي الأبواء .

الأرحضية مجاء مهملة ، وضاد معجمة ، ومثناة تحتية مشددة ، ويقال : الرحضية بكسر الراء : قرية بها آبار ومزارع ، وحذاءها قرية يقال لها : الحجو بناحية أبلى .

<sup>(</sup>١) هو عمير كما في « أُسد الغابة » ، وآبي اللحم : بهمزة ممدودة ، وكسر الباء ، وقيل : لأنه كان لا يأكل اللحم، وقيل : لا يأكل لحم ما ذبح للأصنام · واسمه عبد الله ، وقيل : خلف ، وقيل : الحويرث الغفاري ؛ صحابي استشهد يوم حنين رواه عنه مولاه .

أسقف : جبل بطرف رابوع .

الأسواف بالفتح ثم السكون آخره فاء ، ويقال : الأساويف : شامي النقيع (١) على طريق المتوجه إلى أحد ، قال ابن عبد البر : به صدقة زيد بن ثابت .

وفي « طبقات ابن سعد » ، قال أبو الزناد : كنا نتحدث أن الأساويف مما أقطعه عمر لزيد بن ثابت .

قلت : وبعضه اليوم بيد الطائفة المعروفة بالزيود من العرب يتوارثونه .

وفي « الأوسط » للطبراني ، خرج رسول الله ويتلق زائراً لسعد بن الربيع الأنصاري ومنزله بالأسواف ، فبسطت امرأته لرسول الله ويتلق تحت صور من نخل ، فجلس ... الحديث . وفيه قصة البشارة بالجنة . ورواه الواقدي مطولاً ، إلا أنه ذكر أن بجيء النبي والله لامرأته بعد مقتله بأحد ، وأن زيد بن ثابت تزوج ابنة سعد بن الربيع .

وفي « الأوسط » أيضاً ، أن النبي عَلَيْ جلس على بثر بالأسواف ، وأدلى رجليه فيها ، وذكر مجيء أبي بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان ، كحديث بئر أريس ، وأن بلالاً المأمور بالاذن لكل منهم ، وأن يبشره بالجنة .

الأشعر : قال الهجري : وجدت صفته ، وصفة الأجرد جبل جهينة ، فنقلته للحديث الذي جاء فيه مرفوعا في الأمان من الفتن ، ثم قال الأشعر : محده من شقه الياني ، ووادي(٢) الروحاء ، ومن شقه الشامي بواطان .

ولابن شبة عن أبي هريرة رضي الله عنه : « خير الجال أحد ، والأشعر ، وورقات » .

<sup>(</sup>١) لمل صوابه : البقيع بالموحدة .

الأشنف : أطم يواجه مسجد الخربة .

· أضاة بني غفار ، بالضاد المعجمة والقصر كحصاة : مستنقع الماء . قال في «المشارق» : وهو موضع بالمدينة ، فيه حديث أن جبريل لقي النبي عليه عند أضاة بني غفار . قلت : منازل بني غفار غربي سوق المدينة ، كما سبق في المساجد ، وبالسائلة من أجبل جهنة الى بطحان .

أضاخ كغراب ، آخره معجمة ، ويقال : وضاخ (۱) : سوق على ليلة من عرفجا . أضافر جمع ضفيرة ، وهي الحقف من الرمل : اسم ثنايا سلكها النبي عَلَيْكِ بعد ارتحاله من ذفران يويد بدراً ، وذو الأضافر هضات على ميلين من هرشى ، ويقال لها : الأضافر أيضاً .

إضَم كعنب ، تقدم آخر الفصل الشاني أنه الوادي المعروف اليوم بالضيقة ، وأن أعلاه مجتمع الأسيال ، وكان به أموال زعاب (٢) على عيون ، والجبل الذي بالوادي يسمى بإضم أيضاً .

وروى البيهقي : أن مصارعة النبي عَلَيْظَةٍ لركانة (٣) أشد أهل زمانه كانت بوادي إضم ، وبطن إضم كما في « طبقات ابن سعد » : ما بين ذي خشب ، وذي المروة على ثلاثة بود من المدينة .

الأطول : أطم بمنازل بني عبيد عد المسجد الحوبة من القبلة .

أعشار جمع عشر : من أودية العقيق ، وإليه يضاف كهف أعشار .

أعظم بضم الظاء المعجمة جمع عظم: جبل كبير شمالي ذت الجيش ، قاله المجد.

<sup>(</sup>١) لا يزال معروفاً ، قرية شرقي ضرية . (حمد) .

<sup>(</sup>٢) وله للصواب : رغاب بالراء المهملة والغين المعجمة : أي : الكثير ، أو رغابة : مجمع السيول .

<sup>(</sup>٣) اسم رجل مشهور بالقوة والمصارعة وهو بضم الراء .

وفي خط المراغي : بفتح الهمزة والظاء معاً ، ويقال : فيه عظم<sup>(١)</sup> بفتحتين ، وهو المعروف اليوم ، وفيه يقول عامر الزبيري :

قل للذي رام هذا الحي من أسد ومت الشوامخ من عير ومن عظم

وعن محمد بن قليع عن أشياخه قالوا : ما برقت السهاء قط إلا استهلت على عظم ، وكانوا يقولون : إن على ظهره قبر نبي أو رجل صالح .

أعماد : أربعة آطام بين المذاد والدويخل ، جبل بني عبيد ، بعضها لبني عبيد ، وبعضها لبني حرام .

الأعواف ، ويقال : العواف : أحد الصدقات المتقدّمة .

الأعوص ، كالأحمر ، بعين وصاد مهلمتين : شرقي المدينة بين بئر السائب وبئر المطلب .

الأفراق : بالفاء ، آخره قاف كالأسواف ، كأنه جمع فرق . وعن بعضهم : كسر الهزة : موضع من حوائط المدينة .

ألاب (٢) كسراب : من أودية الأشعر يلتقي مع مضيق الصفواء أسفل من عين العلاء .

ألبن بالفتح ، ثم السكون ، ثم موحدة مفتوحة على الأفصح كما سيأتي في يلبن . ألهان كنبهان : موضع لبني قريظة .

أم العيال : عين عليها سوقة (٣) ، وسبق في آرة أنها صدقة فاطمة ، قاله عوام . وقال ابن حزم : هي لولد طلحة بن عبيد الله ، أنفق عليها ثمانين ألف دينار ، وغلة ثمرها خاصة أربعة آلاف دينار ، تسقي أزيد من عشرين ألف نخلة .

<sup>(</sup>١) هو جبل كبير غربي الجرف عن يسار مغيب الشمس ، مشهور .

<sup>(</sup>٢) أقول : لا يزال ألاب معروفا ، رانظر وصفه في مجلة كلية الاداب من جامعــة الرياض الجزء الأول . ( حمد ) .

<sup>(</sup>٣) لعل الصواب : عليها سوق .

ذو أمو : بفتحتين بطويق فيـد على ثلاثة مواحل من المدينـة بقوية النخيل . وقبل : نخل .

وقال ابن حزم : أقطع النبي وَلَيْكُ عوسجة الجهني ذا أمر ، واعتزل بعض ولد ابن الزبير بأمر من بطن إضم في بعض الفتن .

إمرة (١) بالكسر : كإمَّعة ، وقد تفتح الهمزة : موضع قرب جبل المنار به آبار سمي باسم الصغير من ولد الضأن .

الأنعم : بضم العين ، سبق في مسجد المنارتين بطريق العقيق ، أنه الجبل الذي على يمين الآتي من الزقيّقين ، وهو الذي بنى عليه المزني وجابر الربعي ، وفه يقول الشاعر .

لمن الديار غشيتها بالأنعم .

والأنعم بفتح العين : جبل ببطن عاقل قرب حمى ضرية ، وعناه جريو بقوله . حيّ الديار بعاقل فالأنعم .

فاجتنب ما وقع للمجد هنا ٠

إهاب (٢) ككتاب ، وقد تبدل الهمزة ياء ، وفي مسلم (٣) : تبلغ المساكن إهاب أو يهاب بكسر الياء .

وإليه تضاف بئر إهاب المتقدمة في الآبار بالحرة الغربية .

<sup>(</sup>١) لا يزال معروفا شمال جبل طخفة ، وفي الشهال الشرقي من ضرية . (حمد ) .

<sup>(</sup>٢) تعرف اليوم بزمزم كا ذكره المؤلف في الآبار وفيا سيأتي .

<sup>(</sup>٣) أي : «صحيح مسلم ».

ذوأوان بلفظ : الأوان للحين . قال ابن إسحاق : لما قفل النبي عَلِيْكِم من تبوك ونزل بذي أوان بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار ، أتاه خبر مسجد الضرار .

الأوساط بسين وطاء مهملتين : بدار سعد بن عبادة . وفي رواية : بدار بلحارث ، ولعل المراد من كان بدار سعد منهم عند جوار سعد .

حرف الباء .

بئر أرمى بالفتح ، وسكون الراء ، كسلمى : على ثلاثة أميال من المدينة عندها غزوة ذات الرقاع .

بئر ألية بلفظ : ألية الشاة في حزم بني عوامل على يومين من المدينة .

بئر جشم : بضم الجيم ، وفتح الشين المعجمة ، ولعله ابن الخررج جد بني مالك بن عضب ، ومنزلهم ببني بياضة غربي رانونا ، وقول ياقوت : بئر جشم بالجرف ، إن صح فهي غير المذكورة في مسيل رانونا .

بئر خارجة : بالحاء المعجمة ، وكسر الراء ، وفتح الجيم : اسم رجل أضيفت إليه البئر ، وهي بالمدينة غير معروفة اليوم .

بئر خريف : تقدمت في بئر أريس .

بئر الخصى : تأتي في الحاء المعجمة .

بئر الدريك : تصغير درك ، ويقال : الزريق بالقاف ، لها ذكر في مناذل بني خطمة ، وقال قس بن الحطيم :

ببئر دريك فاستعدوا لمثلها وأصغوا لها آذانكم وتأملوا بئر ذروان : بفتح الذال المعجمة كمروان عند البخاري . ولمسلم : بئر ذي أروان . وأسقط الأصلي الراء وغلط ، وكان الأصل : ذي أروان ، فسهلت الهمزة لكثرة الاستعمال ، فصار ذروان . وروي : بئر أروان باسقاط ذي ، وهي بئر بني زريق ، وضع لبيد بن الأعصم ، وكان منافقاً حليفاً في بني زريق

سحوه للنبي مَلِيْقِيم تحت راعوفتها (١) ، وكان ماؤها كنقاعة الحناء ، ونخلها كأنه رؤوس الشياطين ، فأمر بها النبي مَلِيقِيم فدفنت بعد إخراج السحر منها ، لكنه لم يخرجه للناس .

بئو رئاب : بكسر الراء ، ثم همزة وألف ، آخره موحدة : بئر بالمدينة لها شاهد في محيص(٢) .

بئر ركانة : على عشرة أميال من المدينة بطريق العراق .

بئو زمزم : بزايين معجمتين ، تقدمت في بئو إهاب .

بئر السائب : بالطريق النجدي ، على يوم من المدينة ، ويوم من الشقوة ، والجبل المشرف عليها يقال له : « شباع » بالشين ككتاب ، يذكر أن إبراهيم الحليل نزل في أعلاه .

بئر عائشة : رجل من بني واقف ، عليها أطم له بجهة قبلة مسجد الفضيخ .

بئر عذق : بالفتح وسكون الذال المعجمة بلفظ : العذق للنخلة ، معروفة بقباء بنازل بنى أنيف .

بئر عروة : تقدمت مع قصره في فضل العقيق .

بئر ذات العلم : بفتحتين تجاه الروحاء ، يقال : إن علي بن أبي طالب قاتل الجن بها ، وهي متناهية بعد هرشي (٣) .

بر عاصر : تقدمت في صدقة عثمان ببئر أريس .

<sup>(</sup>١) الراعوفة والراعوف: حجر في أسفل البئر ، أو صخرة في أسفلها ، يجلس عليها المائح أو غيره ، وقيل : في أعلاها ، وقيل غير ذلك . « لسان العرب ».

<sup>(</sup>٢) كأمير : موضع بالمدينة .

<sup>. (</sup>٣) كيف هذا مع قوله أولا : إنها تجاه الروحاء ، والحال : أن بين الروحاء وهرشى مراحل ، ولعل هنا سقط شيء فإن هرشى عند رابغ .

بئر فاطمة : بنت الحسين رضي الله عنها : احتفرتها بالحرة الغربية عند انتقالها من بيت جدتها فاطمة الكبرى رضي الله عنها لإدخاله في المسجد قرب بناء إبراهيم ابن هشام فصلت في موضع بئرها ركعتين ، ثم دعت الله تعالى ، وأخذت المسحاة ، فاحتفرت بيدها ، وأمرت العال ، فعملوا ، فما لقيت حصاة حتى أماهت ، فلما بنى إبراهيم بن هشام هناك ، وأراد نقل السوق صنع في حفرته بالحوض مثل ذلك فلقي جب لا ، فاشترى دار فاطمة هذه من ابنها عبد الله بن حسن بن حسن رضي الله عنهم .

ورجح المطري أن هذه البئر هي المعروفة اليوم بزمزم ، وسبق رده في بئر إهاب ، والظاهر : أنها بقربها .

بئر فجار : بتشديد الجيم ، تأتي في الشطيبة .

بئو مدرى : بكسر الميم ، وسكون الدال ، بلفظ المدرى الذي يكتحل به : من الآبار النفيسة ، عمل عثمان رضي الله عنه عندها الردم ليرد به سيل مهزور عن المسجد .

بئو مرق : محركا ، وقد تسكن الراء آخره قاف ، مجاثط لبني ظفر ، ويعرف اليوم : بالمرقية .

بئر مطلب : منسوبة إلى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي ، على ستة أميال من المدينة بالطريق النجدي .

بئر معونة : بفتح الميم وضم العين ، ثم واو ، ثم نون مفتوحة ، ثم هاء ، وقد تتصحف ببئر معاوية التي بين عسفان ومكة ، بلفظ : معاوية الخليفة ، وليست بها ، فهذه بين جبال يقال لها : ابلى لبني سليم قرب حرتهم ، ومعونة اسم الوادي الذي البئر به معروف اليوم هناك .

وقال الزهري : بعث رسول الله والله عليه قبل أرض بني سلم ، وهو بنر

معونة بجرف ابلى ، وهو مخالف لما في « المشارق » ، من أن بئر معونة بين عسفان ومكة ، وهو مقتضى قول الواقدي : إن قصة الرجيع كانت عند بئر معونة ، لأن قصة الرجيع هناك ، لكن غاير ابن إسحاق بينها في الموضع .

بئر الملك : بكسر اللام ، وهو تبع الياني ، حفرها بمزله بقناة ، فاستوبأها، فاستقى له من بئر رومة . وفي صدقات على : بئر المالك بقناة .

بئر الهجيم : بالجيم مصغراً : وهو أطم بالعصبة .

بألا : بفتحات ثلاث ، تقدم في مساجد تبوك .

البتراء: تقدم فيها أيضاً ، والظاهر أنه غير البتراء التي انتهى النبي عَرَاقِيَّة إليها مورياً في غزاة بني لحيان ، ثم أخذ ذات اليسار ، فخرج على يسين ، ثم صغيرات الثام .

البجرات : بفتح الباء والجيم ، وقد تصغر : مياه سماء تجتمع بجبل شوران (١). بحران : بالضم ، وقيل : بالفتح وسكون الحاء المهملة ، ثم راء : معدن فوق الفرع ، به غزاة أو سرية .

بخرج: أطم بقباء .

بدا : بالفتح مخففاً : موضع قرب وادي القرى (٢) .

البدائع: تقدم في مسجد الشيخين.

بدر : بالفتح ثم السكون : بئر احتفرها رجل من غفار اسمه بدر بالموضع الذي كانت به وقعة بدر ، وقيل : هو بدر بن قريش ، وقريش بن مخلد بن النضر ، وقيل : الذي سميت به قريش قريشاً ، وقيل : هو من بني ضمرة سكن الموضع ، فغلب اسمه عليه ، وبدر الموعد ، وبدر القتال ، وبدر الثالثة ،

<sup>(</sup>١) قرب ميطان والعريض .

<sup>(</sup>٢) هو واد لا يزال معروفًا بقرب الوجه وظبا (حمد ) .

نكله موضع واحد، استشهد بوقعتها التي أعز الله بها الإسلام ثلائة عشر رجلا غُير عبيدة بن الحارث تأخرت وفاته حتى وصل الصفراء ، فدفن فيها .

قال المرجاني : وضربت طبلخانة النصر ببدر ، فهي تضرب إلى يوم القيامة . براق خبت : بكسر أوله ، وفتح الخاء المعجمة ، وسكون الموحدة ، ثم مثناة فوق : صحراء يمر بها المصعد من بدر إلى مكة .

برام : بفتح أوله ، وقد يكسر : جبل كأنه فسطاط من أعلام النقيع في المغرب ، ويقابله عسيب في المشرق .

برقة : بالضم ، وروي بالفتح ، ثم السكون : تقدمت في الصدقات .

برقة العيرات : بفتح العين المهملة ، والمثناة التحتية : بين ضرية وبيسان (١) ، حسنة متسعة على أقل من نصف ميل منها ، وهي التي في شعر امرىء القيس .

برك : بالكسر : واد بجذاء شواحط بناحية السوارقية ، ويقال لثنية مبرك : برك كما سيأتي .

البوكة: بالكسر، مغيض عين الأذرق.

برمة : بالكسر : قرب بلاكث بين خيبر ووادي القرى ، به عيون ونخل ، ويقال له : دو البيضة .

البرود : بالفتح وضم الراء : موضع بين طرف ملل ، وطرف الأشعر ، وموضع آخر بطرف حرة النار .

البزواء : بالزاي كالحلواء : بلدة بيضاء مرتفعة من الساحل بين الجار ، وودان وغيقة من أشد بلاد الله حراً ، سكانه بنو ضمرة من كنانة رهط عزة صاحبة كثير ، قال كثير يهجوهم :

ولا بأس بالبزواء أرضاً لو انها تطهور من آثارهم فتطيب

<sup>(</sup>١) صوابه : البستان ، ويقصد بستان ضرية : (حمد)

البضيع : بالضم وفتح الضاد المعجمة مصغراً : ضرب (١) عن يسار الجدار أسفل من عين الغفاريين ، قاله ياقوت . ويظهر أنه الآتي في النون .

البطحاء: يدفع فيها طرف عظم الشامي وما دبر (٢) من الصلصلين ، وتدفع هي من بين الجبلين في العقيق .

بطحان : بالضم ، ثم السكون ، وقيل : بفتح أوله وكسر ثانيه ، وحكي فتح الأول وسكون الثاني ، تقدم في الأودية .

قال الشاعر:

سقياً لسلع ولساحاته والعيش في أكناف بطحان أمسيت من شوقي إلى أهلها أدفع أحزاناً بأحزاك

بطن نخل (٣) جمع نخلة : على نحو يومين من المدينة ، بينها الطريق (٤) بطريق فيد ، بها أكثر من ثلاثمائة بئر ، كلها طيبة ، وبها تلتقي (٥) طريق الربذة .

<sup>(</sup>١)لعله ظرب بالظاء المعجمة ، ككتف .

<sup>(</sup>٧) لعله : ما أدبر فتأمل .

<sup>(</sup>٢) هو الموضع المعروف بالحناكية، قاله بعض فضلاء المدينة .

<sup>(</sup>٤) الصواب : الطرف بطريق فيد كا في « الوفا » . إحدى مراحل طريق فيد ، والطرف الآن يعرف باسم الصويدرة . (حمد )

<sup>(</sup>ه) فعلى هذا تكون الربذة من جهة الحناكية ، وبه يعلم أن الواسطه التي هي من جملة قرى وادي الصفراء ليست هي الربذة ، وأن أباذر المدفون بها ليس هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه لأنه مدفون بالربذة كما صرح بذلك في غير موضع ،

قال أبو حامد السكرني : هو تصيحف . وفي « المطالع » و « المشارق » : بإهمال العين على المشهور ، وقيده الأصيلي بالوجهين . وعند القابسي بالمعجمة ، ويقال : إن أبا عبيدة ذكره بها أيضاً ، وهو موضع عند أعلى قورى ، ويقال : حصن أو مزرعة ببني قريظة على ميلين من المدينة ، ولعل قورى هو المعروف اليوم بقوران أسفل الدلال لما ذكرناه في الأصل .

وقال محمد بن مسلمة : إنه سلك بعد قتل ابن الأشرف على بني قريظة ، ثم على بعاث ، محمد بعاث على على بعاث ، حتى أسند في حرة العريض ، وبه يرد قول عياض : بعاث على ليلتين من المدينة .

بعبع : بالضم وإهمال العينين ، أطم بقباء .

بغيبغة : بإعجام الغينين : تصغير البغبغ ، للبئر القريبة الرشاء . ويقال : البغيبات ، وهي عيون عملها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بينبع أول ما صارت إليه ، وتصدق بها ، وبلغ جدادهما في زمنه ألف وسق ، منها خيف الأراك ، وخيف نسطاس ، وأعطاها حسين بن علي عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهم يأكل غرها ، ويستعين بها على دينه على أن لا يزوج ابنته من يزيد بن معاوية ، فباع عبد الله تلك العيون من معاوية ، فلما تملك بنو هاشم ، كلم فيها عبد الله بن حسن بن حسن أبا العباس ، وهو خليفة ، فردها في صدقة على رضي الله عنه ، ثم قبضها أبو جعفر في خلافته ، فحين استخلف فردها في صدقة على رضي الله عنه ، ثم قبضها أبو جعفر في خلافته ، فحين استخلف المهدي أخبره الحسين بن زيد خبرها ، فردها مع صدقات على . وقيل : لم تزل بيد بني عبد الله بن جعفر حتى استخلف المأمون ، فانتزعها وعوضهم عنها ، وردها في وقف على .

البقال (١): بالفتح وتشديد القاف: موضع به دور بعضها مجاور لبقيع الزبير، وبعضها لبقيع الغرقد.

بقعاء: كصفراء ، بمعنى المجدب من الأرض ، ويقال له: بقعاء ذي القصة، موضع على أربعة وعشرين ميلا من المدينة ، خوج إليه أبو بكر لتجهيز المسلمين لقتال أهل الردة .

بقع : بالضم : بئر قيل : هي السقيا التي بنقب بني دينار . وقال الواقدي: البقع بالضم من السقيا التي بنقب بني دينار .

بقيع بطحان : بالفتح مضاف إلى وادي بطحان المتقدم .

بقيع الحبجبة : بفتح الخاء المعجمة ، ثم موحدة ، وفتح الجيم ، ثم موحدة ، وهاء : شجر ينبت بهذا الموضع . وقال السهيلي : إنه بجيمين . وابن الأثير : بخاءين معجمتين ، وتقدم بيانه في أول الباب الرابع ، وأنه على يسار المار إلى مشهد سيدنا إبراهيم ، وأمو النبي مَنِّ بضرب اللبن هناك حين بني المسجد .

بقيع الخيل : ماجاوز المصلى من شرقي المدينة ، ويقال له : بقيع المصلى أيضاً . قال أبو قطيفة :

ألا ليت شعري هل تغير بعدنا بقيع المصلى أم كعهد القرائن ويروى : جنوب المصلى .

بقيع الزبير: أقطعه النبي وَيُعَلِينُ والمصلى له ، فاتخذ في بعضه دوراً ، وهو بجوار بني غنم ، وفي شرقيه البقال ، وأظن الرحبة التي مجارة الخدام بطريق بقيع الغرقد منه .

<sup>(</sup>١) من جملته الرحبة التي يجلس فيها أغارات الحرم بطريق البقيسع عند عين الحارة ، قاله بعض فضلاء المدينة ، وسيأتي قريبًا التصريح به ، ومن جملته المدرسة الرستمية، ومن تأمل في قوله الآتي : « وفي شرقيه البقال » علم أن الرحبة المذكورة ليست من جملة البقال ، بل هي من بقيع الزبير ، وأن البقال بين البقيعين .

بقيع الغرقد : بالغين المعجمه : كبار العوسج ، كان نابتاً به ، فقطع واتخذ مقدرة كما سق

وقال عمرو بن النعمان البياضي يرثي قومه ونسب لرجل من خثعم :

خلت الديار فسدت غير مسوّد ومن العناء تفردي بالسؤدد

أين الذين عهدتهم في غبطة بين العقيق إلى بقيع الغوقد

البكرات : مجمى ضرية .

اللاط: تقدم مستوفى .

بلاكث : بالفتح وكسر الكاف ، ثم مثلثة : بجانب برمة ببطن اضم .

بلحان : بالفتح ، ثم السكون : أطم بالمال الذي يقال له : الشجرة ، ويعرف اليوم : بالشجيرة(١) مصغراً .

البلدة: سكون اللام.

البليدة : تصغير ما قبله ، معروفان بأسفل نخلى من أودية الأشعر ، قرب الموضع المعروف بالفقير(٢) ، وقد يقال في الثاني : البليد . قال ياقوت : وهو لآل على " .

بواطان : بضم أوله ، وحكي فتحه وطاء مهملة : جبلان شامي الأشعر مفترقا الرأسين ، غورى وجلسي (٣) ، وأصلها واحد ، ولذا يقال بالافراد ، بينها

<sup>(</sup>١) محل معروف بالعالية .

<sup>(</sup>٢) لا يخفى أنه إن أراد الفقير بالتصفير ، المعروف بالمالية ، فالظاهر أنه غلط ، إذ الأشعر قرب بواط ببنـه وبين الفقير ، مسافة بعيـدة ، فليحرر المراد ، قــاله بمض فضلاء المدينة . (٣) نسبتان للغور ، وهو المـكان المنخفض ، والجلسي : رهو كل نجد مرتفع ، قاله في المجمع .

ثنية تسلكها المحامل ، سلكها الني عَلِيْنَةٍ في « غزوة العشيرة » ، والجلسى منها تلى ملحتين لناس من جهينة ، نقله الهجري ، وبوادي بواط « غزوة » .

البويرمة : بئر بني الحارث بن الخزرج ، كذا في نسخة من ابن شبة ، ولعله تصحيف البويرة لما سيأتي .

البويرة : تصغير البئو التي يستقى منها .

وفي « الصحيح » : حرق نخل النضير ، وهي البويرة .

وليست هي الموضع المعروف بهذا الاسم في قبلة مسجد قباء من جهة المغرب، كما أوضحناه في الأصل ، بل هي بمنازلهم المتقدمة ، ومنها ناحية الغوس .

وقد قال ابن زبالة في حديث تربة صعيب المعروف اليوم عند ركن الحديقة الما جشونية ما لفظه : وصعيب عند النخلة المرجبة على الطريق في بناء ناحية من البويرة . اه .

وقال الحافظ ابن حجر : إنه يقال له : البويلة باللام بدل الراء .

ولابن سعد : أن النبي عَلِيْكِيْ أعطى الزبير بن العوام وأبا سلمة البويلة من أرض بني النضير .

قلت : والبويلة أطم لبني النضير بمنازلهم .

البيداء : الشرف الذي قدام ذي الحليفة ، فوق علم مخرج ذي الجليفة إذا صعدت من الوادي .

ولابن شبة عن ابن عمر : إذا خسف بالجيش بالبيداء ، فهو علامة خروج المهدي . 
بيسان : بالفتح وسكون المثناة تحت ، ثم سين مهملة ، وألف ونون : ماء ملح بين خيبر والمدينة ، نزل به عَلِيْنَةٍ في « غزوة ذي قرد » ، فسماه نعان ، ووصفه بالطيب ، فغير الاسم ، وغير الله الماء فاشتراه طلحة وتصدق به .

حرف التاء .

تاراء بالمد ، سبق في مساجد تبوك فراجعه .

تبوك كصبور : موضع بين وادي القرى والشأم ، على اثنتي عشرة مرحلة من المدينة ، به عين ونخل وحائط ينسب للنبي عليه ، وكان أمرهم إذا نزل بها أن لايس أحد من ماء عينها ، فسبق رجلان وهي تبض بشيء من ماء ، فجعلا يدخلان فيها سهمين ليكثر ماؤها ، فقال عليه : « مازلتا تبوكانها » ، أي : عوركانها بما أدخلتاه ، فسميت بذلك تبوك .

وركز عليه عنزته فيها ثلاث ركزات ، فجاشت ثلاثة أعين .

ولمسلم : أنه مَلِيَّاتِينَ غسل وجهه ويديه بشيء من مانها ، ثم أعاده فيها . ولابن إسحاق : فانخوق من الماء ماله حس كحس الصواعق ، ثم قال مَلَّاتِينَ : « يوشك يامعاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملىء جناناً » .

وسيأتي في سرغ عن المجد : أنها آخر عمل المدينة ، وأنها بوادي تبوك على ثلاث عشرة مرحلة من المدينة . فقوله : إن تبوك ليس من شرط الكتاب لبعده عن المدينة ، مردود .

تربان : بالضم ثم السكون : واد بين ذات الجيش وملل .

ترعة : واد يلقى اضم من القبلة ، وفي صدقات علي وادي ترعة بناحية فدك . بين لابتي حرة

التسرير : واد بين ضلعي حمى ضرية ، وبلفظ السرير الذي يجلس علـيه خطأ . تضارع : بضم أوله وضم الراء ولا نظير له ، وقد تكسر الراء وبفتح أوله وضم الراء ، تقدم في جماوات العقيق .

تعار : بالكسر وإهمال العين ، جبل في قبلة أبلى .

تعهن بكسر أوله وثالثه ، ويفتحان . وحكي ضم أوله ، وفتح ثانية ، وكسر

ثالثه . والإسماعيلي : دعهن بالدال المهملة بدل التاء ، ويقال : تعاهن بالضم و كسر الهاء : عين ماء خربة بطريق مكة بعد السقيا بثلاثة أميال لجهة مكة . فقول المجد : هي بين القاحة والسقيا مردود ، إذ القاحة قبل السقيا بميل ، لكن قوله في حديث أبي قتادة : تركته بتعهن وهو قائل السقيا بعد أن صاد أبو قتادة الحمار بالقاحة قبل إحزامه وهم ذاهبون لحجة الوداع شاهد له إن كان من القول ، أي اقصد السقيا أو القياولة ، والضمير في وهو النبي عليه وكون الترتيب كما قدمناه قاض بأن الضمير للغفاري ، أي والغفاري قائل : اقصد السقيا ، ويدل عليه رواية الاسماعيلي وهو قائم بالسقيا ، فيكون من كلام أبي قتادة ، وقد روي : وهو قابل بالباء الموحدة والضمير لتعهن ، كما قال الحافظ ابن حجر ، ويصح عوده للغفاري أيضاً .

تمني : بفتحتين وتشديد النون المكسورة : أرض يطؤها المنحدر من ثذية هرشي يريد المدينة ، وبها جبال تسمى البيض .

تناضب: بالضم وكسر الضاد المعجمة: شعبة من الدوداء ، تدفع في العقيق، وأما التناضب بالفتح وضم الضاد وكسرها ، فمن أضاة بني غفار (١) التي فوق سرف قرب مكة .

تيدد : بالفتح وسكون المثناة تحت ، ثم دالين مهملتين ، تقدم في أسماء المدينة وهو اسم لموضع آخر من أودية الأجرد ، جبل جهينة ، عيون صغار ، كلها تدفع في أسنان الجبال، فإذا أسهل(٢) بغراسها لم ينجب لأن صاحبها وكان من جهينة قال: هي في جبل وذمها ، فقال النبي منتيات : « لا أسهلت تيدد » نقله الهجري .

تيس : بلفظ فحل المعز : أطم لبني عنان من بني ساعدة .

تم : بفتحتين ، عبر به عن ثيب جبل شرقي المدينة .

<sup>(</sup>١) هو الغدير المشهور قرب قبر ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها من جهة الشام ٠

<sup>(</sup>٢) أي ماء العيون سال في شجرها .

تياء<sup>(١)</sup> : بالفتح والمد : بلدة من توابع المدينة على ثمان مواحل منها . حوف الثاء :

الثاجة : بالجيم المشددة : ماء يثج بجرض ، وبجراض ثاجة أخرى . ثافل الأصغر .

ثافل الأكبر بالفاء : جبلان بعدوة غيقة بينة عين القشيري ، ويسار المصعد لمكة ، بهنها ثنية .

ثبار ككتاب آخره راء : موضع على ستة أميال من خيبر ، به قتل عبد الله ابن أنيس أسير بن وزام اليهودي ، وأراد ويتيلل أن يبني بصفية به ، فأبت عليه حتى وجد في نفسه ، فلما بلغ الصهباء مال إلى دومة هناك ، فطاوعته ، فقال لما : ما حملك على ما صنعت حين أردنا النزول بثبار ? فقالت : يارسول الله خفت عليك يهود ، فلما بعدت منهم أمنت ، فزادها عنده خيراً عند ذلك ، وعلم أنها صدقته .

يُوْ آ : بالكدير والقصر : موضع بين الرويئة والصفراء ، أسفل وادي الجيّ . الثريا : بلفظ اسم النجم : من مياه الضباب مجمى ضرية ، وماؤه لمحارب في جل شعى .

ثعال : كغراب : شعبة بين الروحاء والرويثة .

الثمام : بالضم بلفظ النبت المعروف ، ويقال : الثمامة ، يضاف إليه صخيرات الثمام ، ورواه المغاربة بالمثناة تحت بدل المثلثة ، وهو الموضع المعروف اليوم بالصخيرات . ثغ (٢) : بالفتح والغين المعجمة : مال في شامي المدينة قرب كومة أبي الحمراء ،

أصابه عمر بن الخطاب من يهود بني حارثة ، وتصدق به ، كما يؤخذ من كلام ابن شة وغيره .

وعن ابن عمر أنه أول ماتصدق بـه في الإسلام ، وهو غير صدقة عمر بخيبر كما في كتاب ابن شبة .

لكن للدارقطني « أن عمر أصاب أرضاً بخيبر يقال له : ثمغ ... الحديث » . فإن صع فكل منها يسمى بذلك .

ثنية البول: بالموحدة: بين ذي خشب والمدينة.

ثنية الحوض: للطبراني عن سلمة قال: « أقبلت مع رسول الله عَلَيْكِينَ من العقيق حتى إذا كنا على الثنية التي يقال لها: ثنية الحوض التي بالعقيق ، أوماً بيده . . . الحديث » ، وأظنها أسفل المدرج ، وأن الحوض حوض مروان لذكره هناك . ثنية الشريد : تقدمت في العقيق .

ثنية العابر : بمثناة تحتيه قبل الراء ، ويقال : بالغين المعجمة : عن يمين ركوبة سلكها النبي عَرَائِقَةٍ فِي سفر الهجرة .

ثنية عثعث : تنسب إلى الجبل الذي يقال له : سُلَيْع (١) مصغراً ، وعليه اليوم حصن أمير المدينة ، والثنية بينه وبين سلع .

ثنية مدران ، بكسر الميم : في مساجد تبوك .

ثنية المر"ة : بالكسر وتشديد الراء : قرب مـاء يدعى : الاحياء من رابـغ مذكورة في سرية عبيدة بن الحارث . وقال ياقوت : إنها بتخفيف الراء .

وثنية المرار : بضم الميم وكسرها ، وحكي فتحها : مهبط الحديبية ، كما قال ابن إسحاق ، لا كما قال عياض : أراها بجهة أحد .

<sup>(</sup>١) هو الجبلِّ الصغير الذي [عليه الآن قلعة المدينة وهي حصن أميرها ,

ثنية الوداع(١): بفتح الواو: معروفة شامي المدينة خلف سوقها القديم بين مسجد الرابة الذي على ذباب ، ومشهد النفس الزكية قرب سلع ، وقد أوضحنا في الأصل ظاهر الأحاديث ، وكلام المؤرخين ، على أنها بهذه الجهة مع منشأ الوهم في جعلها في جهة مكة كما سيأتي عن عياض ، وسميت بذلك لتوديع النساء اللاتي استمتعوا بهن بها عند رجوعهم من خيبر .

وفي رواية : عند خروجهم إلى تبوك ، وكان رسول الله ﷺ ضرب عسكوه حنثذ علمها .

وفي رواية : إنه ماكان أحد يدخل المدينة إلا منها ، فإن لم يعشر بها مات قبل أن مخرج لوبائها كما زعمت اليهود ، فإذا وقف عليها قبل : قد ودع ، فسميت ثنية الوداع ، فيكون اسماً جاهلياً لها ، وهو الأشهر .

وقال عياض : هي موضع بالمدينة على طويق مكة ، سمي به لأن الخارج منها يودعه مشيعه ، وقيل : بل لوداع النبي على بعض المسلمين المقيمين بالمدينة في بعض خرجاته ، وقيل : ودسّع فيها بعض سراياه ، وقيل : الوداع واد بمكة . والأول : أصح . انتهى ملخصاً .

ثور : بلفظ فحل البقر ، تقدم في حدود الحوم .

ثس : تقدم فيه أيضاً .

حرف الجيم .

الجار : قرية على البحر بساحل المدينة ، وكانت فرضة السفن الواردة من مصر والحبشة ، بينها وبين المدينة يوم وليلة (٢) .

<sup>(</sup>١) هي الموضع الذي عليه القرين التحتاني ، ويقال له أيضاً : كشك يوسف باشا لأنه هو الذي مهد طريتها ونقر الثنية في حدود سنة ١٢١٤ .

<sup>(</sup>٢) غير ظاهر ، بل أربعة مراحل كا ذكره غيره للقافلة بالسير المعتاد ، وهو المعروف البيرم بالبريكة قرب الرائس .

جاعس : بكسر العين ، ثم سين مهملة : أطم لبني حرام غربي مساجد الفتح . جبار : كقطام بالموحدة آخره راء : موضع بجهة الحباب من أرض غطفان . الجبانة : كندمانة : أصله المقبرة ، وهو موضع شامي المدينة عند ذباب . جبل بني عبيد : بمنازلهم غربي مساجد الفتح .

الجبوب : بالفتح ، وبموحدتين ، بينها واو : الأرض الغليظة ، ومنه جبوب المصلى على ماروي في شعر أبي قطفة .

الجِمْتِهَانَة : تقدم في المساجد ، وإليه يفضي سيل العقيق بعد حمراء الأسد . حجاف : بالفتح وتشديد الحاء المهملة : مال بعوالي المدينة بجانب سميحة .

الجحفة : بالضم وسكون الحاء المهملة : أحـد المواقيت ، قوية كبيرة على خس مراحل ونحو ثلثي مرحلة من المدينة .

الجداجد : بجيمين ودالين مهملتين جمع جدجد : وهي الأرص المستوبة ، ذكر في سفر الهجرة بين ذي كشب والأجرد .

جد الأثافي : بالضم والتشديد : البئو القديمة ، والأثافي جمــع أثفية ، وهي الحجارة التي يوضع عليها القدور ، وهو من أودية العقيق ، وكذا جـد الموالي ، وذو أثفية

ذو الجدر : بسكون الدال لغة في الجدار : مسرح على ستة أميال من المدينة بناحية قباء ، وسبق عن ابن شبة أن سيل بطحان يأخذ من ذي الجدر ، قال : والجدر : قرارة في الحرة يمانية من حليات الحرة العليا حرة معصم وهو جبل .

جذمان : كعثان ، وبالذال المعجمة : موضع للأوس بـ أطم ، قطع تبـ ع نخله لما غزاهم ، وبالقرب من منزلهم نحو مسجد الإجابة جذع يعرف الآن بجرمان لكنه بالراء بدل الذال ، وبفتحات ، فلعله تصحيف .

الجراديح : بالفتح والدال المهملة ، آخره حاء : ثنيات سود بين سويقة ومثعر ,

الجرف : بضمتين كما قاله الحازمي ، وأبو عبيد البكري ، وعياض . وقال المجد : بالضم ، ثم السكون : ما بين محجة الشأم إلى القصاصين أصحاب القصة على ثلاثة أميال من المدينة بجهة الشأم ، وبه تختلط العرصة التي بها بئر رومة ، سمي بذلك لأن تبعاً مربه ، فقال : هـذا جرف الأرض ، وبعث رائداً ينظر إلى مزارع المدينة ، فقال : أما قناة فحب ولاتين ، وأما الحرار فلا حب ولاتين ، وأما الجرف فالحد والتين .

وفي حديث أنس في خبر الدجال : « فيأتي سبخة الجرف ، فيضرب رواقه ... الحديث » .

وبالجوف مات المقداد بن الأسود، وحمل على أعناق الرجال حتى دفن بالبقيع وصلى عليه عثمان رضي الله عنها .

جر هشام ، بالفتح وتشديد الراء : سقاية لهشام بن اسماعيل بالعقيق .

الجزل : بالفتح وسكون الزاي ، لغة : الحطب اليابس ، واد يلقى إضم بذي المروة ، ويضاف إليه سقيا الجزل .

جفاف (١) : بالكسر وفاءين بينها ألف ،معروف بالعالية ، به حدائق حسنة .

الجفر : ما بلغ أربعة أشهر من أولاد الشاء ، والبئر إذا لم تطو ، أو طوي بعضها ، وبه سميت عين بناحية ضربة ، وماء بقرب فرش ملل .

الجلسي : بالفتح أرض نجد ، والجلسي من القبلية : ما ارتفع ، والغورى :ماانهبط .

الجُمَاوات : جمع جماء بالفتح وتشديد الميم والمسد ، وهن ثلاث تقدّمن في فضل العقيق .

جمدات : بالضم ثم السكون وإهمال الدال : جبل عنــد وادي الأزرق ،

<sup>(</sup>١) هو المعروف اليوم يقربان قاله بعض فضلاء المدينـة ، ولا يعرف سبب تسميته بذلك وقد ثقدم قبل ذلك ، وهو بين قباء والعوالي .

وكأنه عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عنده ، فقال : هـذا جمدان سبق المفردون لأنه عَلَيْ أنظر إلى موسى الأزرق ، قال : « كأني أنظر إلى موسى هابطاً من الثنة له جؤار ... الحديث » .

الجموم : بالفتح ، ما بين قباء (١) التي بجهة كشب ومر"ان على جهة طريق البصرة . وقال ابن سعد : بعث رسول الله عَلَيْتُهُ ذيد بن حارثة إلى بني سليم ، فسار حتى ورد الجموم ناحمة ببطن نجد عن يسارها .

الجمـــة: بالفتح وتشديد الميم ، عين بخيبر سماها النبي مُرَّلِينَّة قسمة الملائكة ، يذهب ثلثا مائها في فلج ، أي : نهر صغير ، والثلث الأخير في فلج ، يطرح فيها ثلاث تمرات ، فيذهب ثنتان في الفلج الذي له الثلثان ، وواحدة في الآخر ، ولا يقدر أحد أن يأخذ من أحـد الفلجين أكثر بما يخصه من التلث أو الثلثين ، قاله البكري وغيره .

الجناب : بالكسر : أرض عذرة وبلي بعراص خيبر بينها وبين فيد .

جنفا : بالتحريك والمد والقصر ، وقد يضم أوله في الحالين : ماء من مياه بني فزارة بين خيبر وفيد ، ولذا قال لهم ميتين في قصة فتح خيبر : « موعدكم جنفا » ، وضلع الجنفا : موضع بين الربذة وضرية من ديار محارب على جادة اليامة إلى المدينة .

الحواء : بالكسر والمد : ماء بجمي ضربة .

الجوانية : بالفتح ، وتشديد الواو ، وكسر النون ، وياء مشددة ، وحكي تخفيفها : موضع شامي المدينة بينها وبين أحد بطوف الحرة الشرقية ، وأخطأ من قال بجهة الفرع .

<sup>(</sup>١) هذا غير قباء الذي بالمدينة المنورة ، كا صرح به في أسماء الأماكن .

ألجبار : محكتاب من أرض خيبر .

ذات الجيش : بالفتح وسكون المثناة تحت ، ويقال : أولات الجيش ، تقدمت في حدود الحرم ، وهي على ستة أميال من ذي الحليفة . وقيل : عشرة . وقيل : ميلان ، وهي أحد المنازل النبوية إلى بدر .

ذو الجيفة : بالكسر : تقدم في تبوك .

الجي بالكسر ، وتشديد الياء : بين العرج والرويثة ، كان به منازل وبئران عذبتان بسفح الجبل الذي سال بأهله وهم نيام ، وعنده ينتهي ورقان .

#### حرف الحاء .

حاجر : موضع غربي النقا إلى منهى حرة الوبرة من وادي العقيق ، وهـو المذكور في الأشعار ، لا الذي من منازل الحاج بالبيداء ، وحاجر الثنيا : معروف بطريق مكة .

حاطب : بكسر الطاء : طريق بين المدينة وخيبر .

حبرة : بالكسر : أطم بالمدينة ، قاله الصغاني ، ولبني قينقاع مال يقال له : حبرة عند الحشاشين .

حبس : بالضم ، ثم السكون وسين مهملة : سبق في العاشر من الباب الأول ، والسد الذي أحدثته نار الحرة يسمى اليوم بالحبس أيضاً .

حبيش: بالضم مصغراً ، آخره شين معجمة: أطم لبني عبيد عند جبلهم بمنازلهم. الحجاز: بالكسر، مكة والمدينة والمسيامة ومخاليفها ، قاله الشافعي ، وقال الأصمعي: الحجاز: ما احترمت به الحواد: حرة شوران ، وحرة ليلي ، وحرة والم ، وحرة النار ، وعامة منازل بني سليم إلى المدينة سمي حجازاً لاحتجازه بالحبال ، أو لاحتجازه بالحرار. وقيل: لأنه حجز بين تهامة ونجد ، وسيأتي بالحبال ، أو لاحتجازه بالحرار. وقيل: لأنه حجز بين تهامة ونجد ، وسيأتي في السراة بالسين المهملة: أن ماانحاز إلى شرقيه ، فهو الحجاز ، ونص الشافعي

أيضاً على أن المدينة ومكة يمانيتان ، وروى في « الأم » : أنه وَاللَّهُ وقف على ثنية تبوك فقال : ما هاهنا شأم ، وأشار إلى جهة الشأم، وما هاهنا بمن ، وأشار إلى جهة الشأم، وما هاهنا بمن ، وأشار إلى جهة المدينة ، فعلم منه أن الحجاز :من اليمن ، خلاف قول النووي: المدينة ليست شامية ولا يمانية بل حجازية .

وقال بعضهم : نصفها حجازي ، ونصفها تهامي ، وقيل : هي نجدية .

حجر: بالكسر وسكون الجيم: قرية حذاء الأرحضية ، وبها آبار وعيون لبني سليم ، وتعرف اليوم بالحجرية ، وحذاءها جبل يقال له: قنة الحجر، وقال ياقوت: يروى فيها الفتح أيضاً ، وأنها من ديار سليم قرب قلهى وذي رولان. اه. وليست بالقرية المعروفة اليوم بججر بالفتح قرب الفرع.

حديلة : كجهينة ، والدال مهملة ، يضاف إليها منازل بني حديلة .

حراض : بالضم ، آخره ضاد معجمة : من أودية الأشعر شامي حورة .

حربى : كان اسم مابين مسجد القبلتين إلى المذاد ، فسماه عَلَيْ صلحة ، قاله المجد هنا ، وخالفه في قاموسه كما سيأتي في الخاء المعجمة .

حرض : بضمتين وضاد معجمة ، وقد يفتح ثانيه : واد عند أحد ، ويقال له : ذو حرض لكثرة الحرض وهو الأشنان به ، وبه أوقع أبو جبيــلة بيهود .

حرة أشجع : في حرة النار .

حرة بني بياضة : غربي المدينة ، وبالحرة الغربية كان رجم ماعز كما توضحه رواية ابن سعد .

حرة حقل : بوادي آرة .

حرة الحوض : بين المدينة والعقيق ، وهو حوض زياد ابن أبيه .

حرة راجل : في بلاد بني عبس .

حرة الرجلي : بديار بني القين بين المدينـــه والشأم ، وفي صدقة علي بهذه

الحرة من ناحيه شعب زيد واد يدعى الأحمر ، وبها أيضاً له واد يقال له : البيضاء ، وله بأعلاها مال يقال له : القصيبة بناحية فدك ، وفي القاموس : حرة رجلي كسكرى ، ويمد : حرة خشنة يترجل فيها ، أو مستوية كثيرة الحجارة .

حرة رماح : بضم الراء وآخره حاء مهملة : بالدهناء .

حرة زهرة : بضم الزاي : من حرة والم .

حرة بني سليم : تحت قاع حمى النقيع شرقياً .

حرة شوران : صدر مهزور يـأتي في الشين المعجمة .

حرة عباد : دون المدينة .

حرة بني عضيدة : بضم العين ، وفتح الضاد المعجمة : غربي وادي بطحان .

حرة قباء : قبلي المدينة .

حرة ليلى : لبني مرة من غطفان بين المدينة ووادي القرى ، يطؤها الحاج الشامى ، وبها نخل وعيون .

حرة معصم . هي الحرة العليا التي بها ذو الجدر ، منها يأخذ مسيل بطحان . حرة ميطان (١) : وهو جبل شرقي قريظة .

حرة النار : بلفظ : النار المحرقة : قرب حرة ليلى بناحية خيبر ، وقيل : بين وادي القرى وتياء ، واقتضي كلام الاسماعيلى : أنها حرة فدك ، وهي التي سالت منها النار التي أطفأها خالد بن سنان عن قومه .

وفي رواية : أنها خرجت بمن جبل في حرة أشجع .

وفي رواية : فرأيتنا نعشى الإبل (٢) على ضوء نارها ، ضلعا (٣) الربذة ، وبين ذلك ثلاث لمال .

<sup>(</sup>١) هو الذي يسمى اليوم بجبل الأغوات ، وهي حرة والم وتتصل بحرة زهرة .

<sup>(</sup>٢) قوله : فر أيتنا نعشى الابل الخ ، هكذا في النسخ . وفيه خفاء ، فلميتأمل .

<sup>(</sup>٣) صوابه: بين ضلع الربذة وبين ذلك .

وفي رواية : كانت الإبل تعشى بضوئها مسيرة إحدى عشرة ليلة .

وفي الخبر: أن عمو رضي الله عنه قال لرجل: ما اسمك ؟ قال: جمرة ، قال: ابن من ؟ قال: ابن شهاب ، قال: من أنت ؟ قال: من الحوقة ، قال: أين مسكنك ؟ قال: حرة النار، قال: بأيها ؟ قال: بذات لظى ، فقال عمر رضي الله عنه: أدرك الحي فقد احترقوا. وقيل: إنه رجع فوجد النار قد أحاطت بهم .

حرة والم : شرقي المدينة ، سميت بأطم بني الأشهل المسمى بوالم ، وله بقول شاعرهم :

نحن بنينا واقماً بالحره باللاب الطين وبالأصرّة وقيل : سميت برجل من العماليق نزل بها ، وتسمى أيضاً حرة بني قريظة السكناهم بأعلاها ، وحرة زهرة لمجاورتها لها ، وبها كانت مقتلة الحرة .

ولابن زبالة : أن السماء أمطرت على عهد عمر ، فقال لأصحابه : هل لم في هـ فدا الماء الحديث العهد بالعرش لنتبرك به ونشرب منه ? فلو جاء من مجيئه راكب لتمسحنا به ، فأتوا حرة والم وشراجها تطرد ، فشربوا وتوضؤوا ، فقال كعب : أما والله لتسيلن هذه الشراج بالدماء كما تسيل بهذا المـاء . قال عمر رضي الله عنه : إيها الآن دعنا من أحاديثك ، فدنا منه ابن الزبير ، فقال : يا أبا إسحاق ، ومتى ذاك ? فقال : إياك أن تكون على رجلك أو يدك .

حرة الوبرة : محركة ، جوز بعضهم سكون الموحدة : من حرة المدينة الغربية ما يلي العقيق على ثلاثة أميال من المدينة ، وهي المذكورة في حديث أهبان . وفي حديث عائشة رضي الله عنها في « صحيح مسلم » وغيره : وإليها ينسب خيف حرة الوبرة الذي به قصر عروة ومزارعه من العقيق .

حزرة (١): بالفتح وسكون الزاي ، من أودية الأشعر ، يفرغ في الفقارة ، سكانه بنو عبد الله بن الحصين الأسلميون ، وبه المليحة ، وبأسفلها العين التي تدعى سويقة .

حزم بني غوال : بقوب الطرف أحد مياهه بئر ألية .

حزن : بالفتح ضد السهل : اسم طويق بين المدينة وخيبر ، امتنع النبي مُنْكُلُونُ من ساوكه ، وسلك مرحبا .

حزن بني بربوع ، من أكرم مراتع العرب ، قالوا : من تربيع الحزب ، وشتى الصان ، وتقيظ الشرف فقد أخصب .

الحساء : قيل : إنه بديار بني أسد ، والمشهور أنه بطريق مؤتة ، وهو المذكور في شعر ابن رواحة يخاطب دابته وهو متوجه إلى مؤتة من أرض الشأم .

إذا أدنيتني وحملت رحلي مسيرة أربع بعد الحساء فشأنك فانعمي وخلك ذم ولا أرجع إلى أهلي ورائي

حسنى (٢): بالفتح ثم السكون ، وثالثة نون مقصوراً: جبل قرب ينبع ، وصحراء بين العذيبة والجار ، وأحد الصدقات النبوية المتقدمة ، إلا أن المراغي ضبطها بالضم .

حسيكة : تصغير حسكة لواحد حسك السعدان : موضع بطوف ذباب من المغرب ، كان به ناس من يهود . وقال عبد العزيز بن عمران : حسيكة : ناحية أرض ابن ماقية إلى قصر ابن أبي عمر ، والرياض إلى قصر ابن الشمعل إلى أدنى الحرف كله .

<sup>(</sup>١) الصواب : حورة بالحاء المهملة بعدها واو فراء مهملة ، فهماء ، وقد تصحف على المؤلف ، والوادي لا يزال معروفا ، وسيأتي ذكره في حورة وهما حورتان . (حمد ) .

<sup>(</sup>٢) حسى : رمال تقـــع شمال رابخ وجنوب المذيبة ، رالجـار في المنتصف بين الرائس ومستورة ، وليست بين الجار والعذيبة . ( حمد ) .

الحشا : بلفظ الحشا الذي تنضم عليه الضاوع : موضع عن يمين آدة ، وقيل : جبل الأبواء .

حثان : بالكسر ، جمع حش بالفتح ، وهو البستان : أطم ليهود يمين الطريق من شهداء أحد ، والحشاشين بصيغة الجمع أيضاً بمنازل بني قينقاع .

حش طلحة بن أبي طلحة الأنصاري(١): مجاور للمدينة من شاميه وما يلي المشرق منه لعد الرحمن بن عوف .

حصن خل : بفتح الحاء المعجمة : وهو قصر خل الآتي .

حضرة بالكسر ، وسكون الضاد المعجمة ، وفتح الراء : موضع على ثلاث مراحل من المدينة كان اسمه عفرة ، فساه النبي عَلَيْكِ حضرة (٢) ، وشكا قوم من أهلها إلى عمر رضي الله عنه وباء أرضهم ، فقال : لو تركتموها ، فقالوا : معاشنا ومعاش آبائنا ووطننا ، فقال للحارث بن كلدة : ماعندك في هذا ? فقال : البلاد الوبئة ذات الأدغال والبعوض ، وهي عش الوباء ، ولكن ليخرج أهلها إلى ما يقاربها من الأرض العذبة إلى مرتبع النجم ، وليأكلوا الكراث والسمن ، وليباكروا السمن العربي فيشربوه ، وليمسكوا (٣) الطيب ، ولا يمشوا حفاة ، ولا يناموا بالنهار ، فأمرهم عمر به .

حضير كأمير : قاع فيه آبار ومزارع ، إليه ينتهي النقيع ، ويبتدى، العقيق . حفياء بالفتح ، ثم السكون ، ثم مثناة تحتية ، وألف ممدودة ، وقد يقصر . ويقال فيه : حيفاء بتقديم الياء على الفاء : منه أجريت الحيل المضمرة إلى ثنية

<sup>(</sup>١) قال الشيخ حسبالله الملسي: هومحل وباط أبي البركات الهندي شامي المسجدالنبوي في ديار الضيافة قاله يعض فضلاء المدينة ، أقول : وهي الآن البرحة الواقعة أمام باب عمر جنوب عمارة دارالأيتام وشرق عمارة فندق الحرم الناشر .

 <sup>(</sup>٣) هذه العبارة ذكرها صاحب القاموس في خضرة بالخاء المعجمة ، وسيأتي للمؤلف هنا ذكرها في الحاء المعجمة أيضاً .

<sup>(</sup>٢) في نسخة خطية : وليتمسكوا بالطيب ، وهي الاظهر في المعنى .

الوداع . قال سفيان : وذلك خمسة أميال أو ستة ، وقال ابن عقبة : ستة أو سبعة ، والحفياء بأدنى الغابة ، ولذا جاء في حديث السباق : من الغابة إلى موضع كذا . حفير : كأمير ، فعيل من الحفو : ماء عليه نخل بالدهناء لبني سعد ، وموضع آخر بين مكة والمدينة ، وحفر موضع آخر بجنبه .

وقال ياقوت : الحفو بالفتح ، ثم السكون : من مياه علي " ببطن مهزود ، ووادي حفو موضع آخر . انتهى .

والمعروف بالحفو اليوم : منزل الأشراف من آل زيان (١) ، والحفير مصغواً : منزل بين ذي الحليفة وملل ، وهو المسمى في حدود الحوم بالحفير .

حقل : بالفتح وسكون القاف : تضاف إليه آرة حقل ، وروضة حقل ، وحرة حقل .

الحلاء : بالكسر والمد ، وبفتح ، واحدها حلأة ، جبال كبار شواهق قرب ميطان لاتنبت شيئاً يقطع منها الأرحاء .

حلا باصعب(٢) : يأتي منها سيل بطحان ، وكأنها من الحلاء السابقة .

حليت : بالكسر كسكيت : جبل أسود كثير القنان (٣) مجمى فيد ، ليس به أعظم منه إلا شعبي ، كان به معدن تبر يقال له : النجاري (٤) خوج منه مالم يسمع بمثله حتى رخص الذهب لما أركز . فقد نيله لغلبة الماء عليه .

الحليف : مصغر الحلف : منزل بنجد ينزله مصدق بني كلاب إذا خرج من المدينة .

الحليفة(٥): كجهينة: تصغير الحلفة بفتحات واحد: الحلفاء، وهوالنبات المعروف،

<sup>(</sup>١) هو المعروف اليوم ببئر زيان في طريق قربان .

<sup>(</sup>٢) صوابه : حلاءا صعب ، مثنى حلاء كا في « الوفا » حمد .

<sup>(</sup>٣) أي الرؤوس ،جمع قنة ، بضم القاف ، وهي ذروة الجبل ، أي رأسه وأعلاه .

<sup>(</sup>٤) النجادي ، بالنون والجيم والدال كما في « معجم ماء ستعجم » للبكري .

<sup>(</sup>ه) هي الحساء ، الميقات ، وبها مسجد الحرم ، ويقال لها : بنر علي بن أبي طالب كا سيأتي .

وهو ذو الحليفة ميقات المدينة ، وهو من وادي العقيق كما سبق ، ولذا جاء في رواية : يهل أهل المدينة من العقيق ، والعقيق من بلاد مزينة ، وسبق إقطاعه عليق لللل بن الحارث ونسبة ماء ذي الحليفة لغير مزينة وهم ، وهي على نحو ستة أميال من المدينة ، كما يؤخذ من نص الشافعي وابن إسحاق وغيرهما ، وصححه النووي .

وقال الأسدي : خمسة أميال ونصف مكتوب على الميل الذي وراءها قريباً من العلمين ستة أميال من البريد ، قال : وعلى مدخل ذي الحليفة علمان ، وعلى نخرجها علمان .

وقال الرافعي كابن الصلاح : إنها على ميل من المدينة ، وكأنها اعتبرا المسافة إلى قصور العقيق لأنها عمارات ملحقة بالمدينة ، وصو"ب الأسنوي أنها على ثلاثة أميال.

وقال ابن حزم: أربعة ، وقد اختبرتها ، فكان من عتبة باب المسجد النبوي المعروف بباب السلام إلى عتبة مسجد الشجرة بذي الحليفة تسع عشرة ألف ذراع ، وذلك خمسة أميال وثلثا ميل ينقص مائة ذراع .

قال العز ابن جماعة : وبذي الحليفة البئر التي تسميها العوام بئر علي ، يعني ابن أبي طالب ، لظنهم أمه قاتل الجن بهـا ، وهو كذب ، ونسبتها إليه غير معروفة . انتهى .

وذو الحليفة أيضاً: موضع بين جادة وذات عرق ، ومنه حديث : كنا مع النبي عَلِيْ بذي الحليفة من تهامة ، وذو الحليفة أيضاً بين المدينة وتبوك .

الحمايان : موضع قرب البليدة يضاف إليه حرم الحمايين .

الحمام : بالضم والتخفيف : يضاف إليه عميس الحمام بين الفوش وملل .

ذات الحماط: تقدم في المساجد.

الحماضة : بالضم وتشديد الميم : حائط ببني بياضة .

حمت : بالفتح ثم السكون : اسم لجبل درقان ، وبين القدسين عقبة يقال لها : حمت .

حمواء الأسد<sup>(۱)</sup>: بالمد والإضافة للأسد ، وهو الليث: موضع على ثمانية أميال من المدينة كان به قصور لغير واحد من قريش ترى من العقيق يسار طريق مكة ، وفي شقها الأيسر منشد ، وفي شقها الأين شرقياً خاخ ، والحمراء أيضاً موضع به نخل قبل الصفراء ، وأظن ابن هرمة صغره حيث قال :

كأن لم يجاورنا بأكناف مثعر وأخزم أو خيف الحميراء ذي النخل الحمي : تقدم مبسوطا .

الحنان : بالفتح والتخفيف لغة : الرحمة : اسم كثيب من الرمل كالجبل ، يمين السالك من ذفوان إلى بدر ، وقيل ، إنه بالتشديد .

حند : بالفتح وإعجاج الذال محركاً : قرية لأحيحة بن الجلاح ، قال أحيحة : تأبري ياخيرة الفسيل تأبري من حند وشولي إذ ضن أهل النخل بالفحول

حورتان : اليانية والشمالية ، ويعرفان اليوم « مجورة » « وحويرة » ، من أودية الأشعر مجهة الفغرة ، وباليانية وهي حورة واد يقال له : « ذو الهدى » ، لأن شداد بن أمية الذهلي قدم على النبي ويتيالي بعسل شاره (٢) منه ، فقال له : من أين شريته (٣) ؟ فقال له : من واد يقال له : ذو الضلالة ، فقال : لا بل ذو الهدى ، قاله الهجري . وسيأتي أصل لذلك في خضرة .

<sup>(</sup>١) يسميها النــاس اليوم : حمراء غلى ، ويذكر في منشد أنه جبل في الشقى الأيسـر من حمراء الأسد ، ولعله المعروف اليوم هماك مجمراء نملة .

<sup>(</sup>٢) كقال ، أي : خبأه .

<sup>(</sup>٣) صوابه : شرته ، كقلته ، يقال : شار العسل ، خباه ، أي : أخذه من الخليه ،

حوضى : تقدم في مساجد تبوك .

حوض مروان : بالعقيق .

حوض ابن هشام : بالحرة الغربية .

حيفاء : لغة في الحفياء كما سبق .

حرف الخاء .

خاخ ، بجناءين ، ويقال : روضة خاخ : بلد في شق حمراء الأسد الأيمن شرقياً بسه منازل لمحمد بن جعفر ، وعلي بن موسى الرضى وغيرهما ، وقال الواقدي : روضة خاخ على بريد من المدينة ، وبها كانت الظعينة التي معها كتاب حاطب ، ولقربها من الحليقة بالحاء المعجمة ، جاء في رواية ابن إسحاق : فأدركوها بالحليقة خليقة بني أحمد ، وقد أكثر الشعراء من ذكر خاخ .

خاص : واد بخيبر فيه الأموال القصوى الوحيدة ، وسلالم ، والكثيبة ، والوطيخ .

خبء : بالفتح وسكون الموحدة بعدها همزة ، وقيل : بالضم : واد ينحدر

من الكائب ، ثم يأخذ ظهر حرة كشب ، ثم يصير إلى قاع أسفل من قباء .

الخباب (۱): كسحاب ، تقدم في مسجد فيفاء الخبار ، ويقال : فيف الخبار ، والخبار مالان من الأرض ، واسترخى ، وجحرة الجرذان . وفي المشل : من تجنب الحبار أمن العثار .

خبان : كقبان : جبل بين معدن النقرة وفدك .

خبراء العذق : بكسر العين المهملة ، وفتـــح الذال المعجمه ، ثم قاف : قاع بناحية الصمان كتير السدر والماء .

خبراء صائف : بين مكة والمدينة .

الحرّار : بالفتـح ثم التشديد : غدير شامي مثعر ، والحرار في سفر الهجرة : قرب الجحفة ، وسرية سعد بن أبي وقاص للخرار من أرض الحجاز .

<sup>(</sup>٣) صوابه: الخباربالراء المهملة ، كا صرح به بعد ، ، وأما بالباء الوحدة فغلط .

خزبى (١): كحبلى : منزل لبني سلمة في الله القبلتين إلى المذاد ، غيرها النبي وسياها : صالحة ، تفاؤلاً بالخزب ، قاله في القاموس ، ولعله الصواب خلاف ما ستق في الحاء المهملة .

الخرماء: تأنيث الأخرم للمشقوق الشفة ، عين بوادي الصفراء (٢) .

خريف : كأمير ، واد عند الجار يتصل بينبع .

خريم : كزبير ، ثنية بين بدر والمدينة ، سلكها النبي والله منصرفه من بدر .

خشب : بضمتين آخره موحدة ، ويقال : ذو خشب ، واد على ليـــــلة من المدينة ، تقدم في مساجد تبوك ، وكان به قصر لمروان ، ومنازل لغير واحد ، قال شاعر :

أبت عيني بـذي خشب تنـام وأبكتها المنـــازل والحيـــام الخشرمة : واد قرب ينبع يصب في البحر .

خشين : تصغير خشن ، غزا زيد بن حارثة جـذام من أرض خشين ، وفي المثل : خشيناً من خشن ، وهما جبلان أحدهما أصغر من الآخر .

الحصي : فعيل ، من خصاه نزع خصيته : أطم شرقي مسجد قباء على فم بئر الخصي لبني السلم ، وأطم لبني حارثة .

خضرة : بفتح أوله وكسر ثانيه ، من قرى آرة ، وأرض لمحارب بنجد بها سرية أبي قتادة .

ولأبي داود : غير النبي وَلَيْكُ أَرْضاً تسمى عفرة ، سماها خضرة ، وشعب الضلالة سماها شعب الهدى ، وبني الزنية سماهم بني الرشدة .

ذات الخطمى : في مساجد تبوك .

<sup>(</sup>١) لعل صوابه بالراء المهملة ، لا بالزاي المعجمة : فتأمل .

<sup>(</sup>٢) لا تزال الخرماء معروقة في وادي الصفواء (حمد).

خفينن : بفتحتين ، ثم مثناة تحتية ساكنة ، ونونين الأولى مفتوحة : واد أو قرية بين المدينة وينبع ، وقيل : شعبتان تدفع واحدة في ينبع ، والأخرى في الخشرمة .

خفية : ضد جلية ، من أودية العقيق .

الحلائق : جمع خليقة الآتية ، وهي خليقة عبد الله بن أبي أحمد بن جحش ، بها مزارع وقصور ونخيل لغير واحد من آل الزبير ، وآل أبي أحمد ، يمر" بها سيل العقيق ، قاله الهجري .

وقال المطري: إن سيل النقيع يصل إلى بتر علي العليا المعروفة بالخليقة ، أي : بدرب المشيان (١) ، وسيأتي في مياسير أنه حدد خلائق الأحمديين ، وأن الحلائق آبار ، فهذه البئر أحدها .

خلص : بالفتح وسكون اللام وصاد مهملة ، تقدم في آرة .

وعن حكيم بن حزام : رأيت يوم بدر وقد وقع بوادي خلص نجاد من السهاء قد سد الأفق ، فإذا الوادي يسيل نملًا ، فوقع في نفسي أنه شيء من السهاء أيـد به محمد ويوالين ، فما كانت إلا الهزيمة وهي الملائكة .

خل : موضع بين مكة والمدينة قرب موجح ، وخل المضاف إليه قصر خل ، يأتي أنه الطريق التي عند القصر في الحرة .

خليقة بالقاف كسكينة هي المتقدمة في الحلائق ، وقال المجد : هو منزل على اثني عشر ميلًا من المدينة .

خم : بالضم : اسم رجل شجاع أضيف إليه الغدير الذي بقرب الجحفة ، أواسم واد هناك .

<sup>(</sup>١) هو المسمى الآن : ببئر الماشي .

وقال النووي : اسم غيضة على ثلاثة أميال من الجحفة عندهـا غدير مشهور يضاف إليها .

قال الحافظ المنذري: لايولد بهذه الغيضة أحد فيعيش إلى أن مجتلم ، إلا أن يرحل عنها لشدة مابها من الوباء والحمى بدعوة النبي عَرَائِينَ في نقل حمى المدينة إليها.

وقال عرام : دون الجحفة على ميل من غدير خم من نحو مطلع الشمس لا يفارقه ماء من ماء المطر ، يصب واديه في البحر .

#### الخندق :

قال المطري وأتباعه : حفوه النبي ويتلك طولاً من أعلى وادي بطحان غربي الوادي مسع الحرة إلى غربي مصلى العيد ، ثم إلى مسجد الفتح ، ثم إلى الجبلين الصغيرين اللذين في غربي الوادي ، وجعل المسلمون ظهورهم إلى جبل سلع ، وضرب علي قبته على القرن في موضع مسجد الفتح والحندق بينهم وبين المشركين ، وفرغ من حفره بعد ستة أيام ، وعمل فيه جميع المسلمين وهم يومئذ ثلاثة آلاف . انتهى .

ومأخذه قول ابن النجار : والخندق باق فيه قناة تأتي من عين بقباء إلى النخل الذي بالسنح (١) حوالي مسجد الفتح ، وفي الخندق نخل أيضاً ، وقد انظم أكثره وتهدمت حيطانه .

قلت : وهذه ناحية من الحندق لاكله ، إذ يتلخص مما رواه الطبراني والبيهقي وابن سعد ، أن النبي والبيهقي خط الحندق من أجمة الشيخين طرف بني حارثة خلف بني عبد الأشهل ، أي : في طرف الحرة الشرقية ، حتى إذا بلغ المذاد طرف منازل بني سلمة بما يلي مساجد الفتح ، وجبل بني عبيد ، وهناك الحرة الغربية ، ثم قطع أربعين ذراعاً لكل عشرة ، واحتج المهاجرون والأنصار في سلمان الفارسي ، فقال النبي عليه : « سلمان منا أهل البيت » ، وكان المهاجرون من ناحية راتج

<sup>(</sup>١) صوابه : بالسيح بالياء التحتية .

إلى ذباب ، وكان الأنصار مجفرون من ذباب إلى جبل بني عبيد بمنازل بني سلمة ، وخندقت بنو دينار من عند خزبى منزلة بني سلمة إلى موضع دار ابن أبي الجنوب، أي : التي في غربي بطحان كما سبق في مساجد المصلى ، وخندقت بنو عبد الأشهل ما يلي راتج ، وهو في شرقي ذباب إلى بني خلف عبد الأشهل ، وهو طرف بني حارثة .

قال ابن سعد : وفرغوا من حفره في ستة أيام . انتهى .

فالحاصل : أن الحندق كان شامي المدينة من طرف الحرة الشرقية إلى طرف الحرة الغربية ، وهو المشار إليه بقول ابن اسحاق : إن سلمان الفارسي هو الذي أشار بالحندق ، وكان أحد جانبي المدينة عورة ، وسائر جوانبها مشككة بالبنيان والنخيل لا يتمكن العدو منها . انتهى .

وما ذكره المطري في مضرب القبة مردود ، بل الوارد أنهـا كانت مضروبة على ذباب .

وفي رواية للتعلبي: تسميته ذوباب ، فإنه روي عن عبد الله بن عمرو بن عوف ، أنه والتعليق قطع لكل عشرة أربعين ذراعاً ، واستعاروا من بني قريظة مثل المعاول والفؤوس وغير ذلك ، وعمل رسول الله والتعلق بيده الشريفة ترغيباً للمسلمين ، ثم ذكر ما سبق من الاحتجاج في سلمان الفارسي ، ثم قال : وكنت أنا وسلمان والنعان بن مقرن في ستة من الأنصار في أربعين ذراعاً ، فحفونا حتى إذا كنا تحت ذوباب ، فأخرج الله من بطن الخندق صخرة مر ، وكسرت حديدنا ، وشقت علينا ، فقلنا : ياسلمان ارق إلى رسول الله عليه ، وأخبره خبر هذه الصخرة ، فإما أن يعدل عنها ، فإن المعدل قريب ، وإما أن يأمرنا فيها بأمر ، فإنا لا نحب أن نجاوز خطه ، فرقي سلمان إلى رسول الله عليه وهو ضارب عليه قبة تركية ، فقال له ذلك ، فهبط مع سلمان الخندق ، فأخذ المعول فضربها ...

وذُكُر الواقدي قصة لعمر في حجر صادفه عنـــد جبل بني عبيد نحو هذه ، وفراغ الخندق في ستة أيام هو المعروف كما سبق عن ابن سعد .

وقال ابن سيد الناس وغيره : يقول : بضع عشرة ليه ، وقيل : أربعاً وعشرين . انتهى .

قال : وأقام المشركون شهواً مجاصرون .

وفي « الروضة » للنووي : خمسة عشر يوما .

ولابن عقبة : قريباً من عشرون ليلة ، ووهم من نقل عن هؤلاء هـذه المدد في عمل الحندق .

خويفة : ذكرها صاحب المسالك والمالك في توابسع المدينة ومخاليفها .

خيبر: اسم ولاية مشتملة على حصون ومزارع ونخل كثير على ثلاثة أيام من المدينة ، على يسار حاج الشام ، وخيبر بلسان اليهود الحصن ، ولذا سميت خيابر أيضاً . وقيل : سميت بأول من نزلها ، وهو خيبر أخو يثرب ابنا قائنة بن مهليل بن إرم بن عبيل ، وعبيل أخو عاد عم الربذة وزرود والشقرة ، نازل النبي عَلِيلِيّه خيبر قريباً من شهر وافتتحها حصناً حصناً ، وأراد أن يجلي أهلها ، فقالوا : دعنا نعمل فيها فإن لنا بذلك علماً ، فأقرهم وعاملهم على الشطر من التمر والحب ، وقال : « نقركم على ذلك ماشئنا ، أو ماشاء الله » ، فكانوا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه .

ونقل ابن شبة ما يقتضي أن بعضها فتح صلحاً ، وبعضها فتح عنوة ، وبه يجمع بين الروايات المختلفة في ذلك ، وهو المروي عن ابن شهاب ، قال : والكثيبة أكثرها عنوة ، وفيها صلح .

وعن مالك: أن الكثيبة أربعون ألف عذق .

ولابن زبالة حديث : ميلان في ميل من خيبر مقدس .

وحديث : « خبر مقدسة ، والسوارقية مؤتفكة » .

وحديث : « نعم القرية في سنيات المسيح خيبر » أي زمن الدجال ، وتوصف خير بكثرة التمر . قال حسان :

وأنا ومن يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمراً إلى أرض خيبرا وبكثرة الحمى قدمها أعرابي بعياله فقال :

فلت لحمى خيـــبر استعدي هاك عـــيالي فاجهدي وجدي وباكري بصـــالب ووردي أعانـــك الله على ذا الجندي فحم ومات وبقى عباله .

ويروى أن ناراً ظهرت بخيبر في سنة تسع عشرة ، فسارت في الأرض ، فأمر عمر رضى الله عنه الناس بالصدقة ، فتصدقوا فهمدت .

خيط·: بلفظ واحد الخيوط: أطم لبني سواد على شرف الحرة شرقي مسجد القبلتين .

الحيل: بلفظ الحيل التي تركب ، يضاف إليه بقيع الحيل المتقدم في سوق المدينة عند دار زيد بن ثابت ، والحيل أيضاً: جبل بين مجنب (١) وضرار له ذكر في المغازي ، وروضة الحيل بأرض نجد .

## حرف الدال .

دار الدقيق : بالدال سبق ذكرها في زيادة المهدي ، وسيأتي في جنب صدار بالصاد المهملة ذكرها أيضاً .

دار القضاء : تقدمت في أبواب المسجد .

دار نخلة : مضافة إلى واحدة النخل ، لكونها بهـــا مجاورة لسوق المدينة قرب الزوراء .

الدبة : بفتح أوله وتشديد ثانية ، كدبة الدهن ، وقد تخفف : موضع بمضيق

<sup>(</sup>١) الصواب: محتب ، بالحاء المهملة . وصرار ، بالمصاد المهملة . ( حمد ) .

الضفراء يقال له : « دبة المستعجلة » ، وموضع بين أضافر وبدر .

وفي « القاموس » : الدبة بالضم : موضع قرب بدر .

در ، بالفتح وتشديد الراء : غدير بأسفل حرة بني سليم أعلى النقيع .

درك : بفتحتين ويقال : دريك مصغراً : موضع كانت فيه وقعة بين الأوس والخزرج في الجاهلية .

دعان : بالفتح ، بين المدينة وينبع . قال معاوية فيه : وأما دعان فنهاني عن نفسه .

الدهناء: بفتح أوله وسكون ثانيه ونون وألف بمدودة ، وتقصر: موضع قرب ينبع. وسبعة أحبل: بالحاء المهملة من الرمل بديار تميم ، بين كل حبلين شقيقة ، من أكثر بلاد الله كلامع قلة مياه ، إذا أخصبت وسعت العرب كلهم ، وساكنها لا يعرف الحمى لطيب تربنها وهوائها وواديها ، يصب في منعج ، ثم في الدومة (١).

الدوداء : بالمد موضع قرب ورقان .

دوران : كحوران ، واد عند طرف قديد بما يلي الجحفة .

الدومـة : بالفتح تقدمت في بئر أريس .

دومة الجندل : بضم أوله وفتحه ، وأنكره ابن دريد ، ويروى دوما الجندل ، عدها ابن الفقيه من أعمال المدينة سميت بدوم ، ويقال : دوما ابن اسماعيل عليه السلام : وقال أبو عبيد دومة الجندل حصن وقرى بين الشأم والمدينة قرب جبل طيء ، قال : ودومة من القريات من وادي القرى ، وذكر أن عليها حصناً حصناً يقال له : « مارد » وهو حصن أكيدر الملك ، وجه إليه النبي وسيد خالد بن الوليد من تبوك ، وقال له : « سلتقاه يصيد الوحش ... الحديث » .

<sup>(</sup>١) هذا خطأ ، فمنعج ، واد عظيم يصب في وادي الرمة ، بينه ربين الدهناء مسيرة أيام ، والدهناء رمال لا أودية فيها ، وسيولها تذهب مشرقة ، أما الدومة ، فهو يقصد الرمة كما في « الوفا » وأصل هذا الخطأ من الهيثم بن عدي ، نقله عنه ياقوت . (حمد ) .

وقال ابن سعد : دومة الجندل : طرف من الشام ، بينها وبين دمشق خمس ليال ، وبينها وبين المدينة خمس عشرة ليلة ، غزاها النبي عَلِيْنَةٍ ، ونزل بساحة أهلها ، فلم يلتى أحداً ، فأقام بها أياماً ، وبث السرايا

وقال ابن هشام : إن النبي عَلَيْقِ رجع قبل أن يصلها ، وزعم بعضهم أن تحكم الحكمين كان بدومة الجندل .

وفي كتاب الخوارج عن ابن أبي ليلي حديث في ذلك .

الدويخل : بالضم مصغراً ، جبل بني عبيـد ، وهو أحـد الجبلين اللذين غربي مساجد الفتح .

## حرف الذال.

ذات اجدال : بالجيم بمضيق الصفراء .

ذات القطب : من أودية العقيق .

ذات النصب : بضم النون ، والصاد المهملة ، وباء موحدة : موضع بمعدن القبلية ، أقطعه النبي مِرَائِيَّةٍ بلال بن الحارث المزني .

وفي « الموطأ » : ركب ابن عمر رضي الله عنها إلى ذات النصب ، فقصر . قال مالك : وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد .

قلت : وهي بالقبلية ، وبه يترجح ماسيأتي في القبلية من أنها بناحية فرع المسور لأنها على نحو هذه المسافة .

ذباب : كغراب وكتاب لغتان : الجبل الذي عليـه مسجد الراية ، وسبق في الخندق تسميته ذو باب .

ذرع : اسم بئر بني خطمة

ذروان : بالفتح ، بمنازل بنى زريق قبلي الدور التي في جهـة قبـلة المسجد ، يضاف إليه بئر ذروان المتقدمة . دُفُورَان : بالفتح ثم الكسر ، ثم راء وآخره نون : واد تقدم في ماجد بطريق مكة اليوم .

ذو حدة : بالحاء المهملة ، قال البيهقي في « الدلائل » عن ابن اسحاق : فلما خرج رسول الله ميتيالية – يعني إلى تبوك – ضرب عسكره على ثنية الوداع ، ومعه زيادة على ثلاثين ألفاً من الناس ، وضرب عبد الله ابن أبي على ذي حدة . أسفل منه أي نحو ذباب .

## حرف الراء.

رائع: مهموز، يقال : شيء رائع ، أي : حسن ، كأنه يروع لحسنه ، نقله المجد عن ياقوت . والذي في المشترك لياقوت ، أنه بياء بعد الألف غير مهموزة، وهو بالعقيق ، لقول بعضهم في قصر عنبسة بن عمرو بن عثمان وهو إلى الجماء بما يلي طريق البطحاء :

ياقصر عنبسة الذي بالراثع لازلت توهل بالحيا المتتابع

ومو هشام بن عبد الملك وهو يريد المدينة نحو هشام بن اسماعيل بالرائع ، فقيل له : هذه جرار جدك هشام ، فأمر بما يقيمها من بيت المال ، وهي جرار رائع ، كانت توضع هناك .

رابع : بموحدة بعد الألف ، ثم غين معجمة : واد من الجحفة ، وغدير بطرف أسقف قلما يفارقه ماء ، إذا قل ماؤه احتسى ، وهو أسفل غدر العقيق إلى غدير السيالة ، واسمه القديم : « رابوغ » ، وأظنه اليوم المعروف بالحساء .

راتج: بالمثناة الفوقية بعد الألف، ثم جيم: أطم سميت به الناحية كما قاله ابن زبالة وغيره، وهو في شرقي ذباب جانحاً إلى الشام، وبه منازل حلفاء بني عبد الأشهل وبني أخيهم زعورا، ولذا خندقت بنو عبد الأشهل منه إلى طرف حرتهم كما سبق في الخندق.

وقال المطري : الجبل الذي الى جنب جبل بني عبيد يقال له : راتج ، فان صح فليس هو المراد مما سبق .

راذان : قال ياقوت : من نواحي المدينة ، لها ذكر في حديث ابن مسعود ، أى : حديث : « لا تتخذوا الضيعة » ، قال عبد الله : براذان ما براذان أربعاً ، وبالمدينة ، أي : لاسيا إن اتخذةوها براذان ، او بالمدينة ، خصها لكثرة الرغبة فيها ، وراذان أيضاً قويتان من سواد العراق .

رامة : منزل بطريق الحاج العراقي على مرحلة من إمرة ، وسماه أبو عبيدة : وامتان ، وقال : هما زبيتان (١) مثل ثديي المرأة .

وفي « الروض المعطار » : رامة موضع العقيق ، وقيـل : في طريق البصرة إلى مكة .

رانوناء: بنونين ممدود كعاشوراء ، ويقال: رانون سبق في الأودية ، والمأخذ في ضبطه بذلك وجوده بضبط القلم كذلك في نسخة معتمدة من «تهذيب ابن هشام» ، وكذا في خط الزين المراغي ، وهو الجاري على ألسنة أهل المعرفة ، لكن ذكره المجد اللغوي في قاموسه في مادة « رتن » بالمثناة الفوقية والنون ، فاقتضى كون راتونا بمثناة فوقية بدل النون الأولى .

راية الأعمى : من أودية العقيق :

راية الغراب : من أوديته أيضاً .

رباب : كسحاب : جبل بطريق فيد للمدينة .

الربا ، بالضم ثم الفتح مخففاً : جمع ربوة بين الأبواء والسقيا بطريق مكة . الربذة : بالتحريك وإعجام الذال ، تقدمت في الفصل الثالث .

<sup>(</sup>١) الصواب: رابيتان . ولاتزال رامة معروفة ، وقد أصبحت ذات عيون وزروع ، وهي بقرب عنيزة ( حمد ) .

الربيع بلفظ ربيع الأزمنة : موضع بنواحي المدينة ، بـــه يوم من أيام الأوس والخزرج .

الرجام : ككتاب ، جبل مستطيل على نحو ثلاثة عشر ميلًا من ضرية على طويق أهل أضاخ ، وفي غربيه مايسمى (١) باسمه .

الرجلاء: تقدم في حرة الرجلاء.

الرجيع : كأمير ، واد قرب خيبر ، عسكر به النبي عَلَيْقَ ليحول بين غطفان وبين أهل خيبر أن يمدوهم ، وكان يواوح لقتال خيبر منه ، والرجيع أيضاً بين مكة (٢) والطائف ، به سرية عاصم حمى الدبر .

الرحابة : كغامة ، موضع ببني بياضة .

الرحبة : كرقبه ببلاد عذرة قرب وادي القرى وسقيا الجزل ، وقال ياقوت: إنه بالضم ثم السكون .

الرحضة : بالكسر ، كالزنجة ، والضاد معجمة ، هي الأرحضة المتقدمة .

رحقان : بالضم ، ثم السكون ، ثم قاف آخره نون : واد يمين المتوجه من النازية للمستعجلة يصب في خيف بني سالم .

رحيب : بالضم تصغير رحب ، جبل معروف قرب (٣) أراين .

رحية : تصغير رحا ، بئر بين المدينة والجحفة .

الرديهة : من أودية العقيق .

الرس : بالفتح وتشديد السين ، من أودية القبلية ، قاله الزنخشري ، وقال ابن دريد : الرس والرسيس : واديان أو موضعان بنجد ، والرس الذي في التنزيل :

<sup>(</sup>١) صوابه : ماء يسمى (حمد) :

<sup>(</sup>٢) فمه تأمل ، لأنه بين مكة وعسفان ، يدل على ذلك قصته المذكورة في « صحيح البخاري » .

<sup>(</sup>٣) : الصواب بالباء الموحدة ، كأقاتل كما تقدم في الالف

وأد قبل وادي أذربيجان ، فيه رمان لم ير مثله ، وزبيبه يجفف في التنانير ، إذ لاشمس عندهم لكثرة الضباب ، وكان عليه ألف مدينة ، فدعا عليهم نبيهم إذ كذبوه ، فحول الله جبلين عظيمين من الطائف فأرسلها عليهم .

رشاد : من أودية الأجرد ، وكان اسمه غوى ، وهو لبني عنان من جهينة ، فسماه النبي ولي الله وساد ، وقال : « أنتم بنو رشدان » .

ذات الرضم محركة ، وتسكن : موضع على ستة أميال من وادي القرى .

الرضمة : محركة وتسكن ، ويقال : الرضمتان قرب الصفراء .

رضوى : بالفتح كسكرى ، جبل على يوم من ينبع ، وأربعة أيام من المدينة من منه تقطع أحجار المسان ، وسبق في فضل أحد أن رضوى بما وقع بالمدينـــة من الجبل الذي تجلى الله له لكون ينبع من اراضي المدينة .

وفي حديث: « رضوى مما وقع بالمدينة ». وفي رواية: « إنه من جبال الجنة ». وفي أخرى: « إنه من الجال التي بني منها البيت » وتزعم الكيسانية أن محمد بن الحنفية مقيم به حي يوزق.

الرعل : بالكسر وسكون العين المهملة : أطم بمنازل بني عبد الأشهل .

ذات الرقاع: بالكسر جمع رقعة: بئر جاهلية قرب نخل ، وعبر عنه الواقدي بالنخيل مصغراً ، وقال: إنها بين السعد والشقرة. انتهى . وهي بارض بها بقع بيض وحمر وسود ، وقيل: جبل فيه سواد وبياض وحمرة ، وقيل: شجرة هناك تسمى بذلك . وقيل: سميت الغزوة بذلك لأنهم رقعوا راياتهم أو لصلاة الحوف بها ، فوقع ترقيع الصلاة فيها ، أو لأن خيلهم كان بها سواد وبياض ،أقوال .

وقال أبو موسى الأشعري : سميت بذلك لما لفوا في أرجلهم من الخرق كما في « صحيح مسلم » .

الرقمتان : نهدان (١) من أنهاد الحرة الغربية ، لونها أحمر إلى الصفرة ، وتلك الحرة سوداء ، فبذلك سميا ، وقد يقال فيها : الرقمة بالإفراد ، والرقمة أيضاً قرب ؤادي القرى وبنجد ، وقرب البصرة . والرقمتان أيضاً : بأرض بني أسد .

رقم ، محرك ، وقد يسكن : موضع شرقي المدينة به أرسل الله الصاعقة على إربد بن صيفي منصرفه من المدينة ، وقد هم بقتل النبي عَرَاقِيْنَ ، وإليه تنسب السهام الرقميات .

وقال نصر : الرقم : جبال بدار غطفان ، وماء عندها .

الرقيبة : تصغير رقبة ، وقيل : كسفينة ، جبل مطل على خيبر (٢) .

الركابية : منسوبة إلى الركاب، وهي الإبل موضع على عشرة أميال من المدينة .

ركوبة : كحاوبة ، بالباء الموحدة ، ثنية شاقة قبل العرج بثلاثة أميال ، وهي وثنية العائر بعقبة العرج المسهاة بالمدارج ، لها ذكر في سفر الهجرة . ومن الغريب قول الحافظ ابن حجر في الكلام على نار الحجاز : ركوبة : ثنية صعبة المرتقى في طريق المدينة إلى الشام مر بها النبي عليه في « غزوة تبوك » ذكره البكري ا ه . فإن صح ، فهي أخرى .

الرمة : بالضم ، وتكسر ، وتخفف ، وتثقل : قاع عظيم بنجد بين أسفلها وأعلاها سبع ليالي من حرة فدك إلى القصيم ، وبطن الرمة ببلاد غطفان في طريق فيد للمدينة .

رواوة بالضم كزرارة ، ويقال : رواوتان : موضع به غدير يعترضه سيل العقيق . الروحاء بالفتح ، ثم السكون ، ثم حاء مهملة ، أكثر مــا قيل في المسافة

<sup>(</sup>٢) ولا يزال معروفاً ولكنه يدعى « أبو رقبة » ( حمد ) .

بينها وبين المدينة ، اثنان وأربعون ميلًا . وفي « صحيح مسلم » : ست وثلاثون ميلا ، ولغيره ثلاثون ميلا .

قال الأسدي : وعلى مدخل الروحاء علمان ، وعلى مخرجها علمان ، فليحمل أقل المسافات على أول واد بها ، وأكثرها على آخره ، وما عداه على ما بينها ، نزل بها تبع مرجعه من قتال أهل المدينة ، وأراح بها ، فسهاها الروحاء . وقال كثير : سميت به لانفتاحها وروحها ، ويقال : بقعة روحاء طيبة ذات راحة ، وسبق في مسجد شرف الروحاء أن من الشرف يهبط في واديها ، وفي مسجد عرق الظبية أن النبي عرفق قال : « هذا سجاسج الروحاء ، وهذا واد من أودية الجنة » .

وقال ابن اسحاق في المسير إلى بدر : ونزل سجسج ، وهي بئر الروحاء . وقال الأسدي : وبالروحاء آثار لرسول الله علي وقصران وآبار كثيرة .انتهى . والروحاء أيضاً : المقبرة التي بها مشهد سيدنا إبراهيم من بقيع الغرقد . روضة الأجوال بالجيم ، بنواحي ودان .

روضة الأجداد : قرية ببلاد غطفان من أودية القصيبة قبلي خيبر ، وشرقي عصيرة . قال الهيثم بن عدي : خرج عروة الصعاليك وأصحابه إلى خيبر ، فعشروا ، أي : نهقوا كالحمير ، يرون أنه يصرف الوباء ، وامتنع عروة أن يعشر وأنشد : وقالوا جث (۱) وانهق لا تضرك خيبر وذلك من دين اليهود ولوع لعمري لئن عشرت من خشية الردى نهاق حمير إنسني لجزوع فلا وألت تلك النفوس ولا أتت على روضة الأجداد وهي جميع فدخلوا خير ثم رجعوا ، فلما بلغوا روضة الأحداد ماتوا إلا عروة .

روضة ألجام : بفتح الألف وسكون اللام ، وجيم وألف وميم ، ويقــال : آجام بعد الهمزة ألف من دواقع وادي العقيق التي في الحرة ، قال كثير :

<sup>(</sup>١) في ديوان عروة : وقالوا أحب بالموحدة ، قال الشارح : من حبا يحبو ,

فروضة ألجام تهيَّج البكا وروضات شوطا عهدهن قديم روضة الحرج : بضم الحاء وسكون الراء ، ثم جيم ، ويقال : الحرجبن مثنى ، من نواحي المدينة .

روضة الخزرج: بلفظ القبيلة من الأنصار بنواحي المدينة ، قال حفص الأموي: فالمح بطرفك هل ترى أظعانهم بالبارقية أو بروض الخزرج

روضة الحماط : تضاف لذات الحماط من أودية العقيق .

روضة الصها : بضم الصاد المهملة ، جمع صهوة ، وربما قالوا : السها ، حيال شامي المدينة على ثلاثة أيام عندها هذه الروضة .

روضة عرينة : كجهينة ، واد بناحية الرحضية ، كان مجمى للخيول في الجاهلية والإسلام ، بأسفلها قلهي .

روضة العقيق : عقيق المدينة ، وقد تجمع ، أنشد الزبير :

عج بنـا يا أنيس قبل الشروق نلتمسهـا على رياض العقيق

روضة الفلاج : تأتي في الفلجة .

روضة مرخ : بالتحريك والحاء المعجمة بالمدينة .

ذورولان : واد قرب الرحضية لبني سليم ، به قلهى .

الرويئة : بالضم وفتح الواو وسكون المثناة تحت ، وفتح المثلثة آخره هاء : منهل بطريق مكة على نحو ستين ميلا من المدينة .

رهاط : كغراب والطاء مهملة : موضع بأرض ينبع (١) ، اتخذت به هذيل سواعاً .

وقال عرام : فيما يطيف بجبل شمنصير قرية يقال لها : رهاط بقرب مكة على طريق المدينة ، وبقربها الحديبية ، وهي مواضع بني سعد الذي نشأ فيهم النبي عليه .

<sup>(</sup>١) القول بأن رهاطاً في ينبع خطأ من ابن الكلبي في كتاب «الاصنام» والصواب قول عرام : ولا يزال رهاط ممروفاً (حمد ) .

وقال صاحب « المسالك والممالك » : من توابع المدينة ومخاليفها ساية ورهاط وعران (١) ، وسيأتي عن الجحد عران يقال لها : رهاط .

الريان : ضد العطشان ، أطم لبني حارثة ، وآخر لبني رزيق ، وماء بجمى ضرية في أسفل جبل أحمر طويل ، وواد هناك ، وجبل ببلاد بني عامر ، وموضع به قصور بمعدن بني سليم .

ريدان : كسلمان ، أطم لبني واقف من الأوس في قبلة مسجد الفضيخ .

ريم : بالكسر ثم السكون ، مهموز وغير مهموز ، واد لمزينــــة يصب فيه ورقان ، ثم يصب في العقيق .

وفي « طبقات ابن سعد » كان عبد الله بن بجينة ينزل بطن ريم على ثلاثين ميلًا من المدينة . وفي « الموطأ » : أن ابن عمر ركب الى ريم فقصر . فقال مالك : وذلك نحو أربعة برد ، أي : بجسب طوفه الأقصى .

ذو ريش : بلفظ : الطائر ، تقدم في الأودية .

# حرف الزاي:

زبالة : أول يثرب بما يلي شامي المدينة عند كومة أبي الحمراء ، قيل : سميت بذبالة بنت مسعود من بذلك لضبطها الماء وأخذها منه كثيرا ، وقيل : سميت بزبالة بنت مسعود من العماليق ، نزلت موضعها فسميت بها .

الزج": بالضم وتشديد الجيم ، قاله المجد ، وقال ابن سيد الناس: بالخاء المعجمة: موضع بناحية ضرية ، وما أقطعه رسول الله ويتلقق العد"اء بن خالد من وبيعة بن عامو.

الزراب : ككتاب ، ويقال : ذات الزراب في مساجد تبوك .

زرود (۲) : بالفتح ثم الضم ، وآخره دال مهملة : موضع قرب أبرق العزاف ،

<sup>(</sup>١) عران بالعين المهملة غلط ؛ والصواب : غران بالغيز: المعجمة .

<sup>(</sup>٢) منهل في غرب نفوه الدهناء بقرب الاجفر ، شرق فيد ، ولا يزال معروفاً . ( حمد ) .

وذكره الأسدي في منازل طريق الحاج العواقي قرب الثعلبية بطويق فيد ، وأن الطريق تقطع رملًا هناك ، ولما وجه عمر رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص لحرب العراق خرج إلى فيد ، فأقام به شهراً ، ثم كتب إليه عمر أن يرتفع إلى زرود ، فأتاها فأقام بها .

زغابة : كسحابة ، والغين معجمة ، وضبطه أبو عبيد البكري بالضم : مجتمع السيول بآخر العقيق غربي مشهد حمزة ، وهو أعلى اضم ، ووهم من قال : إن لا يعرف ، وإنما المعروف الغابة .

زمزم : بنُّو سبقت في الآبار ، سميت به اكثرة التبرك بمائها ونقله للآفاق .

زهرة : بالضم ثم السكون : بين الحرة الشرقية والسافلة بما يلي القف (١) كانت من أعظم قرى المدينة بها ثلاثمائة صائغ ، وهي بما يلي طرف العالية قرب الصافية والدلال ، ولذا يقال لجزع الصافية : جزع زهيرة مصغر زهرة المذكورة .

الزور : بالفتح ، آخره راء ، جبل أو واد قرب الس**وار**قية .

الزوراء: بالفتح، ثم السكون، سبق في البلاط وسوق المدينة، وهو موضع من سوق المدينة، عند مشهد مالك بن سنان، وكان دارهناك لعثان تسمى الزوراء أيضاً، جعل النداء الذي أحدثه يوم الجمعة عليها.

وقول ابن حبيب : إن ذلك بالزوراء ، وهو موضع السوق ليرتفع الناس منه ، وفي ناحية البقيع يريد به بقيع الخيل من سوق المدينة ، لا بقيع الغوقد ، وإن كان الموضع الذي دفن فيه إبراهيم عليه السلام منه يسمى الزوراء ، ويسمى بذلك أيضاً مال لأحيحة بن الجلاح .

الزين : بلفظ ضد الشين ، مزرعة بالجرف ازدرعها النبي عَلَيْقٍ رواه ابن زبالة .

<sup>(</sup>١) بضم القاف وتشديد الفاء كما في الأصل مصرح به في أسماء البقاع من هذا الكتاب، في نسخ الطبيع: « الفقرة » بدل « القف» غلط، فليتنبه .

## حرف السبن .

سائر : كصابر ، ويقال : السائرة من نواحي المدينة ، قال الشاعر : عفا مثغر من أهله فثقيب فسفح اللوى من سائر فجريب

السافلة: تقابل العالية ، والمدينة منقسمة إليها ، وأدنى العالية السنح على ميل من المسجد ، فما نزل عنه فهو السافلة ، ولا تخص السافلة بما في شامي المدينة اليوم الما سبق في زهرة ، ولأن النبي ويتياني أرسل ابن أبي رواحة بشيراً لأهل العالية بنصرة بدر ، وزيد بن حارثة لأهل السافلة .

قال أسامة بن زيد : فجئت زيد بن حارثة وهو واقف بالمصلى وقد غشيه الناس ، فإتيان بشير السافلة للمصلى دليل على ماذكر .

الساهية : من أودية العقيق .

ساية : كغاية ، واد عظيم جبله شمنصير به أكثر من سبعين عيناً ، به نخل وموز ورمان وعنب ، وهو وادي أمج ، ويطلع على ساية من جبل السراة دون عسفان .

قال الجِمد : ولم يزل واليها من قبل صاحب المدينة إلا في زماننا .

الستار : بالكسر ومثناة من فوق ، ثم ألف وراء جبل بجمى ضرية ، وجبل آخر بالعالية بديار بني سليم ، وأجبل سود على ثلاثة مراحل من ينبع .

سجاسج : اسم وادي الروحاء ، والسجسج : الهواء الذي لاحر" فيه ولابرد قاله ابن شبة .

السد : بالضم : سد عبد الله بن عمرو بن عنمان الذي يأتي منه رانوناء بقوب عير . وقال عرام : هو ماسما جبل شوران ، مطل عليه ، أمر النبي عليه بسده ، ومن السد قناة إلى قباء . اه .

وكأنه يريد السد المتقدم لاقتضاء ما قاله في شوران : إنه عير ، والسد ماسما في حرم بني عوال ، وما في شعب ، عمل له معاوية سداً شبيهاً بالبركة على عشرين

ميلًا من المدينة بينها وبين الرحضية .

وفي رواية للبخاري : حتى بلغنا سد الروحاء ، حلت \_ يعني صفية \_ صوابه ما في رواية أخرى له : حتى بلغنا سد الصهاء .

قال عياض : هو بالضم والفتح : جبلها ، والسد الردم أيضاً . وقيل : بالضم خلقة (١) وبالفتح ، فعل الإنسان .

وقال الكسائي : وهما واحد ، ويؤخذ من كلام يأقوت أن الحبس بأعلى قناة يسمى بالسد أيضاً .

السراة: بالفتح وتخفيف الراء، من أعظم الجبال، وهو الحد" بين تهامة ونجد، وذلك أنه أقبل من قعر اليمن حتى بلغ أطراف الشام، فسمته العرب حجازاً، لأنه حجز بين الغور وهو هابط وبين نجد، وهو ظاهر، وما انحاز إلى شرقيه فهو الحجاز.

ذو السرح: بالفتح ، ثم السكون ، ثم حاء مهملة: واد قرب ملل . السر : بالكسر ضد الجهر ، موضع بنجد لبني أسد ، وموضع في بلاد تميم ، والسر بالضم: موضع بديار مزينة .

السرارة : بالفتح وتشديد الراء الأولى ، بمنازل بني بياضة غير الحديقة المعروفة البوم بالسرارة عند قباء .

سرغ : بالفتح وإعجام الغين ، قرية بوادي تبوك على ثلاث عشرة مرحلة من المدينة ، وهي آخر عملها ، قاله المجد . وقال الأسدي : إنها أول بـلاد الحجاز ، وبعدها لجهة المدينة وتبوك بينها مرحلة .

السرير : كزبير ، واد قرب الجار . قال كتير .

<sup>(</sup>١) بكسر الخاء المعجمة وبالقاف بدليل مقابلته بفعل الانسان ، فما في نسخ الطبع «خلفه » بالفاء تحريف ناسخ .

## وسرير البضيع ذات الشمال

والسرىر أيضاً: الوادي الأدنى بخيير ، وبه الثق والنطاة .

السعد : بالفتح وسكون العين ثم دال مهملتين ، جبل قرب ذات الرقاع على ثلاثين ميلًا من الكديد ، عنده منازل وسوق بطريق فيد .

سفا: بالفاء كقفا من نواحي المدينة.

سفان : تثنية الذي قبله ، واد يلقى إضم عند البحر .

سفوان : بفتحات ، واد من ناحية بدر ، به « غزوة بدر الأولى » في طلب كرز الفهري .

سقاية سليان بن عبد الملك : بالجوف على محجة الشام يعسكو بها الخارج من المدينة إلى الشام .

السقيا : بالضم ثم السكون ، سقيا سعد بالحرّة الغربية ، سبقت في الآبار ، وقرية جامعة من عمل الفرع بطريق مكة القديمة ، سميت بذلك لأنهم سقوا بها ماء عذباً كما قاله كثير ، وبها عين وآبار ، وقيل : عطش تبع إذ نزلها ، فأمطر ، فسماها السقيا .

وقال قتيبة : هي عين بينها وبين المدينة يومان (١) والمعروف ماقاله الأسدي وغيره : أنها على نحو أربع مراحل من المدينة ، والسقيا أيضا بوادي الجزل قرب وادي القرى على نحو سبع مراحل من المدينة .

سقيفة بني ساعدة : تقدمت في مسجدهم ، والسقيفة : كل بناء مسقف به صفة أو شبه صفة مما يكون بارزاً .

سكاب : كقطام ، جبل من جبال القبلية .

 <sup>(</sup>١) تعرف السقيا التي بطريق مكة الآن باسم : « أم البرك » جمع « بركة » ، وهي
 الآن قرية سكانها قليلون . ( حمد ) .

سلاح : كقطام ، .وضع أسفل خيبر به لقي بسر بن سعد الانصاري جمع غطفان في سريته إلى بين ، قاله المجد ، وضبطه ابن سيد النـاس بكسر أوله ، وسلاح : ماء ملح لبني كلاب ما شرب منه أحد إلاسلح .

وقال ابن اسحاق : الماء سلسل ، وبه سميت ذات السلاسل.

السلالم : بالضم ، آخر حصون خيبر فتحاً .

ذو السلائل : واد بين الفوع والمدينة .

سلع : بالفتح ثم السكون آخره عين مهملة ، جبل معروف بــه كهف بني حرام المتقدم ذكره في مساجد الفتح .

وفي « الصحيح » بالجبيل الذي بالسوق ، وهو سلع لأن أسفل السوق مجاوره .

ذو سلم : بالتحريك من بطن مدلجة تعهن ، له ذكر في سفو الهجرة وذو سلم النظيم في أودية العقيق شاهدة في لأي ، كلحي .

سليع (١) : تصغير سلع ، هو الجبل الذي عليه حصن أمير المدينة الذي ابتناه جماز بن شيخة (٢) قبل السبعين وستانة ، فكان عليه بيوت أسلم بن قصي .

السليل: كأمير، عرصة العقيق.

السليلة : موضع من الربذة .

السليم : مصغو سلم ، وذات السليم من أودية العقيق .

سمران : جبل بخيبر ، صلى النبي عَلَيْتُهُ على رأسه ، رواه ابن زبالة ، والعامة تسمه : مسمران ، وضبطه بعضهم بالشين المعجمة .

ذو سمر : من أودية العقيق .

<sup>(</sup>١) هوالذي عليه القلعة اليوم .

<sup>(</sup>٢) صوابه : شيحة باسم الشجرة المعروفة واحدة « الشيح » . ( حمد ) .

سميحة : مصغر سمحة ، بالحاء المهملة : بئر قديمة غزيرة الماء معروفة بالمدينة . سنام : هضب قرب الربذة .

السخ (۱): بالضم ، ثم السكون ، وقيل : بضمتين ، أطم لجشم وزيد ابني الحارث على ميل من المسجد النبوي . وهو أدنى العالية ، سميت به الناحية ، وبه منزل أبي بكر الصديق رضي الله عنه بزوجته الأنصارية ، ووهم من جعله غربي مساجد الفتح ، لأن ذلك بالمثناة التحتية وكسر السين .

سن : بالكسر ، جبل حذاء شوران وميطان .

سواج : بالضم ، آخره جيم ، من جبال ضرية يأويه الجن ، يقال له : سواج طخفة .

سوارق : واد قرب السوارقية يستعذبون منه الماء .

السوارقية : بفتح أوله وضمه وبعد الراء قاف وياء النسبة ، ويقال : السويرقية مصغرة : قرية غناء كبيرة ذات منبر ، ونخل ، وفواكه ، ولكل بني سليم فيها شيء .

سوق بني قينقاع : بقافين بينها مشاة تحتية ، ثم نون آخره عين مهملة ، كان عند جسر بطحان في الجاهلية يقوم في السنة مراراً ، ويتفاخر الناس به ، ويتناشدون الأشعار ، وبه كان اجتاع حسان بن ثابت بنابغة بني ذبيان .

السويداء: تصغير سوداء ، موضع بعد ذي خشب على ليلتين من المدينة . سويد : أطم أسود ببني باضة شامي الحاضة .

سويقة : تصغير ساق ، هضبة حمراء على نحو ثلاثين ميـــلًا من ضرية ، وعين عذبة كثيرة الماء بأسفل حزرة (٢) على ميل من السيالة ناحيــــــــة عن الطريق يمين

<sup>(</sup>١) هو في مقابلة الحديقة المسلمة بـ « المنشية » من جهـــة الشرق ، وهي الأرض المسلمة بـ « المراجين » قاله بعض فضلاء المدينة .

<sup>(</sup>٢) صوابه: حورة بالوار والراء.

المتوجه لمتحة لآل علي ، وكان محمد بن صالح الحسني خرج على المتوكل ، فأنفذ إليه جيشاً ضخماً ، فظفروا به وبجاعة من أهله ، فقتلوا بعضهم ، وأخربوا سويقة ، وعقروا بها نخلا كثيراً ، وما أفلحت السويقة بعد ، وجو سويقة لآل علي يضاف إليها .

قال المجد : وكانت سويقة من صدقات علي ، وسويقة أيضاً جبل بين ينبع والمدينة ، وتعرف اليوم بالسويقة (١) منازل بني ابراهيم (٢) أخي النفس الزكية .

السي : بالكسر ، على خمس ليال من المدينة ناحية ركية من وراء المعدن ، بها سرية شجاع بن وهب لجمع من هوازن .

السيالة : كسحابة في مسجد شرف الروحاء ، والشرف آخرها ، وهي على ثلاثين ميلًا من المدينة ، مر بهـــا تبع ، وبها واد يسيل فساها السيالة .

السيح بالكسر وسكون اشناة تحت ، مصدر : ساح يسيح ، اسم لما حول مساجد الفتح في المغرب ، ووهم المراغي في جعله محل أطم جشم وزيد ابني الحارث مع ضبطه بما ذكرناه .

سير : بفتح أوله والمثناة التحتية ، جبل ، وقيل : بالموحدة المشددة المكسورة ، وقيل : بشين معجمة مفتوحة ، ومثناة تحتيه مشددة ومكسورة ، كثيب بين النازية والصفراء ، كانت به قسمة غنائم بدر ، وأظنه بشعب سير المعروف اليوم بفركات الحيف عند بركة قديمة بعد المستعجلة بنحو نصف فرسخ .

## حرف الشين

شابة : بموحدة خفيفة ، جبل بين الربذة والسليلة .

<sup>(</sup>١) صوابه : بالسويق ، قاله الشيخ حسب الله المكي ، وأقول : بل الصواب : سويقة ، ولا تزال معروفة ، وهي التي خربت في عهد المتوكل ، وقرية السويق بقربها معروفة أيضاً . ( حمد ) .

 <sup>(</sup>٢) قوله : منازل بني ابراهيم : صريح في أن بني ابراهيم الذين هم هناك اليوم أشراف حسينيون والله أعلم .

شاس : أَطَم برحبة مسجد قباء كان لشاس أَخي بني عطية بن زيد . الشا : كالعصا ، واد بالأثيل به عين تسمى خيف الشبا .

الشا: العصا ، والد بالأليل به عين تسلي على الله

شباع : ككتاب ، سبق في بئر السائب أنه الجبل المشرف عليها .

الشباك : كالحباك ، جمع شبكة ، موضع ببلاد غتي بين المدينة وأبرقالعراف وموضع آخر قرب سفوان .

الشيعان : بلفظ ضد الجيعان ، من آطام المدينة كان بشمغ .

الشبكة : مفرد الشباك ، مال باضم بعد ذي خشب .

الشجرة : بلفظ واحد الشجر ، يضاف إليها مسجد ذي الحليفة ، والشجرة (١) أيضاً مال فيه أطم لبني قريظة .

شدخ : بسكون الدال المهملة ، وخاء معجمة ، واد به الموضع المسمى بنخل (٢٠). الشراة : جبل مرتفع في السماء دون عسفان عن يسارها ، فيه عقبة إلى ناسمية الحجاز تسمى الحريطة .

الشربة : بثلاث فتحات ، وموحدة مشددة ، كل أرض معشبة لا شجر بها ، اشتهر به موضع بين السليلة والربذة ، وقيل بين نخل ومعدن بني سليم ، وقيل : إذا جاوزت النقرة وماوان تريد مكة وقعت في الشربة ، أشد بلاد نجد مقرّاً (٣) ، أي : برداً .

شرج: بالفتح، ثم السكون، آخره جيم، موضع بظاهر المدينة يعرف بشرج العجوز، له ذكر في مقتل كعب الأشرف، وماء بنجد، وواد لفزارة به بئر. الشرعبي: بالفتح، ثم السكون، وفتح العين المهملة، وكسر الموحدة،

<sup>(</sup>١) يمرف الآن في العوالي : بالشجيرة مصغراً .

<sup>(</sup>٢) شدخ جبل مطل على الحناكية المعروفة قديمًا باسم « نخل » يشاهد منها رأي العين . ( حمد ).

<sup>(</sup>٣) بضم القاف ، قاموس .

آخره ياء النسبة : أطم دون ذباب .

الشرف : محركة: الموضع العالي ، وهو شرف الروحاء ، وشرف السيالة لَكُونه بينها ، والشرف أيضاً كبد نجد .

شريق : تصغير شرق ، وروي بالفاء ، موضع بوادي العقيق .

الشطان : بالضم وسكون الطاء المهملة (١) من أودية المدينة .

شطهان : مال في بني قريظة ٠

الشطون : بئر بناحة مثغر .

الشطيبة : مال ابن عتبة بجنب الأعواف ، ولعلها المال المعروف هناك بالعتبى ، خطب قرظي امرأة من بلحارث بن الخزرج ، فقالت : أله مال على بئر مدرى ، أوهامات أوذي وشيع ، أو الشطيبة ، أو بئر فجار ، وهي في بئر أريس ، فقال :

تكلفني مخارق (٢) بئر مدرى وهامات وأعذق ذي وشيع فما حازت شطيبة من سواد إلى الفجّار من عذق الرجيع

الشظاة : كالقطاة ، وادي قناة ، أو مما يلي السد منه . قـــال عباس ابن مرداس :

وانك عمري هل أراك ظعائنا سلكن على ركن الشظاة فتيأبا

شعب : بالضم ، واد يصب في الصفراء ، وهو نخال ، والشعب بالكسر واحد الشعاب ، منه شعب أحد ، انتهى رسول الله عليه الى فمه يوم أحد ، وخرج على حتى ملأ درقته من المهراس .

<sup>(</sup>١) ولعل صوابه: وتشديد الطاء، إذ لا يمكن النطق بهـا ساكنة مع وجود الألف بعدها، فتأمل، ثم رأيته في « القاموس » في باب الهمزة قال: شطء النهر، شطه كشاطية جمعه شواطىء : وشطآن بالهمزة بعد الطاء المهملة، كغفران.

<sup>(</sup>٢) صوابه: مخارف بالفاء من ، خوف النخلة : إذا جنى رطبها . ( حمد ) .

وشعب العجوز : بظاهر المدينة ، قتل عنده تُكعب بن الأشرف ، ويروئ بدله : شرح العجوز .

وشعب المشاش : خلف جماء العاقل من العقيق .

وشعب شوكة : هو المعروف بشعب علي كما سيأتي في شوكة (١).

شعبى : بالضم ثم الفتح ، ثم موحدة مفتوحـة مقصور ، جبل . وقيل : جبال منيعة بحمى ضرية (٢) . قال جرير يهجو العباس بن يزيد الكندي .

أعبد حلَّ في شعبي غريبًا ألؤماً لا أبالك واغترابا

قال السيرافي : يقول : أنت من أهل شعبى ، ولست بكندي ، بل أنت دعي" فيهم ، حملت بك أمك في شعبى .

شعبة : بالضم ثم السكون ، عين قرب يليل . وفي « الحلائق » (٣) شعبة عبد الله ، وشعبة عاصم ، تأتي في عاصم ووادي شعبة من أودية أبلي .

شعث : بالضم ، ثم السكون ، آخره مثلثة ، جمع : أشعث ، موضع بين السوارقية ومعدن بني سليم .

شعو : بلفظ شعو الرأس ، جبل مشرف على معدن الماوان بناحية الوضح ، أكثر الشعواء من ذكره .

<sup>(</sup>١) صوابه : شنوكة بالنون بعد الشين . ( حمد ) .

<sup>(</sup>٢) قال حسب الله المكي : هو حمى كليب المشهور ذكره في الحروب ، وضرية : مكان في طريق الحاج العراقي إلى مكة قاله بعض فضلاء المدينة ، أقول : ضرية : قرية معروفة الآن . ( حمد ) .

<sup>(</sup>٣) لعله اسم كتاب.

<sup>(</sup>٤) يالياء التحتية ، وهي غير بدا بالباء الموحدة، قاله الشيخ حسب الله المكي ، وأقول : بل هي هي ، وشغب ربدا معروفان متقاربان . ( حمد ) .

السقيا التي بطريق الشام ، وبهذه السقيا يجتمع من أراد المدينة من مصر على غير طويق الساحل ومن أرادها من الشام ، قـاله الأسدي ، قال كثير :

شفو : كزفو ، جمع شفير الوادي ، جبل بأصل جماء أم خالد تهبط إلى بطن العقيق كان يوعى به السرح يوم أغار عليه ابن جابر الفهري ، وطلبه النبي متنافقة حتى ورد بدرا .

شقر : بالقاف كزفو ، ماء بالربذة عنــد سنام ، وجبل مشرف على معدن الماوان .

الشقراء : تأنيث الأشقر ماءة بالبادية ، وكذا السعدية ، أقطع النبي عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه المحدود بن سلمة الكلابي .

الشقراة : جبيل أنصب في غربي النقيع .

الشقرة : بالضم ، ثم سكون ، موضع بين جبال حمر (۱) بطريق فيد (۲) على ثانية عشر ميلًا من النخيل ، وعلى يومين من المدينة . انتهى إليه بعض المنهزمين يوم أحد كما رواه البيهقي ، ومنه قطع الدوم لعارة المسجد في زماننا .

شق : بالفتح ، وقيل : بالكسر ، من حصون خيبر ، أو موضع به حصون من حصونها منها البراز ، كان أهله أشد رمياً للمسلمين عند حصارهم ، فحصبه النبي بكف من حصباء ، فرجف بهم وساخ ، رواد الواقدي .

شاول : بلامين ، كصبور ، موضع بنواحي المدينة .

الشماء : بالتشديد والمد ، وعند الهجري : الشياء بمناة تحتية ، هضة مجمى ضربة من هض الأشق بناحة عرفحا حمراء ، وفيها سواد .

<sup>(</sup>١) هو الذي فيه الدوم إلى اليوم كما ذكره .

<sup>(</sup>٢) تقدم في طريق الحاج العراقي ، وهو قريب من جبل شمر الذي يقال له: جبل طي.

الشماخ : بالفتح والتشديد وإعجام الحاء ، أطم في قبلة بيوت بني سالم . شمنصير : بفتحتين ، ثم نون ساكنة ، وصاد مهملة مكسورة ، ثم مثناة تحتية ، ثم راء : جبل ساية (١) .

شناصير : من نواحي المدينة .

شنوكة : بالفتح ، ثم الضم ، ثم السكون وفتح الكاف ، جبل بعد شرف الروحاء يقابل الشعب المعروف اليوم بشعب علي" ، وهو شعب شنوكة على فوسخ من شرف الروحاء .

الشنيف : كزبير ، أطم بني ضبيعة بقباء قرب أحجار المواء .

شواحط: بالضم وبعد الألف حاء مهملة مكسورة ، وطاء مهملة ، جبل قرب السوارقية ، ويوم شواحط من أيام العرب.

شوران : كسلمان ، جبل حذاء ميطان ، تضاف إليه حرة شوران صدر مهزور ، ولعله المعروف اليوم بشوطان .

وللزبير عن محمد بن عبد الرحمن قال : رأى رسول الله ﷺ إبلا في السوق ، فأعجبه سمنها ، فقال : « أين كانت ترعى هـذه ? » قالوا : مجرة شوران ، فقال : « بارك الله في شوران » .

شوط : بالفتح ، ثم السكون ، وطاء مهملة ، موضع وراء ذباب بالجبانة قرب منزل بني ساعدة الأقصى ، وفي شاميه كومة أبي الحراء .

شوطى : كسكرى بحروف الذي قبله ، من دوافــــع وادي العقيق بجرة بني سليم .

شيخان : بلفظ تثنية شيخ ، أطهان بجهـة الوالج ، سُمِّيا باسم شيخ وشيخة كانا هناك على الطريق الشرقية إلى أحد مع الحرة ، بفضائها مسجد (٢) لرسول الله

<sup>(</sup>١) تقدمت في ساية في السين المهملة وأنها قريبة من عسفان .

<sup>(</sup>٣) وهو الذي يسمى الآن بـ « مسجد الدرع » قاله بعض فضلاء المدينة .

وعسكر هناك تلك الليلة وهو الذي يسمى الآن بمسجد الدرع .

#### حرف الصاد:

ساخة : كرامة ، الأرض التي لا تنبت أصلًا ، وهو اسم هضبات خمس قرب العقيق ، ولذا قال الولىد بن عقبة :

ولولا علي كان جل مقالهم كضرطة عير بالصخاصخمن إضم

صاري : بكسر الراء ، وتخفيف الياء ، جبل في قبلة المدينة .

الصخرة : بالضم وإسكان الحاء المهملة جوبة تنجاب في الحرة ، وهي اسم أرض تحف النقيع من غوبيه .

صحن : بلفظ : صحن الدار ، جبل فوق السوارقية ، فيه ماء عذب يزرع عليه . صخيرات الثمام : بالخاء المعجمة والثاء المثلثة .

صدار : كغراب ، ويعرف بالصدارة يوادي الروحاء .

صرار : ككتاب ، أطم كان بالجوانية ، شامي المدينة بالحرة الشرقية ، به سميت تلك الناحية صراراً ، ولذا قال البخاري في نحر البقر بصرار عند قدوم المدينة : صرار موضع ناحية بالمدينة .

وقـال ابن سعد في « غزوة قرقرة الكدر » : واقتسموا غنائمهم بصرار على ثلاثة أميال من المدينة .

وقال نصر : صرار : ماء قرب المدينة محتفو جاهليّ ، له ذكر كثير على سمت العراق . انتهى .

ويشهد له مافي « صحيح (١) الدارمي » عن قريظة بن كعب ، أن عمر شيع ناساً من الأنصار بعثهم إلى الكوفة حتى أتى صراراً ، قال : وصرار ماء شرقي طويق المدينة . انتهى .

<sup>(</sup>١) صوابه ؛ مسند الدارمي .

قال زيد بن أسلم (۱) : خوجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، حتى إذا كنا مجرة والم ، إذا بنار تورى بصرار ، فسرنا حتى أتيناها ، فقال عمر : السلام عليكم يا أهل الضوء ، وكره أن يقول : يا أهل النار ، أأدنو منكم ؟ فقيل له : ادن مجنير ، أو دع ، فإذا بهم ركب قد أضر بهم الليل والبرد والجوع ، وإذا امرأة وصبيان ، فنكص على عقبية ، وأدبر يهرول حتى أتى دار الدقيق ، واستخرج عدل دقيق ، وجعل فيه كبة من شحم ، ثم حمله حتى أتاهم به ، فقال : ذري وأنا أحرك ، يريد أتخذ لك خزيرة .

وصرار أيضاً : جبل من جبال القبلة .

صعيب : تصغير صعب ، وقيل : صعين بالنون ، تقدم في الاستشفاء بتراب المدينة .

الصعبية : بالفتح ، ثم السكون ، آبار عذبة يزرع عليها لبني سليم قرب أبلي .

الصفاح : بالكسر وحاء مهملة ، موضع بالروحاء .

صفاصف : موضع بين سد عبد الله العثماني وبين العصبة .

الصفراء: تأنيث الأصفر ، واد كثير النخل والعيون ، سبق في المساجد ، وسلكه النبي عَلِيْقٍ مرجعه من بدر الكبرى . وقال المجد : سلكه غير مرة .

صفو : بلفظ الشهر الذي يسلي المحوم ، جبل أحمر بفرش ملل يقابل عبود الطريق بينها ، وبه بناء كان للحسن بن زيد .

صفنة : بالفتح ، كجفنة بالنون . وفي « القاموس » : إنه محر"ك : منزل بني عطية برحبة مسجد قباء .

صفينة : كسفينة ، موضع بين بني سالم وقباء ، قاله نصر .

وفي « القاموس » : صفينة كجهينة ، بلد بالعالية في ديار بني سليم .

ذو صلب : بالضم في الأودية .

<sup>(</sup>١) الذي في « الفانق » : عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه قال ... الخ .

صلحة : بالضم ، ثم السكون ، اسم دار بني سلمة ساها به النبي عَيْقَ كَا سبق في الحاء المهملة ، وسبق في المعجمة صالحة . وفي خط الزين المراغي : طلحة بالطاء المهملة .

صلصل : كجلجل ، جبل معروف في أثناء البيداء شرقي عظم إلى القبلة ، على سبعة أميال من المدينه . ويقال فيه : الصلصلان بالتثنية ، وللفريابي : أن قصة نزول التيمم كانت بالصلصل . قال البكري : هو عند ذي الحليفة ، أي بقربها ، صلاصل : أرض مجرة قطان .

الصمد : بالفتح ، ثم السكون ، وإهمال الدال ، ماء قرب المدينة ، له يوم مشهود ، وموضع بقباء جمعه كعب بن مالك حيث قال :

ألا أبلغ قريشاً أن سلعاً وما بين العريض إلى الصاد

الصمغة . بالغين المعجمة ، مزرعة بقناة سرّحت قريش الظهر والكراع بهــا بعد نزولهم بعنين .

الصمان : بالفتح ، وتشديد الميم ، جبل أحمر يجاور الدهناء التي سبق أنها سبعة أجبل (١) من الرمل ، ولذا قيل : الصمان قرب رمل عالج .

صوار : بالضم واو وألف وراء ، موضع بالمدينة . قال شاعر :

فمحيض فواقم فصــوار فإلى ما يلي حجاج (٢) غراب

صوری : كجمزی ، واد بجهة النقيع من صدور أثمة بن الزبير ، وتعرف اليوم بصورية بزيادة هاء .

الصوران : ثنية صور ، بالفتح ثم السكون ، للنخل المجتمع الصغار : موضع في أقصى بقيع الغرقد مما يلي طريق بني قريظة ، مر" به النبي عَلَيْتُ متوجهاً الى بني قريظة .

<sup>(</sup>١) وهو تصحيف ، صوابه : أحبل : بالحاه المهملة .

<sup>(</sup>٢) كسحاب : العظم الذي عليه صاحب العين ، وهو هنا اسم موضع .

وقال مالك : منزل نافسع بالبقيع بالصورين . ولكن سبق في مهزور من الأودية ما يقتضي أنه فوق البقيع قرب الموضع المعروف اليوم بالقصور ، والصوران أيضاً في أدنى الغابة .

ذو صویر : كزبير : من أودية العقيق قرب صورى .

الصهاء: بلفظ اسم الخو من أدنى خبر .

الصهوة : من أودية العقيق . قال ابن شبة : هو بين يين وبين حورة ، على ليلة من المدينه ، تصدق ابن عباس. بماله به ، وتلك الصدقة بمال الحليفة توكل بها (١) . الصياصي : أربعة عشر أطمأ كانت بقباء يتعاطى أهلها النيران بينهم من قربها . الصيصة : أطم بقاء .

#### حرف الضاد .

ضاحك : اسم فاعل ، من ضحك ، جبل بفرش ملل بينه وبين ضويحك واد يقال له : يين .

ضارج : كصاحب ، آخره جيم ، موضع قرب العذيب له ذكر في شعر المرىء القيس وغيره ، وقيل : موضع باليمن .

ضأس : كفأس ، آخره سين مهملة : واد بين المدينة وينبع ، قال كثير : وحتى أجازت بطن ضأس ودونها دعان (٢) فهضا ذي النخيل فينبع

ضاف : واد غربي النقيع تحفه الجال ، ومنها قدس في غربيه ، وأرضه مستوية مهبط ثنية تبع من أثمة ابن الزبير .

ضباء : من عمل المدينة النبوية ، مرفأ للسفن مأمون ، وفيه آبار عذبة ، وشجو

<sup>(</sup>١) صوابه: يوكل بها. (حمد ) .

<sup>(</sup>٢) بالدال المهملة ، كسحاب ، واد بين المدينة ويقبع أيضاً .

المقل فيه كثير ، بينه وبين مريين (١) جبال شامخه ذكره في « الروض المعطار » . ضبع : بسكون الباء الموحدة ، وضمها من أودية العقيق .

ضبوعة : بالفتح كحلوبة ، منزل عند يليل بين مشيرب وبين الخلائق .

ضجنان : بالفتح وسكون الجيم ونونين بينها ألف ، قرب مڪة على يوم من قديد .

ضحيان : بالفتح وسكون الحاء المهملة ومثناة تحتية ، أطم بالعصبة لأحيحة ابن الجلاح ، وله يقول :

إني بنيت واقماً والضحيات والمستظل قبله بأزمان ضرعاء : قنة قرب جل شمنصر .

ضرية : كغنية في الاحماء .

ضری : کسما (۲) بئر من حفو عاد بضریة .

ضع ذرع : أطم عند بئر بني خطمة المسهاة بذرع .

ضغن : بالكسر وسكون الغين المعجمة ثم نون ، ماء لفزارة بـين خيبر وفيد ، به النخيل المعروف اليوم مجائط وكرانيف .

الضفر : بفتح أوله وكسر ثانيه بعده راء مهملة ، قال في « الروض المعطار » : هو موضع قريب من المدينة ، به قبر أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن عبد العزى ، وهو أحد الأجواد المطعمين ، قالوا : ركب إبراهيم بن هشام إلى المدينة الى موضع له بملل ، فلما أراد الانصراف قال : اجعلوا طريقكم على أبي عبيدة ، فنجؤه على أن نبخله ، فهجم عليه ، فرحب به واستنزله ، فقال

<sup>(</sup>١) ضباء المدينة وقد يكتب: ( ظبا ) بعيد عن المدينة . ومريين بقوبها ، قالقول بين الموضعين جبال شامخة يفهم منه تقاربها ، وهذا غير صحيح والجملة مضطربة . ( حمد ) .

<sup>(</sup>٢) الصواب كسمي مضفراً ( حمد) .

إبراهيم : إن كان شيء عاجل ، وإلا فإني لست أقيم ، قال : وما عسى أن يكون عندي عاجل يكفيك ويكفي من معك ؟ ولكن نذبح لهم ، فأبى إبراهيم إلا الانصراف ، فقال : انزل على العاجل ، فجاءه بتسعين كرشاً فيها الرؤوس مع كثير من بوارد الطعام ، واستأنف الذبح لهم ، فعجب ابن هشام فقال : نواه ذبح في ليلة من الغنم عدد هذه الرؤوس . انتهى .

وقد تصحف عليه ، وإنما هو صفر بلفظ اسم الشهر الذي يلي محرم ، وقد قدمناه في موضعه .

ضفيرة : بالفتح وكسر الفاء ، المسناة (١) المستطيلة في الأرض ، وما يعقد بعضه ليحبس السيل ونحوه ، وبالعقيق عدة ضفائر .

ضلع بني الشيصبان : بطن من الجن كفار .

وضلع بني مالك : بطن من الجن مسلمون ، والضلعان جبلان بجمى ضرية ، بينها واد التسرير مسيرة يوم ، ويقع القتال بين هذين البطنين ، وفي ذلك خبر غريب في الأصل الأول ، وضلع بني مالك يجل به الناس ، ويرعون فيه ويصيدون ، مجلاف بني الشيصبان .

ضومحك : سبق في ضاحك .

الضيفة : قرب ذات حماط .

## حرف الطاء :

طاشًا : بالشين المعجمة ، من أودية الأشعر الغورية ، يصب على وادي الصفراء .

طخفة : بالكسر وسكون الحاء المعجمة ، جبل أحمر طويل ، حذاءه منهل وآبار ، له ذكر في حمى ضرية .

الطرف : بفتح الطاء والراء ، ماء دون النخيـل قاله الواقدي ، وهو بطريق

<sup>(</sup>١) هي السد الذي بني لحبس السيل.

العواق على خمسة وعشرين ميلًا أو أزيد من المدينة . وعلى عشرين ميلا من بطن نخل ، به آبار وبرك قاله الأسدي (١) .

ذو الطفيتين : بالضم وسكون الفاء ، من غدران العقيق في رضراضة ، غليظة من أعذب ماء شرب ، ويقال له اليوم : أبو الطفا .

طفيل : جبل صغير متوسط بجنب البزواء ، وليس بطفيل الذي في شعر بلال . طويلع : تصغير طالع عد العامة أنه موضع بالمدينة ، وإنما هو بنجد . حوف الظاء :

الظاهر : ناحية النقا من الحرة الغربية .

ظبية : بلفظ واحد الظباء ، موضع بديار جهينة ، أعطاه النبي ملك عوسجة الجهني من ذي المروة إلى الظبية إلى الجعلات إلى جبل القبلية ، وظبية أيضاً بين ينبع وغيقة بساحل البحر وماء بنجد .

ظبية : بالضم ثم السكون ، علم مرتجل يضاف اليه عرق الظبية المتقدم في مساجد طريق مكة ، والظبية شجرة تشبه القتادة .

ظلم : ككتف ، موضع من أودية الأشعر من القبلية ، وجبل أسود لعمر ابن كلاب (٢) يكتنف الطرف .

الظهار : ككتاب ، حصن مخيبر .

## حرف العين :

عابد : بكسر الموحدة ودال مهملة ، وعبود بالفتح وتشديد الموحدة ، وعبيد

<sup>(</sup>١) يعرف الطرف الان باسم « الصويدرة » ( حمد ) .

<sup>(</sup>٢) الدي يكتنف الطرف ليس لعمر بن كلاب ، فبلادهم بعيدة عن الطرف ، بل لفظفان كا في رسالة عرام ، والمؤلف خلط بين كلام الأصمعي وكلام عرام ظناً منه أن اسم ظلم يطلق على جبل واحد وهما جبلان . (حمد ) .

بالضم مصغراً ، ثلاثة اجبل، عبود وهو الاكبر بوسطها بفرش ملل بين مدفع مريين وبين ملل ما يلي السيالة على مرحلة من المدينة .

عارمة : كفاطمة ، ردهة بين هضات يدعين عوارم وسط حمى ضرية . عاص وعويص : واديان عظمان بين مكة والمدينة .

عاصم : كصاحب ، أطم لبني عبد الأشهل كان على الفقارة في أدنى بيوت بني النجار ، وأطم آخر بقباء فيه البئر التي يقال لها : قباء ، وذو عاصم من أودية العقيق لعقد عاصم بن عدي بن العجلان حلف الأوس مع مزينة لما نزلوا البقيع به .

عاقل : بكسر القاف ، جبل يناوح منعجاً(١) مجمى ضرية .

العالية : تأنيث العالي بلاد واسعة هي أعلى الحجاز بلداً ، وأشرفها موضعاً ، وعالية المدينة وعواليها ما كان في جهـة قبلتها من قباء وغيرها على ميل فأكثر لما قالوه في السخ<sup>(۲)</sup> من أنه بالعوالي على ميل من المسجد النبوي ، وهو أدناها وأقصاها عمارة ثلاثة أميال ، أو أربعة ، وأقصاها مطلقا غانية أميال أو ستة ، فينزل على هذا اختلاف الروايات .

عاند : بكسر النون ودال مهملة يضاف إليه وادي العاند قبل السقيا من عمل الفرع بميل ، ويقال له : وادي القاحة ، ويروى بالمثناة تحت بدل النون وذال معجمة .

عابير : بمثناة تحتية يضاف إليه ثنية العابير يمين ركوبة ، ويقال : بالغين المعجمة .

عبابید : موضع قرب تعهن ، ویروی أیضاً عبابیب بشدلاث باآت موحدات قبل الأخیرة مثناة تحتیة ، ویروی العثیانیة بمثلثة ثم مثناة تحت وألف ونون .

<sup>(</sup>١) منعج : كمجلس .

<sup>(</sup>٢) هو المسمى الآن بالمراجين ، كمصابيع .

عبائو : جمع عبيثران (١) للنبات المعروف ، واد من الأشعر بين نخل (٢) وبواط . العبلاء : بالفتح ثم السكون ممدود ، من أعمال المدينــة ، يقال له : عبــلاء الهرودة ، نبت يصبغ به .

عبود : كسفود تقدم في عابد :

العترة : بالكسر وسكون المثناة فوق ثم راء ، جبل في قبلة المدينة يقال له : المستندر الأقصى .

عثاعث : جبال صغار سود مجمى ضرية يشرف على مهزور (٣٠) .

عثعث : كربوب الجبل الذي يقال له : سليع .

العجمتان : تثنية عجمة بجانب البطحاء من العقيق .

عدنة : بالنون محركا هضبة ، بفرش ملل وموضع من الشربة .

عدينة : مصغر عدنة أطم بالعصبة بين الصفاصف والوادي .

عذق : بالفتح ثم السكون ، أطم لبني أمية بن زيد ، وبئر عذق تقدمت .

عذيبة : تصغير عذبة ، ماء بين الينبع والجار ، ويقال فيها ، العذيب بغير هاء .

عراقيب : قرية ضخمة ومعدن مجمى ضرية .

عرى : كعزى ، اسم وادي نقمى كما سيأتي في النون .

العرج (٤): بالفتح ثم السكون ، قرية جامعة على نحو ثلاث مراحل من المدينة بطريق مكة رأى بها تبع دواب تعرج ، فسهاها العرج ، وقيل : لأنه يعرج بها عن الطريق ، وقيل : إن جبلها يتصل بلبنان بالشأم ، ثم باللكام بأنطاكية ،

<sup>(</sup>١) هوا المسمى الان : عثيران مصغراً ،

<sup>(</sup>٢) صوابه : نخلی وبواط . ( حمد ) .

<sup>(</sup>٣) صوابه : مهزول باللام . ( حمد ) ،

<sup>(</sup>٤) ثنية ، هي ثنية الغاير كما تقدم له في مساجد الطريق .

ثُم بالجزر ، وفيه الباب ، ثم المدَّان وطوله خمسمائة فرسخ ، وفيه اثنان وسبعون أسانا . العرصة : بالفتح ثم السكون وإهمال الصاد ، كل جوبة متسعة لا بناء فيها ، وعرصة العقيق تقدمت فيه .

العرض: بالكسر، اسم للجرف، وخصه المطري بما في قبلة الجرف بما حول مسجد القبلتين من المزارع، وأعراض المدينة بطون سوادها حيث الزرع أو قراها التي في أوديتها، وعراض خيبر تأتي في وادي الدوم.

عرفات : بلفظ عرفات مكة ، تل مرتفع قبلي مسجد قباء كان يقف به النبي منته يوم عرفة فيرى عرفات ، كذا في رحلة ابن جبير .

عرفجاء : أحد مياه الأشيق .

عرفة : كغرفة بجروفه غير الأول ، عرفة حمى ضربة ، وعرفة منعج ، وعرفة الأجبال أجبال صبح .

عرق الظبية : تقدم في الظاء المعجمة .

عريان : بلفظ ضد المكتسي ، أطم كان لآل النضر رهط أنس بن مالك في صقع (١) القبلة .

عريض : تصغير عرض ، واد شامي الحرة الشرقية قرب قناة .

عريفطان : تصغير عرفطان ، واد في أبلي .

عرينة (۲) : كجهينة ، قرى للمدينة بطريق الشام . وقال الزهري : قال عمر : ما أفاء الله على رسوله قرى عرينة فدك ، وكذا وكذا .

<sup>(</sup>١) بضم المهملة وسكون القاف : الناحية .

<sup>(</sup>۲) صوابه : عربية ويتمال فيها : ( قرى عربية ) وانظر لتحقيق هذا مجلة (7) العرب (7) -7

العراف : بالفتح وتشديد الراء(١) آخره فاء ، رمل لبني سعد قرب زرود ، أو ماء لبني أسد يضاف إليه أبرق العراف كان يسمع بـه عزيف الجن ، أي صوتها . وقيل : جبل بالدهناء .

عزوزى : بزايين معجمتين الأولى مضمومة ، موضع بين مكة والمدينة .

عسعس : كفدفد ، جبل مجمى ضرية ينسب له دارة عسعس .

عسفان : بالضم ثم السكون وبالفاء ، قرية جامعة بين مكة والمدينة على نحو يومين من مكة ، بها آبار وبرك وءين تعرف بالعولاء .

عسيب : جبل يقابل برام في شرقي البقيع (٢) من أعلاه .

عسية : بالفتح كدنية ، موضع بناحية معدن القبلية ، ويروى بالغين والشين المعجمتين .

العش : بالضم للغراب وغيره ، وذو العش من أودية العقيق .

العشيرة : تصغير عشرة من العدد ، وذو العشيرة من أودية العقيق ، وموضع سبق في حدود الحرم ، وموضع بالصان ينسب إلى عشرة فيه نابتة ، وحصن صغير بين ينسع وذي المروة لثمره فضل ، وتقدم في المساجد .

ذو العشيرة : بينبع . ولابن إسحاق : ذات العشيرة من بطن ينبع .

وفي « البخاري » : العشيرة أو العسيرة بالشك في إعجام الشين وإهمالها .

وللقابسي : في الأول العشير بغير هاء ، أو العسير كما للأصيلي . وقيل : ذات العشيرة أو العشير .

<sup>(</sup>١) صوابه : وتشديد الزاء المعجمة كا هو مشهور ، ويدل لذلك قوله : كان يسمع به عزيف الجن فتأمل.

<sup>(</sup>٢) صوابه : النقيم بالنون .

العصبة : بسكون الصاد المهملة وضم أوله ، وقيل : بفتحه ، وقيل : بفتحات ثلاث ، ويروى المعصب كمحمد ، منزل بني حججبى غربي مسجد قباء . وفي « البخاري » : إنه موضع بقباء .

عضه : بالكسر ، ثم السكون أو بفتحتين حبل سلك عليه النبي علي الفرع . في الفرع . في الغريب قول ابن الأثير مع ذكر ذلك : إنه بين المدينة ووادي الفرع . عظم : بفتحتين ، تقدم في أعظم ، وذو عظم بضمتين من أعراض خيبر .

عقرب : بلفظ عقرب الحشرات ، أطم شامي الروحاء(١) ، به بنو بياضة . العقبان : بالكسر ثم قاف ثم مثناة تحت ، أطم بني بياضة مما يلي السبخة . عقيربا : مصغر عقرب ، مال شامي بني حارثة .

العلاء : بالفتح والمد ، بمعنى الرفعة ، أطم أو موضع بالمدينة ، والعلا بالضم والقصر بناحية وادي القرى في مساجد تبوك .

العمق : بالفتح ثم السكون ثم قاف ، واد يصب في الفرع ، ويسمى عمقين ، ومنزل للحاج بين السليلة ومعدن بني سليم . وفي « القاموس » : إن هذا كصرداً وهو بضمتين ، أو بضمتين خطأ .

العميس : بالفتح ثم الكسر وسكون المثناة تحت وسين مهملة ، وقيل : بالغين المعجمة ، واد بين الفرش وملل .

ولابن إسحاق في المسير لبدر : ثم على ملل ، ثم على عميس الحمام من مريين . عناب (٢٠) : بالضم وفتح النون آخره موحدة ، اسم الطريق بين المدينة وفيد ، وقيل : جبل . وقال الأسدي : إنه بين السقيا وبين ذي المروة بطريق الشام .

<sup>(</sup>١) أي : وهي المقبرة التي فيها قبر إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيــع، وهي غير الروحاء المشهورة بطريق مكة كا سبق له في حرف الراء .

<sup>(</sup>٢) كغراب بدليل ما بمده .

العنابس : مزارع في جهة قبلة مسجد القبلتين .

العنابة : بزيادة هاء على عناب السابق ، والمحدّثون يشدّدون النون ، قارة سوداء أسفل من الرويثة ، وماءة في ديار بني كلاب ، وبركة ، ومكان قرب سميراء .

العناقة : بالقاف كسحابة ، موضع أو ماءة لغني قرب ضرية .

العواقر : هضات بالفرش .

عوال : بالضم والتخفيف ، يضاف إليه حزم بني عوال أحد الأجبل الثلاثة التي تكشف الطرق(١) ، وفيه بئر ألية .

العوالي : تقدمت في العالية .

عوسا : تقدمت في وادي رانوناء .

العويقل: تصغير العاقل ، نقب بحزرة .

عير : بالفتح وسكون المثناة تحت آخره راء ، حمار الوحش سبق في حدود الحرم وهما جبلان . قال الزبير . وفي عيرين يقول الأحوص :

أقوت رواوة (٢) من أسماء فالجمد فالنَّعَفُ (٣) فالسفح من عيرين فالسند وما روي أن عيرا على ترعة من ترع النار، واد.

العيص : بالكسر ثم السكون وإهمال الصاد ، واد من ناحية ذي المروة على ليلة منه ، وعلى أربع من المدينة .

عينان : تثنية عين كما في « النهاية » و « المشارق » و « القاموس » ، قال : وكسر أوله ليس بثبت ، ويقال : عينين كما سيأتي ، جبل على شفير قناة قبلي

<sup>(</sup>١) صوابه : الطرف كما تقدم في ( ظلم ) . ( حمد ) .

<sup>(</sup>٢) بالضم والراء المهملة : موضع به غدير يعترضه سبل العقيق كما سبق .

<sup>(</sup>٣) بفتــع النون وسكون المين ما انحــدر عن حزونة الجبل وارتفــع عن منحدر الوادي « قاموس » .

مشهد حمزة رضي الله عنه كان عليه الرماة يوم أحـد ، وفي ركنه الشرقي مسجد نبوي ، وكانت قنطرة العين التي هناك عنده ، وأحل عين الشهداء كانت بقربه ، فسمى عينان .

عين إبراهيم بن هشام : بفوش ملل . عين أبي زياد : في أدنى الغابة .

عين أبي نيزر: بفتح النون وسكون المثناة تحت وفتح الزاي ثم راء ، ابن النجاشي الذي هاجر إليه المسلمون ، شراه علي بن أبي طالب وأعتقه ، أو رغب في الإسلام ، فجاء صغيراً للنبي عَلَيْتُ ، فكان مسع فاطمة وولدها ، وكان يقوم لعلي رضي الله عنه على هذه العين ، وهي من صدقة على بينبع ، وكذا عين البحير ، وعين بولا التي يقال : إن عليا رضي الله عنه عمل فيها بيده ، وفيها المسجد النبوي مسجد ذي العشيرة ، وعمل على أيضاً بينبع البغيغات كما سبق وكلها صدقة منه . عين الأزرق : تقدمت في تتمة الآبار .

عين تحنس : بضم المثناة فوق وفتح الحاء المهملة وكسر النون المشددة وسين مهملة ، استنبطها لمولاه الحسين بن علي بالمدينة ، وباعها علي ابن الحسين بسبعين ألف دينار قضى بها دين الحسين .

عين الحديد : بإضم .

عيون الحسين بن زيد بن علي بن الحسين : ثلاثة ، إحداها : بالمضيق ، والثانية : بذي المروة ، والثالثة : بالسقيا ، وذكرنا في الأصل خبرا غريباً في تحصيله لذلك ، وقد نشأ فقيراً في حجر جعفر الصادق .

عين الخيف : تسقي ما حول مساجد الفتح ، وتعرف اليوم بشبشب .

عين الشهداء : وكانت تعرف بالكاظمة بأحـد بقوب عينين مجـرى عين من العالية سبق أن الأمير ودى كان قد جددها .

عين الغوراء : بالغين المعجمة بإضم .

عين فأطمة : حيث كان يطبخ اللبن المسجد النبوني ، وبالحرة الغربية قرب بطحان آرام كانت مطابخ قديمة عندها بئر هيئة قصب العين .

عين القشيري : بطريق مكة بين السقيا والأبواء ، وعليها نخل كثير لعبد الله من الحسين العاوي .

عين مروان : بإضم ، وكذا اليسرى ،

عين النبي مَنْظِينِهُ تقدمت في تتمة الآبار .

عينين : تثنية عين ، تقدم في عينان لكن بعضهم يتلفظ به على هذه الصيغة في جميع أحواله . وقال الأزهري : مبتدأ عينين جبل أحد قاله المجد ، وكذا في « المشارق » ، فاقتضى أنه بفتح العين وكسر النون الأولى ، وضبطه المطري بفتح العين وكسر النون الأولى ، فليس هو تثنية عين .

## حرف الغبن :

الغابة : بالموحدة تكرر ذكره في حديث السباق وغيره ، واذ لم يزل معروفاً في أسفل سافلة المدينة من جهة الشام ، ووهم من قال : إنه من عوالي المدينة ، كيف وهو مغيض<sup>(۱)</sup> مياه أوديتها بعد مجتمع الأسيال كما سبق عن الزبير بن بكار آخر الفصل الشاني . وقال الهجري : ثم تفضي يعني السيول إلى سافلة المدينة ، وعين الصورين بالغابة . انتهى .

وكان بها أملاك لأهل المدينة استولى عليها الخراب ، وبيعت في تركة الزبير بألف ألف وستانة ألف ، وقد سبق في الحيفاء وهي من أدنى الغابة أنها على خمسة أميال أو ستة من المدينة عند سفيان .

وعن محمد بن الضحاك أن العباس رضي الله عنه كان يقف على سلع فينادي علمانه وهم بالغابة ، فيسمعهم ، وذلك من آخر الليل وبينها غانية أميال ، وهو

<sup>(</sup>١) لعله بالفاء بدليل قوله بعد : تفضي يعني السيول ... الخ. تأمل .

نحمول على أثناء الغابة لا أدناها ، وكذا ما قاله بعضهم من أنها على بريد .

ذات الغار : بئر عذبة كثيرة الماء على ثلاثة فواسخ من السوارقية ، والعار بأحد فوق المهراس ، وغار أيضاً من الصدارة نحو شرف السيالة .

الغبيب : تصغير غب ، موضع مسجد الجمعة .

غدير الأشطاط : (١) على ثلاثة أميال من عسفان بما يلي مكة .

غدير خم : بالحاء المعجمة .

غراب : بلفظ : الطائر المعروف ، جبل شامي المدينة بينها وبين محيض ، ويقال : غراب الضائلة ، وغرابات بصيغة الجمع ، ويعرف اليوم بها مصغراً ، وراية الغراب من أودية العقيق ، وهو المذكور في شعر معن بن أوس ، وغراب أيضاً غدير في طريق الرحضية على يوم من المدينة .

غران : بالضم والتخفيف ، وادي الأزرق سبق في أمج ، قال المجد : ويقال له رهاط .

ذو الغراء : بالفتح ممدود ، بالعقيق له ذكر في شعر أبي وجرة .

غرة : بالضم والتشديد ، بلفظ غرة الفرس لبياض بجبهته ، أَطَم كَانَ بموضع منارة مسجد قباء .

غزة : بالفتح وتشديد الزاي منزل بني خطمة عند مسجدهم ، شهوهــــا بغزة الشام لكثرة أهلها .

غزال : بلفظ : واحد الظباء ، واد لخزاعة من ناحية شمنصير .

غشية : بالفتح وكسر المعجمة وتشديد المثناة تحت ، موضع بناحية معدن القبيلة ، وروى بمهملتين .

ذو الغصن : بلفظ : غصن الشجرة من أودية العقيق .

<sup>(</sup>١) لعله الذي يقال له الان : جوج عنان بأول الحرة بعد عسفان من جهة مكمة .

غضور : كجعفر والضاد معجمة ، موضع بين مكة والمدينة بديار خزاعة . ذو الغضوين : محرك بلفظ : تثنية الغضى في سفر الهجرة ، ثم تبطن بها الدليل مرجح '' من ذي الغضوين ، ويقال : العصوين بالمهملتين .

غمرة : بالفتح ثم السكون ما يغمر الشيء ويعمه ، وسماه ابن سعد ، غمر مرزوق بغير هاء ، ماء لبني أسد بطريق نجد ، وسياتي في وادي الدوم .

الغموض : بالضم وضاد معجمة ، حصن بـني الحقيق بخيبر ، وقيل : هو القموص بالقاف والصاد المهملة .

الغميم : بالفتح موضع بين رابغ والجحفة ، أقطعه النبي عَلَيْقَةٍ أوفى بن مواليه (٢) يضاف إليه كواع الغميم ، سمي بوجل اسمه الغميم قاله المجد .

وقال ابن شهاب : الغميم بين عسفان وضجنان ، وقال عياض : هو واد بعد عسفان بثانية أميال ، والكراع جبل أسود بطرف الحرة يمتد بهذا الوادي .

الغور : بالفتح ثم السكون ، موضع بديار بني سليم وما سال من أرض القبلية إلى ينبع ، وما انحدر مغرباً عن تهامة ، وما بين ذات عرق إلى البحر .

غول : كحول ، جبل غربي حليت به نخل ليس بالقليل .

غيقة : بالفتح ثم السكون ثم قاف وهاء ، موضع بساحل البحر قرب الجار فوق العذيبة يصب فيها وادي ينبع ، وغيفة أيضاً بظهر حرة النار لبني ثعلبة ابن سعد أو سرة واد لهم .

## حرف الفاء :

فارع : براء وعين مهملتين كصاحب ، أطم دخل دار جعفو (٣) البرمكي المواجهة لباب الرحمة ، وجاء جلوس النبي عَرَاقِيَّةٍ في ظله ، وذكره حسان في شعره حيث قال :

<sup>(</sup>١) في هذا اللفظ توقف .

<sup>(</sup>٢) صوابه : أوفى بن موله كا في الاصابة رقم ٣٦٩ (حمد ) .

<sup>(</sup>٣) محلها الان زاوية السيد أحمد البدري وما حرلها في جنبه ريم هو مهزور .

أرقت لتوماض البروق اللوامع ونحن نشاوي بين سلع وفارع وفارع أيضاً قرية بأعلى ساية بها نخل وعيون .

فاضجة : بكسر الضاد المعجمة وفتح الجيم ، مال بالعالية ناحية جفاف ، كان به أطم لبني النضير عامة ، وفاضجة أيضاً واد من شعبي إلى ضرية .

فاضح : بكسر الضاد أيضاً ، ثم حاء مهملة ، جبل قرب ريم وواد في الشريف . فج الروحاء : بالفتح ثم جيم بعد السيالة .

فحلان : تثنية فحل ، وفي « القاموس » : فحلان بالكسر موضع في أحد . الفحلتان : قنتان مرتفعتان على يوم من المدينة بينها وبين ذي المروة عند صحراء يقال لها : فيفاء الفحلتين في مساجد تبوك .

فدك (١) : بالفتح ودال مهملة ثم كاف ، قال المجد : إنها على يومين من المدينة ، وكذا هو في « الروض المعطار » قال : وحصنها يقال له : « المسروح » ، بقرب خيبر . انتهى .

وقال عياض : يومين ، وقيل : ثلاثة ، والذي قياله ابن سعد في سرية علي إلى بني سعد بن بكر بفدك : إنها على ست ليال من المدينة وأظنه الصواب ، وكان أهلها يهوداً . فلما فتحت خيبر طلبوا الأمان على أن يتركوا البلد للنبي عليه في فيكانت له خاصة ، وقيل : وسميت بفدك بن حام لأنه أول من نزلها .

الفراء: بالراء ممدود كالغراب، وجاء في الشعر مقصوراً، جبل بالعقيق غربي عير الوارد، بينها ثنية الشريد، وفي « القاموس »: ذو الفراء موضع عند العقيق. فرش ملل: والفريش مصغرة معروفان قرب ملل يفصل بينها بطن واد يقال له: مثغر كان بها منازل وعمائر، وكان كثير بن العباس ينزل الفرش على اثنين وعشرين مملا من المدينة.

<sup>(</sup>٢) تعرف الان ، باسم الحائط في شرقي خيبر ، في الحرة قرية كبيرة فيها نخيل . (حمد ) .

الفرع: نقل المجد عن السهيلي ، أنه بضمتين وراء وعين مهملتين ، واقتصر عليه في « المشارق » ، وقال في « التنبيهات » : كذا قيده ابن سيد الناس ، وكذا رويناه .

وحكى عبد الحق عن الأحول : إسكان الراء ، ولم يذكر غيره ، ورجح المجد إسكانها مع أن ابن سيد الناس قال : إن نجران (١) من ناحية الفرع ، ثم قال : والفرع بفتح الفاء والراء قيده السهيلي . انتهى .

والفرع الذي بفتحتين : من أودية الأشعر قرب سويقة بينها وبين مثغر على نحو مرحلة من المدينة ، وهو فرع المسور بن إبراهيم الزهري ، واما الذي بضمتين أو ضمة وسكون ، فعمل واسع عن يسار السقيا به مساجد نبوية وقرى سبقت في آرة ، وهو على أربع مراحل من المدينة .

قال السهيلي : ويقال : إنه أول قرية مارت إسماعيل وأمه التمر بمكة .

فريقات : بلفظ جمع مصغر فرقة ، عقد من أودية العقيق يدفعن في هلوان.

الفضاء : بفتح الفاء والضاد المعجمة ممدوداً ، وقال الصغاني : مقصوراً فضاء بني خطمة يفضي إليه سيل بطحان ويلتقي به سيل مهزور ومذينب قرب الماجشونية .

الفغوة : بسكون الغين المعجمة ، قرية بلحف جبل آرة

الفقارة : تقدمت في حزرة ، وأظنها الموضع المعروف اليوم بالفقرة .

الفقير : ضد الغني ، موضعان بالمدينة يقال لهما : الفقيران .

عن جعفر الصادق ، أقطع الذي وَيَتَلِينِهُ علياً رضي الله عنه أربع أرضين : الفقيرين ، وبئر قيس ، والشجرة ، وقيل : هو اسم بئر بعينها قاله المجد، وسبق في الصدقات النبوية : أن الفقير حديقة بالعالية قرب بني قريظه ، وينطق به أهل المدينة اليوم بالضم مصغراً ، وأن في كتاب صدقة على : والفقير لي كما قد علمتم

<sup>(</sup>١) الصواب: بحران بالباء المضمومة بعدها جيم (حمد).

صدقة ، كذا هو بالافراد . وفي موضع آخر من ابن شبة : أن منها الفقيرين بالعالية ذكره مثني .

الفلجان : بالضم ثم السكون ثم جيم ، أرض سقيا سعد بالحرة الغربية .

فلجة : بالفتح ثم السكون وفتح الجيم ويقال فيها : الفلاج ككتاب كما في شعر أبي وجرة من أودية العقيق ، وأما الفلاج التي ذكر عرام أنها بأعلى وادي ذي رولان ، فرياض بجهة السوارقية جامعة للناس أيام الربيع ، وبها مسايل يجتمع فيها المطر ، منها غدير يقال له : المختبي ، وليس هو من مختبيات فليح لأن تلك بالعقيق .

فليح : كزبير تصغير فلح بالكسر أو بالفتح ، من العيون التي يجتمع فيها فيوض أودية المدينة ، قال هلال بن سعد المازني :

أقول وقد جاوزت نقمى وناقتي تحن إلى جنبي فليح مع الفجر وظاهره أنه باضم.

فويرع : بالضم ، أطم لبني غنم من بني النجار .

فيفاء الخبار : بالخاء المعجمة .

فيفاء الفحلتين : في الفحلتين .

#### حرف القاف

القائم : كصائم ، مال لبني أنيف في قبلة قباء من المغرب .

القاحة : بفتح الحاء المهملة ثم هاء ، وروايته بالفاء تصحيف ، واد على ثلاثة مراحل من المدينة كما في « البخاري » ، وهو قبل السقيا لجهة المدينة بنحو ميل ، ويقال له : وادي العباديد ، وفي ثاقل الأصغر ماء في دارة في جوفه يقال له : القاحة : قاله المجد عن عرام ، وظاهره إنه بلفظ القاحة ، والذي في نسختين من كتاب عرام يقال له : الفاجة بالفاء والجيم .

القار : من قرى المدينة ، وذو قار واد .

القاع : موضع مسجد بني حرام غربي مساجد الفتح ، والقاع أيضاً بطريق مكة ، وقاع النقيع بديار سليم .

قبا : بالضم والقصر وقد يمد ، وقال النووي : إنه المشهور الفصيح معالتذكير والصرف : قرية بعوالي المدينة ، وقال ابن جبير : مدينة كبيرة وكانت متصلة بالمدينة المقدسة ، والطريق إليها من حدائق النخل ، والعصبة منها بئر غرس كا تقتضيه الأحاديث ، ولعلها الحدان من المغرب والمشرق ، وعمارتها ممتدة في جهة قبلة مسجدها ، ولم أقف على مأخذ لحدها الشامي سوى ما سيأتي في المسافة بينها وبين المدينة ، وهي في الأصل اسم بئر أطم يقال له : عاصم في دار ثوبة سميت القرية بها كما رأيته في كتاب ابن زبالة ، وجرى عليه عياض والمجد ، وفي خط المراغي : إنما سميت قباء ببئر كانت بها تسمى قباراً ، فتطيروا منها ، فسموها قباء المراغي : إنما سميت قباء ببئر كانت بها تسمى قباراً ، فتطيروا منها ، فسموها قباء كما نقله ابن زبالة . انتهى :

ونقل الأقشهري عن ابن زبالة نحوه ، وأن البئر في دار ثوبة ، إلا أن قباراً في خط المراغي بالمثناة فوق ، وفي خط الأقشهري : بالباء الموحدة ، ولم أر ذلك في كتاب ابن زبالة ، وهي منازل بني عمرو بن عوف ، قال الباجي : على ميلين من المدينة ، ونقله النووي عن العلماء . وفي « مشارق » عياض على ثلاثة أميال ، وهي معنى قول الحافظ ابن حجر : على فرسخ من المسجد النبوي ، وصححه المطري مع نسبته لعياض الأول .

قلت : وقد اختبرت ذلك فكان من عتبة باب المسجد النبوي المعروف بباب جبريل إلى عتبة باب مسجد قباء على الطريق الشرقية سبعة آلاف ذراع بتقديم السين على الباء ومائتا ذراع يزيد يسيراً ، وذلك ميلان وخما سبع ميل على ماسبق في حدود الجوم من الأرجح في الميل ، وقباء أيضاً قرية كبيره بها آبار ومزارع ونخل ناحية أفاعية ومران بطريق ضربة بجهة الموضع المعروف بكشب .

قباب : كغراب من آطام المدينة ، وقيل : قبابة كصبابة .

القبلية : بفتحتين كعربية ، وفي « القاموس » : إنها بالكسر والتحريك ، إلها تضاف معادن القبلية من نواحي الفرع ، قاله المجد كعياض ، والمزمشري : القبلية : سراة فيا بين المدينة وينبع ، وما سال منها إلى ينبع سمي بالغور ، وما سال منها إلى المدينة سمي بالقبلية ، وحدها ما بين الحب (۱) من جبال عرك من جبينة ، ومابين شرف السيالة أرض يطؤها الحاج ، وفيها جبال وأودية . انتهى . وما يذكره لقبلية من الأماكن المعروفة اليوم إنما هو بهذه الجهة ، وبها فوع المسور بفتحتين كما سبق لا الفرع الذي هو عمل واسع ، فليست القبلية منه ، بل الأولى هو المراد ، لأن الزبير بن بكار نقل عن محمد بن المسور بن إبراهيم : أنه كان بفرع المسور ، وأن فواساً المزني رأى جبلا فيه عروق مرو فقال : إن هدا المعدن ، وذكر قول المزني : أن الذي وينسي أقطعهم ذلك ، وأن محمداً رجع المحدن ، فذكره له ، فقال : صدق إن يكن معدناً ، فهو لهم ، قطع لهم رسول الله عبال بن الحارث القبلية غوريها وجلسيها ، يشير لحديث : أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية غوريها وجلسيها ، يشير لحديث : أقطعه ما ارتفع وما انخفض من المؤرض ، والغور ما انهبط ، أي : أقطعه ما ارتفع وما انخفض من تلك الأرض ، والغور ما انهبط ، أي : أقطعه ما ارتفع وما انخفض من تلك الأرض .

قدس (۲): بالضم وسكون الدال المهملة ، قال الهجري : جبال قدس غربي ضاف من البقيع (۳) جبال متصلة عظيمة كثيرة الخير ، وبها فواكه ومزارع ، فيها بستان ومنازل كثيرة من مزينة .

<sup>(</sup>١) الصواب : الحت بالحاء المهملة بعدها ثاء مثناه كما في «معجم البلدان». (حد).

<sup>(</sup>٣) يقال لها اليوم : أفدس بالألف في أوله، وهو اليوم معروف بكثرة الخصب وهو اليوم لعوف .

<sup>(</sup>٣) لعله النقيم بالنون .

وقال الأسدي : الجبل الأيسر المشرف على عين القشيري يقال له : قدس ، أوله في العرج ، وآخره وراء هذه العين ، وقال عرام : ورقان ينقاد للجي بين العرج والرويثة ، ويفلق بينه وبين قدس الأبيض ثنية ، بل عقبة يقال لها : ركوبة ، وقدس هذا ينقاد إلى المتعشّا بين العرج والسقيا ، ثم يقطع بينه وبين قدس الأسود عقبة يقال لها : حمت ، والقدسان لمزينة .

القدوم: كصبور ، جبل . قال المدائني: قناة واد يمر على طرف القدوم في أصل قبور الشهداء بأحد ، وقدوم أيضاً ثنية بالسراة ، وموضع من نعان ، واسم مختتن إبراهيم الخليل عليه السلام ، وقال عياض : طرف القدوم في حديث الفريعة لم يختلف في فتح قافه ، وقالوا بتخفيف الدال وتشديدها ، قال ابن وضاح : هو جبل بالمدينة ، فأما الذي في حديث أبى هريرة : قدوم ضأن مفتوحاً مخففاً ، فثنية من جبل ببلاد دوس .

قديد : كزبير ، قرية جامعة بطريق مكة كثيرة المياه يضاف إليها طوف قديد . القدعة : كحهنة ، حِل بالمدينة .

القراصة : بكسر أوله وبالصاد المهملة كما في « الروض المعطار » ، سبق في بئر القراصة ، وبها كان حائط جابر بن عبد الله المعروض أصله وثمره على غرمائه كما سسق .

قراقر : بالفتح وقافين ، موضع من أعراض المدينة لآل حسين بن علي . القرائن : دور عبد الرحمن بن عوف الثلاث التي دخلت في المسجد ، وقيل : ثلاث حنامذ له .

قران : بالضم وتشديد الراء ، واد إلى جنب أبلي .

قرح : بالضم ثم السكون ، سوق وادي القرى يضاف إليه صعيد قرح ،قاله المجد ، ومقتضاه كونه بالراء ، وهو في خط المراغي في مساجد تبوك بفتح الزاي ، وقال عبد الله بن رواحة :

جلبنا الحيل من آجـــام قرح تعر من الحشيش لهـا العكوم قرد : بفتحتين ، وذو قرد ما انتهى إليه المسلمون في « غزوة الغابة » . قال ابن الأثير : هو بين المدينة وخيبر على يومين من المدينة ، وقال عياض : على نحو يوم .

قردة: كسجدة، ويقال بالفاء: ماء من مياه نجد، به سرية زيد بن حارثة.

القرصة(١): محركة والصاد مهملة، ضيعة لسعد بن معاذ كما في مساجد المدينة.
قرقرة الكدر: تأتي في الـكاف، والقرقرة أيضاً بخيبر، وفي مغازي ابن عقبة في قتل ابن رزام اليهودي: فلما بلغوا قرقرة تياز على ستة أميال من خيبر... وذكر قتله.

قيسان : كعثمان بثناة تحتية بعد السين ، وقسيان مصغرة من أودية العقيق . قصر إسماعيل بن الوليد : على بئر إهاب سبق فيها .

قصر إبراهيم بن هشام : دون بني أمية بن زيد ، ولعله بالناعمة التي له . قصر بني حديلة : بضم الحاء المهملة تقدم في بيرحاء .

قصر خل : بالخاء المعجمة ، ويقال له : حصن خل ، بظاهر الحرة غربي بطحان على طريق رومة عمله معاوية على يد النعمان بن بشير ، سمي بذلك لأنه على الطريق ، وكل طريق في حرة أو رمل يقال له : خل ، قاله ابن شبة ، وكان قصر خل في بعض السنين سجناً .

قصر ابن عراك : كذا في نسخة ابن زبالة ، وفي كتاب ياقوت : ابن عوان بجهة مقبرة بني عبد الأشهل بطريق أحد ، كان بنو الجدمان (٢) في شقة الياني .

قصور العقيق : تقدمت في فصله .

<sup>(</sup>١) تعرف اليوم بالقلصة باللام ٠

<sup>(</sup>٢) صوابه : الجذماء كما في « معجم البلدان » . ( حمد ) .

قصر ابن ماه : اسفل من بتر هجيم .

قصر مروان بن الحكم : قرب الصورين ، والصدقات النبوية ، وفي تلك الجهة اليوم مواضع تعرف بالقصور .

قصر ىفيس : يفتح النون وكسر الفاء ، بجرة والم على ميلين من المدينة . قصر بني يوسف : موالي آل عثمان أسفل من قصر مروان بما يلي البقال والبقيع . ذو القصة : بالفتح وتشديد الصاد ، موضع على بريد من المدينة تلقاء نجد ،قاله المجد ، وقال الأسدي : إنه على خمسة أميال من المدينة ، وقال نصر : أربعة وعشرين ميلا ، طريق الربذة ، وقال ابن سعد : سرية محمد بن مسلمة إلى بني ثعلبة وبني

القصيبة : بالضم وفتح المهملة وسكون المثناة تحت وفتح الموحدة ، واد بين المدينة وخبر ، وسأتي في وادي الدوم .

عوال ،وهو بذي القصة ، وبينها وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا، طريق الربذة .

ذو القطب : بالضم وسكون الطاء المهملة ، من أودية العقيق .

القف : بالضم والتشديد ، أصله ما ارتفع من الأرض وغلظ ، وكان فيه أشراف على ما حوله وأحجار كالإبل البروك ، وقد يكون فيه رياض وقيعان ، وهو علم لواد بالمدينة سبق له ذكر في زهرة ، وبه حسناء أحد الصدقات النبوية ، والظاهر : أنها الحسينيات ، وكذا به مشربة أم إبراهيم كما سبق فيها . ولأبي داود : أن نفراً من اليهود دعوا رسول الله ويتياني إلى القف ، فأتاهم في بيت المدراس ، وسبق أنه عند المشربة .

وفي « الموطأ » : أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف واد من أودية المدينة ، وفيه أنه جعله صدقة ، وأن عثمان باعه مجمسين ألفا ، فسمي الخمسين ، وبقرب الحسينيات مال يعرف بالثمانين بمعنى كثير ، فلعله هو .

القلادة : بلفظ قلادة العنق من جبال القبلية .

قلميًا : بفتحتين وكسر الهاء وبالياء المشددة ، حفيرة قرب المدينة لسعد بن

أبي وقاص ، اعتزل بها بعد قتل عثمان ، وأمر أن لايحد ثن بشيء من أخبار الناس حتى يصطلحوا . وفي أبنية سيبوية : قلمها ، وفسره بالحفيرة المذكورة . وقال كثير : ولكن سقى صوب الربيع إذا أتى إلى قلمها الدار والمتخيا قلمى : بفتحات كجمزى ، وحكي سكون لامه ، قرية بوادي ذي رولان لبني سلم ، وأنشد لزهير :

إلى قلهي تكون الدار منا إلى أكناف دومة فالحجون

القموص: كصبور بالصاد المهملة ، جبل عليه حصن لبني الحقيق بخيبر ، وقيل: الغضن بالغين والضاد المعجمتين ، حاصره النبي عَلَيْكُ قويباً من عشرين ليلة ، ثم أعطى الراية علياً ، فقتل مرحباً وفتحه .

قناة : أحد الأودية .

قنيع : بالضم بحمى ضرية .

القواقل : بقافين ، أطم بطرف منازل بني سليم مما يلي العصبة .

القوابع : بالفتح والموحدة من أودية العقيق .

قوران : واد يصب في الحرة ببطنه الملحاء قرب السوارقية .

قورى : كسكرى ، سبق في بعاث .

#### حرف الكاف:

كاظمة : بكسر الظاء المعجمة ، قال ابن مرزوق : رأيته ولا أتحقق محله ، إنه موضع بقرب المدينة .

وللأصمعي : إنه بطريق البصرة لمكة على ثلاث مراحل من البصرة ، به ماء ملح ، قاله ياقوت ، قال : وكاظمة أيضاً موضع، ذكره أبو زياد .

كبا : بالفتح والتشديد مقصوراً كحتى ، موضع ببطحان ضرب مروان عنق النغاشي المخنث به .

كتانة : بالضم ثم مثناة فوق وألف ونون مفتوحة وهاء : عين بسين الصفراء والأثيل .

كتيبة : بلفظ كتيبة الجيش ، وقال أبو عبيدة : بالمثلثة : حصن مجيبر كان . به خمس الله ورسوله وذي القربي واليتامي والمساكين .

وقال الواقدي : بعد فتح الشق والنطاة ، تحول النبي والنظين إلى الكثيبة بالوطيخ وسلالم حصن ابن أبي الحقيق ، فتحصنوا أشد التحصين ، وجاءهم فل الشق والنطاة ، فتحصنوا معهم في القموص ، وهو في الكثيبة ، وكان حصناً منيعاً في الوطيخ والسلالم .

كدر : بالضم جمع أكدر ، يضاف إليه قرقرة الكدر بناحية معدن بني سليم قرب الرحضية وراء سد معاوية ، وقال عرام : في حزم بني عوال مياه آبار منها بئر الكدر ، وذلك بجهة الطرف .

الكديد : بالفتح ودالين مهملتين ، بينها مثناة تحتية ساكنة ، واد قرب النخيل يقطعه الطويق من فيد إلى المدينة ، ومن قال : قرب نخل ، فقد عبر بـه عن النخيل ، والكديد أيضاً عين بعد خليص بثانية أميال يمنة الطويق .

كراع الغميم : بالغين المعجمة ·

الكو: بالضم: جزيرة على البحو المالح على بعد ستة أميال من الجحفة. كشب: بالضم ككتب، جبل أسود (١) تعرف به ناحيته.

كفتة : بالفتح ثم السكون آخره هاء، مقبرة البقيع لأنها تسرع البلاء، قاله الواقدي ، وقال المجد : لأنها تكفت الموتى أي تحفظهم وتحوزهم .

الكلاب : بالضم محففاً آخره موحدة : ماء بناحية حمى ضرية .

كلب : أطم من آطام المديه ورأس الكلب جبل .

كلية : تصغير كلية ، قوية عند بئر مالحة على اثني عشر ميلا من الجحفة كلية : كسكوى ، اسم بئر ذروان .

<sup>(</sup>١) سيأتي في حرف الهاء أنه عند قباء .

كنس حصين : بالفتح وسكون النون وإهمال السين ، وحصين تصغير حصن ، أطم كان عند المهراس بقباء .

كواكب : بضم الكاف الأولى ، وقد تفتح وكسر الثانية : جبل ، وقيل : جبال بين المدينة وتبوك .

كومة أبي الحمواء الرابض : كومة تراب كأنها أطم قرب ثمغ شامي المدينة ، ولعلها المعروفة بكومة المدر .

كويو : كزبيو جبل بضرية .

الكويرة : كالذي قبله بزيادة هاء : جبل من جبال القبلية .

كيدمة (۱) بالفتح وسكون المثناة تحت وفتح الدال المهملة وميم ثم هاء ، سهم عبد الرحمن ابن عوف من بني النضير ، سبقت في بئر أريس ، باعها عبد الرحمن من عثمان بأربعين ألف دينار ، فقسمها بين بني زهرة وفقراء المسلمين وأزواج النبي . رواه الطبراني .

## حرف اللام:

لأى كلعا : من نواحي المدينة . قال ابن هرمة :

حي" الديار بمنشد فالمنحني فالهضب هضب رواوتين (٢) إلى لأي

اللابتان : تثنية لابة : وهي الحرة ، وهما حرتا المدينة

لأي : كلج؛ (٣) من أودية العقيق .

لحيا جمل : بالفتح ويكسر ثم السكون تثنية لحي ، وهما العظمان اللذان فيها الأسنان السفلى ، وجمل : بالجيم للبعير ، ويروى لحي جمل بالافراد في مساجد بطريق مكة ، وجبل بطريق فيد .

<sup>(</sup>١) لعلمها المحل المعروف اليوم بقدامة ،

<sup>(</sup>٢) ويقال : رواوة بضم الراء المهملة كما سبق

<sup>(</sup>٣) صوابه: كلحي ، كا في « الوفا » . ( حمد )

لظّی بالفتح والقصر ، من أسماء النار ، ودات لظی منزل لجهینة بجهة خیبر ، ويقال : ذات اللظی .

اللعباء: بالموحدة ممدوداً: موضع كثير الحجارةُ، أو ماء سمي (١)بجزم بني عوال جبل لغطفان، واللعباء أيضاً أرض غليظة بأعلى الحمى لأبي بكر بن كلاب. لعلع: بعينين مهملتين، جبل قرب المدينة، وماء بالبادية.

لفت : بالفتح ، وقيل : بالكسر ، وقيل : بالتحريك ، ثنية بطريق مكة ، وقيل : واد بجنب هرشي .

لقف (٢): بالكسر وسكون القاف ثم فاء ، آبار عذبة بأعلى قوران ، واد بناحية السوارقية ، وفي لقف ولفت وقع الخلاف في حديث الهجرة ، ويرجح الأول أن ناحية السوارقية ليست في سفر الهجرة .

اللوى : بالكسر والقصر ، أطم ببني بياضة ، وواد بمنازل بني سليم ، وموضع على أربعين ميلا من ضرية .

# حرف الميم :

الماية : مال لبني أنيف بقباء بينه وبين القائم أطمان لهم .

الماجشونية : نسبة إلى الماجشون ، مال بوادي بطحان عند تربة صعيب .

المثئب : مهموز كمنبر وثاء مثلثة ، واقتضى كلام ياقوت أنه كمنبر من غير همز .

وليحيى : مثيم بميم بدل الموحدة ، وفي بعض نسخ ابن زبالة : براء بدلها ، أحد الصدقات النبوية المتقدمة .

مبرك : كمقعد مكان بروك راحلة النبي والله الله بني غنم ، وهو معروف بدار أبي أيوب ، ومبرك أيضاً نقب يخرج من ينبع إلى المدينة عرضه (٣) نحو أربعة

<sup>(</sup>١) ماء سماء ، كما في رسالة عرام (حمد ) .

<sup>(</sup>٢) القف الذي بطريق الهجرة لا يزال معروفاً ، ( حمد ) .

<sup>(</sup>٣) لعل الصواب : طوله أربعة أميال كا هو ظاهر .

أميال أو خمسة ، تنسب إليه ثنية مبرك ، ويقال فيه : برك . وقول كثير ، ترامي بنا من مبركين المثاقل

قال ابن السكيت : أراد مبركاً ومناخاً ، فثنى ، وهما نقبان ينحدر أحدهما على ينبع بين مضيق يليل ، وفيه طويق المدينة ، ومناخ على قفا الأشعر . مبضعة : بالضاد المعجمة ، بين الجيّ والرويثة .

مثعر : بمثلثة وعين مهملة كمقعد ، ويروي بالغين المعجمة ، من أودية القبلية بين الثاجة وحورة يدفع فيما بين الفرش والغريش .

مثقب: بالكسر.

وعن الأصمعي : الفتح ثم السكون وفتح القاف ثم موحدة ، اسم للطريق<sup>(۲)</sup> بين المدينة ومكة ، ولطريق مكة للكوفة .

الجحدل : بالفتح ثم السكون وفتح الدال المهملة ، أطم بمزرعة تقابل سقاية سليان بن عبد الملك ، ومنزل لهذيل .

مجر : بالفتح ثم السكون ثم راء : غدير بين هضبات ببطن قوران حول الملحاء . المحضة : بالحاء المهملة ، من المحض الخالص : قرية بلحف جبل آرة .

المخاضة : بالحَّاء المعجمة : بقاع في حوزة اليامة .

مخايل : بالضم وكسر المثناة تحت آخره لام : ثلاث عقد من أودية العقيق العليا تصب في أفلس ، والثنتان على حضير .

المختبى : غدير بالفلاح من ذي رولان ، ونختبيات فليح من غدر العقيق .

مخري : بالضم ثم الفتـــ و كسر الراء المشددة : اسم فاعل من خراه : إذا

<sup>(</sup>٢) لعله لطريق بالتنكير ، فليحرر .

سلحة ، اسم أحد جبلي الصفراء ، واسم الآخر مسلح ، ولذا كره رسول الله عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ الكبرى ، وأخذ ذات اليمين في ذفران .

مخيض : بلفظ مخيض اللبن : جبل سلك عليه النبي والله ، ثم على غراب سبق في حدود الحرم .

المدارج : عقبة العرج(١) قبله بثلاثة أميال ، وطرف نهامة من جهة الحجاز مدارج العرج .

مدجج : بالضم وتشديد الجيم المكسورة : واد بطريق مكة .

مدران : ويقال : مودان يضاف إليه ثنية مدران في مساجد تبوك .

المدرج : بفتح الراء المشددة : الثنية التي تنحدر على العقيق ، وقال المجد : إنه ثنية الوداع بناء على أنها من جهة مكة .

مدعا : بالكسر ثم السكون وعين مهملة مقصوراً : واد يصب في ذي عثعث، به بئر لجعفو بن كلاب بناحية ضربة .

مدين : على بحر القلزم (٢) بجاذي تبوك بها البئر التي استقى منها موسى عليه السلام لسائة شعيب ، وعدها ابن سهل الأحول من أعراض المدينة .

المذاد : بالفتح ثم ذال معجمة آخرة مهملة ، من ذاده : إذا طرده ، أطم لبني حوام غربي مساجد الفتح ، به سميت الناحية .

المذاهب : موضع بنواحي المدينة .

مذينب : تصغير مذنب في الأودية .

المرابد: جمع مربد موضع بعقيق المدينة .

<sup>(</sup>١) هي من عقبة الغائر ومن عقبة ركوية كما سبق له في ركوبة ، ولعلها العقبة المعروفة اليوم بعقنقل .

<sup>(</sup>٢) في كونها على بحر القلزم نظر ظاهر ، لان بينها وبين مصر نحو ثمان مراحل .

مراخ : يالضم آخره خاء معجمة ، من أودية العقيق ، ويقال له : مواخ الصخرة .

المراض : كسحاب بناحية الطوف على ستة وثلاثين ميلًا من المدينة .

مران : بالفتح وقد يضم وتشديد الراء آخره نون : قرية غناء كبيرة بالجهة المعروفة اليوم بكشب ، لا كما قيل إنه على ثانية عشر ميلا من المدينة .

المراوح : بالفتح جمع مروح أطم بقباء .

مربد النعم : بكسر الميم ثم السكون ثم موحدة ، كانت النعم تحبس فيه زمن عمر بن الحطاب ، وتيمم ابن عمر عنده كما في « البخاري » وترحم (٢) عليه التيمم في الحضر، لأنه أقبل من الجرف حتى إذا كان عنده تيمم وصلى العصر ، ثم دخل المدينة والشمس حية مرتفعة رواه الشافعي ، وهو على ميل ، وقيل : ميلين من المدينة .

قال الواقـــدي في الاصطفاف على الخندق زمن الحرة : وكان يزيد بن هرمز في موضع ذباب إلى مربد النعم .

مربع : كمنبر أطم في بني حارثة .

مرتج : بالفتح ثم السكون وكسر المثناة فوق آخره حيم ، واد قرب المدينة لحسين بن على ، وقيل : قرب ودان .

مرجح : بجيم مفتوحة ثم حاء مهملة ، موضع بطريق مكة ذكر في سفر الهجرة .

موحب : بالحاء المهملة كمقعد : طويق اختــار النبي مَلَيْكُ أن يسلكه لخيبر بعد أن ذكر له طوق غيره ، فامتنع من سلوكها .

<sup>(</sup>٢) ولعله ترجم عليه البخاري ، بمنى : أنه وضع ترجمة ، فما في نسخ الطبيع وترحم عليه لايظهر له معنى ، فلعله من غلط الناسخ .

ذو المرخ : بالحاء المعجمة وسكون الراء : موضع بقرب ينبع بساحل البحر . ذو مرخ بفتحتين وقد تسكن الراء : واد بين فداك والواتشيه . قال ياقوت: وموضع من العقيق عناه أبو وجرة بقوله :

#### واحتلت الجو فالأجراع من مرخ

ذو المروة : بلفظ أخت الصفا في مساجد تبوك على ثمانية برد من المدينة ، عدها المجد كياقوت من وادي القرى ، زاد الأول ، وقيل : بين ذي خشب ووادي القرى .

قلت : وهو المعروف ، لكن ذلك يسمى بوادي القرى أيضاً ، وهو غيروادي القرى المعروف ، فلا خلاف في المعنى ، ونزل النبي على بني المروة ، وصلى به الفجر ، ثم أتى المروة ، فأسند إليها ظهره ملصقاً ... الحديث . رواه ابن زبالة .

مويى : بالحاء المهملة مصغواً : أطم لبني قينقاع عند منقطع جسر بطحان يمين قاصد المدينة بين بوك ودعان .

مريخ : بالخاء المعجمة تصغير مرخ : للشجر المعروف ، قرن أسود قرب ينبع . مريسيع : بالهم ثم الفتح وسكون المثناة تحت وسين مهملة مكسورة ثم مثناة تحتية وعين مهملة في أشهر الرويات : ماء بناحية قديد إلى الساحل ، قاله ابن إسحاق .

وللطبراني : ماء لخزاعة على نحو يوم من الفوع .

مزاحم : بالضم وكسر الحاء المهملة : أطم بين ظهراني بيوت بني الحبلى ، وسوق كانت تقوم بزقاق ابن جبير في الجاهلية وأول الإسلام .

مزج<sup>(۲)</sup> . بالضم ثم السكون ثم الجيم : من غدر العقيق يفضي السيل من حضير إليه .

<sup>(</sup>١) هو المسمى الآن : مجز .

المزدلفة : بالضم ثم السكون وفتح الدال المهملة وكسر اللام ثم فاء : أطم مالك بن العجلان عند مسجد الجمعة .

المستظل : اسم فاعل من استظل بالظل : أطم عند بئر غرس كان لأحيحة ابن الجلاح ثم لبني عبد المنذر .

المستعجلة : المضيق الذي يصعد إليه من قطع النازية يويد الحيف .

المستندر(۱): جبل صغير شرقيّ مسجد النفس الزكية بمنزلة الحــاج الشامي ، وكانت منازل بني الديل عنده ، والمستندر الأقصى سبق في العير .

المسير : بالذم ثم الفتح وسكون المثناة تحت ، أطم بني عبد الأشهل .

المسكبة : بالفتح من السكب وهو الصب : موضع شرقي مسجد قباء به أطم يقال له : والم .

المسلح : بالفتح ثم السكون ثم لام مفتوحة وحاء مهملة : من أعمال المدينة . مسلح : بالضم ثم السكون وكسر اللام ، سبق في مخري .

المشاش : واد يصب في عوصة العقيق .

مشعط (۲) : كمرفق أطم بني حديلة ، كان غربي مسجد أبي ، وفي موضعه بيت أبي نبيه .

مشعل : كمنبر موضع بين مكة والمدينة .

المشفق : واد بين المدينة وتبوك ، بينها وبين وادي الناقة ، به ماء يخوج من وشل ، وضـــع النبي عَلَيْقٍ يده تحت الوشل ، فصب في يده ، ثم نضحه به ، ومسحه بيده ، ودعا ماشاء الله ، فانخرق من الماء كما يقول من سمعه أن له حساً

<sup>(</sup>١) هو الجبل الصغير الذي عليه دار حديقة دارد باشا يسمى الآن جبل الشياطين قاله بعض فضلاء المدينة .

<sup>(</sup>٢) في زقاق اسماعيل و حمدالله داخل السور، و محله اليوم بيوت و رباط المستلم مرجان سليم ، أو مــا قرب منه .

كحس الصواعق ، فقال رسول الله ويتي : الله بقيم أو من بقي منكم ليسمعن بهذا الوادي ، وهو أخصب مابين يديه وما خلفه .

المشلل: ثنية تشرف على قديد كان بها مناة الطاغة.

المشيرب : تصغير مشرب في حدود الحرم .

مصر": بفتحتين وتشديد الراء: واد بأعلى حمى ضربة .

مصلوق : ماء لبني عمرو بن كلاب يصدقهم المصدق عليها بعد مدعا .

المضيق : بالفتح و كسر الضاد المعجمة ومثناة تحت وقاف : قربة سبقت في آرة .

مطلوب : بئر بعيدة القعر قرب المدينة شاميها وماء كان لختم ، فاتخذ عليه عبد الملك ضيعة من أحسن ضاع بني أمنة .

مظعن : بالضم وسكون الظاء المعجمة وكسر العين المهملة : وادبين السقيا والأبواء .

معجب : وفي بعض النسخ : معجف بالفاء بدل الموحدة ، سبق في الأودية ، ومعجف بالفاء حائط لعبد الله بن رواحة تصدق به .

معدن الأحسن : ويقال : الحسن : موضع من أعمال المدينة ، وقيل : من قرى اليامة .

معدن بني سليم : بضم السين ، ويقال : معدن قران ، به قرية بطريق نجد على ثانية برد من المدينة .

معدن الماء : واد يأتي في مغيث .

معدن النقرة : على يومين من بطن نخل .

المعرس : بالضم ثم الفتح وتشديد الراء المفتوحة : في مسجد المعرس .

المعرض : أطم بني قريظة الذي كانوا يلتجنُّون إليه إذا فزعوا كان فيما بين الدوحة التي في بقيع بني قريظة إلى النخيل التي يخرج منها السيل ، وأطم آخر

أبني ساعدة .

المعرقة : بالنهم ثم السكون ثم الكسر وقاف : طريق تأخذ على ساحل البحر سلكتها عير قريش في وقعة بدر .

المعصب : كمحمد ، سبق في العصبة .

المغسلة : بالغين المعجمة وكسر السين المهملة كمنزلة : جبانة بطريق المدينة يغسل فيها ، وهي اليوم حديقة من أقرب الحدائق الكبار إلى المدينة ، كذا قال المجد ، وهي غربي بطحان، إلا أنها معروفة بفتح السين كمرحلة سبقت في مسجد بني دينار .

مغوثة : بضم الغين المعجمة وفتح المثلثة : موضع قرب المدينة .

المقاعد : جمع مقعد ، قــال ابن حبيب عن مالك : هي دكاكين عند دار عثان ، أي التي عند باب جبريل شرقي المسجد عند موضع الجنائز ، ولذا قـال الباجي وغيره : المقاعد عند باب المسجد .

وفي الصحيح عـن حمران : أتيت عثمان بطهور وهو جالس على المقاعد ، فتوضأ ، فأحسن الوضوء ، ثم قال : رأيت النبي عليق توضأ وهو في هذا المجلس ... الحديث .

ولأبي داود : لما مات إبراهيم ابن النبي عَلَيْقٍ صلى عليه في المقاعد .

المقشعر : اسم فاعل من القشعرة من جبال القبلية .

مقمل : بفتح القاف والميم المشددة : في مسجد مقمل .

المكرعة :بالفتح : موضع بقباء قرب بئر عذق ٠

المبكسر ; اسم مفعول من كسره تكسيراً ، وذو المكسراً ين من ودية العقيق .

مكيمن : تصغير مكمن ، ويقال : مكيمن الجماء ، تقدم في جماء تضارع من الفصل الأول ، ورده إلى مكبره سعيد بن عبد الرحمن فقال :

عفا مكمن الجماء منأم عامر فسلع عفا منها فحرة واقم

ملتذ : بالضم ثم السكون وفتح المثناة فوق وذال معجمة مشددة :موضع بعقيق المدينة تضاف إلىه روضة ملتذ .

الملحاء : بالحاء المهملة ممدوداً : من أودية العقيق .

الملحة : أطم لبني قريظة دبر مال ابن أبي جديس ، وفي أسفل بني قريظة مزرعة بجنب ركية وصرى يقال لها : ملحة بكسر الميم ، وبها أطم لعله هو . ملحتان : تثنية ملحة للقطعة من الملح من أودية القبلية بالأشعر مما يلي أظلم من شقة الشامي ، وهما ملحة الرمث ، وملحة الحريض .

ملل : بلامين محركاً : واد معروف بطريق مكة على أحد وعشربن ميلا من المدينة ، وقيل : ثمانية عشر ، وقيل : ليلتين ، وصلى عثمان الجمعة بالمدينة والعصر بملل : قال : وذلك للتجهيز وسرعة السير ، ويضاف إليه الفرس والفريش وجمعه كُشَرَّ في قوله :

إذ نحن بالهضبات من أملال

نزل به تبع وقد أعيا ومل ، فسماه بذلك .

وقال كثير : لأن ساكنه مل المقام به ، وقيل : لأن الماشي من المدينة لا سلغه إلا بعد ملل .

وفي « النوادر » لابن جني ، أن رجلًا نزل بملل فقال : قبح الذي يقول : على ملل على ملل

أي : شيء كان يتشوف من هذه ، وإنما هي حرة سوداء ، فقالت له صبية تلقط النوي : كانِ وِالله له بها شجن ليس لك .

المناصع : متبرز النساء في المدينة ليلًا قبل اتخاذ الكنف ، وهو ناحية بــــــرُ أبي أبوب ، وأظنها المعروفة اليوم ببئر أبوب شرقي سور المدينة شامي بقيـــع الغرقد .

المناقب : جبل قرب المدينة فيه ثنايا (١) طرّف ، قاله المجد ، واستشهد بأبيات فيا ذكره ، وذكر العقيق ، والذي اقتضاه كلام الأصمعي أنه بقرب ذات عرق ، فليس المراد عقيق المدينة كما أوضحناه في الأصل .

المنبجس : بالضم ثم السكون ، ثم موحد ثم جيم مكسورة ثم سين مهملة : وادي العرج .

منتخر : بالضم ثم السكون ثم مثناة فوق وخاء معجمة مكسورة : موضع بفرش ملل بجنب مثغر .

المنحنى : بالضم ثم السكون وفتح الحاء والنون : له ذكر في الغزل بأماكن المدينة ، وهو عند أهلها اليوم بقرب المصلى في القبلة شرقي بطحان ، ولذا قال الشمس الذهبي :

تولى شباب كأن لم يكن وأقبل شيب علينا تولى ومن عاين المنحني والنقا<sup>(۲)</sup> فما بعد هذين إلا المصلى

منشد : بالضم ثم السكون وكسر الشين المعجمة ثم دال مهملة : جبل في الشق الأيسر من حراء الأسد، واحله المعروف اليوم هناك مجمراء غلة (٣)، ومنشد أيضاً بين رضوى والساحل وبلد لتميم

منعج : بالفتح ثم السكون وكسر العين المهملة وقـد تفتح ، وقيل : منجع بتقديم الجيم : واد بين أضاخ وإمرة بناحية ضرية .

<sup>(</sup>١) ثنايا : طرق إلى السمن وإلى البامة كما في « الوفا » (حمد ) .

<sup>(</sup>٢) فيها تورية إلى انحناء الظهر من الكبر ، وإلى الشيب ، فإن النقا هو الشيب ، وورى بالمصلى إلى المصلى عليه إذا مات .

<sup>(</sup>٣) يقال اليوم ، حمراء نملي .

المنقى : اسم مفعول من نقاه : موضع معروف دون الاعوص شرقي المدينة ، انتهى إليه بعض المنهزمين يوم أحد ، إلا أنه بينها وبين أحد كما قــــال المجد لظنه أن الانهزام إنما وقع إلى المدينة .

منكثة : من نكث ينكث إذا نقض ، من أودية القبلية يسيل من الأجرد وجبل جهينة في الجلس .

منور : كمقعد آخره راء : جبل أو موضع بظهر حرة بني سليم ، فيه أثر عن أبي هربرة ذكرناه في الأصل ، ومنور أيضاً أطم لبني النضير .

منيع : فعيل من المنع ، أطم لبني سواد يماني مسجد القبلتين على ظهر الحرة .

منيف : اسم فاعل من أناف : أطم لبني دينار بن النجار عند مسجدهم .

مهايع: قرية كبيرة قرب ساية ، وإليها كان من قبل أمير المدينة .

المهراس : بالكسر ثم السكون آخره سين مهملة : ماء بأقصى شعب أحد.

يجتمع من المطر في نقر هناك ، وجاء علي يوم أحد بماء منه في درقته ، فوجد له النبي على الله النبي على الله . وغسل منه الدم ، وصب على رأسه .

ولأحمد : وجال المسلمون حوله نحو الجبل ولم يبلغوا حيث يقول النـاس : الغار ، إنما كان تحت المهراس ، ثم ذكر إقبال النبي عليه إليهم .

ولابن عقبة : أن الناس أصعدوا في الشعب ، وثبت الله نبيه وهو يدعوهم في أخراهم إلى قريب من المهراس في الشعب .

مهروز : بضم الراء وآخره زاي : موضع سوق المدينة كما في « الفاتق » .

مهزور : بالفتح ثم السكون آخره راء : في أودية المدينة .

مهزول : آخره لام : واد في إقبال النير بجمي ضرية .

مهيعة : كمرحلة بالمثناة تحت ، ويقال : مهيعة كمعيشة : اسم للجحفة .

الموجا : بالفتح والجيم : أطم لبني وائل بن زيد .

ذو الميثب : بالكسر ثم السكون ثم مثلثة : من أودية العقيق .

ميطان (١) بالفتح ، وفي « النهاية » : بالكسر ثم السكون ثم طاء مهملة وألف ونون : جبل حذاء شوران شرقي بني قريظة ، له ذكر في شعرهم في مسلم ، وهو لسليم ومزينة .

الميفعة : بالكسر ثم السكون وفء وعين مهملة : موضع وراء بطن نخل إلى النقرة قليلًا ،على ثانية برد من المدينة .

#### حرف النون:

نابع : كصاحب من نبع الماء : ظهر : موضع قرب المدينة .

ناجية : بالجيم والمتناة التحتية : موضع أوماء ببلاد بني أسد أسفل من الحبس ، وقال المجد : إنه على طريق البصرة قرب المدينة .

النازية (٢): بالزاي وتخفيف المثناة تحت: موضع واسع بـ ه عضاه بين مسجد المنصرف بآخر الروحاء وبين المستعجلة ، والنازية أيضاً عين كانت بأرض واسعة يجهة أبلى ، والضبيعة (٣) بين بني حقاف (٤) من بني سليم ، والأنصار تضاروا فيها ، فسد وها بعد حروب ، وقتل فيها ناس كثير ، وإذا جاوزت هـ ذه العين وردت المدية ، ثم تنهي إلى السوارقية ، قاله عرام . وتوهم المجد تبعاً لعياض أن هذه

<sup>(</sup>١) يقال له الآن : جبل الأغوات ، لأن أغوات الحرم الشريف عام الفتنة الواقعة بينهم وبين أهل المدينة في حدود الف ومائة وسبعين اشتروه من المربان لأجل أن يتم الحلف الذي عقدوه بينهم ، كان سبب الفتنة شيخ الحرم عبد الرحمن آغا الذي نفي إلى مصر وبقي بها إلى أن مات .

<sup>(</sup>٢) هي معروفة اليوم ببئر عباس ، بناهـا رجل من الظواهر ، وجددها حتى إن كثيراً من الناس لا يعرفونها إلا بهذا الاسم ، ونسي اسمها القديم إلا عند أهل تلك المنازل .

<sup>(</sup>٣) صوابه : الصعبية . (حمد ) .

<sup>(</sup>٤) صوابه : خفاف كما في رسالة عرام . ( حمد ) .

العين كانت بالموضع المعروف بالنازية بين الروحاء والمستعجلة ، وهي اعلى مضيق الصفراء ، وهو وهم .

النازيين : موضع بـ قبر أبي معاوية عبيدة بن الحارث كما سبق في مسجد الصفراء .

الناصفة : من أودية العقيق . وقال الزمخشري : من أودية القبلمة .

ناعم : كصاحب : من حصوت خيبر قتل عنده محمود بن مسلمة يوم خيبر ، وألقوا عليه رحى .

الناعمة : حديقة بالعوالي ، وإلى جنبها النويعمة مصغرة ، ويعرف الموضع بالنواعم .

النباع : بالكسر وعين مهملة : أودية بالعقيق .

نبيع : كزبير : موضع قرب المدينة .

النحير : بالضم وفتح الجيم آخره راء : ماء حذاء صفينة .

نخال: بالضم: وأد يصب في الصفراء.

نخل(١): بلفظ اسم جنس النخل: موضع بنجد على يومين من المدينة بواد يقال له: شدخ ، قال ابن إسحاق وغيره: منزل نزل به النبي عليه في « غزوة ذات الرقاع » .

وقال الواقدي : ذات الرقاع قريبة من النخيل بين السعد والشقرة وبئر أرما .

نخلى : كجمزى ونسكى(٢) ، من أودية الأشعر الغور تصب في ينبع ، وبأسفله عيون لحسن بن على بن حسن .

نخيل : تصغير نخل : عين على خمسة أميال من المدينة على ماقال المجد ، ومنزل

<sup>(</sup>١) هو الذي يقال له اليوم: الحناكية كا تقدم.

<sup>(</sup>۲) بضم فسكون ، كحبلى . « قاموس » .

في طريق فيد به مياه قرب الكديد ، وبه عيون كانت لحسين بن علي المقتول بفخ على نيف وستين ميلًا من المدينة ، قاله الأسدي ، قال : وبه مسجد نبوي ، والوادي الذي به الطريق ذو أمر ، وإذا تأملته مع ما سبق عن ابن زبالة آخر مساجد تبوك علمت أن المعبر عنه بالنخيل هنا هو نخل ، وسبق عن الواقدي وابن إسحاق ما يقتضه ، وكذا ما سبق في بئر أرما ، فلا خلاف في المعنى ، والنخيل اليوم معروف قرب الكديد فوق الشقرة ، مجلاف نخل ، نعم عائر (١) الأسدي بين بطن نظل وبين النخيل .

النسار : ككتاب : جبل مجمى ضرية . وقيل : هما نسران ، فجمعا ٠ وقال أبو عبيدة : النسار : أجبل متجاورة .

نسر : بلفظ الطائر المعروف : موضع بعقيق المدينة من بلاد مزينة .

نسع : بالكسر ثم السكون وعين مهملة : صدر وادي العقيق ، وهو الحمى النبوي .

النصع : بالكسر وإهمال الصاد والعين : جبال سود بين الصفراء وينبع ، والنصيع مصغو : جبل قرب العذيبة .

نضاد : كقطام بضاد معجمة ودال مهملة : جبــــل لغنى بجمى ضرية . قال سراقة السلمي وقد انحاز لغني :

حللت إلى غني في نضاد بخـــير محلة وبخـــير حــال

نطاة : كقطاة : حصن من حصون خيبر ، واقتضى كلام الواقدي أنــه اسم ناحية منها .

نعمان : بالضم ثم عين مهملة : واد بجانب أحد يصب هو ونقمى في الغابة . وعن ابن إسحاق : أن عيينة بن حصن في غطفان نزلوا إلى جانب أحــد بباب نعمان .

<sup>(</sup>۱) نعم غاير بينها لأنها موضعان، فالنخيل درن نخل الحناكية ، ولا يزال معروفا، ويجتمع سيل واد بينها مع وادي الشقرة ووادي الطرف . (حمد) .

وفي « تهذيب ابن هشام » عنه : نزولهم بنقمى .

نعيم : كزبير : موضع قرب المدينة ، وجمعه بعضهم فسهاه نعائم .

النفاع : بالفتح وتشديد الفاء : أطم بمنازل بني خطمة على بنر عمارة .

ذو نفر : بالتحريك وقد تسكن الفاء : موضع خلف الربذة على ثلاثة أميال من السليلة .

النقاب : بلفظ نقاب الموأة : من أعمال المدينة ، تشعب منه طريقان إلى وادي القرى ووادي المياه .

النقا : بالفتح والتخفيف مقصور : ما بين وادي بطحان والمنزلة التي بها السقيا المعروفة ببئر الاعجام ، والوادي يفصل بينه وبين المصلى ، ولذا قال بعضهم مورياً عن الشب ومصلى الجنائز :

بلغت نقا المشيب وجزت عنه وما بعمد النقـــا إلا المصلى

نقب بني دينار بن النجار : ويقال له : نقب المدينة : هو طريق العقيق بالحوة الغربية وبه السقيا (١) كما قاله الواقدي : وفي المسير لبدر سلك طريق مكة على نقب المدينة ، ثم على العقيق ، وفي غزو قريش سلك على نقب بني دينار ، ثم على فيفاء الخبار .

نقعاء : كحمراء بعين مهملة : موضع بـه ماء خلف حمى النقيـع من أوديته في ديار مزينة ، له ذكر في « غزوة بني المصطلق » .

نقمی : کجمزی ونسکی ، قاله المجد : اسم واد ، وذنب نقمی بجانب أحد ، ویروی نقم ، وللزبیر بن بکار : کان اسمه عري ، فخرج رجلان بوتادان لقومها ، فرجعا ولم بجمدا ، فقیل : نقما ، فسمی بذلك نقمی . انتهی .

<sup>(</sup>١) هو البئر الذي بقرب القبة المعروفة بقبة الرؤوس ، والنقب المذكور لعله المعروف بالرقيقين فإنه ذكر فيما سبق أن نقب بني دينارطريق المدرج بالحرة الغربية ، وبه السقيا ،وبجنبه وشكى كحبلى .

وظاهره : أنه بكسر القاف أيضاً .

النقيع : بالفتح ثم الكسر وسكون المثناة تحت وعين مهملة : في الفصل الثالث .

نقيع الخضات : بفتح الحاء وكسر الضاد المعجمتين ، والخضمة : النبات الناغم الأخضر ، والأرض الناعمة النبات ، قال المجد : نقيع الحضات ، الباء فيه خطأ صراح : موضع قرب المدينة من أودية الحجاز ، حماه عمر لحيل المسلمين .

وقال البكري : إنه بهزم النبيت : جبل على بريد من المدينة .

قلت : الصواب إنه بهزم النبيت من حرة بني بياضة ، وهي الحرة الغربية التي بها قرية بني بياضة قبلي بني سلمة ، ولذا قال النووي : إنه قرية بقرب المدينة على ميل من منازل بني سلمة ، قاله الإمام أحمد كما نقله الشيخ أبو حامد . انتهى .

نمرة : كعطرة :موضع بقديد من توابع المدينة ومخاليفها .

غلى : كجمزى وقلهى . عن الجرمي : أنه ماء قرب المدينة ، ويقال : غلاء كحمراء ، وعن العامري : غلى ، جبال حواليها جبال متصلة فيهــــا سواد ليست بطوال ، ولأهلها ماء بواد يقال له : مهزول ، ومهزول بناحية ضرية .

نهبان بالفتح ثم السكون ، نهب الأسفل ونهب الأعلى : جبلان يقابلان القدسين عين المصعد ، الطويق بينها وبين القدسين وورقان ، وفي نهب الأعلى ماء في دوار من الأرض وبئر عليها مطابخ وبقول ونخلات يقال لها : ذوخيا .

النواحان : أطمان لبني أنيف بقباء .

النواعم : سبقت في الناعمة .

نوبة : بالضم ثم السكون وباء موحدة : موضع على ثلاثة أميال من المدينة ، له ذكر في المغازي ، وهضبة حمراء بأرض بني أبي بكر بن كلاب .

نيار : بالكسر آخره راء ، يضاف إليه أطم نيار بمنازل بني حارثة .

النير : بالكسر : جبال في حمى ضرية أو جبل بأعلى نجد .

نيق العقاب : بالكسر وضم العين : موضع قرب الجحفة .

#### حرف الهاء:

هجر: بفتح الهاء والجيم ، المذكور في حديث القلتين: قريـة قرب المدينة عملت فيها تلك القلال أولاً ، وليست هجر البحرين ، قاله النووي ، وعن الأزهري ، أنها هجر البحرين .

الهجيم : بالضم وفتح الجيم : أطم بالعصبة .

الهدبية : بفتحتين وكسر الموحدة وتشديد المثناة تحت ثم هاء : آبار ثلاثة على ثلاثة أمال من السوارقية .

الهدن : بضمتين وإهمال الدال : ماء وراء وادي القرى .

هرب: من أودية الأجرد التي تصب في الغور .

هرشى: ككسرى (١) والشين معجمة ، هضبة ململة بأرض مستوية أسفلها ود"ان (٢) على ميلين بما يلي مغيب الشمس ، ويتصل بها عن يينها بينها وبين البحر خبت ، وينسب إليها ثنية هرشى ، ويقال : عقبة هرشى ، ودونها بيل على منتصف طريق مكة ، ولها طريقان ، وكل من سلك واحداً منها أفضى به إلى موضع واحد ، ولذا قيل :

خذ (٣) أنف هرشي أو قفاها فإنما كلا جانبي هرشي لهن طريق

هاوان : من أودية العقيق .

هكو : بالفتح ثم السكون ثم راء : موضع معروف به ماء على أربعين ميلا من المدينة .

<sup>(</sup>١) صوابه: كسكرى كما في « القاموس » .

<sup>(</sup>٢) هو الذي يقال له اليوم: رابـغ.

<sup>(</sup>٣) صوابه : خذا أنف بلفظ التثنية .

هُكُران : محرك : جبل حذاء قباء الذي بناحية كشب .

همج : محرك : ماء عيون عليه نخل بناحية وادي القرى .

#### حرف الواو:

وابل : كصاحب للمطر الشديد الواقع (١) : وهو موضع في أعالي المدينة .

الواتدة : ويروى : الوتدة بغير ألف ، قرن منتصب شارع علي أعلى نقيع الحمى بمدفع شجوى .

وادي : معرفة غير مضاف : علم للوادي الذي به فج الروحاء ، وتقدم في مسجد المعرس قول ابن عمر : هبط بطن واد ، فإذا ظهر من بطن واد مع بيانه (٢) ، وحديث: «إن هذا واد به شيطان» في القفول من خيبر، أو من أرض خيبر، أو من الحديبية، أو على ليلة ويوم من تبوك ، روايات .

وادي أبي كبير : فوق المخرم (٣) والمعرس صدر الحفيرة ,

وادي أحيليين : بالضم وفتح الحاء المهملة ثم متناة تحتيه ثم لام ومثناتين كذلك ثم نون : تقدم في نار الحجاز .

وادي الأزرق : بعد فيج بميل (٤) .

وادي بطحان : وغيره مما بالمدينة من الأودية في الفصل الثاني .

وادي الجزل : بالجيم والزاي : الوادي الذي به الرحبة ، وسقيا الجزل قرب وادي القرى يلقى إضم في نخيل ذي المروة .

وادي دحيل : في كلام بعضهم ما يقتضي أنه اسم لصدر العقيق .

<sup>(</sup>١) صوابه : شدید الوقع .

<sup>(</sup>٢) الذي تقدم له : أنه فسره بوادي المقيق . ·

<sup>(</sup>٣) لعل صوابه :المحرم بالحاء المهملة، وهو المسجد الكبير بذي الحليفة .

<sup>(</sup>٤) الذي تقدم في الغائر : فج الروحاء .

وادي الدوم : معترض شمالي خيبر إلى قبلتها أوله من الشمال غمرة ، ومن القبلة القصبية ، يفصل بين خيبر والعراص .

وادي السمك : بفتح السين المهملة ثم السكون بناحية الصفراء .

وادي القرى : واد كتير القرى ، أو مدينة قديمة بين الشام والمدينة النبوية ، ولا إغراب في عدها من أعمال المدينة كما أوضعناه في الأصل .

ولابن سعد أن أسامة بن زيد لما رجع من غزوة الروم أغــذ السير ، فورد وادي القرى في سبع ليال ، ثم قصد يغذو في السير ، فسار إلى المدينة ستاً .

وللبيهقي عن أبي هريرة : خرج النبي عَلَيْقُ من خيبر إلى وادي القرى وبها يهود وناس من العرب ، فافتتحها ، وترك الأرض والنخل بأيدي يهود ، فلما بلغ أهل تياء صالحوه على الجزية ، وأخرج عمر يهود خيب بر وفدك دون يهود تياء ووادي القرى ، لأنها داخلتان في أرض الشام .

ويروى أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز . وقال أحمد بن جابر : قيل : إن عمر رصي الله عنه أجلى يهود وادي القرى ، وقيل : لم يجلهم ، وسبق في ذي المروة أن بعضهم عده من وادي القرى وعليه أهل المدينة اليوم ، وهو غير وادي القرى المذكور .

واردات : هضات صغار مجمى ضرية .

واسط: أطم لبني خدرة ، وأطم لبني خزيمة رهط سعد بن عبادة ، وأطم لبني مازن ، وموضع بين بدر وينبع ، وجبل تنتطح سيول العقيق عنده ، ثم تفضي للجثجاثة . والح : كصاحب : أطم بني عبد الأشهل وأطهان بقباء .

الوالج: كان به الشيخان، أطمان تقدما ، وبطرفه الذي يلي قناة أطم يقال له: الأزرق ، وبجزع الصدقة التي في شامي المدينة بهذه الناحية نخيل تعرف بالوالج .

الوبرة : بسكون الموحدة : قرية على عين من جبال آرة ، ووهم المجد تبعاً

لياقوت في قوله : إنها المذكورة في حديث أهبان ، وكان يسكن يين بلاد أسلم ، لأن يين كما سيأتي على بريد من المدينة ، والصواب : أن الوبرة في حديث أهبان بجرة الوبرة من حرة المدينة كما سبق فيها ، وذكره المجد وياقوت أيضاً .

وبعان : بالفتح ثم السكون وإهمال العين آخره نون ، وتبدل الباء لاماً : قرية على أكناف آرة .

الوحيدة : مؤنث الوحـد للمنفرد : موضع بين المدينة ومكة .

ودان : بالفتح ودال مهملة مشددة آخره نون :قرية على موحلة من الجحفة ،بينها وبين الأبواء ستة أميال أو ثمانية ، أكثر نصيب من ذكرها في شعره ، وسبقت في هرشى .

ودعان : بالفتح ثم السكون وعين مهملة آخره نون : موضع بينبع . هضب الوراق : جبل بجمي ضرية .

ورقان: بالفتح ثم الكسر وقد يسكن وبالقاف: جبل عظيم على يسار المصعد من المدينة، وينقاد من سيالة إلى الجيّ بين العرج والرويثة، ويليه القدسان، وبسفحه عن يمينه سيالة، ثم الروحاء، ثم الرويثة، ثم الجيّ ، وفي ورقان أنواع الشجر المثمر وغير المثمر، وبه أوشال وعيون، سكانه بنو أوس من مزينة، قوم صدق أهل عمود، وسبق في فضل أحد أن ورقان من جبال الجنة مع غيره مما جاء في فضله.

الوسباء: بالفتح وسكون السين المهملة ثم باء موحدة وبالمد: مال لبني سليم بلحف أيلي .

وسط : جل مجمى ضرية ينسب إليه دارة وسط .

وسوس : من الوسواس : من أودية القبلية يصب من الأجرد على الحاضرة والنكباء ، وهما فرعان بها نخل لجهينة وغيرهم ، والحاضرة عين في صدر الحرار .

الوشيخة : بالفتح وكسر الشين المعجمة ثم مثناة تحت وجيم وهاء : من أودية العقـق .

ذو وشيع : بالفتح ثم الكسر آخره عين مهملة : من أموال المدينة .

الوطيح : بالفتح كسر الطاء المهملة ومثناة تحت وحاء مهملة : من أعظم حصون خيبر ، مهمي برجل من غود ، وفي كتاب أبي عبيدة : الوطيحة : بزيادة هاء .

وظيف الحمار : بالطاء المعجمة والمثناة تحت والفاء : مستدق الذراع والساق من الحمار ونحوه ، وهو من العقيق : مابين سقاية سليان بن عبد الملك إلى زغابة .

وعيرة : بالفتح وكسر العين المهملة وسكون مثناة تحت وفتح الراء ثم هاء : في حدود الحرم (١).

#### حرف الياء

يتيب ، بالفتح ثم كسر المثناة فوق ثم مثناة تحت ثم موحدة : له ذكر في حدود الحرم ، كذا قاله المجد ، وفي حدود الحرم مايخالفه .

يثرب: تقدم في الأسماء.

يدا : (۲) تقدم في شغبي (۳) .

ذويدوم : من أودية العقيق .

يديع (٤) بالفتح وكسر الدال المهملة ومثناة تحتية ثم عين مهملة : ناحية بين فدك وخيبر ، بها مياه وعيون لفزارة وغيرهم .

<sup>(</sup>١) قال بعض الفضلاء : هو جبل خلف أحد وبعد العريض .

<sup>(</sup>٢) صوابه: بدا بالباء ،ولايزال معروفاً بقرب شغب وقد تصحف على المصنف ( حمد ) .

<sup>(</sup>٣) بفتح المعجمة الأول وسكون المعجمة الثانية كما تقدم له

<sup>(</sup>٤) تعرف الان باسم : الحويط تصغير حائط شرق خيبر رجنوب الحائط (فدك قديمًا) في الحرة (حمد ) .

يراجم : غدير ببطن قاع النقيع في صير الجبل بصيف ، روى الزبير وضوءه عَلِيْ منه ، وقوله : « إنكم ببقعة مباركة » .

يرعة : محركة والعين مهملة : بديار فزارة بين ثوابة والحراضة .

يلبن : ويقال : ألبن ، بالفتح ثم السكون ثم موحدة مفتوحة ثم نون : غدير بنقيع الحمى في صير الجبل .

اليسيرة : بئر بني أمية في الآبار .

يليل: بياءين مفتوحتين بينها لام وآخره لام: واد بناحية ينبع والصفراء يصب في البحر، وبه عين تخرج من جوف رمل تسمى النجير، ويتلوها الجار، وفي «غزوة بدر» نزلت قريش بالعدوة القصوى خلف العقنقل، ويليل بين بدر وبين العقنقل، ويليل أيضاً عند الضبوعة.

ينبع (١) بالفتح ثم السكون وضم الموحدة وإهمال العين: مضارع نبع الماء ، ظهر من نواحي المدينة على أربعة أيام منها ، سميت به لكثرة ينابيعها ، عدتها مائة وسبعون عيناً ، ولما نظر على رضي الله عنه لجبالها قال : لقد وضعت على نقب من الماء عظيم ، وأقطع النبي والتعليق علياً بذي العشيرة من ينبع ، ثم أقطعه عمر قطعية ، ثم اشترى على قطعية أخرى ، وكان أول شيء عمله فيها البغيبغة ، وكانت بها أموال تصدق بها .

يهيق : موضع قرب المدينة . قال المجد : لم أر من تعرض له . وفي الحديث « يوشك أن يبلغ بنيانهم بهيقا .

يين : بياءين مفتوحة ثم ساكنة ثم نون ، وليس في كلامهم مافاؤه وعينه ياء غيره ، وضبطه الصغاني بفتح الياءين : واد به عين من أعراض المدينــة على بريد

<sup>(</sup>١) مراده ينبع النخل ، وأما السبقي يقال لها : ينبع البحر ، فليس لها ذكر في القديم ، وإنما فرضته المدينة قديمًا مو الجاريُّ.

منها ، بين ضاحك وضويحك ، جبلان بأسفل الفرش ، وسيلها يصب في حورتين ، ولذا قال الزنخشري : بين عين بواد يقال له : حورتان لبني زيد الموسوي من بني الحسن ، وآثار العين والقرية اليوم هناك ، وكانت بلد فاكهة المدينة ، كما قاله الهجري ، وهي منازل أسلم في زمن النبي ويتناف ، ومنهم أهبان ، كما أوضحناه في الأصل . وقال ابن هرمة :

أدار سليمي بين يين فمثغو أبيني فمااستخبرت إلا لتخبري

ومحجة بين (١) طريق درب الفقرة التي في شامي الجماوات ، لأن يبنا على يمين طريق مكة ، وسبق في عابد أن عبودا : جبل بين مدفع مريين وبين ملل . قال الهجري : ومريين : طريق أي يسلك هناك إلى بين .

والله تعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمـآب ، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الهوصحبه وسلم تسليماً إلى يوم الدين.

قال مؤلفه رحمـه الله : فرغت من تأليفه في اليوم المبارك الحامس عشر من من شوال عام ثلاث وتسعين وثمانمائة ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

#### \* \* \*

هذا وقد انتهت هذه الطبعة الجديدة في دمشق ، في الخامس عشر من شهو شوال سنة ١٣٩٢ هـ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

الناشر

١٥ شوال ١٣٩٢ هـ الموافق ٢١ تشرين الثاني ١٩٧٢ م

<sup>(</sup>١) صوابه : يين (حمد).

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## استدراك



هذه صورة جبل ثور ، وهو جبل صغير خلف أحد في المدينة المنورة ، وقد سقطت سهواً من الصفحة ٥٠ ، فاستدركناها هنا .

## المسجد النبوي الثريف

أسس هذا المسجد لأول مرة على يـد النبي وَاللَّهِ فِي قلب المدينة من ناحيتها الشرقية في السنة الأولى من الهجرة ، فبنى النبي وَاللَّهِ الله سبين ذراعاً في سبين من الجنوب إلى الشمال - ٣٥ متر ، المراد بالذراع في تقدم وما يأتي ذراع الآدمي ، يعنى المد ، وهو شبران .

ثم زاد النبي عَلِيَة فيه أربعين ذراعاً في العرض وثلاثين ذراعاً في الطول بعد غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة حتى صار المسجد مربعاً ، فكانت مساحته من الجنوب إلى الشمال مائة ذراع ، ومن الشرق إلى الغوب مائة ذراع .

ثم زاد في المسجد الحليفة الشاني أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضي الله عنه في سنة سبع عشرة من الهجوة خمسة أمتار في الجنوب ، وخمسة عشر متراً في الشمال ، وعشرة أمتار في الغرب ، فصارت مساحة المسجد طولاً من الجنوب إلى الشمال مائة وأربعين ذراعاً ، وعرضاً من الشرق إلى الغرب مائة وعشرين ذراعاً .

ثم زاد فيه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه رواقاً في القبلة حتى بلغ جداره اليوم ، الغرب والشمال ، بدأ به سنة تسع وعشرين ، وفرغ منه سنة ثلاثين ، وجعل طوله مائة وستين ذراعاً ، وعرضه مائة وخمسين ذراعاً .

ثم زاد في الحاليد بن عبد الملك أربعة عشرة أسطوانة في الجانب الشمالي ، وجدد المسجد ، وأدخل في المسجد حجرات أمهات المؤمنين بعد أن هدمها ، وكانت زيادته في الشرق والغرب والشمال ، فبلغت مساحة المسجد بعد زيادة الوليد ٢٠٠ ذراع طولاً ، وعرضه في المقدمة ٢٠٠ ذراع ، وفي المؤخرة (١٨٠) ذراعاً .

وفي سنة ١٦١ ــ ١٦٥ هـ زاد في المسجد النبوي محمد المهدي العباسي في الجهة الشمالية فقط فصار طوله ( ٣٠٠ ) ذراع ، وعرضه ( ١٨٠ ) ذراعاً .

### (زيادة الأشرف قايتباى وعمارته)

احترق المسجد النبوي سنة ١٥٥ هـ ، ثم احترق مرة أخرى سنة ١٨٨ هـ فبعد الحريق الأول ساهم في عمارة المسجد الشريف عدد من الملوك والرؤساء المسلمين ، وأول من ساهم في ذلك المستعصم بالله ، فأرسل من بغداد المؤن والصناع ، وبدى بالعمل سنة ١٥٥ هـ ثم استولى التتار على بغداد ، فتبارى ملوك ورؤساء المسلمين في عمارة المسجد ، وهم : صاحب مصر المنصور نور الدين على بن المعز ايبك الصالحي ، وصاحب اليمن المظفر شمس الدين يوسف بن المنصور عمر بن على بن رسول ، وصاحب مصر الظاهر برسباي ـ والظاهر جقمق ، والسلطان قايتباي ، وكان حوالي سنة ١٨٥ هـ وقد كملت عمارة المسجد في أواخر القرن التاسع ، وكان هـنه العمارة بعد الحريق الأول ، وبعد الحريق الثاني كتب أهل المدينة للأشرف قايتباي صاحب مصر ، فأرسل المؤن والعمال وكل المواد والنقود ، وعمره وتم تسقيف المسجد سنة ١٨٥ هـ وقت العمارة حوالي سنة ١٨٥ هـ وبني للمصلى النبوي محرابأ ، المسجد سنة ١٨٥ هـ وقت العمارة حوالي سنة ١٨٥ هـ وبني للمصلى النبوي محرابأ ،

وعند بناء القبة على الحجرة المطهرة ظهر ضيق جهة الشرق ، فخرجوا بالجدار الشرقي نحو ذراعين وربع ذراع فيا حاذى ذلك ، وهذه التوسعة هي آخر توسعة جرت إلى العهد العثماني الجيدي ، والعهد السعودي .

### ( زيادة السلطان عبد المجيد وعمارته )

مرت على عمارة السلطان قايتباي للمسجد النبوي بعد الحريق الثاني نحو ( ٣٨٧ ) سنة ، وقــــد آلت بعض سقوفه للسقوط ، فرفع شيخ الحرم داود باشا الأمر إلى

السلطان عبد الجميد العثاني في استنبول سنة ١٢٦٣ ه. ، فاهتم بالأمر كثيراً ، وبعد أن أمر بالكشف ، وتحقق من الخراب ، أصدر أمره بإرسال المنهدسين والحبراء والنجارين والصناع والمؤن ، وبعد إعداد ما يلزم ، بدأت العارة بكامل المسجد سنة ١٢٦٥ هـ وزاد في المسجد الكتاتيب لتعليم القرآن ، والمستودعات في الجهة الشمالية ، كما زاد في الشرق نحو خمسة أذرع وربع من المنارة الرئيسية إلى ما يلي باب جبريل لضيق المسجد في ذلك المحل ، وبلغت توسعة السلطان عبد الجميد بالأمتار ١٢٩٣ متراً مربعاً .

# (التوسعة السعودية)

#### للمسجد النبوي الشريف

إِتَمَاماً للفائدة المرجوة من إعادة طبع هاذا الكتاب القيم ه خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى عِرِاللهُ ».

نوى أن نلحق به ملخصاً عن العمل القائم في مسجد رسول الله وَلَيْكُ في توسعته الحالية وعمارته الضخمة على نفقة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله وقد استقبت هذه المعلومات من مكتب توسعة المسجد النبوي الشريف السعودية .

الناشر

محمد سلطان النمنكاني

صاحب المكتبة العلمية بالمدينة المنورة

## ( زيادة وتوسعة الملك عبد العزيز بن عبـد الرحمن آل سعود )

في اليوم الخامس من شهر شوال سنة ١٣٧٠ هـ بدى، في تنفيذ مشروع توسعة الحرم النبوي الشريف، وكان أول ما بدى، به هو هدم الدور المحيطة بالمسجد، والتي انتزعت ملكيتها، وفي اليوم الرابع من رمضان سنة ١٣٧٢ هـ بدى، في حفر الأساسات للمسجد الشريف بالجناح الغربي الذي يلي باب الرحمة.

| مربع | ټر . | ~ 7·YE | عمارة التوسعة السعودية                          |
|------|------|--------|-------------------------------------------------|
| D    | D    | 7727   | عمارة الأجزاء القديمة التي هدمت وأعيد تعميرها ، |
|      |      |        | وهي الجهات الثلاث .                             |
| )    | D    | 17771  | مجموع العمارة السعودية                          |
| )    | D    | १००५   | مساحة الجهة القبلية                             |
| D    | ď    | 17477  |                                                 |

#### احصاء عن العمارة الجديدة

| عامود أمربع | YŁ    | د الأعمدة المربعة المحيطة بالجدار | غد     |
|-------------|-------|-----------------------------------|--------|
| ۱ « مستدير  | 177   | « المستديرة في العمارة الجديدة    | D      |
| متر طولي    | 171   | يدار الغربي                       | الج    |
| י כ כ       | 17%   | الشرقي                            | D      |
| ) ) ·       | 41    | الشهالي                           | D      |
| . بواکي     | • • • | راكي الشمالية                     | البو   |
| <b>»</b> •  | ••٣   | الشرقية                           | )<br>) |
| ) ·         | ٠+٣   | الغربية                           | ))     |

الىواكى الوسطى ۰۰۳ بواکی الأبواب الحديدة ۹ أبواب الحصاوي ۲ حصوتان العقود ٩٨٧ عقد النو افذ ع ع م نافذة عمق الأساسات للحدران والأعمدة ( درع مترا ) عمق أساسات المآذن ۱۷ مترا عدد المآذر p 7 ارتفاع المئذنة » Y+

## المنارُ - مآذن المسجد النبوي

لم يكن للمسجد النبوي في عهد رسول الله مَيْنِينَةُ ولا عهد خلفاته الراشدين منائر يرقى المؤذن عليها فيؤذن منها .

## أول من أحدث المناثر في المسجد النبوي :

أول من أحدث المنائر في المسجد النبوي عمر بن عبد العزيز في ولايته على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك الأموي أثناء عمارته وتوسعته للمسجد النبوي سنة ٨٨ هـ – ٩١ هـ فقد بني للمسجد أربع منائر ، في كل ركن من أركانه منارة ، ثم فشى بناء المنائر في المساجد .

#### المنائر في العمارة المجيدية :

وقد كان في عمارة المسجد النبوي في عمارة السلطان عبد الجيد العثاني قبل العمارة والتوسعة السعودية خمس مآذن ، وهي :

١ ــ المنارة الشامية الغربية ، وتسمى الشكيلية والخشبية والمجيدية ، وموقعها

في الركن الشمالي الغربي المسجد ، وقد جددت في عهد السلطان عبد الجيد العثماني ثم أزيلت في العمارة السعودية مع ما أزيل ، وبني بدلها على أجمل وأحدث طواز.

٢ – المنارة الشامية الشرقية \_ وتسمى السنجارية ، والعزيزية لعمارة السلطان عبد العزيز العثماني لها زمن سلطنته ، وموقعها في الركن الشمالي الشرقي ، وقد أزيلت في العمارة السعودية مع ما أزيل ، وبني بدلها على طراز حديث وشكل رائع مع القوة والمتانة .

٣ - المنارة الجنوبية الشرقية .. وتسمى بالمنارة الرئيسية ، وتحمل هذا الاسم حتى الآن ، وهي المنارة المجاورة للقبة الحضراء ، والتي تظهر دامًا في الصورة معها وموقعها في الركن الجنوبي الشرقي للمسجد ، عمرها الأشرف قابتباي ثلاث مرات سنة ٨٨٨ هـ وسنة ٨٩٨ هـ ، ونزل في أساسها الى الماء ، واتخذ لها أحجاراً سوداء متقنة ، وزاد في طولها الى ١٢٠ ذراع نحو ٩٦ متراً ، وهي الآن على عمارة قايتباي ، وصورة القبة الحضراء والمنارة الرئيسية يتخذها أهل المدينة هذه الأيام كشعار للمدينة ، وأول من اتخذها هو جريدة المدينة المنورة عند صدورها سنة ١٣٥٦ هـ .

إلى منارة باب السلام الغربية الجنوبية و وتسمى بمنارة باب السلام ، وهي الموجودة الآن ، وهي من عمارة الناصر محمد بنقلاوون سنة ٧٠٦ هـ كما رواه المطري ، أما ابن فرحون ، فقد قال : إن الذي أنشأها هو شيخ الحدام شبل الدولة كافور المظفري ، المعروف بالحريري من قناديل الذهب والفضة ، وأرسل الصناع الأمير ابن سلال ، وبكير بن اسكندر ، وحفر أساسها الى الماء ، ووجدوا بعد الحفر قامة بونية (۱) فخار مزججة ملآنة بدراهم مظفرية ، ثم وجدوا تحصيب المسجد النبوي أيام مروان بالرمل الأسود ، يشبه أن يكون من جبل سلع ، كما رواه السيد

<sup>(</sup>١) البرنية : تطلق على وعاء فخار يشبه الجرة .

البرزنجي ، ولا تزال المنارة على بنائها الذي بناه شيخ الحدام رحمه الله .

ه ـ المنارة الغربية ـ وتسمى منارة باب الرحمة ، عمرها الأشرف قايتباي سنة ٨٨٨ هـ وبنيت خارج جدران المسجد النبوي ضمن الدار الملاصقة للمسجد قرب باب الرحمة ، وهي الدار التي كانت مخصصة لسكنى مدرسي المدرسة المحمودية ، وقد أزيلت في العارة والتوسعة السعودية مع الدار والمدرسة لتوسعة ما حول المسجد النبوي ، وعمل الميدان الموجود الآن ، وشكل المنارة الرئيسية ومنارة باب السلام تظهر في صورة الواجهة الشمالية للمسجد النبوي ، وفي صور أخرى ، وشكل المنائر الشكيلية والعزيزية وباقي منائر المسجد النبي كانت في عمارة السلطان عبد المجيد ظهرت في صورة سور المدينة .



المدارس الابتدائية

| عام ۹۲/۹۱ هـ | الى | المنورة | المدينة | بمنطقة |
|--------------|-----|---------|---------|--------|
|--------------|-----|---------|---------|--------|

| الموقع      | عدد الطلاب   | د الفصول | امم المدرسة عد    | الرقم |
|-------------|--------------|----------|-------------------|-------|
| باب الكومة  | 79 {         | 19       | الناصرية          | ١     |
| العنبرية    | 711          | 17       | المنصورية         | ۲     |
| باب الشامي  | 741          | 27       | النجاح            | ٣     |
| طريق قباء   | 0 <b>4</b> 4 | 17       | المحمدية          | ٤     |
| صيادة       | १९१          | ۱۸       | الفهدية           | ٥     |
| طويق قربان  | ٥٢٥          | 17       | الفيصلية          | ٦     |
| طويق المطار | 7+4          | ۱۷       | السعوديه          | ٧     |
| α α         | ٤٠٤          | 17       | عبد الله بن رواحة | ٨     |
| باب قباء    | ٥٢٢          | 1 &      | سعد بن معاذ       | ٩     |
| المنشية     | ٦٤٨          | ١٦       | مالك بن أنس       | 1 •   |
| نزلة الجبور | 74.          | 17       | أسامه بن زيد      | 11    |
| الجويزيات   | ٤٧٧          | 1 &      | حسان بن ثابت      | 17    |
| الخضر       | 741          | 1+       | الخضر             | ۱۳    |
| باب العوالي | ٤٦٧          | ۱۲       | سلمان الفارسي     | 1 &   |

| الموقع                    | عدد الطلاب  | ىدد الفصول | اسم المدرسة ع    | الرقم |  |  |
|---------------------------|-------------|------------|------------------|-------|--|--|
| خلف بستان السقاف          | 717         | ٧          | السقاف           | 10    |  |  |
| قباء                      | ٤١٣         | 11         | قباء             | 17    |  |  |
| الحرة الشرقية             | ۲۳٤         | ٧          | أسيد بن حضير     | 14    |  |  |
| العوالي                   | ١٧٤         | ٦          | الحسين بن علي    | ۱۸    |  |  |
| المطار                    | 711         | ٨          | المجاهدين        | 19    |  |  |
| سيدنا حمزة                | 791         | لب ۱۰      | حمزة بن عبد المط | ۲٠    |  |  |
| الزبيو                    | 797         | ٨          | الزبير بن العوام | ۲۱    |  |  |
| القبلتين                  | ۳۲٠         | 17         | القبلتين         | 22    |  |  |
| آبار علمي                 | 4.4         | 11         | ذي الحليفة       | ۲۳    |  |  |
| قباء                      | 710         | 1.         | أنس بن النضر     | 7     |  |  |
| حوش منصور                 | £14         | 1+         | محمد بن مسلمة    | 70    |  |  |
| المدارس ما فوق الابتدائية |             |            |                  |       |  |  |
| الموقع                    | عدد الطلاب  | عدد الفصول | اسم المدرسة      |       |  |  |
| باب العنبرية              | ٤٩٠         | ١٦         | طيبة الثانوية    |       |  |  |
| طريق سيدنا حمزة           | 441         | 11         | أحد الثانوية     |       |  |  |
| آبار علي                  | ٤٧٩         | ۱۸         | معهد المعلمين    |       |  |  |
| حارة النصر                | 1 8 1       | 11         | المهنية الثانوية |       |  |  |
| α α                       | 109         | ٩          | المتوسطة الحديثة |       |  |  |
| الحرة الشرقية             | <b>"</b> ለአ | ١٢         | متوسطة الصديق    |       |  |  |
| باب العو الي              | ٤+٦         | ١٢         | متوسطة الخطاب    |       |  |  |
| على طريق قربان            | ٤٣٠         | ان ۱۲      | متوسطةعثمانبن عف |       |  |  |

| طريق سلطانة | 477      | ١. | متوسطة الامام علي        |
|-------------|----------|----|--------------------------|
| الجثان      | 774      | ٩  | متوسطة عمر بن عبد العزير |
| خلف المجمع  | 444      | 11 | متوسطة عبادة بن الصامت   |
| الز اهدية   | <b>7</b> | ٩  | متوسطة القعقاع بن عمر    |
| آبار علي    | 79       | ٣  | متوسطة كعب بن مالك       |
| العيص       | ٣٧       | ۲  | متوسطة العيص             |
| السيح       | 171      | ٦  | متوسطة سعيد بن المسب     |

## المين الزرقاء في المدينة المنورة

العين الزرقاء مصدر الماء العذب الذي ما زالت المدينة تسقي منه عبر قرون طويلة ، يعود تاريخها إلى أيام الحليفة الأموي الأول ( معاوية ) ويقال : إنها اكتسبت الاسم من زرقة عيون مروان بن الحميم عامل معاوية على المدينة أيام أنشئت العين ، وكانت العين في أول أمرها مجموعة آبار سطحية أو عيون يجري ماؤها خلال مجموعة أقنية تتشكل في قناة واحدة ( دبل ) تسير بالماء إلى المسيل حيث يصير الدبل دبلان ، أحدهما للماء العذب ، والآخر للماء الفائض والمستهلك ، وكانت جميع هذه الأقنية مسقوفة مع فتحات خاصة للصيانة .

ومع مرور الزمن أخذت نسبة الماء في العيون تنخفض إلى أن أصبح من الضروري استعمال الوسائل الحديثة ، وكانت أول مضخة ركبت على بثر العين وهي البئر البدع حوالي سنة ١٣٦٤ هـ وكانت هذه المضخة الأولى ترفع الماء إلى مستوى الماء في القناة ، ومن هناك يسير الماء في القناة بفعل الحاذبية ، واستمر مستوى الماء في الهبوط ، واستمر المسؤولون عن العين الزرقاء في ملاحقته وفي عام ١٣٧٤ هـ قامت الحكومة بانشاء خزانين ، سعة كل منها ٧٥٠ متر مصحب ، وتم تمديد خط أنابيب قطر ١٢ بوصة ، وبذلك تم الاستغناء عن الدبل ، وقامت ادارة العين الزرقاء مجفر الآبار الارتوازية لتكفل للمواطنين الكميات اللازمة لهم من الماء ، وفي عام ١٣٨٥ هـ تم إنشاء المرحلة الاولى من مشروع مياه المدينة ، وشملت هذه المرحلة إنشاء خزان تجميع سعة ٢٠٠٠ متر مكعب ، وتمديد خط رئيسي قطر المرحلة إنشاء خزان تجميع سعة ٢٠٠٠ متر مكعب ، وتمديد خط رئيسي قطر

العوالي ، ومنذ إنشاء الخط الرئيسي الأول ، وإدارة العين تقوم بتمديد الخطوط الفرعية لتغطية جميع مناطق المدينة وتوفير الماء الصحي للمواطنين، ولقد كان عدد الآبار التي تغذي المدينة بالماء سنة ١٣٧٩ هـ ثلاثة آبار فقط ، وأصبح لدينا الآن سبعة عشر بئراً ارتوازياً تنتج حوالي ٢٠/٠٠٠ متر مكعب يومياً ، ويبلغ متوسط عمق البئر ٧٢ متراً ، وقد كان عدد المشتركين عام ١٣٨٥ هـ / ٢٦٠٠ مشترك وأصبح الآن يزيد على ٦٨٠٠ مشترك ، وهناك ٥٥٠ كباس عام ، وهذه يستقي منها المواطنون والحجاج بدون مقابل ، ونظراً لكون المدينة قبلة دينية يؤمها في مواسم الحج والعمرة والأعباد الكثير من ضيوف الرحمن ، فان إدارة هــذا المرفق الحيوي تلاقي ضغطاً كبيراً خلال هذه الفترات ، وقد تم مع مطلع عام ١٣٩١ هـ الانتهاء من إنشاء الموحلة الثانية لمشروع مياه المدينة الذي يشمل مــد العديد من الخطوط في جميع الشوارع الرئيسية في المدينة ، كما تم عمل محطة ضخ في قباء لرفع ضغط الماء ، وأنشىء خزان صغير لهـذا الغرض يرتفع ٣٢ متراً عن سطح الارض ، كما تم إنشاء خزان كبير فوق جبل سلع سعة .٠٠٠ متر مكعب ، في الطريق ركبت محطة ضخ صغيرة لملء الخزان المذكور ، وفي الوقت الذي تركب مولدات الكهرباء في قباء لتشغيل محطة الضخ الكبيرة ، فانه سيكون بالامكان وصول الماء إلى ارتفاع عمارة مكونة من ثانية أدوار داخل المدينة ، ولقد بنيت غرف حديثة لجميع الآبار في منطقة قباء ، كما جرى تسوير منطقة الآبار بالسلك الشائك بطول ٦ كم تقريباً ، ويجري الحفر الآن في ثلاثة آبار جديدة في منطقة قباء، وهناك خمسة آبار أخرى قامت الدولة باعتماد المبالغ اللازمة لحفرها هذا العام، وقد أعلن عن مناقصة الحفر في الصحف المحلية مؤخراً .

ويجري الآن دراسة وتعميم المرحلة الثالثة لمشروع ميـاه المدينة من قبل شركة

كانسلت الاستشارية ، وكما علمنا بشكل مبدئي ، فان هدنه المرحلة تتضمن ، د خطوط فرعية ، وعمل توصيلات جديدة لجميع المشتركين ، وكذلك التوسع في الشبكة التي أنجزت في المرحلة الثانية بجيث تشمل الشبكة الجديدة وصول الماء كافة ضواحي المدينة ، إلى المدارس والجامعة الاسلامية ، وسيد الشهداء ، ويتوقع أن ينتهي العمل من هذه المرحلة في غضون السنوات الثلاث القادمة إنشاء الله . كما سيطرح في المناقصة خلال الأبام القليلة القادمة مشروع إنشاء خزان تجميع في قباء سيطرح في المناقصة مكل الأبام القليلة القادمة مشروع إنشاء خزان تجميع في قباء سعة . . . ، متر مكعب ، وعمل شكة مواسير تصل الآبار بالخزان .

هذه نبذة موجزة عن المشاريع التي تم تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية ، والتي هي تحت التنفيذ ، وهناك العديد من المشاريع التي نتطلع لتنفيذها ، والتي تزيد من كفاءة الخدمات التي تقدمها هذه الادارة للمواطنين وتجدر الاشاره إلى أن التغيير الكبير والتطور السريع الذي حدث في مستوى الحدمات التي تقدمها هذه الادارة للمواطنين ، لم يكن ليتحقق لولا الدعم المالي والاداري والمعنوي الذي أولته الحكومة ، وعلى رأسها صاحب الجلاله الملك فيصل ، وسمو وزير الداخلية للجهاز القائم على إدارة دفة العمل في هذه الادارة ، وللحقيقة أيضاً فاننا لا ننسي الدور الذي قام به سمو أمير منطقة المدينة في دفع المسؤولين ، وحثهم على تنفيذ المشاريع الدور الذي قام به سمو أمير منطقة المدينة في دفع المسؤولين ، وحثهم على تنفيذ المشاريع ذات الاهمية لتحسين نوع الحدمات وجعلها شاملة لجميع المواطنين ، مجيث إن وضع المدينة من حيث مستوى خدمات المياه التي تقدمها إدارة العين الزرقاء يعتبر من أفضل المدن في المملكة .

لقد جعلت الحكومة السنية إدارة العين الزرقاء مستقلة بصدوقها وميزانيها ، ويجري تدعيمها بالمبالغ اللازمة ، بينا كانت في الأزمنة السابقة مؤسسة خيرية ، ويتم تدعيم جهازها الإداري والفني ، والحكومة تصرف عليها بسخاء ، وهذا ماساعد على تطويرها والاتجاه بها إلى مصاف الادارات الماثلة في الدول المتقدمة .

# شركة كهرباءالمدينة

- ١ شركة مساهمة معظم مساهميها من أبناء المدينة المنورة .
  - ٢- رأس مال الشركة حالياً ١٨ مليون ريال .
- ٣ ـ يديرها مجلس إدارة بوئاسة الشيخ عبد الله العبد الكريم الخريجي .
  - ٤ عضو مجلس الإدارة المنتدب الشيخ أحمد عبد الله الجفالي .
    - ه ـ تأسست بمرسوم ملكي كريم في عام ١٣٧٧ هـ .
- ٦ مقر محطة توليد القوى الكهرمائية في آبار علي خارج حرم المدينة ( بسبب وجود مهندسين غير مسلمين ) .
- ٧ ــ عــدد المكنات المركبة بالمحطة (٩) مكنات ، وتبلغ طاقتهــا الحالية اثني عشر الف كيلووات ساعة تقريباً .
- ٨ ــ ينقل التيار إلى المـــدينة على بعد تسعة كياو مترات بواسطة أعمدة
   هوائية ضغط عالى عشرة آلاف فولت ، ولدى الشركة (٣) خطوط رئيسية لنقل التيار .
- ٩ ــ شبكة التوصيل بالمدينة المنوره أرضية بواسطة كابلات ضغط عالي ومنخفض
   ووفق أحدث النظم الفنية .
- ١٠ لدى الشركة حوالي عشرين محطة تحويل بالمدينة لايصال التيار إلى الأماكن المختلفة ، وقد تم تعميم التيار إلى جميع الأماكن ، بما في ذلك الضواحي ، كمنطقة قباء ، والجويزيات ، والحرة الغربية والشرقية ، ونزلة الجبور ، والعوالي .
  - ١١ عدد العاملين بالشركة ( ٢٥٠ ) شخصا ، جلتهم من السعوديين .
- ١٢ أوصلت الشركة التيار الكهربائي إلى غانية عشر ألف مشتركا حتى تأريخه ،

بطريقة فنية حديثة ، وجميع أجهزة الشركة حديثة وأوتوماتيكية تفصل الكهرباء أوتوماتيكياً عند حدوث أي إشارة خطر .

١٣ -- قامت الشركة بتنفيذ مشروع إنارة الشوارع بالمدينة المنورة ، ومشروع إشارات المرور الضوئية ، وبناء محطات خاصة بالقصور الملكية ، والجامعة الاسلامية ، والتلفزيون ، والهاتف الآلي .

# « مَارِيغ بلدية المدينة المنورة »

بلدية المدينة المنورة: \_ كانت المدينة المنورة الى ما قبل حوالي ١٣٢٨ هـ لم تعرف عا يسمى « بالبلدية » بل كانت في ذلك الوقت تعرف البلدية بـ « الحسبة » وجرى تبديل اسم الحسبة بالبلدية ، واسم المحتسب برئيس البلدية في زمن محافظ المدينة ( علي رضا باشا الركابي ) وأول رئيس بلدية أطلق عليه هـذا الاسم هو الشيخ محمد حسن سمان رحمه الله ، وكان تشكيل البلدية آنذاك من رئيس وأربعة أعضاء ، وكلهم بالانتخاب ، والمحتسب كان يقوم بالأعمال التي يقوم بهـا رؤساء البلديات اليوم ، يضاف الى ذلك قيامه بأعمال تماثل أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقيامه بالمحافظة على الأخلاق والآداب العامة .

وأول بلديـــة أسست في عهدنا السعودي بالمدينة المنورة كانت في ٢٦ رجب عام ١٣٤٤ هـ وكانت مكونة من :

| ١ — رئيس البلدية            | ١ ــ كاتب إنشاءات ومخزنجي   |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ۱ ــ مفتش                   | ١ ــ عقيل دار واحد ( جابي ) |
| ١ _ مهندس                   | ۱ ــ مفتش تنظيفات           |
| ۱ ــ رئيس كتاب              | ٣ ــ شاووشية ( عرفاء )      |
| ١ ــــ أمين صندوق           | ١ – فراش                    |
| ١ ــ كاتب ثالت ومقيد الأساس | ۱ – بواب                    |
| ومتفرقة قوطاسية ومحروقات .  |                             |

وصدرت التعليات الأساسية للمملكة سنة ١٣٤٥ هـ وأعقبها صدور نظام وزارة

المالية سنسة ١٣٤٦ هـ ثم صدر نظام عام البلديات في عام ١٣٥٧ هـ . وتدرجت ميزانية البلدية من (٧٤٠٠) قرش عام ١٣٤٤ هـ إلى ( ٠٠٠ و ٣٤٦ و ٩) ريال عدا المشاريع عام ٣٩٢/٩/١ .

تطور العمران بالمدينة المنورة : كانت المدينة المنورة عبارة عن مدينة صغيرة محاطة بأسوار ضخمة ، وعاشت زمناً طويلًا داخل هذه الأسوار ، وقد أزيلت هذه الأسوار في عهدنا السعودي الزاهر ، ووسعت بها الطرق ، ونفذت مشاريع كبيرة وفيها ، وخاصة من سنة ١٣٧٠ هـ حيث بداية عمارة المسجد النبوي ، المشروع العملاق الذي أصبح حقيقة واقعة ، يشهدها كل من زار المدينة المنورة ، وشقت الطرق المؤدية إلى المآثر التاريخية ، وسفلتت وأحدثت الميادين ، وفتحت الشوارع ، وأنشئت الأرصفة ، وتم إنشاء الجامعة الإسلامية ، والدور الحكومية ، وميناء المطار ، وإنشاء السدود ، وبناء معطة الكهرباء ، وإنارة المدينة ، وإنشاء الجسور (الكبارى) وتشجير الشوارع ، وتعميم إشارات المرور الضوئية ، وإنشاء مراقب لها ، وإنشاء دورات مياه حديثة ، وحداثق ، ونافورات مياه لتجميل المدينة ، وخزانات لمياه الشرب ، وتمت المرحلة الأولى والثانية لمياه الشرب ، كما تمت المرحلة الأولى من الجاري العامة ، والمرحلة الثانية هي وشيكة التنفيذ ، وشيدت المستشفيات ، وافتتحت محطة الهاتف اللاسلكي الذي يربط المدينـــــة بجميـع أنحاء العالم هاتفياً ، وتم تجديد الكابل المحور الذي يوبط المدينة بينبع ، والمدينة بجدة هاتهياً عن طريقه ، والعمل جارٍ على قـدم وساق لا نجـاز مشروع الهاتف الآلي داخل المدينة المنورة ، وأسست البنوك والفنادق والمحلات التجارية .

## المشروعات المنفذة

في عامي ٧٩/٨٠ و ٨١/٨٠ تم ما يلي :

١ ـ نزع ملكيات الدور وإزالتها لفتح شارع الخازندار والاشراف وتعبيد الشارع وسفلته .

- ٧ ـ نزع ملكيات الدور المعترضة لمدخل حوش النورة وإزالتها .
  - ٣ ـ نزع ملكيات الدور المعترضة لمداخل عشرة أحوشة .
- إنارة شوارع المدينة بالمرحلة الأولى من أعمدة الكهرباء ذات الذراعين
   والذراع الواحد ، وأعمدة الميدان .
  - ٥ ـ نزع ملكيات وفتح شارع الساحة في المرحلة الأولى .
    - ٦ ـ انشاء رصف على جوانب الشوارع المعبدة .
      - ٧ ـ إتكبير وتحسين خان الخضار واللحوم .
        - ٨ ـ تأمين معدات ثقيلة لتعبيد الطرق .
        - ٩ نزع ملكيات وفتح شارع العوالي .
        - ١٠ ـ نزع ملكيات وفتح شارع قربان .
  - ١١ ـ ترصيف المناختين ، وتشجيرهما ، وعمل نفق لتصريف المياه تحتها .

#### وفي عام ٨٦/٨١ تم ما يلي :

- ١ ـ سفلتة بعض الشوارع وإعادة إصلاح بعض الخطوط المعبدة في السابق .
  - ٢ ـ رصف بعض الشوارع والمناختين بعد تخطيطها التخطيط الأخير .
    - ٣\_ تم تجميل وتشجير بعض الشوارع .
    - ٤ ـ إضاءة بعض الشوارع بأعمدة الكهرباء.
      - ٥ ـ إنشاء مسلخ فني حديث .
    - ٦ ـ نزع بعض ملكيات تتعارض وخطوط التنظيم .
    - ٧ ـ تكملة توسعة وتحسـين سوق الخضار واللحوم .
- ٨ ــ الموحلة الثانية من نزع ملكميات وفتح شارع الساحة وشارع العوالي وشارع قربان.
  - ٩ انشاء دورات میاه عامة .
  - ١٠ ـ إنشاء كوبري المدرج ونزع الملكيات التي حوله .

### وفي العام المالي ٣٨٣/٨٢ هـ تم ما يلي ؛

- ١ ـ نزع ملكيات وفتح شارع قباء الطالع .
  - ٧ ـ نزع ملكيات وفتح شارع الدرويشة .

# وفي العام المالي ٨٤/٨٣ هـ تم ما يلي :

- ١ ـ أنشئت الحداثق العامة بالمناخة ، وشرق مستشفى الملك ، وباب قباء .
- ٢ ـ نزع ملكية مثلث السلطانية لتوسعة الشوارع التي بطرف الشمال الغربي من
   سقيفة بني ساعدة .
  - ٣\_ إنشاء كوبري حوش منصور وإزالة الأملاك لذلك .
    - ٤ ـ إنشاء نافورات ماه وإضاءتها .
    - ٥ ـ إنشاء ميدان العنبرية وتشجيره وتجميله وإضاءته .

#### وفي العام المالي ٨٥/٨٤ هـ تم ما يلي :

- ١ ـ إنشاء ثمانيه أبراج للمرور .
- ٢ \_ إنشاء كوبري عروة ( إضاءة وعمل درابزين وإنشاء محطة تحويل كهرباء ) .
- ٣ ـ توسعة وسفلتة وتعبيد شارع عروة من ميدان العنبرية حتى عروة ، وجعله خطين ، ونزع الملكيات التي تتعارض معه .
  - ع \_ تعويض بعض الأشخاص عن أملاكهم بالباب الشامي لجعلها مادين .
    - ه ـ تعويض أصحاب المباني بسفح جبل سلع .
      - ٦ ـ إنارة ممانية شوارع .
    - ٧ ـ إنشاء دورة مياه بميدان باب الشامي شمال مدرسة النحاح.

## وفي العام المالي ٨٦/٨٥ هـ تم ما يلي :

١ ـ توسعة شارع المطار ، ونزع الملكيات المعترضة لمدخله من ناحية المدينــة
 وجعله خطين وسفلتته وإنارته .

٧ ـ نزع ملكية الأملاك المعترضة لميدان باب السلام .

٣\_ نزع الملكمات لفتح المداخل الضيقة لبعض الأحوشة .

٤ ـ تعويض البلدية عن قيمة مجلس البلدية الحالي .

#### وفي العام المالي ٨٧/٨٦ هـ تم ما يلي :

١ ـ سورت بعض المقابر .

٢ ـ فتح شارع البقيمع ليصل شارع أبي ذر بشارع درب الجنائز وشارع النخاولة ،
 ونزع الأملاك المعترضة لذلك .

#### وفي العام المالي ٨٨/٨٧ هـ تم ما يلي :

١ ـ توسعة شارع المناخة من الناحية الجنوبية ونزع الملكيات المعترضة له .

٧ ـ توسعة مدخل شارع المناخة من ناحية مسجد المصلى .

٣\_ توسعة مدخل شارع العنبرية ، ونزع ملكية الأملاك المعترضه له .

#### وفي العام المالي ٨٩/٨٨ و ٨٩/٠٥ هـ تم ما يلي :

تم سفلتة وترصيف بعض الضوارع ، مثل شارع سيد الشهداء ، وشارع سلطانة ، وتفرعاتها ، وبعض الشوارع الأخرى .

### وفي العام المالي . ١٩٥/ هـ تم ما يلي :

١ ـ توسعة مدخل شارع قباء وتكملة تعويضات الأملاك لشارع درب الجنائز .

٢ ـ تعويض ناظر وقف الأغواث عن رحبات الأحوشة لجعلها ميادين .

٣\_سفلتة وترصيف بعض الشوارع .

٤ ـ رست عملية إنارة الشوارع في المرحلة الجديدة على شركة رجب وسلسلة ،
 وسيباشر في العمل قربباً .

#### وفي عامدًا المالي الحالي ٩٢/٩١ هـ تم ما يلي :

١ ـ اعتمدت تعويضات توسعة شارع المناخة عند باب الشامي ، وتعويضات

نزع ملكيات حوش الهندي ، وحوش محمود ، لتمهيد إنشاء سوق خضار ولحوم على ذلك ، وستتم المباشرة في المشروع عند غرة العام الهجري ١٣٩٢ هـ . ٢ ـ اعتمدت تعويضات لأصحاب الأملاك المعترضة لخطوط التنظيم .

٢ ـ اعتمدت مبالغ للسفلتة والترصيف والانارة ، ورفعت مخططات السفلتة تمهيداً لعرضها في مناقصة علنية ، كما رفع مشروع لإنارة الشوارع ، وعند الموافقة سيعرض في مناقصة علنية ، وصدرت الموافقة على سفلتة ورصف وإنارة ذلك في حدود مبلغ ٥٠٠٠ ٤٥٨٠٠ ريال .

٤ ـ إضاءة شوارع مدخل المدينة طريق المطار ، وطريق المدرسة الصناعية شارع الحكيمية وشارع التحسينية . وإضاءة محلة الأحامدة وإعادة اضاءة شارع المناخة . « بيان بأسماء الرؤساء الذين شغلوا وظيفة رئيس البلدية من تاريخ انشائها

حتى الآن ومدة كل منهم

| .11.1    | ä   | الر تاسـ |     | 11 .::V1 · 15  | * #H • l <del>u</del> | 1 : 11 .11           |
|----------|-----|----------|-----|----------------|-----------------------|----------------------|
| ايضاحات  | سنة | شهر      | يوم | تاريخ الانفصال | الريح التعييل         | اسماء الرؤساء        |
|          | ١   | 1+       | 22  | 454/0/15       | 455/0/11              | دیاب ناصر            |
|          | 17  | •        | ٨   | ٣٥٨/ ٤ /٢٢     | men/ 5/15             | محمد حسن السمان      |
|          | ٣   | ٥        | ٥   | #71/ 9/YV      | 404/ 8/44             | عبد القادر غوث       |
|          | ٧   | ١ ١      | ۲   | 77x/10/79      | 771/9/TV              | مصطفى عطار           |
| بالوكاله | ٠   | ٥        | 71  | 444/ £ /4+     | 471/11/4              | محمد عبد الجواد      |
|          | ٦   | ٤        | 7+  | TY0/9/1+       | 414/ £ /4+            | أمين مدني            |
|          | ٣   | Y        | 71  | TV9/0/1        | ٣٧٥/٩/١٠              | محمد عبد الجواد      |
|          | ١   | ٣        | 77  | 7×1/ ×/4       | mva/0/1               | صالح الميان          |
| بالوكالة |     | ٤        | • • | 44./14/24      | Th. / 17              | سامي حفظي            |
|          | ٤   | γ        | 7.  | 1440/4/14      | mx+/17/7m             | علي حافظ             |
| بالنيابة |     |          |     | مستمر لتاریخه  | TN0/ N/17             | صالح عبد الله فضائلي |

— 7£% —

ميزانية بلدية المدينة خلال العشير السنوات! لاخيرة موزعة تبعاً للرواتب والمصروفات الادارية والمشاريع (١)

| ملاحظا ت | المجوع   |          | الباب الرابع |    | الباب الثاني   | الباب الاول       | السواتاللة |
|----------|----------|----------|--------------|----|----------------|-------------------|------------|
|          |          |          | المثاريع     |    | مصروفات ادارية | الرواتب والعلاوات |            |
|          | ربال     | a        | ريال         | 43 | ريال           | ريال              |            |
|          | *****    |          | 40000        |    | 1698.          | 14.01.            | ۸٠/۲۹      |
|          | ٠٧٢٠٠٧٧  |          | 177.297.     |    | 1598.          | +10+10            | ٠٧/١٧      |
|          | 11160009 |          | 1114,411     |    | ۲۰۰۸۷۰۲        | AAAYFA            | 14/41      |
|          | 4077787  | ٠        | 1444116      | ÷  | ******         | 44.114            | Ar/Ar      |
|          | Y1+1+14  | ۶        | * TTT1144    | ٩  | ۲۱۸۷۰۰۰        | 1194              | 12/15      |
|          | 401+400  |          | 4049400      |    | 1759           | 1444.             | 40/42      |
|          | 1144404. |          | 1404041      |    | 198491         | 1000+             | ٥٧/٢٧      |
|          | 41.5444  |          | TY41187      |    | 1014101        | *****             | LV/NV      |
|          | 1718997  |          | 1411,000     |    | YE71191        | 4404              | \v/\v      |
|          | 7414044  |          | YY-927Y      |    | T1.110.        | 405.              | 4444       |
|          | 19.14.   |          | *<br>*<br>*  |    | ++1114-        | *****             | 4./14      |
|          | 917111   | <b>٠</b> | YIYAAT'A     | ÷  | 4197000        | 4444              | 91/9.      |
|          | 14401204 |          | 79.050F      |    | 4990000        | 010100            | 97/91      |

ملاحظة : أضيف الثلاثة السنوات الأخيرة مؤخراً .

# **الڤهرس** الموضوع

| الموضوع                                                                  | الصفحة |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| مقدمة المؤلف                                                             | ١      |
| الباب الأول : في فضلها ومتعلقاتها وفيه عشرة فصول                         | ٦      |
| الفصل الأول : في أسمائها                                                 | ٦      |
| الفصل الثاني : في تفضيلها على البلاد                                     | ۱۸     |
| الفصل الثالث : في الحث على الاقامة والصبر والموت بها الخ .               | 7      |
| الفصل الرابع : في الدعاء لها ولأهلها ونقل وبائها وعصمتها من الدجال       | ٣٢     |
| والطاعون .                                                               |        |
| الفصل الحامس : في ترابها وثمرها                                          | ٤٢     |
| الفصل السادس: في تحريمها والالفاظ المتعلقة به وسر تخصيص ذلك بالتحريم     | ٤٦     |
| الفصل السابع : في أحكام حرمها                                            | 00     |
| الفصل الثامن : في خصائصها                                                | ٦٢     |
| الفصل التاسع : في بدء شأنها وما يؤول إليه أمرها وما وقبع من ذلك          | ٦٨     |
| الفصل العاشر : في ظهور نار الحجاز المنذر بها من أرضها الخ                | ٧٨     |
| الباب الثاني : في فضل الزيارة والمسجد النبوي ومتعلقاتها، وفيه ثلاثة فصول | ٨٧     |
| الفصل الأول : في فضل الزيارة وتأكدها وشد الرحال اليهــا وصحةً            | ٨٧     |
| نذرها وحكم الاستئجار عليها                                               |        |

- ١٠٧ الفصل الثاني : في توسل الزائر به عَيَّنْكُ واستقباله له في سلامه ودعائه وآداب الزيارة والمجاورة
  - ١٣٤ الفصل الثالث : في فضل المسجد النبوي وروضته ومنبره
- ١٥٤ الباب الثالث : في أخبار سكانها إلى أن حل النبي عَلَيْقَ وبها وسُكنها وفيه أربعة فصول
- ١٥٤ الفصل الأول : في سكناها بعد الطوفان وسكني اليهود بها ثم الانصار وبيان نسبهم وظهورهم على يهود ، وما اتفق لهم مع تبع .
- ١٦٩ الفصل الثاني : في مناذل الأوس والخزرج وما دخل بينهم من الحروب
- ١٧٩ الفصل الثالث: في إكرام الله تعالى لهم بالنبي وكالله ومبايعتهم له بالعقبة
- ١٩١ الفصل الرابع : في قدومه عليه باطن المدينة وسكناه بدار أبي أيوب وشيء من خبره في سنى الهجرة
- ٢٠٨ الباب الرابع : في عمارة مسجدها الأعظم النبوي ومتعلقاته ، والحجرات المنيفات وفيه ستة عشر فصلا
  - ٢٠٨ الفصل الأول : في عمارته له وذرعه في زمنه وما يتميز به
- ٢٢٠ الفصل الثاني : في مقامه عَلَيْكُ الصلاة قبل تحويل القبلة وبعدها وما يتعلق به
- ٢٣١ الفصل الثالث : في خبر الجذع والمنبر ، وما يتعلق بها وبالاساطين المنفة
- ٢٤٦ الفصل الرابع : في حجره عَلِيَّةٍ وحجرة ابنته فاطمة رضي الله عنها
  - ٢٥٠ الفصل الحامس : في الأمر بسد الأبواب وما استثني منها
- ٢٥٥ الفصل السادس: في زيادة عمر رضي الله عنه في المسجد واتخــاذه البطيحاء بناصته

- ٢٦٠ الفصل السابع : في زيادة عنمان بن عفان رضي الله عنه واتخاذه المقصورة
- ٢٦٥ الفصل الثامن : في زيادة الوليد واتخاذ المحراب والشرفات والمنارات والمنام من الصلاة على الجنائز به زمنه
  - ٢٧٥ الفصل التاسع : في زيادة المهدي
- ٢٧٨ الفصل العاشر : فيما يتعلق بالحجرة المنيفة الحاوية للقبور الشريفة والحائز الذي أدىر عليها وصفة القبور الشريفة بها
- ٣٠٦ الفصل الثاني عشر : في العارة المتجددة بالحجرة الشريفة ، وابدال سقفها بقبة لطبفة تحت سقف المسجد .. النخ
- ٣١٧ الفصل الثالث عشر : في الحريق الأول المستولي على ما سبق وعلى سقف المسجد وما أعيد من ذلك ، ثم الحريق الثاني وما ترتب عليه
- ٣٢٩ الفصل الرابع عشر : فيما احتوى عليه المسجد من الأروقة والأساطين والذرع والحواصل ونحوها .. الخ
- ٣٣٧ الفصل الخامس عشر : في أبواب المسجد وخوخاته وما يميزها من الدور المحاذية لها .. الخ
- ٣٥٣ الفصل السادس عشر : في البلاط المجعول حول المسجد ، وما أطاف به من الدور غير ما سبق الخ
- ٣٦٧ الباب الخامس: في مصلى الأعياد بها ، ومساجدها النبوية ومقابرها ، وفضل أحد والشهداء فيه ، وفيه ستة فصول
  - ٢٦٢ الفصل الأول: في مصلى الاعياد

الصفحة

- ٣٦٨ الفصل الثاني : في مسجد قباء وخبر مسجد الضرار
- ٣٧٨ الفصل الثالث: في بقبة المساجد المعاومة العين في زماننا
- ٤٠٠ الفصل الرابيع : فيما علمت جهته ولم تعلم عينه من مساجدها
- 11% الفصل الحامس : في فضل مقابرها وتعيين بعض من دفن بالبقيــــع من الصحابة وأهل البيت والمشاهد المعروفة بها
  - ٢٣٥ الفصل السادس : في فضل أحد والشهداء به
- الباب السادس: في آبارها المباركات والعين والغراس والصدقات التي هي للنبي على الله مناويات وفيه فصلان
  - ٤٤٤ الفصل الأول: في الآبار المباركات على ترتيب الحروف
  - ٤٦٨ الفصل الثاني : في صدقاته عَرَاتِيٍّ وما غرسه بيده الشريفة
- ٤٧٤ الباب السابع فيا يعزى إليه وَلَيْكُ مِن المساجد التي صلى فيها في الأسفار والغزوات وفيه ثلاثة فصول
- ٤٧٤ الفصل الأول : في مساجد الطريق التي كان يسلكها عَلَيْتُهُ إلى مكة في الحج وغيره
- ٤٨٣ الفصل الثاني : فيا كان من ذلك بالطريق التي يسلكها الحاج في زماننا إلى مكة ، وطريق المشان وما قرب منها
  - ٤٨٦ الفصل الثالث : في بقية المساجد المتعلقة بغزواته ﷺ وعمره
- وجبالها ، وفيه أربعة فصول وجبالها ، وبعض أعمالها وبعض أعمالها وجبالها ، وفيه أربعة فصول
- ٤٩٠ الفصل الأول: في وادي العقيق وعرصته وحدوده وشيء من قصوره، وبعض ما قيل في ذلك من الشعر وما يتعلق به

#### الموضوع ·

الصفحة

٤٩٨ الفصل الثاني : في بقية أودية المدينة ، وهي وادي بطحان

٥٠٣ الفصل الثالث: في الأحماء ومن حماها ، وشرح حال حمى النبي عَلَيْتُهُ بالنقيع

٥٠٥ الفصل الرابع: في بقاعها وآطامها وبعض أعمالها وأعراصها ، وجبالها ، وجبالها ، وضبط الأسماء المتعلقة بذلك وبغيره مما تمس الحاجة إليه على ترتيب حرف الهجاء

٠٠٥ حرف الألف

١٧٥ حوف الباء

۲۷ه حرف التاء

٢٩٥ حرف الثاء

٣١٥ حرف الجيم

٥٣٥ حوف الحاء

وي حرف الخاء معادة عرف الخاء

٥٥٠ حرف الدال

٢٥٥ حرف الذال

٥٥٣ حرف الراء

٥٦٠ حوف الزاي

٥٦٢ حرف السين

770 حوف الشي*ن* 

٥٧٣ حرف الصاد

٧٦ه حرف الضاد

٥٧٨ حرف الطاء

الصفحة الموضوع حرف الظاء ٥٧٩ حرف الظاء ٥٧٩ حرف العين ٥٧٩ حرف العين ٥٨٧ حرف الغين ٥٨٩ حرف الفاء ٥٩٢ حرف القاف ٩٨٥ حرف القاف

٦٠٠ حرف اللام

٢٠١ حرف الميم

٦١٢ حرف النون

٦١٧ حرف الهاء

٦١٨ حوف الواو

٦٢١ حرف الياء

٦٢٤ استدراك صورة جبل ثور في المدينة المنورة

مر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنها والوليد بن عبد الملك ، والمهدي العباسي

٦٢٦ زيادة الأشرف قايتباي

٦٢٦ زيادة السلطان عبد الجيد وعمارته

٦٢٨ التوسعة السعودية للمسجد النبوي الشريف

٣٠٠ المائر ــ مآذن المسجد النبوي

٣٣٣ المنائر السعودية

الموضوع الصفحة المدارس الابتدائية 748 المدارس ما فوق الابتدائية 740 العين الزرقاء في المدينة المنورة ٦٣٧ ٠٤٠ شركة كهرباء المدينة تاريخ بلدية المدينة المنورة 717 تطور العمران في المدينة المنورة 724 المشروعات المنفذة من عام ١٣٧٩ إلى ١٣٩٢ هـ 724 بيان بأسماء الرؤساء الذين شغلوا وظيفة رئيس البلدية من تاريخ إنشائها 757 حتى الآن ومدة كل منهم

ميزانية بلدية المدينة خلال العشر السنوات الأخيرة

٦٤٩ الفهرس = محتويات الكتاب

ጓ٤አ



# مطالب وضمها للكناب الشيغ حسب الله المكى

| الموضوع                                                                          | الصفحة     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| مطلب في تعويض المدينة عن العمرة                                                  | 77         |
| مطلب فيأحاديث البشوى للصابر في المدينة ولمن مات فيها بالموت على الاسلام          | 70         |
| مطلب في نقل الملائكة للعصاة أرباب الخبائث من المدينة بعد مونهم                   | 44         |
| مطلب في الوعيد الوارد لمن أخاف أهل المدينة ظالماً لهم                            | 79         |
| مطلب في نزول الدجال بمجتمع السيول شمالي الجرف                                    | ٤١         |
| مطلب في التنبيه على بيان البريد والفرسخ والميل                                   | 00         |
| مطلب في أن المهاجر قبل الفتح يمنع من الاقامة في مكة اكثر من ثلاثة أيام           | ٦٣         |
| مطلب فيا فعله يزيد بن معاوية بالمدينة وأهلها ،وما كان يخرج منها من التمر والحنطة | ٧٥         |
| في الزمن السابق                                                                  |            |
| مطلب في سماع سعيد بن المسيب الاذان من القبر أيام الحرة                           | <b>Y</b> Y |
| مطلب في أن السلام قسمان ، سلام تحيته وسلام دعاء                                  | ٩٣         |
| مطلب فيما ذكره ابن تيمية أن الشهداء وكل المؤمنين يعرفون زائرهم ويردون            | 90         |
| عليه السلام                                                                      |            |
| مطلب في أن الأنبياء عليهم السلام أحياء في قبورهم                                 | 40         |
| مطلب في سفر بلال رضي الله عنه من داريا إلى المدينة                               | ٩٨         |
| مطلب في نذر زيارته مينين أو                                                      | 1.0        |
|                                                                                  |            |

١٠٦ مطلب في الاستئجار لزيارته عالية

١٠٧ مطلب في رد البصر للأعمى ببركة توسله بالنبي أعلية

١٠٨ مطلب في حديث الغار

١١٢ مطلب في كيفية الوقوف للزيارة

١١٣ مطلب في آداب الزيارة والمجاورة بالمدينة المنورة

١١٩ مطلب في السلام على رسول الله ﷺ

١٢٢ مطلب في دعاء قضاء الحواثج

١٢٤ مطلب في النهي عن الطواف بالقبر وإلصاق البطن به والتمسح به وتقبيله

١٢٧ مطلب في اجتناب الانحناء للقبر

١٣٤ مطلب في كراهية أخذ شيء من تواب الحرم للزائر واستصحابه معه سوى التمر

١٣٩ مطلب في أن الأعمال تتضاعف في المدينة

١٤٣ مطلب في أن الصلاة في المدينة تعدل حجة

١٤٣ مطلب فيما ورد في صلاة الاربعين المتوالمة

١٤٣ مطلب في أن التعلم والتعليم يعدل الجهاد

١٥٦ مطلب في أن قبر هارون في أحد

١٥٦ مطلب في أن في الجماء قبراً لرسول رسول الله سلبان بن داود عليها السلام

١٦٠ مطلب في العرب المتعربة والمستعربة والعاربة

١٩٦ مطلب في أول راية عقدت وأول سهم رمي به في سمل الله

٢٤٤ مطلب في أن الناس حرموا التبرك ببعض الروضة وبعض الاساطين المأثورة

٢٧٤ مطلب في الصلاة على الجنائل في المسحد

٢٩٩ مطلب في أنه يجوز قسمة كسوة الحجرة والكعبة

٣٠٠ مطلب في معاليق الحجرة الشريفة التي تعلق حولها

٣٢٢ مطلب في الحريق الثاني المسجد النبوي

٣٢٧ مطلب في إبطال مكوس المدينة

٣٣٣ مطلب على أن التراويم كانت بإمام واحد زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

٣٣٣ مطلب في تحليق المسجد

٣٥٩ مطلب في سور المدينة

٣٧٦ مطلب في طريقه عُرَالِيَّةِ الى المصلى

٤٢٧ مطلب في أن تبر الحسن بن على في البقيع

٤٢٧ مطلب في أن رأس الحسين في البقيم عند قبر أمه

٧٠ مطلب في اسلام مخيريق اليهودي وشهادته يوم أحد

٥٢٦ مطلب في أن من علامة خروج المهدي المنتظر وقوع خسف للجيش بالبيداء

٥٤٢ مطلب في أنه كان لذي الحليفة أعلام

٥٥٥ مطلب في بيان الرس

طبع في مطبعة زيد بن ثابت دمشق

